

# جامع أبي معشر المعروف بـ (سوق العروس)

للإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت٤٧٨هـ) من أول باب ذكر الاستعاذة إلى آخر سورة النساء دراسةً وتحقيقاً

لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه)

إعداد الطالب محمد بن عبد العزيز بن علي القبيسي الرقم الجامعي (٤٣١٧٠١٤٤)

> المشرف د/ سالر بن غرم الله الزهراني

> > ١٤٣١هـ/ ١٤٣٥هـ

#### ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: جامع أبي معشر المعروف بـ (سَوق العروس) للإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت٤٧٨هـ من أول باب الاستعادة إلى أخر سورة النساء (دراسة وتحقيقًا) للباحث/ محمد بن عبد العزيز بن على القبيسي.

وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القراءات بإشراف.د/ سالربن غرم الله الزهراني.

وتقع في جزءين وهي مكونة من قسمين. القسم الأول: الدراسة وتكون من فصلين. الفصل الأول تضمن حياة المؤلف في ستة مباحث شملت: اسمه ونسبه ونشأته، وعصره، وطلبه للعلم ورحلاته، وشيوخه وتلاميذه، وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه ووفاته.

الفصل الثاني دراسة الكتاب، من خلال ستة مباحث هي: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف، وقيمته العلمية، ومصادره، ومنهج المصنف في الكتاب، وطرق ابن الجزريِّ في «النشر» من «سَوق العروس»، وأخيراً وصف النسخ الخطية، مع نهاذج منها. القسم الثاني: النصُّ المحقق، وهو من (أول باب الاستعاذة إلى آخر سورة النساء) يتلوه خاتمة وفهارس.

# بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_ مِ

الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب، تبصرة لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدراً، وأغزرها علماً، وأعظمَها نظماً، وأبلغَها في الخطاب.

والصلاة والسلام على من قال له ربه: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَى السَّانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَخَانَهُ وَقُرْءَانَهُ وَقُرْءَانَهُ وَقُرْءَانَهُ وَقُرْءَانَهُ وَقُرْءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقْرَأُهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ فَقَالَ جَلَ ذكره: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقْرَأُهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنْ يَلا الله عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ وَقَالَ جَلَ ذكره: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقْرَأُهُ وَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ وَالله عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلُكُ مِن رَبِكَ الله عَلَى الله القرآن وَلِي الله عَلَى الله القرآن الله عَلَى الله الله الله الله الله القرآن الكريم، فأذّاه للصحابة أحسنَ الأداء، ممتثلًا أمر الله سبحانه: ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المَالِهُ وَاللَّهُ اللهُ الل

ثم إنَّ الرحمة المُهداة ﷺ شق عليه أن تقرأ أمته القرآن على حرف واحد، فقد أخرج مسلم من حديث أبي بن كعب رَضَاً اللهُ عَنْهُ: أنَّ النبي ﷺ كان عند أضاة بني

<sup>(</sup>١) سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ٥٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل ٤.

غفار، قال: فأتاه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمتُك القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنَّ أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتُك القرآن على حرفين، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنَّ أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الثالثة فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الثالثة فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الرابعة، فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمتُك القرآن على سبعة تطيق ذلك، ثم جاء الرابعة، فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقرأ أمتُك القرآن على سبعة أحرف، فأيًا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا» (١٠).

وفي رواية للترمذيّ عن أُبيِّ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: «فقال: يا جبريل! إنَّي بُعثتُ إلى أمة أميين، منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام والجارية، والرجل الذي لريقرأ كتاباً قطُّ. قال: يا محمد! إنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف» ".

فتلقى الصحابة الكرام \_ عليهم رضوان الله تعالى \_ القرآن من فمه الشريف عضًا طريًا كما أنزل، وحفظوه في الصدور، وفي السطور أيضاً، إلَّا أنَّ جلَّ اعتمادهم كان على حفظ الصدور، وقام التابعون بتلقيه عن الصحابة الكرام، وصار كلُّ منهم يقرأ ويقرئ كما تلقَّى؛ لعلمهم أن الجميع من عند الله، وأنَّ النبي على أباح لهم ذلك بالحديث السابق.

ولما جاء عصر التدوين كان ضبط القراءات التي رويت عن النبي الله من أولى الأشياء التي اهتم بها المصنفون، فكان كل تلميذ يضبط في كتاب خاص ما

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢/٢٠، ٢٠٤. باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان معناه.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي ٥/ ١٩٤، ١٩٥.

تلقاه عن شيخه فلان، على شكل قراءات فردية، ثم جاء بعد هؤلاء جماعة من هذه الأمة تفرغوا للقرآن وعلومه، وأمضوا حياتهم في خدمته، فلم يقنعوا بها تلقّوه عن شيخ واحد، فصاروا يجوبون الأمصار بحثاً عن النقلة الضابطين، يأخذون عنهم، ويتلقون منهم، ويضبطون ذلك غاية الضبط، ثم يقوم الواحد منهم بتنسيق ما اجتمع لديه من القراءات، وترتيب ما تلقاه من الروايات، في كتاب يرجع إليه، ويعتمد عليه، فظهرت بذلك المؤلفات في علم القراءات.

وإنَّ من أكبر نعم الله عليَّ، وأعظمِها لديَّ: أنَّ وفقني للانتساب إلى حملة كتابه بالقراءات المتواترة، وتفضَّل عليَّ بالانتساب إلى الدراسات العليا بمرحلة الدكتوراه، في جامعة أم القرئ بمكة المكرمة، وكان من المقرر بعد السنة المنهجية أن أختار موضوع رسالتي في هذا العلم، فوقع اختياري على تحقيق ودراسة جزء من كتاب «جامع أبي معشر» أو «سَوق العروس» للإمام الجليل الفذِّ أبي مَعْشَرٍ عبدِ الصمدِ الطبريِّ (ت ٤٧٨هـ).

فقمت بالبحث عن نُسَخ الكتاب في فهارس مكتبات العالم، وحقق الله تعالى لى ما أصبو إليه، فحصلت على نسختَين منه:

الأولى: : نسخة دار الكتب المصرية رقم (٦٠٩) قراءات مَكُرَم.

وعن هذه النسخة (نسخة دار الكتب) نسخة بخط الأستاذ: عبد الرحمن السيد حبيب رحمه الله، صاحب (مكتبة القرآن) سابقاً بالقاهرة.

الثانية: نسخة مكتبة برلين رقم (٥٩٣ PM٤٠٣) بألمانيا، وتبدأ من أول الكتاب، وتنتهى أثناء قسم الأسانيد.

على أن يكون القسم المحقق من هذا الكتاب مائةٌ ولوحين، تتضمن أصول

القراء الذين ذكرهم المؤلف، وجزءاً من قسم فرش الحروف، وهو إلى أخر سورة النساء.

#### أهمية هذا الكتاب:

تتلخص أهمية هذا الكتاب في النقاط التالية:

١- يُعدُّ هذا الكتاب أحد أعظم دواوين القراءات الجامعة، وكذا عدَّه ابنُ
 الجزريِّ (۱)، إذ يجمع ألفاً وخمس مائةٍ وخمسين روايةً وطريقاً! فهو أحد
 المراجع الهامة في هذا العلم.

٢-قِدَم هذا المصنّف، فقد ألّفه أبو معشر في القرن الخامس الهجريّ، وهذا من أهم عصور التصنيف، إذ عمل العلماء فيه على تنقيح مصنفاتهم وفنونهم، خصوصاً علم القراءات.

٣-ثناء ابن الجزري على هذا الكتاب ومؤلفه في مقدمة النشر حيث قال عن أبي معشر والهذليِّ: «لا نعلم أحداً بعدهما جمع أكثر منهما " إلَّا أبا القاسم عيسى بنَ عبدِ العزيز الإسكندريَّ» " وشهادة كهذه من إمام هو ابنُ الجزريِّ، تجعل الباحثين تشرئبُ أعناقهم لإخراج هذه الكتب، فأمَّا «الكامل» للهذليِّ (ت ٤٦٥هـ) فقد سُرَّت نفوسُنا برؤيته، وأمَّا كتاب الإسكندريِّ (ت ٢٦٥هـ) فلعله مفقود، إذ لم يقع حتى الآن بين أيدي

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) يعنى الهذليَّ في «الكامل»، وأبا معشر في «سوق العروس».

<sup>(</sup>٣) النشر ١/ ٣٩.

الباحثين، ونسأل الله تعالى أن يجد «سَوقُ العروس» مخرجَه على أيدينا، وهو موضوعي هذا.

٤-عِظَم شأن مصنفه أبي معشر، فهو شيخ أهل مكة، وهو ثقة ثبت ضابط
 محرر، وقد اعتمد ابن الجزريِّ طرقًا من كتب له في «النشر»، بعض هذه
 الطرق موجودٌ في «سَوق العروس».

٥-احتواء الكتاب على نقولِ قديمة من كتب تُعَدُّ في المفقودات في هذا الزمان.

٦-القيمة العلمية للنُسخ المعتمدة للتحقيق، فإن نسخة دار الكتب المصرية قديمة النَسخ، إذ كتبت في عام (٦١٨ه)، وهي مقابلة، واضحة فيها علامات المقابلة.

# أسباب اختيار الموضوع:

أُوجز أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط التالية:

١ - تميز الكتاب بأنَّه من الكتب المسندة.

٢- يُعدُّ هذا الكتاب من المصادر الأصيلة في القراءات الشاذة خصوصاً بعد
 تأليف ابن الجزرى كتاب النشر.

٣-رغبتي في الإسهام في إحياء التراث الإسلامي العظيم الذي تركه لنا علماؤنا الأجلاء، وخصوصاً أنَّ مخطوطات كتب علم القراءات تحتاج إلى من ينفض عنها الغبار، ويخرجها من بطون المكتبات، ومن عالم غير

المقروء إلى عالم المقروء، ففيها علوم جمَّة تكفُّل الإجابة على كثير مما يتساءل عنه الباحثون وطلاب هذا العلم الشريف.

٤-خدمة هذا الكتاب الذي لريسبق له أن حقق أو طبع ١٠٠٠.

٥-حاجة طلاب علم القراءات للاطلاع على هذه الكتب الجامعة بعد أن أُخرجت كثير من كتب الأمهات في هذا الفن.

7- تحقيق أمنية رجوت الله أن يحققها، وهي أن تشملني الخيرية التي أخبر بها النبي الخيرية التي أخبر على النبي الخير بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه»، فأحببت أن أنتظم في عقد المحققين البررة، بوسيلة من أعظم وسائل تعليم العلم، وهي تحقيق الكتب التراثية، فأسأل الله العون.

# خُطَّة البحث:

اقتضى العملُ العلميُّ في هذا الكتاب أن تنتظم هيئتُه في مقدِّمة وقسمَين رئيسَين وخاتمة وفهارس، على النحو التالي:

- المقدمة: وقد تضمَّنت النقاط التالية:

أهمية الموضوع.

أسباب اختيار كتاب «جامع أبي معشر».

٥ خطة البحث.

0 منهج التحقيق.

- القسم الأول (الدراسة): ويتكون من فصلين:

<sup>(</sup>١) ينظر مبحث اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف ص٥٥.

الفصل الأول: حياة المؤلّف، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته.

المبحث الثاني: عصره.

المبحث الثالث: طلبه للعلم ورحلاته.

المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الخامس: آثاره العلمية.

المبحث السادس: ثناء العلماء عليه ووفاته.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الثانى: قيمته العلمية.

المبحث الثالث: مصادره.

المبحث الرابع: منهج المصنف في الكتاب.

المبحث الخامس: طرق ابن الجزريِّ في «النشر» من «سَوق العروس».

المبحث السادس: وصف النسخ الخطية، مع نهاذج منها.

القسم الثاني: النصُّ المحقق، وهو من (أول باب ذكر الاستعاذة إلى أخر سورة النساء)

الخاتمة.

# الفهارس العلمية، وهي كالتالي:

- فهرس القراءات الشاذة.
- فهرس الأعلام المترجم لهم.
  - ٥ فهرس المصادر والمراجع.
    - فهرس الموضوعات.

# منهجي في التحقيق:

# ألخص عملي في الكتاب فيها يلي:

- كتبتُ النسخة التي اعتمدتُّها أصلاً وَفَق قواعد الإملاء الحديثة.
- كتبتُ الآيات القرآنية على قواعد الرسم العثماني، متبعاً في ذلك «مصحف المدينة النبوية» المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إلّا في المواضع التي اختلفت فيها المصاحف العثمانية، واختلف فيها القراء؛ فإنّي أكتبها وَفق مصحف بلد ذلك القارئ، وأجعل القراءات المتواترة بين قوسين مزهرين هكذا: ﴿ ﴾، وأجعل الشاذة بين أقواس هلالية (()).
- عزوتُ الآيات القرآنية التي وردت في النصِّ بذكر أرقامها، مع عَزُوِها إلى سورها، وحيث إنَّ المصنِّف أكثرَ من ذكر الآيات، بل على ذلك قام عملُه، فقد آثرت أن أثبتَ تخريجها في صُلب النصِّ بين معقوفتين هكذا []، لئلا أُثقل الكتاب بالهوامش، وحتى لا يَتعب نظرُ القارئ صعودًا وهبوطًا، وأمَّا في قسم الفرش فأكتفي بذكر رقم الآية لوجود اسم السورة في موضع العنوان، إلَّا أن ترد آيات من خارج السورة فأعزوها

إلى سورها مرقمة بأرقام آياتها متبعاً في ذلك العدَّ الكوفي على ما هو في المصحف المطبوع بمجمع المدينة النبوية، وأمَّا إذا ذكر المؤلف اسم السورة فقط فعندئذٍ أجعل رقم الآية المقصودة في الحاشية.

- ضبطتُ ما يُشكل من النصِّ المحقق قدر الاستطاعة.
- أثبتُّ علامات الترقيم بالشكل الذي يوضح النصَّ، ويُزيل عنه اللبس.
- ترجمتُ ترجمة مختصرة للأعلام الواردِ ذكرُهم في الكتاب ـ على كثرتهم الكاثرة ـ عند أول موضع يُذكر فيه العلَم.
- ترجمتُ لشيوخ وتلاميذ المؤلف في قسم الدراسة فقط، ولا أترجم لغيرهم في هذا القسم لكي لا أثقل البحث بالحواشي، ولأنَّ الترجمة لغيرهم لا تضيف مزيداً من الخدمة للبحث.
- وثقتُ النصوص الواردة في الكتاب، وعزوتُها إلى مصادرها قدر الوسع و الطاقة.
  - بينتُ معاني المصطلحات التي أغفل المصنّف شرحها.
- شرحتُ الغريب المذكور في الكتاب بها تيسر لي باذلاً في سبيل ذلك كل جهدي.
- استعملتُ المعقوفتين هكذا [ ] لعزو الآيات لسورها، والتعديلات التي أُقوم بها النصِّ، ولما أدخلته في المتن من الحواشي التي جاءت على النسخة التي اعتمدتُها أصلاً، وذلك في قسم الفرش كما سيأتي بيانه، وأمَّا في الحاشية فجعلتها لأرقام ألواح المخطوطات التي استفدتُ منها؛ وجعلتُ القوسين الهلاليين ( ) لتمييز ما استفدته من نسخة [ح] في

النصِّ المحقق، وأيضاً لتمييز بعض الطرق والروايات عند عدم أمن اللبس، وفي الحاشية لما وجدته غير صحيح أو غير مقروء من نصِّ الكتاب، بعد وضع البديل الصحيح في المتن بين معقوفتين مع عزو هذا التصحيح لمصدره، ولتمييز بعض المعلومات عن بعض إن لم آمن اللبس؛ واستخدمت علامتي التنصيص هكذا " " في المتن لما نقله المؤلِّف رحمه الله تعالى حرفياً عن غيره، وفي الحاشية لما نقلته من مصادر المعلومات بحروفه.

- إذا انتهى اللوح أو شطره الأول بمثال من القرآن وكان جزء منه في الشطر الأول وجزء في الشطر الثاني من اللوح، أو تجزأ بين لوحين، فأرجئ علامة منتهى اللوح أو شطره إلى نهاية ألفاظ القرآن الكريم.
- إذا تكرر ذكر الكمة القرآنية في الباب الواحد أكثر من مرة فأعزوها في الموضع الأول فقط.
- إذا أطلق المؤلف الحكم وتكرر المقصود مرتين في القرآن الكريم عزوتها، وإن زاد عن مرتين فلا أذكر أرقام الآيات ولا أسهاء السور، والإطلاق يفيد العموم، ولا حاجة للتقييد حينئذ.

هذا، وأسأل الله العليَّ القدير أن يوفقني لخدمة هذا الكتاب الجليل ومؤلِّفه، خدمة تليق بمكانتها، وأن أسهم في نفض الغبار عن أثر من آثار أسلافنا العظاء، وإخراجه للناس في ثوب قشيب، بعد أن عزَّت نسخه، وتشوَّق الكثير من الباحثين والقراء للوقوف عليه والاطلاع فيه والنظر إليه.

ثم إنَّ شكر الله في كل حال واجب وعند تمام النعم آكد، فاللهم لك ولك الشكر ملء السهاوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، ولك الحمد على كل حال، ثم الشكر لمن عطف الله شكرهما على شكره والدى الكريمين حفظهما الله ومتعمها بالصحة والعافية، ومدَّ في طاعته أعمارهما، ورضى عنهما، فهازالا يشجعاني على التعلم ويساعداني على الترقى فيه، وقد كان لكلماتها العذبة الرقراقة ولأياديها الحانية الكريمة عظيم الأثر في إخراج هذا البحث، جعل الله ذلك في موازين حسناتهما وجزاهما عنِّي خير ما جازي والدين عن ابنها، ومعلماً عن تلميذه، وخلاً عن خليله، ثم الشكر لكل مَن على أيديهم حفظت كتاب ربي، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الأستاذ/ محمد دين آصف المعلم بالمسجد الحرام -حفظه الله- وشكر خاص لشيخي وأستاذي ومشرفي د/ سالم بن غرم الله الزهراني الذي تابع عملي هذا من مبدئه وحتى منتهاه، يرشد ويوجه ويقوِّم ويعدل، حتى تم العمل فجزاه الله عنى خير ما جازى به معلمًا عن تلاميذه، ثم الشكر لكل من علمني حرفاً، أو أسدى إلىَّ نصحاً أو توجيهاً، أو دلني على معلومة، أو مرجع، أو دعالى دعوة صادقة، والشكر لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، ولقسم القراءات فقد أتاحا لى الفرصة لمواصلة الدراسات العليا، والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وما توفيقي إلَّا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلَّمَ وباركَ على سيِّدنا ونبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# الفصل الأول: حياة المؤلف، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته

#### اسمه ونسبه:

هو الشيخ الإمام عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد، أبو معشر، القطان، الشافعي، الطبري المصري نزيل مكة ٠٠٠.

ولريذكر أحدٌ بمن ترجم لأبي معشر خلافاً في اسمه أو لقبه أو كنيته، والذي يتبادر إلى الذهن أنَّ معشراً اسمُ ابنٍ له، ولكن لريذكر أحدٌ بمن ترجم له ذلك، ولمرينصَّ هو في كتبه التي وصلتنا على سبب كنيته ولا على مَن كناه بها، بل لريخبر أحدٌ من أصحاب كتب التراجم وغيرها أنَّ له ولداً أو لريكن له.

وأمًّا ألقابه، فقد لُقب بالطبريِّ نسبة إلى طَبَرِستان، بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بنقطة، بعدها راء مهملة مكسورة، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، تقع بين الرَّي وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيل ولُقِّب بالمقرئ نظراً لاشتغاله بعلم القراءات تعلماً وتعليماً وتأليفاً، فأغلب مؤلفاته في القراءات وعلومها، وبه كانت شهرته، ولقب كذلك بالقطَّان وهي نسبة إلى القُطن ولم يتبين سبب شهرته بهذا اللقب، وعُرف كذلك بالشافعي وهي نسبة المقطن ولم يتبين سبب شهرته بهذا اللقب، وعُرف كذلك بالشافعي وهي نسبة

<sup>(</sup>۱) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ٢/ ٥٦٠، وتاريخ الإسلام ١٠ (٢٣١، ومعرفة القراء الكبار ٢٤٣، والعبر ٢/ ٣٣٩، وميزان الاعتدال ٢/ ١٤٤، ومرآة الجنان ٣/ ٩٤، وطبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٥٠، وغاية النهاية ١/ ٤٠١، والنشر ١/ ٣٥، ولسان الميزان ٤٩، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٣٥٨، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٨، والأعلام ٤/ ٥، وهدية العارفين ١/ ٢٠٨، ومعجم المؤلفين ٥/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم ما استعجم٣/ ٨٨٧، ومعجم البلدان٤/ ١٣.

إلى المذهب وذلك بإجماع من ترجم له، فقد كان رحمه الله من كبار علماء الشافعية، ولذلك تُرجم له في كتبهم.

#### نشأته:

أمَّا تاريخ ومكان مولده ونشأته فقد صمتت عن ذلك كتب التراجم صمتاً مطبقاً، والناظر في ترجمته يجد أنَّهم اقتصروا على اسمه وكنيته ولقبه، ومصنفاته، وذكر رحلاته، وشيوخه وتلاميذه، ووفاته، -كل ذلك باختصار لم يرو ظمأ أرواحنا المتعطشة إلى سير أمثال هؤلاء الأعلام الأفذاذ- ولعلُّ السبب في عدم وجود ترجمة موسعة عنه، رحلاتُ الإمام الطبرى وتنقلاته الواسعة في أنحاء العالم الإسلامي، ثم استقراره في مكة المكرمة بعيداً عن المراكز العلمية الكبري التي يتوافر فيها المؤرخون، ولم تذكر هذه المصادر عمره عند وفاته ليسهل استنتاج سنة ولادته، وقد حاولتُ بعد قُرابة الألف عام على وفاة أبي معشر الطبرى رحمه الله أن أتلمس شيئاً من أخبار نشأته بناءً على ما ذكره هو في كتابيه (الجامع) و(التلخيص) من تحديد أماكن قراءته وسياعه من بعض شيوخه، إذُّ نصَّ رحمه الله تعالى في (الجامع) على أنَّه قرأ على محمد بن الحسين الطبري، ولم يحدد البلد، ولكن نسبته لطبرستان تدل على أنَّه من أهل ذلك الإقليم، وأخبر أنَّه قرأ على أبي على الأصبهاني والحسن بن محمد الصيدلاني كلاهما بآمل ١٠٠٠، وهي عاصمة طبرستان وأكبر مدنها، وقرأ على أبي على الجرجاني، ولمر يحدد البلد إلَّا أنَّ جرجان هي إحدى مدن إقليم طبرستان، وأخبر كذلك في كتاب (الجامع) أنَّه

(١) ينظر: التلخيص٩٢ و١٠٧.

قرأ على أبي القاسم العطار بنيسابور١٠٠، وهي أقرب المراكز العلمية الكبيرة لطبرستان، فالراجح أنَّ الطبرى رحمه الله تعالى نشأ في الإقليم الذي ينتسب إليه (طبرستان)، وعاش فيه أيضاً فترةً من عمره ثم أخذ في التنقل في طلب العلم، ولكن في أي مدن هذا الإقليم ولد ونشأ هذا ما لا أستطيع الوصول إليه لعدم وجود ما يدل أو حتى يشير إلى ذلك، ويؤيد أنَّ نشأته كانت بطبرستان ما نقله ابنُ الصلاح عن السَّمعاني حيث قال: "أبو معشر من أهل طبرستان""، ومعرفة مكان النشأة لا تفيدنا بقدر معرفة كيف نشأ؟ والذي يظهر بجلاء أنَّه رحمه الله تعالى نشأ محباً للعلم شغوفاً بطلبه، باذلاً نفسه في سبيله منذ بداية عمره، فقد جاء في ترجمته أنَّه قرأ على إسهاعيل الحداد بمصر، وقد توفي هذا الرجل سنة (٤٢٩هـ)"، بل سمع بها ابنَ نظيف المتوفى سنة (٤٢٧هـ)" فلو افترضنا أنَّ الطبري قرأ على الحداد في السنة التي توفي فيها، أو سمع من ابن نظيف في سنة وفاته، وأنَّ أبا معشر كان في أواخر العقد الثاني من عمره فإننا نستفيد من ذلك ثلاث فوائد: الأولى: أنَّه رحل في سن مبكرة لطلب العلم. الثانية: الحصول على زمن تقريبي لولادته، وهو ما يقدر تقريباً بالعقد الأول من القرن الخامس الهجري. الثالثة: التوصل إلى عمر تقريبي له، وبناءً على ما في الفائدة الثانية يكون الطبري رحمه الله تعالى قد قارب السبعين عند وفاته، والله أعلم.

.

<sup>(</sup>١) ينظر: المخطوط[٣١/ك/أ، و٣٨/ل/أ، وح/٣٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح ٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معرفة القراء الكبار ٣٨٥، وغاية النهاية ١٦٧/.

<sup>(</sup>٤) تأتي ترجمته في شيوخ المؤلف. ينظر: ص٣٧.

#### المبحث الثاني: عصره

عند الحديث عن أيِّ عصر من العصور فإنَّ ذلك يتطلب الكشف عن ثلاثة أحوال للحصول على تصور لواقع ذلك العصر أو أقرب ما يكون للواقع، وهذه الأمور الثلاثة هي: الحالة السياسية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والحالة العلمية، وسأختصر الحديث عن كل ذلك مقتصراً على ما يفيد البحث.

#### الحالة السياسية:

يتطلب الحديث عن الحالة السياسية معرفة الحال التي كانت عليها كل من العراق ومصر والشام فهي المراكز العلمية الكبرئ، وأيضاً ولاية الحجاز لأجل استقرار المؤلف بمكة حرسها الله، وقدمتُ الحديث عنها لأنها غالباً ما يكون لها تأثير على الحركة العلمية سلباً وإيجاباً، فاستقرار الدولة، وظهور الأمن والرخاء واعتناء الحكام بالعلم والتعليم، يمدُّ الحركة العلمية بالنشاط ويمهد لها طريق الانتشار، وإذا علمنا أنَّ أبا معشر عاش في القرن الخامس الهجري وهو القرن الذي شهد أضعف فترات حكم الدولة العباسية "، وذلك بعد ضعفها وتفككها وسيطرة البويهيين " ثم السلاجقة " عليها، وقد تسبب هذا الضعف في

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الدولة سنة ٢٥٦هـ. ينظر: التاريخ الإسلامي٧/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) البويهيون: قوم من الفرس سكنوا بلاد الديلم فنسبوا إليها، وكانوا فقراء فقراً مدقعاً، فكان أبوهم أبو شجاع بويه يصطاد السمك، ويحتطب بنوه الثلاثة الحطب على رؤوسهم، ثم يسر الله لهؤلاء الأولاد الثلاثة الأرزاق وترقت بهم الحال حتى أصبحوا أمراء، وأصبح لهم جيوش تمكنت من دخول بغداد، وصار لهم الأمر والسُلطة فيها، وكان من يتولى حكم العراق منهم يسمئ السلطان. ينظر: البداية والنهاية ١٩٦/١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هم قوم من الترك، والسلاجقة نسبة إلى سَلجوق بن بغاق، وقد كان جدهم بغاق هذا من مشايخ التُّرُكِ

ظهور دولتين قامت كل منها على أجزاء من الدولة العباسية، وهما الدولة الأموية في الأندلس ، والعبيدية في مصر، وهذا الانقسام وإن أدَّى إلى التفرق والاختلاف إلَّا أنَّ الدولة الأموية في الأندلس رعت العلماء وشجعت على التعليم، وأمَّا العبيديون فتسلطوا على أهل مصر فقتلوا العلماء وسعوا في البلاد فساداً، أمَّا منطقة الحجاز فإنَّ سوء وضعها الاقتصادي آنذاك يحول دون استقلالها بحكم نفسها، فكانت تتبع الخلافة العباسية فلما ضعفت الدولة العباسية أصبحت الحجاز تابعة للعبيديين حتى أهلكهم الله.

ومن خلال ترجمة أبي معشر يظهر لنا أنَّه لمر يكن له أي مشاركة في الحياة السياسية أو تأثير فيها في أيَّ بلد من البلدان التي عاش بها، وقد كان ذلك شأن غالب علماء عصره.

#### الحالة الاجتماعية والاقتصادية:

كان لاضطراب الأوضاع السياسية أثر كبير في عدم استقرار الحالة

القدماء، الذين لهم رأي ومكيدة ومكانة عند ملكهم الأعظم، ونشأ ولده سَلَجُوقُ نجيباً شهاً، فقدمه الملك ولقبه شباسي، فأطاعته الجيوش وانقاد له النَّاسُ، فتخوف منه الملك وأراد قتله فهرب منه إلى بلاد المسلمين، فأسلم فازداد عزاً وعلواً، وخلَّف ولدان هما: طغرلبك محمد، وجعفر بك داود، فاجتمع عليها مؤمنوا الترك، وهم الذين يقال لهم التركان، وهم السلاجقة بنوا سلجوق، ثم علا شانهم وعز أمرهم حتى ملكوا بغداد سنة سبع وأربعين وأربعائة. ينظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٠-٨٣.

(١) ينظر: البداية والنهاية ١٠/ ٥٤ وما بعدها.

(٢) هم أولئك المنتسبون زوراً إلى آل البيت وأصل نسبتهم إلى عبيد الله الخبيث الرافضي، المدَّعي أنَّه من ذرية جعفر الصادق، وقد بدأ بنشر مذهبه الخبيث بالمغرب، ثم استطاع بعد ذلك أن يحارب السنة وسيطر على مصر والشام والحجاز، في فترة ضعف العباسيين، وقد عظم فسادهم في البلاد واشتد بطشهم بالسنة وبالعلماء على وجه الخصوص. ينظر: سر أعلام النبلاء ١٥/ ١٤١-٢١٥.

الاجتماعية والاقتصادية، فقد شهدت أغلب مناطق العالم الإسلامي في القرن الخامس غلاءً ومجاعات، فكان القحط الشديد والوباء المفرط بديار مصر، وكانت العراق تموج بالفتن والخوف والنهب، ووقع الغلاء والوباء في الناس، وفسد الهواء، وكثر الذباب، واشتد الجوع، حتَّى أكلوا الميتة ، ومات من الجوع خلق كثير، وأُكلت الكلاب، وورد كتاب من بخارى أنَّه وقع في تلك الدِّيار وباء، حتّى أُخرِج في يوم ثهانية عشر ألف جنازة، وأُحصي من مات إلى تاريخ هذا الكتاب ألف ألف وستهائة وخمسون ألفاً، وبقيت الأسواق فارغة والبيوت خالية، ووقع الوباء بأذربيجان وأعهالها، والأهواز وأعهالها، وواسط، والكوفة . ولم يكن الحجاز بأحسن حالاً من غيره فقد ارتفعت به الأسعار وظهر القحط، إلَّا أنَّ المصائب في الحرمين المباركين أخفُّ من غيرهما، وهذا ظاهر مشاهد.

وقد نتج عن هذا الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي شبه انعدام أمني، فظهر قطاع الطرق من الأعراب، فلم يحج أهل العراق سنوات طويلة، ولم يتمكن أهل مصر وخراسان من الحج أيضاً في بعض الأعوام ".

#### الحالة العلمية:

كان القرن الخامس الهجري كما رأينا زمن فتن، واضطراب أمني، وفوضى سياسية، وانقسام إدارى، إلَّا أنَّ كل هذه الأمور لم تكن عائقاً للحركة العلمية،

<sup>(</sup>١) ينظر: شذرات الذهب٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شذرات الذهب٥/٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البداية والنهاية ١٢/ ٨٦ وما بعدها.

تعلياً وتعلماً وتأليفاً ورحلة في طلب العلم، ولعل عدم وجود حواجز حدودية بين تلك الحكومات بعضها البعض وبينها وبين دولة الخلافة كان له أكبر الأثر في استمرار الحركة العلمية بل ونشاطها، وخير شاهد على ذلك ما سنراه في المبحث التاني من رحلات أبي معشر رحمه الله تعالى، الأمر الذي جعله يسند القراءات من طرق كثيرة لكثرة رحلاته العلمية في العالم الإسلامي.

تميز القرن الخامس الهجري بالازدهار العلمي وتعدد المراكز العلمية الكبرئ، فالعراق عاصمة الخلافة العباسية المزدان بالعلماء الأفذاذ، ومصر التي كانت في طريقها للتحرر من حكم الطواغيت الروافض العبيديين الذين قتلوا العلماء، والتي قامت بها مدرسة عظيمة للقراءات ما زالت بفضل الله تنتج إلى يومنا هذا وتخدم هذا الفن العظيم، والشام التابعة للخلافة العباسية مركز علمي ساطع في سماء العلم والمعرفة، والأندلس التي يحكمها الأمويون وينشرون بها العلم والثقافة، كانت هذه هي المراكز العلمية الكبرئ في ذلك العصر، وجميعها تذخر بعلماء أجلاء، وعلى أيديهم نضجت الثقافة الإسلامية، وبهم أشرقت المدارس التي انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي.

وقد أخذ التأليف في ذلك العصر مظهراً جديداً من مظاهره، فظهرت الموسوعات العلمية والكتب الجوامع في شتى الفنون، فأمّا في علم القراءات فظهر المنتهى للخزاعي (ت٨٠٤هـ)، والروضة للمالكي (ت٨٣٨هـ)، وجامع البيان للداني (٤٤٤هـ)، والإقناع للأهوازي (ت٤٤٦هـ)، واللوامح للرازي (لهوازي وغيره عنه أنّه كتاب جامعٌ ضخم، والكامل للهذلي (ت٤٦٥هـ)، وجامع أبي معشر (٤٧٨هـ) وهو

الكتاب الذي بين أيدينا-، والجامع للأداء (روضة الحفاظ) للشريف المعدل، وجامع الروذباري، وغيرها من الكتب الكبار الجامعة التي كانت أبرز سمات التأليف في ذلك العصر وأهم مميزاته.

## المبحث الثالث: طلبه للعلم ورحلاته

للبيئة التي يعيش فيها الإنسان الأثر الأكبر في تكوين فكره وسلوكه، وإذا علمنا أنَّ آمل التي هي أكبر مدن طبرستان خرَّجت الكثير من العلماء، وكذلك جرجان التي هي إحدى أشهر مدن ذلك الإقليم خرجت الكثير من الأئمة الأفذاذ، إذا علمنا ذلك فلا غرابة إذاً أن يخرج من تلك الناحية من بلاد المسلمين عالم في همة ومكانة أبي معشر.

وقد علمنا بما تقدم عند الحديث عن نشأة الطبري أنّه رحمه الله تعالى بدأ رحلاته لطلب العلم في سن مبكرة بما أهّله لأن يتبوأ هذه المنزلة الكبيرة بين علماء عدد من الفنون ويغدوا كتابه الجامع أكبر مصنف وصل إلينا على الإطلاق في القراءات، ويُفهم من سيرة أبي معشر أنّه كان متدرجاً في الرحلة في طلب العلم جغرافياً، فقد قرأ على مشايخ إقليمه ثم انطلق إلى نيسابور أقرب الأقاليم إلى طبرستان، ولكن لم يكن إقليم طبرستان وما حوله ليشبع نهم أبي معشر من العلم، فاتجه نظره إلى الموارد العذبة في المشرق الإسلامي، فوجد في السفر غايته، وفي التنقل والترحال بغيته، فشد الرحال إلى العديد من الحواضر الإسلامية أنذاك، ولم تسعفنا المصادر عن خط سير أبي معشر، ولكنه تنقل بين المراكز العلمية الكبرئ في المشرق الإسلامي وغيره، فدخل مصر ولعله أطال المقام بها العلمية الكبرئ في المشرق الإسلامي وغيره، فدخل مصر ولعله أطال المقام بها حتى عده اليافعي " في المصريين، وقرأ بها على إسهاعيل الحداد، وتحديداً بمدينة الفسطاط" (القاهرة)، وعلى أصحاب السامري وأبي عدي عبد العزيز "،

(١) ينظر: مرآة الجنان٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التلخيص ٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الإسلام ١٠/ ٤٢٣.

وسمع بها من ابن نظيف وأبي النعمان تراب بن عمر "، ودخل بغداد دار الخلافة، فقرأ بها على أحمد بن مسرور البغدادي الخباز "، وقرأ بها أيضاً وتحديداً في القطيعة المكشوفة على مسافر بن الطيب "، وبها بين السورين على أبي الحسن علي المقرئ "، وسمع بها من أبي الطيب الطبري، وأبي الحسن علي بن محمود الزوزني "، وقرأ بغزة على عبد الله بن عمر بن العباس "، وسمع بتنيس من عبد الله بن يوسف البغدادي "، وقرأ بآمد على محمد بن أحمد بن القاسم أبو منصور الغازي "، وبحران على أبي القاسم الزيدي "، وروى عن أبي القاسم هبة الله بن سليمان الجزري بميافارقين "، وسمع بحلب من أبي على الحسن بن

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الإسلام ١٠/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التلخيص٩٧.

<sup>(</sup>٣) القطيعة: محال ببغداد أقطعها المنصور العباسي أناساً من أعيان دولته ومن خدمِه ومواليه ليسكنوها ويعمروها. ينظر: تاج العروس ٢٢/ ٣٢، عدَّد بعد ذلك الزبيدي عدداً من القطائع ولم يذكر فيها القطيعة المكشوفة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التلخيص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) تثنية سور: اسم لمحلَّة كبيرة كانت بكرخ بغداد، وكانت من أحسن محالمًا وأعمرها، وبها كانت خزانة الكتب التي وقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة، ولريكن في الدنيا أحسن كتبا منها، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة، واحترقت فيها أحرق من محالً الكرخ عند ورود طغرلبك أول ملوك السلاجقة إلى بغداد سنة ٤٤٧ . ينظر: معجم البلدان ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع للمؤلف[٨٩/ أ/ك، و١٠١/ ح].

<sup>(</sup>٧) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تاريخ الإسلام١٠ / ٤٢٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع للمؤلف[٧٠ أ/ك، و٩٩ ح].

<sup>(</sup>١١) ينظر: التلخيص٩٥.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: بغية الطلب٢/ ٦٢٨.

العطار الطبري "، ومن أبي بكر البروجردي"، ودخل منبج، وأردبيل، وسلماس، ثم تاقت نفسه إلى الديار المقدسة، والأرض الطاهرة، فقصد الحجاز وما أن وصل مكة المكرمة –زادها الله تعظيماً ومهابة وأمناً – حتى ألقى عصا الترحال عن عاتقه، وعزم على البقاء بها، فطاب له العيش والمقام، فاستفاد وأفاد حتى لقب بشيخ أهل مكة، وقرأ بها على محمد بن الحسين الكارزيني "، ثم قصده الطلاب من شتى البقاع، وقرأ عليه إمام الحرم ابن العرجاء ".

وقد رسم الدكتور/ غانم الحمد خريطة تخيلية لرحلات أبي معشر الطبري عند جمعه وتحقيقه لنصوص كتابه الحجج ولامزيد عليها(··).

وكان من نتاج هذه الرحلات الطويلة أن برع أبو معشر في فنون عدة، دلَّ على ذلك آثاره العلمية ومؤلفاته التي خلفها في عدد من العلوم، فهو إمام جليل في القراءات وعلومها، ومفسر بارع له مكانته بين علماء ذلك الفن، ومحدث له شأن، وفقيه كبير على مذهب الشافعي، عده ابن الصلاح والتاج السبكي والإسنوي من فقهاء الشافعية، ولُغوي ظهرت فصاحته وبراعته في كتبه التي وصلت إلينا، وعالم بالفلك.

(١) ينظر: بغية الطلب٥/ ٢٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطلب ٢/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الإسلام ١٠/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحجج ١٦-١٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: طبقات الشافعية الكبري ٥/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: طبقات الشافعية ٢/ ٦٣.

وهكذا ظل أبو معشر بجوار بيت الله العتيق متعلماً ثم معلماً قد بلغت شهرته الآفاق، حتى توفاه الله، فرحم الله أبا معشر ورحم علماء الأمة جميعاً ورحمنا معهم، ورضي عنّا وعنهم.

## المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه

مما تقدم فإنَّ أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن شيوخ المؤلف وتلاميذه، أنَّه تتلمذ على عدد كبير من العلماء، وتتلمذ على يديه عدد وفير أيضاً من الطلاب، وذلك لكثرة رحلاته ولمُقامه بمكة المكرمة، ومن وجهة نظري أنَّ للطبري شيوخاً غير مَن أذكرهم لم يصل إلينا خبرهم، إذَّ لم يذكر هو أو غيره شيوخه في اللغة والفلك والفقه وغيرها، وقد وصل إلينا خبر عدد كبير من شيوخه في القراءات والحديث، وفيها يلى الكشف عنهم:

# أ- شيوخه في القراءات:

١- أحمد بن سعيد المعروف بابن نفيس.

أحمد بن سعيد بن أحمد، أبو العباس، المعروف بابن نفيس، الطرابلسي الأصل ثم المصري، إمام ثقة كبير، انتهى إليه علو الإسناد ورياسة الإقراء، وكان صحيح الرواية، رفيع الذكر، وعمِّر حتى قارب المائة، توفي في رجب سنة ثلاث وخمسين وأربعائة(۱).

٢- أحمد بن محمد القنطري.

أحمد بن محمد، أبو الحسن، القنطري نزيل مكة شيخ مقرئ، توفي بمكة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة، ولم يكن بالضابط ولا بالحافظ (")، ولكن لم يكن الطبري

<sup>(</sup>۱) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٣٢، وسير أعلام النبلاء ٩٧/١٨، الوافي بالوفيات ٢٤٤٦، وغاية النهاية ١/ ٥٠ و٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: غاية النهاية ١٣٦/١٣٦.

بعد ما رأينا من حرصه على العلم والفائدة ليقرأ عليه من فراغ، فلعله وجد عنده مالر يجده عند غيره ممن قرأ عليهم.

# ٣- أحمد بن مسرور الخبَّاز.

أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب، أبو نصر، البغدادي الخباز، المقرئ، شيخ جليل مشهور، جلس للإقراء مدة، وكان من أئمة هذا الشأن، وألَّف كتاب المفيد في القراءات، توفي في جمادي الأول سنة اثنتين وأربعين وأربعيائة (١٠٠٠).

#### ٤- إسماعيل بن راشد الحداد.

إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد، أبو محمد، الحداد، الشيخ المصري المقرئ، الرجل الصالح، توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة ".

# ٥- الحسن بن علي، أبو علي الأهوازي.

الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز، أبو علي، الأهوازي المقرئ، الأستاذ الإمام الكبير المحدث، صاحب المؤلفات، وشيخ القراء في عصره، ولد سنة اثنتين وستين وثلاثهائة بالأهواز، وقرأ بها وبتلك البلاد على شيوخ العصر، وقدم دمشق سنة إحدى وتسعين، فاستوطنها وعني من صغره بالروايات والأداء، وكان أعلى من بقي في الدنيا إسناداً في القراءات على لين فيه، وقد تلقى الناس رواياته بالقبول، وكان يُقرئ بدمشق من بعد سنة أربعهائة، وذلك في

- Yo -

<sup>(</sup>١) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٣٠ و ٢٣١، وغاية النهاية ١/ ١٣٧ و ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢١٥ وغاية النهاية ١٦٧١.

حياة بعض شيوخه، توفي في رابع ذي الحجة، سنة ست وأربعين وأربع<sub>ما</sub>ئة – رحمه الله تعالى<sup>(۱)</sup>.

- ٦- الحسين بن على، أبو على، الجرجاني الدقاق ٠٠٠.
  - ٧- الحسين بن محمد الأصبهاني.

الحسين بن محمد، أبو علي، الأصبهاني، يعرف بالصيدلاني، شيخ مقرئ، قرأ على عمر بن علي النحوي، قرأ عليه أبو معشر الطبري ".

٨- الإسكندراني.

ذكر في المتن أنَّه قرأ عليه لابن ذكوان (")، ولم يذكره في الأسانيد، وهو قطعاً ليس تلميذ ابن ذكوان الذي يذكره في المتن أيضاً باسم/ الإسكندراني، وأحياناً يقول: ابن يزيد، ولم أجده في شيء من المراجع التي وقفت عليها.

٩- عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفضل الرازي.

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبراهيم بن جبريل بن محمد بن على بن سليمان، أبو الفضل، الرازي العجلي، أحد الأعلام وشيخ الإسلام، مقرئ ثقة ورع كامل، ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثهائة، ورد أنَّ مولده بمكة، وما زال يتنقل في البلدان، على قدم التجريد والأنس بالله، فيسافر وحده ويدخل

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: معرفة القراء الكبار٢٢٤، وسير أعلام النبلاء١٨/ ١٣ وما بعدها، ومختصر تاريخ دمشق٦/ ٣٥١، وغاية النهاية ١/ ٢٢٠-٢٢٢، والأعلام ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية النهاية ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص١٥٨.

البراري، وكان فاضلاً حسن السيرة، كثير التصانيف، ألف كتاب (جامع الوقوف) وغيره، توفي في جمادئ الأولى، سنة أربع وخمسين وأربعهائة، عن أربع وثهانين سنة، وكان يقول أول سفري في الطلب كنت ابن ثلاث عشرة سنة، فكان طوافةً في البلاد إحدى وسبعين سنة رحمه الله تعالى ورضى عنه".

- · ١ عبد الرحمن بن الحسن بن إبراهيم، أبو القاسم، العطَّار المقرئ ···.
  - 11 عبد الوهاب بن أحمد المقرئ<sup>(٣)</sup>.
  - ١٢ على بن الحسن، أبو الحسن، البغدادي المؤدب ...
    - ١٣ علي بن الحسن، الطريثيثي.

على بن الحسين بن زكريا، أبو الحسن، الطريثيثي الصُّوفي، شيخ مقرئ (٥٠٠) ذكره ابن الجزري في عدة مواضع باسم على بن الحسين، وكذلك المؤلف، ولكنَّ ابن الجزري عندما ترجم له قال: "ابن الحسن".

١٤ - على بن محمد، أبو الحسن، البغدادي.

على بن محمد بن على بن فارس، أبو الحسن، الخياط البغدادي، صاحب كتاب الجامع في القراءات إمام كبير مقرئ نبيل ثقة، توفي سنة اثنتين وخمسين

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٣٢-٢٣٤ وغاية النهاية ١/ ٣٦١وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة، وذكر في هذا الكتاب أنَّه قرأ عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة، وهو من شيوخه في التلخيص والجامع.

<sup>(</sup>٤) لمر أعثر له على ترجمة، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٥) ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٣٣.

وأربعهائة، كما ذكره محقق كتابه الجامع٠٠٠.

١٥ - علي بن محمد السُّني.

الشريف علي بن محمد، أبو القاسم، السُّنِّي، ذكر المؤلف أنَّه قرأ عليه رواية ابن فليح مع غيرها عن ابن كثير في كتاب الجامع، وقرأ السُّني على أبي بكر النقاش كما أخبر المؤلف، فالسُّني على هذا من تلاميذ النقاش ".

١٦ - على بن محمد بن عبد الصمد، الوراق.

على بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد، أبو الحسن، الوراق شيخ، قرأ على هبة الله بن جعفر، وأبي بكر النقاش، قرأ عليه أبو على الأهوازي ".

1V - محمد بن أحمد بن القاسم، أبو منصور، المقرئ الغازي الأصبهاني (١٠)، قرأ عليه المؤلف سنة ست وعشرين وأربع الله، روى عنه اختيار أبي حاتم السجستاني (٠٠).

۱۸ - محمد بن أحمد بن محمد، أبو بكر، النصيبي، المعروف بابن كرك. (۱۰).

(۱) ينظر: غاية النهاية ۱/٥٧٣، وقسم الدراسة لتحقيق الجامع لابن فارس ص٢٠، للدكتور/ عبد الرحمن العبيسي.

<sup>&</sup>lt;del>------</del>

<sup>(</sup>٢) ينظر: قسم الأسانيد[ك ٢٥/أ، ول ٣٣/ب، وح٣٣]، ولم أجد له ترجمة خاصة، ولم يذكره أحد في تلاميذ النقاش ممن اطلعت على كتبهم في التراجم، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) لمر أعثر له على ترجمة، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المخطوط[٨٧/ك/أ، وح/٩٩].

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ذكراً في شيء من المراجع التي اطلعت عليها، وهو من شيوخه في الجامع.

# ١٩ عمد بن الحسين الكارزيني.

محمد بن الحسين بن محمد بن آذر بهرام، أبو عبد الله، الكارزيني الفارسي إمام مقرئ جليل، انفرد بعلو الإسناد في وقته مسند القراء في زمانه تنقل في البلاد، فدخل البصرة، وبغداد، وواسط، وجاور بمكة، وعاش تسعين سنة أو دونها قال الذهبي: لا أعلم متى توفي إلّا أنه كان حياً في سنة أربعين وأربعائة وقال: سألت الإمام أبا حيان عنه فكتب إليّ: إمام مشهور لا يسأل عن مثله (۱۰).

- ٢- محمد بن الحسين، المذارعي الطبري ٠٠٠.
  - ۲۱- محمد بن الحسين المعدل<sup>(۳)</sup>.
- ٢٢- محمد بن الحسين، أبو جعفر، الكسائي...
  - ٢٣ محمد بن عبد الله الرَّزُ جاهي.

محمد بن عبد الله بن أحمد، أبو عمرو، الرَّزُجاهي البسطامي، علَّامة محِّدث أديب فقيه شافعي، كان مفخر أهل حران، وأقرأ بها دهراً طويلاً في.

٢٤- محمد بن على الخبازي.

محمد بن علي بن محمد بن حسن، أبو عبد الله، الخبازي مقرئ نيسابور ومسندها إمام كبير محقق مستحضر، ولد سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة، وكان ذا حرمة وافرة عند الدولة، لعبادته وزهده وتهجده، ويقال كان مجاب الدعوة،

<sup>(</sup>١) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٢١ وغاية النهاية٢/ ١٣٢ و١٣٣.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ذكراً في شيء من كتب التراجم التي بين يدي، وهو من شيوخه في الجامع.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٤) لمر أجد له ذكر في شيء من المراجع، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٥) ينظر: سير أعلام النبلاء١٧/ ٤٠٥ و٥٠٥.

توفي في رمضان سنة تسع وأربعين وأربع مائة ١٠٠٠.

٢٥ عمد بن محمد، الخياط المقرى™.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنَّه قرأ عليه القرآن كلَّه من طريق الحمامي بسنده إلى رويس عن يعقوب في كتابه الجامع.

٢٦ مسافر بن الطيب بن عباد البصري.

مسافر بن الطيب بن عباد، أبو القاسم، البصري ثم البغدادي المقرئ الزاهد، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثهائة، وكان شيخاً صالحاً حاذقاً مشهوراً، بصيراً بقراءة يعقوب، حافظاً لها، عالي الإسناد، توفي في بغداد ليلة الأحد الثاني عشر من شوال سنة ثلاث وأربعين وأربعهائة ".

۲۷ هارون بن الحسين الفارسي<sup>(۱)</sup>.

أخبر المؤلف في قسم الأسانيد أنَّ هارون الفارسي حدثه برواية ابن جمَّاز عن نافع من طريق قتيبة بن مهران.

٢٨ أبو أحمد الأصبهاني<sup>(٠)</sup>. ذكره في أسانيد أبي عمرو البصري.

٢٩ - أبو إسحاق البستي ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٣٠، وسير أعلام النبلاء ١٨٨/ ٤٤ و ٥٥، وغاية النهاية ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة أو ذكرٌ في كتب التراجم التي اطلعت عليها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معرفة القراء الكبار٢٢٣ وغاية النهاية٢/ ٩٣٣و٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ذكراً فيها اطلعت عليه من مراجع، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر له على ترجمة، وهو من شيوخه في الجامع.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر له على ترجمة، وهو من شيوخه في الجامع.

#### ۰۳۰ ابن یعیش.

بهذا الاسم المختصر عده ابن حجر في شيوخ أبي معشر الطبري فلم يذكره غيره، وليس هو النحوي شارح المفصل لأنَّ النحوي متأخر عن أبي معشر.

### ب- شيوخه في الحديث:

أمًّا شيوخه في الحديث فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة القراء الكبار أربعة منهم فقط، ولم يشر لوجود غيرهم، وفي الوقت ذاته لم يقطع بعدم وجود غيرهم، وبالرجوع إلى كتب التراجم والطبقات وكتب التاريخ، نجد أنَّ لأبي معشر شيوخاً غير هؤلاء الذين ذكرهم الذهبي، ولم أدخر جهداً من أجل التوصل لأكبر عدد منهم، ولا أدّعي الاستقصاء، فكم من كتب فُقدت، وأخرى حبيسة رفوف دور المخطوطات في أنحاء العالم، ولعل فيها من العلم والفائدة أضعاف ما بأيدينا من الكتب، وأخرى لم يصل إليها علمي، وفيها يلي والفائدة أضعاف ما بأيدينا من شيوخ المؤلف في الحديث:

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان الميزان٤/ ٤٩.

١- أحمد بن الحسين، البروجردي.

أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي، أبو بكر، البروجردي، نزيل حلب، روئ عنه الطبري بحلب (٠٠).

٢- تراب بن عمر، أبو النعمان.

تراب بن عمر بن عبيد، أبو النُّعهان، المِصريُّ، الكاتب، مات في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وأربع مائة، وله خمس وثهانون سنة، وهو أحد الأربعة الذين ذكرهم الذهبي ".

٣- الحسن بن الأشعث، المنبجي.

الحسن بن الأشعث بن محمد بن علي، أبو علي، المنبجي الشافعي، من أهل منبج، ذكره ابن العديم فيمن روى عنه أبو معشر الطبري، كان حياً إلى يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعائة، ولمر يُعرف تاريخ وفاته إلّا أنّه حدث أحد طلابه في اليوم المذكور ".

٤- الحسن بن علي العطار.

الحسن بن علي بن أحمد كياءك، أبو علي، العطَّار الطبري، حدَّث بحلب، وسمع منه بها أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري وعدَّه في جملة شيوخه (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: بغية الطلب ٢/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٤٤، وسير أعلام النبلاء ١٣٠/ ١٨٢، والعبر ٢/ ٢٥٦، وشذرات الذهب٥/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بغية الطلب٥/ ٢٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بغية الطلب٥/٤٠٣٠ وما بعدها.

٥- الحسين بن محمد الواعظ.

الحسين بن محمد بن منصور، أبو عبد الله، الفقيه الواعظ، ذكره ابن عساكر في سند الحسن بن على اليهاني ٠٠٠.

- حلف بن هبة الكتَّاني<sup>(1)</sup>.
- ٧- طاهر بن عبد الله الطبري.

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيّب الطّبري، الفقيه الشّافعي القاضي، أحد الأعلام، ولد بآمُل طَبْرِستان سنة ثهان وأربعين وثلاثهائة، وتفقه بها على أبي عليّ الزَّجّاجيّ صاحب ابن القاصّ، ورحل في طلب العلم، فخرج إلى جرجان، ثم إلى نيسابور، ثم حط رحله في بغداد فاستفاد وأفاد، وولي قضاء الكرخ، وعمّر فلم يختل عقله ولا تغيّر فهمه، يفتي مع الفقهاء، ويستدرك عليهم الخطأ، ويقضي، ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات وله مائة وسنتان، صحيح العقل، ثابت الفهم، وكانت وفاته في يوم السبت لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعهائة، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب ".

(۱) ینظر: تاریخ دمشق۱۳/۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) ذكر القزويني أنَّ الطبري روى عنه حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر أيضاً أنَّ الشحاذي تلميذ الطبري سمع منه. ينظر: التدوين في أخبار قزوين٢/ ١١٤ و٣/ ٥٤. ولم أجد له ذكراً عند غير القزويني.

<sup>(</sup>٣) وهو أحد الشيوخ الأربعة الذين ذكرهم الذهبي في معرفة القراء الكبار٢٤٤، وينظر: طبقات الفقهاء١٢/١، تاريخ بغداد٩/ ٣٦٥، وطبقات الشافعية الكبرئ٥/ ١٢، والمعين في طبقات المحدثين١/ ١٣٠، وتاريخ الإسلام٩/ ٧٤٥.

#### ٨- عبد العزيز بن بندار، الشيرازي.

عبد العزيز بن بُندار بن علي بن الحسن، أبو القاسم، الشِيرازي، نزيل حرم الله الله جاور بمكة مدة طويلة، و سمع بها أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي، له رحلة إلى الجبال والعراق وديار مصر، وسمع بمصر عبدان بن أبي جدار المصري، وبهمذان أبا بكر أحمد بن علي بن لال الإمام، وغيرهم، وسمع كذلك جماعة من شيوخ العراق، وكان شيخاً صالحاً جليلاً صدوقاً مُكثِراً، مات بعد سنة ثمان وأربعين وأربعيئ وأربعهائة ".

٩- عبد الله بن عمر بن العباس.

ذكر الذهبي أنَّ أبا معشر الطبري سمع من عبد الله بن عمر هذا بغزة ".

• ١ - عبد الله بن يوسف، البغدادي.

عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن نصر، أبو مُحَمَّد، البغدادي، سكن تِنيِّس وَحَدَّثَ بِها، وكان أحد الشهود المعدلين، كان حيّاً في سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة، وهو أحد شيوخ المؤلف الأربعة الذين نص عليهم الذهبي ".

#### ١١- عبيد الله بن سعيد، السجزي.

<sup>(</sup>١) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٤٤، والأنساب ٨/ ٢٢٢، وتاريخ الإسلام ٣٠/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ الإسلام١٠ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٤٤، وتاريخ بغداد ١٩٦/١٠.

عبيد الله بن سعيد بن حاتم، الوائلي البكري السجزي، نزيل مصر، الإمام العالم، المجود شيخ الحرم، الحافظ شيخ السنة، متقنٌ مكثرٌ بصيرٌ بالحديث والسنّة، واسع الرحلة، توفي بمكة في المحرم، سنة أربع وأربعين وأربعائة (١٠).

١٢ - علي بن ربيعة، التميمي المصري.

على بن ربيعة بن على، أبو الحسن، التميمي المصري البزاز الشيخ المعمِّر، توفي في صفر سنة أربعين وأربعهائة ".

١٣ - على بن محمد بن على الزيدي.

علي بن محمد بن علي، أبو القاسم، العلوي الحسيني، الزيدي الحرّاني الحنبلي، المقرئ، شيخ معمِّر، مشهور صالح ثقة كبير القدر، ضابطٌ، قرأ بالروايات على أبي بكر النقاش، وسمع منه تفسيره، فكان آخر من رآه، أقرأ بحران دهراً طويلاً، وتوفي في العشرين من شوال، سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة، وقد غلط الهذلي في اسمه، فساه حمزة "، وقد روى عنه المؤلف الحديث أيضاً".

١٤- علي بن محمود الزوزني.

<sup>(</sup>۱) ينظر: العبر٢/ ٢٨٥، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٥٤ وما بعدها، وتاريخ الإسلام ٣٠/ ٦٩ وما بعدها، وشذرات الذهب ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: العبر٢/ ٢٧٧، وسير أعلام النبلاء١٧/ ٢٢٦ و٦٢٧، وتاريخ الإسلام ٢٩/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معرفة القراء الكبار٢١٩ وغاية النهاية١/ ٥٧٢ و٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التدوين في أخبار قزوين ١/ ٢٣٥-٢٥٥.

على بن محمود بن إبراهيم بن ماخرة، أبو الحسن، الزوزني الصوفي، كانت ولادته في سنة ست وستين وثلاثهائة، وسكن بغداد، مات في شهر رمضان، سنة إحدى وخمسين وأربعهائة، ودفن بباب الرباط ".

١٥- محمد بن الحسين، الفارسي.

محمد بن الحسين بن يزاد، أبو عبد الله، الفارسي ش، ذكره أبو طاهر السِّلَفي في ترجمة الكناني تلميذ أبي معشر الآتي ذكره، وليس هو محمد بن الحسين الكارزيني، أحد شيوخ المؤلف في القراءات.

١٦- محمد بن علي الأزدي.

محمد بن علي بن محمد بن صخر، أبو الحسن، الأزدي البصري، القاضي، الإمام، المحدث، الثقة، حدث بمصر، والحجاز، واليمن، توفي ابن صخر بزبيد، في جمادي الآخرة، سنة ثلاث وأربعين وأربع مائة ".

اكتفى الذهبي رحمه الله تعالى بذكر عدد قليل من تلاميذ الأزدي ثم قال: وخلق، وذلك نظراً لكثرة من روَوا عنه إذ يتعذر عدُّهم لما تقدم من أنَّه حدَّث بعدد من مدن العالم الإسلامي، وهنا نجد الإمام أبا معشر رحمه الله تعالى يحدد زمان ومكان روايته عنه، فيقول: "أنبأنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي في المسجد الحرام سنة أربع وثلاثين وأربعهائة"، فيتأكد

<sup>(</sup>١) نسبة إلى زُوزن، وهي بلدة بين نيسابور وهراة، كانت تعرف بالبصرة الصغرى لكثرة من أخرجت من الفضلاء والأدباء وأهل العلم. ينظر: معجم البلدان٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠٤/١٨٥، والأنساب٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم السفر ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٣٨.

لنا بذلك سماع الطبري من الأزدي رحمة الله على الجميع ٠٠٠.

١٧ - محمد بن الفضل بن نظيف.

محمد بن الفضل بن نظيف، أبو عبد الله، المصري الفراء، ولد سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة، في صفر، وتفرد في الدنيا بعلو الإسناد، مات: في ربيع الآخر، سنة إحدى وثلاثين وأربع مائة، وقد نيَّف على التسعين، رحمه الله، وهو أحد الأربعة الذين ذكرهم الذهبي.

١٨ - هبة الله بن سليمان الجزري.

هبة الله بن سليهان، أبو القاسم، الجزري، سمع منه أبو معشر الطبري بميافارقين ".

١٩- يحيى بن مطرف الحنيفي.

يحيى بن مطرف، أبو زكريا، الفقيه الحنيفي الولوالي، كتب إلى أبي معشر من غزنة (٠٠).

#### تلاميذه:

ذكر ابنُ الجزري أحد عشر شيخاً وإماماً من تلاميذ الطبري في القراءات، وبها أنَّ الطبري كان كثير السفر والترحال فمن غير الممكن حصر تلاميذه إلَّا أن

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم السفر ١٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧٦/ ٤٧٦، وشذرات الذهب٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بغية الطلب ٢/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٣٨٩.

يخبرنا هو بحصرهم، ولكنَّ ذلك لريكن، فبقي الأمر فيه سعة فمن أخبرنا ممن يغبرنا هو بحصرهم، ولكنَّ ذلك لريكن، فبقي الأمر فيه سعة فمن أخبرنا ممن يوثق به أنَّ له تلاميذ في بلد من البلاد التي نزلها قبِلنا ذلك بشرطه، وهؤلاء جماعة ممن توصلتُ إليهم من تلاميذه.

### أ-تلاميذه في القراءات:

١ - أحمد بن ثعبان، الكلبي.

أحمد بن ثعبان بن أبي سعيد بن حرز، أبو جعفر، الكلبي الأندلسي، المعروف بالبكي -بالباء الموحدة والكاف- لطول مجاورته بمكة، صحِب أبا معشر الطبري زماناً بمكة، وذلك في حدود السبعين وأربعائة وبعدها، وقرأ عليه وسمع منه كتاب التلخيص، قال ابنُ خير: حدثني به -يعني التلخيص- الشيخ أبو جعفر قراءة مني عليه، قال حدثني به مؤلفه قراءة مني عليه بمكة حرسها الله في حرم الله تعالى منها سنة/ ٤٧٣هـ، ثم رجع إلى إشبيلية، فتصدر بها وأقام زماناً وانتفع به خلق، وتوفي بعد الأربعين وخمسائة".

## ٢- أحمد بن حسين الأشهلي.

أحمد بن حسين، أبو العباس، الأنصاري الأشهلي الضرير، قرأ على عدد من قراء الأندلس، ثم رحل إلى المشرق فقرأ على الدَّقاق وأبي معشر، وتصدَّر للإقراء بمكة ".

<sup>(</sup>١) ينظر: فهرسة ابن خير ٢٩، وغاية النهاية ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التكملة ١/ ٣٤.

## ٣- أحمد بن موسى الأنصاري.

أحمد بن موسى بن أحمد، أبو العباس، الأنصاري، ذكر ابن الأبَّار أنَّه رحل إلى أبي معشر وأخذ عنه، ورأى إجازة الأنصاري لبعض تلاميذه في سنة خمس وتسعين وأربعهائة (١٠).

## ٤- الحسن بن بليمة.

الحسن بن خلف بن عبد الله بن بليمة -بفتح الموحدة وتشديد اللام مكسورة بعدها آخر الحروف- الأستاذ أبو علي، المليلي القيرواني نزيل الإسكندرية، ومؤلف كتاب تلخيص العبارات بلطيف الإشارات، ولد سنة سبع أو ثهان وعشرين وأربعهائة، وعني بالقراءات، وتقدم فيها، فقرأ بالقيروان على جماعة من شيوخها، وصحب أبا الطيب بن غلبون، ثم رحل فقرأ بمكة على أبي معشر الطبري، وبمصر على ثلة من شيوخها، وتصدّر للإقراء مدّة، توفي بالإسكندرية، في ثالث عشر من رجب سنة أربع عشرة وخمسائة (۱۰).

#### ٥- خلف بن إبراهيم النخاس.

خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد، أبو القاسم، القرطبي، ابن النخاس، الحصار العلامة المقرئ، خطيب قرطبة ومقرؤها ولد سنة سبع وعشرين وأربعهائة، وطال عمره وبعد صيته وكان مدار الإقراء عليه بقرطبة، مات في

<sup>(</sup>١) ينظر: التكملة ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معرفة القراء الكبار٢٦١و٢٦٦ وغاية النهاية١/٢١١، ومرآة الجنان٣/١٦٠، وحسن المحاضرة١/٤٩٤.

صفر سنة إحدى عشرة وخمسائة (١)، وهو شيخ ابن الباذش في كتابه الإقناع، قرأ على أبي معشر بمكة (١).

٦- روزبة الأرجاني.

روزبة بن القاسم بن إبراهيم، الأرجاني الصوفي، قرأ على أبي معشر بمكة المكرمة (٣٠٠).

٧- سليان بن عبد الله، الأنصاري.

سليهان بن عبد الله بن سليهان، الأنصاري مجهول، قرأ على أبي معشر

الطبري().

٨- عبد الله بن أبي الوفاء، القيسي.

عبد الله بن أبي الوفاء، أبو محمد، القيسي الصِقلِّي، مقرئٌ مصدِّر، أخذ القراءات عن أبي معشر الطبري<sup>(۱)</sup>.

٩- عبد الله بن عمر بن العرجاء.

عبد الله بن عمر بن العرجاء -وهي أمُّه- أبو محمد، القيرواني، مقرئ حاذق رحَّال ثقة، قرأ على أبي معشر الطبري، وأقام مجاوراً زماناً يؤم بالمقام، مات في حدود الخمسائة (٠٠).

(٣) ينظر: معجم السفر ٩٥ و٩٦.

(٤) ينظر: غاية النهاية ١/ ٣١٤.

(٥) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٦٣.

(٦) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: المشتبه للذهبي ٦٣٣، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٤٦٥ و ٤٦٦، وغاية النهاية ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإقناع ١٣.

• ١ - عبد الله بن منصور، البغدادي.

عبد الله بن منصور بن أحمد بن الخطاب بن سعيد، أبو غالب، البغدادي، شيخ مقرئ ضابط · · · .

١١- علي بن الحسين، الفراء.

على بن الحسين بن عمر بن الفراء، أبو الحسن، الموصلي ثم المصري، شيخ عالم ثقة محدث، ولد في سنة ثلاث وثلاثين وأربع مائة، في أول يوم منها، وتوفي في ربيع الآخر، سنة تسع عشرة وخمسائة ".

١٢ - على بن خلف بن ذي النون.

على بن خلف بن ذي النون بن أحمد، أبو الحسن، العبسي الأندلسي الإشبيلي ثم القرطبي، الأستاذ شيخ القراء بقرطبة، ولد سنة سبع عشرة وأربعائة، كان من جلة المقرئين وعلمائهم، رحَّال ثقة شهر بالخير والزهد، والتقلُّل والصلاح، والتواضع، أسند عنه ابن خير كتابي التلخيص والجامع إلى الطبري رحمة الله على الجميع، توفي في جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وأربعائة، وكانت جنازته مشهودة (٣).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٤، والنشر ١/ ٧٨، ولم ينصَّ أحد على أنَّ علي بن الحسين الفراء من تلاميذ الطبري إلَّا ابنَ الجزري في النشر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فهرسة ابن خير ٢٩ و ٣٠، ومعرفة القراء الكبار ٢٥٧، وغاية النهاية ١/ ١٥٥.

1۳ - على بن عمر، أبو الحسن، الطبري المقرئ ···.

١٤- محمد بن إبراهيم بن نعم الخلف.

محمد بن إبراهيم بن نعم الخلف، أبو عبد الله، الأندلسي ثقة خيّر، قرأ بالروايات لمَّا حج، على أبي معشر الطبري بمكة، مات سنة سبع وخمسائة ".

١٥- محمد بن إبراهيم، الأزجاهي الأبيوردي.

محمد بن إبراهيم، أبو عبد الله، الأزجاهي الأبيوردي، شيخ متصدر، قرأ القراءات على أبي معشر الطبرى بمكة ".

١٦ - محمد بن عبد الله بن عمر.

محمد بن عبد الله بن عمر، أبو البركات، المقري، ذكره الذهبيُّ في المعرفة وابنُ الجزري في الطبقات عند ترجمتهما لأحمد بن جعفر بن أحمد بن إدريس الغافقي أن ولم أجد له ترجمة عندهما، ولا عند غيرهما فيها اطلعت عليه من مراجع.

١٧ - منصور بن الحسين.

منصور بن الخير بن يعقوب بن يملا، المغراوي المالقي، المعروف بالأحدب، بهذا الاسم ترجم له ابن الجزري، و في الحاشية (ابن الحسين)،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الجزري في ترجمته أنَّه روى القراءات عن أبي معشر الطبري. ينظر: وغاية النهاية١/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: غاية النهاية ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معرفة القراء الكبار، ترجمة رقم/ ٥٠٨، وغاية النهاية، ترجمة رقم/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معرفة القراء الكبار٣٠٣، وغاية النهاية٢/ ٣٦٩.

وعندما عدَّه مع تلاميذ الطبري سماه منصور بن الحسين، العلم الأستاذ مقرئ كبير وعالم شهير، أخذ القراءات عن أبي معشر الطبري بمكة، وأخذ عن غيره، وقصده الناس، وضعَّفَ بعضهم قراءته على أبي معشر، مات في شوال سنة ست وعشرين وخمسمائة، بمالقة (۱).

١٨- يحيي بن الخلوف، الحميري.

يحيى بن خلف بن نفيس، أبو بكر، المعروف بابن الخلوف، الغرناطي المقرئ، أحد الحذاق، ولد في أول سنة ست وستين وأربعهائة، قرأ على أبي معشر بسوق العروس، وعني بالقراءات حتى برع فيها، وتصدر للإقراء بجامع غرناطة، وطال عمره وشاع ذكره، وكان رأساً في القراءات، عارفاً بالتفسير، كثير التفنن ذا جلالة ووقار، توفي في آخر عام إحدى وأربعين وخمسائة ".

## ب-تلاميذه في القراءات والحديث معاً:

١- إبراهيم بن عبد الملك، القزويني.

إبراهيم بن عبد الملك بن محمد، أبو إسحاق، السحاذي -هكذا عند ابن المجزري بالسين المهملة، وعند القزويني بالشين المعجمة - القزويني، يُنعت بالضياء مقرئ مصدر، شيخ عالي الإسناد معمِّر، سمع ببغداد أبا إسحاق الشيرازي، وبقزوين أبا منصور المقوَّمِي، وقرأ القرآن بمكة على أبي معشر

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معرفة القراء الكبار٣٠٣ وغاية النهاية٢/ ٣٦٩.

الطبرى بالروايات، وسمع منه الكثير من تصانيفه وغيرها، وكانت أصوله صحيحة وسماعاته واضحة، توفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة في إحدى جماديها بقزوين ١٠٠٠.

الحسن بن عبد الله بن العرجاء.

الحسن بن عبد الله بن عمر بن العرجاء وهي أم أبيه، أبو على، القيرواني، وإنَّما قيل لأبيه ابن العرجاء لأنَّ أمَّه كانت فقيهة عرجاء عابدة تقعد في المسجد الحرام في صف بعد صف ابنها في نسوة يتبركن بها إمام في الفن متصدر، وطال عمره حتى بقى إلى سنة سبع وأربعين وخمسمائة، قال ابن الجزري: وهو آخر من روى عن أبي معشر فيها أحسب ".

بقى أن أشير إلى أنَّ الذهبي رحمه الله عندما ذكر من سمع من الطبري قال: "الحسن بن عبد الله الطبري"، وعنه نقل الداوودي، ثم قال: "وهو ابن العرجاء"، فأفاد الداوودي أنَّه ابن العرجاء، وميزه الذهبي أنَّه الحسن، فيُزال بذلك ما أشكل عند الذهبي عندما قال: الطبري (")، ولعله سكن طبرستان فنسبه إليها الذهبي.

محمد بن عبد الله الفضي.

محمد بن عبد الله بن مسبح بن عبد الرحمن، أبو عبد الله، الفضى المصري مقرئ مصدر إمام في القراءة قال ابنُ الجزري: "إمام في القراءة ناقل، كثير

(٢) ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٧١، وغاية النهاية ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>١) ينظر: التدوين في أخبار قزوين ٢/ ١١٤ و١١٥، وغاية النهاية لابن الجزري ١/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معرفة القراء الكبار ٧٧١، وغاية النهاية ١/ ٢١٧، وطبقات المفسرين ١/ ٣٣٩.

الروايات عدل"، وقال: "لا أدري متى توفي إلَّا أنَّه لمر يصل إلى العشرين وخمسائة والله أعلم"، وعندما ترجم ابنُ الجزري لأبي معشر سمى هذا الرجل إبراهيم".

## ج-تلاميذه في الحديث:

١- إبراهيم بن أحمد، الصميري.

إبراهيم بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمدان، أبو تمام، الهمذاني الصيمري (۱۰)، من أهل بروجرد (۱۰) كان كبير السن جليل القدر، ولى الرئاسة ببلده بروجرد مدَّةً ثم ضعف وعجز وأقعد في بيته، كانت ولادته في سنة ست وأربعين وأربعائة، وتوفى ببروجرد في سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة (۱۰).

٢- إبراهيم بن الفضل البأَّار.

إبراهيم بن الفضل بن إبراهيم، أبو نصر، الأصبهاني، روى عن أبي معشر الطبري بمكة المكرمة، مات إمَّا في أواخر سنة ثلاثين، أو أوائل سنة إحدى وثلاثين وخمسائة بأصبهان ...

(٢) قال السمعاني: سألت ابنه عن هذا النسب، فقال: صيمرة وكودشت قريتان بخوزستان وأصلنا منها.

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) بلدة بين همذان وبين الكرج، بينها وبين همذان ثهانية عشر فرسخا وبينها وبين الكرج عشرة فراسخ. ينظر: معجم البلدان١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأنساب ٨/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأنساب١/ ٢٥١ و٢٥٢.

## ٣- أحمد بن الحسن العبَّاداني.

أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو شجاع، العبَّاداني الشافعي، من أفراد الدهر، ولد سنة أربع وثلاثين وأربعائة بالبصرة، سمع بمكة من أبي معشر الطبري، توفي في شهور سنة سبع عشرة وخمسهائة بالصعيد...

## ٤- أحمد بن عمر، الغازي.

أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد، أبو نصر، الأصبهاني الغازي، ولد بأصبهان في سنة ثمان وأربعين وأربع مائة، شيخ إمام حافظ متقن مسند، صالح رحَّال، جال وطوف وجمع فأوعى، توفي في ثالث رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة (۱۰).

#### ٥- إسماعيل بن هبة الله، القزويني.

إسماعيل بن هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن جعفر، أبو البركات، القزويني، بن أبي القاسم، ذكر القزوينيُّ أنَّ أبا معشر أجاز له رواية مسموعاته سنة أربع وسبعين وأربعائة (٣٠٠).

٦- عبد الله بن يحيى المالكي.

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم السفر ٢٤ و ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٨و٩، وتذكرة الحفاظ٤/ ٤٩ و٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٣٠٦.

عبد الله بن يحيى بن حمود، أبو محمد، المالكي، ذكره ابن العديم في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن كليب، حديث: (( المؤمن الذي يخالط الناس ...)) وفي إسناده المالكي هذا، قال أخبرنا أبو معشر الطبري ...

#### ٧- زليخا بنت إلياس الغزنوية.

زليخا بنت إلياس بن فارس بن إسهاعيل، أم محمد، الغزنوية، الواعظة بساوة، جاورت بمكة سنين كثيرة، ثم انتقلت إلى مدينة ساوة، وكانت تعظ وتلبس المرقعة في دويرة النساء، سمعت من أبي معشر بمكة المكرمة (").

## ۸- عطية بن علي، القرشي.

عطية بن علي بن عطية بن علي بن الحسن، أبو الفضل، القيرواني، القرشي الطبني، يُعرف بابن الأدخان، وُلِد بمكة، وجاوَرَ بها مع أبيه مدَّةً، وتُوفي في صفر سنة ثلاث ببغداد، هكذا قال الذهبي، "ولعله ثلاث وخمسهائة"".

## ٩- علي بن المحسن، الكِناني.

على بن المحسن بن عمر بن هلال بن الحسن بن زين، أبو الحسن، الكناني الفوِّيُّ ثم الإسكندراني القرافي، روى عن أبي معشر بمكة المكرمة، وكان من فقهاء الإسكندرية مالكي المذهب، توفي في آخر صفر، سنة ثلاثين وخمسائة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: بغية الطلب ٢/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم السفر١٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الإسلام ١١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معجم السفر ٢٤٩.

١٠ فارس بن بنجير القِرُمِيسِيني.

فارس بن بنجير بن فارس بن يوسف، أبو الهيجاء، الأديب القِرُمِيسِيني، توفي سنة (٥٣١ هـ)، ذكر الذهبي في ترجمته أنَّه سمع أبا معشر الطبري في مكة المكرمة(٠٠٠).

١١- عيسى بن محمد الزُّهري.

عيسى بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مؤمل الزُّهْري الشَّنْتَريني، توفي نحو الثلاثين وخمسائة ".

١٢ - كامل بن بجير، القِرْمِيسِيني.

كامل بن بجير بن فارس بن يوسف، أبو الهيجاء، القِرِّمِيسِينيّ، شيخ صالح يؤدب الصبيان. ".

١٣- محمد بن أحمد بن مأمون، المِصرى.

محمد بن أحمد بن مأمون أبو عبد الله المِصري، المحدث، قال الذهبيُّ: "ذكره في تاريخه الحافظ قطب الدين وقال: محمد بن أحمد بن الحسين مأمون بن محمد بن داود بن سليمان بن حيان، أبو عبد الله القيسي المصري"ن.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الإسلام ١١/٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصلة ١/ ١٧، وتاريخ الإسلام ٣٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الإسلام ٣٦/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ الإسلام ٢٩/ ١٢٧ و١٢٨.

١٤ عمد بن الحسن الماوردي.

محمد بن الحسن، أبو غالب، الماوردي البصري، ذكره ابن عساكر في سند الحسن بن على اليماني ···.

١٥ - محمد بن عبد الباقي، الأنصاري.

محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع، أبو بكر، الخزرجي الشُّلمي الأنصاري، البغدادي، النصري - من محلة النصرية - الحنبلي، البزاز، المعروف بقاضي المرستان، ولد في عاشر صفر، سنة اثنتين وأربعين وأربع مائة، وانتهى إليه علو الإسناد، وحدث وهو ابن عشرين سنة في حياة الخطيب، توفي قبل الظهر، ثاني رجب، سنة خمس وثلاثين وخمس مائة".

١٦- مسعود بن الحسن، اليزدي.

القاضي الإمام مسعود ابن الحسن، أبو الحسن، اليزدي، ذكره الخطيب في تاريخه ".

<sup>(</sup>۱) ینظر: تاریخ دمشق۱۳/۳۱۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ بغداد٢٢/ ٧٦.

#### المبحث الخامس: آثاره العلمية

الآثار العلمية هي ثمرة مجهود ونتاج عمل، وبقدر ما في النية من إخلاص وما يبذل الإنسان من جهد تكون الثمرة، لذا كان المؤدى إلى الثمرة أعظم من الثمرة ذاتها، إذ لولاه ما كانت الثمرة، ومما سبق ظهر لنا بجلاء ما بذله الإمام الطبري من جهد في سبيل العلم حتى تبوأ هذه المكانة المرموقة بين كبار العلماء، وغدى إماماً في هذا الفن المبارك، ومنهلاً عذباً يصدر عنه كل صادٍ رام الغوص في بحر هذا العلم الكبير العظيم، لقد كان طلب الإمام الطبري للعلم هو من أبرز الجهود العلمية، لما نتج عنه من إفادة وإقراء ومؤلفات بعد ذلك، ولما يبث في نفوس الأجيال التالية له من العزيمة والاجتهاد والسعى في طلب العلم، وإنَّ من أعظم جهوده العلمية حبس نفسه للإقراء زمناً طويلاً، وكذلك رواية الحديث لطلابه، وأمَّا آثاره العلمية فكثيرة متنوعة، في فنون شتى شاهدة ودالة على تمكنه في تلك العلوم وبروزه فيها، وفيها يلى قائمة بأسهاء مؤلفاته في عدد من الفنون:

- 1- كتاب الجامع الملقب بـ(سَوق العروس) فيه ألف وخمسهائة وخمسهائة وخمسون رواية وطريقاً، وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
- ٢- كتاب التلخيص في القراءات الثمان، حققه الشيخ.د/ محمد
   حسن عقيل موسئ الشريف، وحصل به على درجة الماجستير من جامعة أم

القرئ، وطبع لأول مرة عام/ ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، في مجلد متوسط الحجم، بإشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، وهو من أصول النشر لابن الجزري.

٣- كتاب مفردة أبي عمرو البصري.

حقق هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة د/ محمد شرعي سليهان أبو زيد، في عام ١٤١١ أو ١٤١٢هـ، ومنه نسخة في مكتبة كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، وفي موقع أهل التفسير، أخبر السيد علي مبروك نقلاً عن أبي يوسف الكفراوي أنَّ الكتاب حققه أيضاً الباحث/ أحمد رجب أبو سالم، ووقع عقد نشره مع إحدى دور النشر المصرية.

٤- كتاب الرشاد في شرح القراءات الشاذة.

ذكره ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية، والذهبي في تاريخه، وابن الجزري في غايته، والداوودي في طبقات المفسرين، وعمر كحالة في معجمه، اتفقوا جميعاً على هذه التسمية، إلّا أنّ ابن الصلاح قال: الرشاد في شرح الروايات الشاذة، وهذا خلاف يسير، وسماه ابن حجر: الرشاد في السّواد"، ولم أجدله ذكر في فهارس المخطوطات التي اطلعت عليها.

٥- كتاب مخارج الحروف.

ذكره ابنُ الصلاح، وقال محقق التلخيص إنَّ النووي ذكره في منتخب

- 01 -

<sup>(</sup>۱) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/٥٦٠، وتاريخ الإسلام ١٤٣/٣٢، وغاية النهاية ١/١٠١، ولسان الميزان ٤٠١، وطبقات المفسرين للداوودي ١/٣٣٨، ومعجم المؤلفين ٥/٣١٦.

طبقات الشافعية، وأنَّه لمريرَ ذكراً له عند غيره، وقد لاحظنا هنا ذكر ابن الصلاح الله، ولعل النووي ناقل عن ابن الصلاح ...

- 7- كتاب المد والتمكين ".
- ٧- كتاب الغنة والإظهار ".
  - ٨- كتاب الظاء والضاد<sup>(1)</sup>.
- - ١٠ كتاب الدرر في التفسير.

سمّاه ابنُ الصلاح: الدرر واللآلي في التفسير والمعاني، وذكره تاج الدين عبد الوهاب السبكي مختصِراً اسمه فقال: الدرر في التفسير، وعنه نقل ابن الجزري، وابن حجر، والزركلي، وحاجي خليفة، وقال محقق التلخيص: سماه الإمام النووي في كتابه (منتخب طبقات الشافعية) بـ الدرر واللآلي في التفسير والمعالى ...

١١ - كتاب عيون المسائل.

كتاب في تفسير القرآن الكريم يتناول بعض الآيات الخلافية التي جاءت

<sup>(</sup>١) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠، والتلخيص لأبي معشر ٣٢ حاشية ٦.

<sup>(</sup>٢) يقال عن هذا الكتاب ما قيل في الذي قبله سواءً بسواء.

<sup>(</sup>٣) يراجع الكلام عن كتاب مخارج الحروف فهو مثله تماماً.

<sup>(</sup>٤) يقال فيه ما قيل في الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) كساىقىە.

<sup>(</sup>٦) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠، وطبقات الشافعية الكبرئ ٥/ ١٥٢، ولسان الميزان ٤٩/٤، وكشف الظنون ١٥٢/١، والأعلام ٤/ ٥٠.

آراء العلماء فيها مختلفة من حيث التفسير فأوضح الكتاب الآراء في هذه الآيات مع بيان الآراء الراجحة وإضافة بعض الآراء التفسيرية، حققه/ محمد عثمان، ونشرته دار الكتب العلمية، لأول مرة عام ٢٠٠٨م.

۱۲ – کتاب هجاء المصاحف".

17 - كتاب العدد.

وسهاه حاجي خليفة: تعداد الآي٣٠٠.

١٤ - ١٤ کتاب (ألم تر کيف)<sup>(۳)</sup>.

١٥- كتاب الحجة أو الحجج.

ذكره ابن الصلاح في مؤلفات الطبري وسيًاه الحجة "، وجاءت نصوص منه على حواشي كتاب الإرشاد لابن غلبون وعددها اثنان وخمسون نصاً مذيلة جميعها بعبارة: (من كتاب الحجج لأبي معشر)، وقد يكون كلٌّ من الحجة والحجج كتاب مستقل، لأنَّ أبا معشر ألَّف في الصحيح والشاذ، فقد يكون احتج لكل منها في كتاب خاص، وقد يكون كلا المسميين لكتاب واحد، وقد جمع نصوص كتاب الحجج وحققها وأخرجها فضيلة الشيخ د/ غانم قدوري الحمد، وطبعته دار عهار بالأردن للمرة الأولى في تاريخه سنة ١٤٣١هـ - ١٤٨٥م، وموضوع هذا الكتاب توجيه القراءات، ولكن لا نستطيع الحكم من

(٢) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٣٣٨، وكشف الظنون ١/ ٤١٨.

<sup>(</sup>١) يراجع الكلام عن كتاب مخارج الحروف فهو مثله تماماً.

<sup>(</sup>٣) يراجع الكلام عن كتاب مخارج الحروف فهو مثله.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الطبقات لابن الصلاح٢/ ٥٦٠.

خلال النصوص الموجودة لأي كتاب احتج أبو معشر بهذا الكتاب، لأنَّ الارشاد في السبع، والناقلُ أخذ ما يتفق مع منهج الإرشاد.

١٦ - الأحاديث السبعة المروية عن أبي حنيفة.

لم أجد له ذكر إلَّا عند الزركلي، وقال بأنَّه رسالة صغيرة، وأنَّه مطبوع "، ولكنَّه لم يعلمنا بمكان وتاريخ طباعته، وبحثت عنه فيها تيسر لي البحث فيه من المكتبات العامة فلم أجده.

1∨ - 1∨ كتاب طبقات القراء (").

۱۸ - کتاب من اسمه محمد<sup>۳</sup>.

هكذا قال ابن الصلاح ولريذكر له اسماً، وعنه نقل الذهبي وابن الجزري(٠٠٠).

۲۰ كتاب الورد.

لريذكره سوى الذهبي في تاريخه ٥٠٠٠.

٢١ - كتاب نبذة في علم النجوم.

هكذا جاء اسمه في فهرس جامعة أم القرئ، ولم يرد لهذا العنوان ذكر في المخطوط، والواضح أنَّهم سموه بهذا الاسم لأنَّه في باب واحد، فقد جاء في

(٢) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية/ ٥٦٠، وطبقات الشافعية الكبرى ١٥٢/٥)، والأعلام ٤/ ٥٦، وكشف الظنون ٢/ ١٠٥٠.

ينظر: الأعلام٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠، وتاريخ الإسلام ٣٢/ ١٤٣، وغاية النهاية ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تاريخ الإسلام٣٢/ ١٤٤.

مقدمة الكتاب قوله: "باب معرفة المنازل وعلامتها ومعرفة ما يطلع مع كل منزلة منها من النجوم الثهانية"، ولم يذكر هذا الكتاب أحد بمن ترجم لأبي معشر رحمه الله، ومنه نسخة خطية بمكتبة جامعة أم القرئ، في خمسة ألواح، وخطها واضح مقروء، رقم المخطوط/ ١١٩١٩-٧، وقد جاء اسم المؤلف في مطلعه حيث قال الكاتب: "قال الشيخ أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد المقرئ الطبري"، بهذا ينقطع الظن في نسبة الكتاب لغير الطبري المقرئ، ويثبت يقيناً له.

٢٢ - كتاب الفوائد.

قال ابنُ حجر في ترجمة محمد بن يعقوب السهاجي: "حدث عن عبد الجبار العطَّار عن ابن عتبة بخبر موضوع ذكره صاحب الفردوس عن جابر ولم يسنده ولده، ووجدته في فوائد أبي معشر الطبري"(٠٠).

والذي يظهر من هذا النصِّ وما بعده أنَّ كتاب الفوائد هذا في الحديث أو في أحد علومه.

شارك أبو معشر رحمه الله تعالى في نشر العلم بأكثر من وجه، فهو كها تقدم مؤلف بارع في علوم كثيرة ومقرئ كبير وقف نفسه لذلك زمناً، وهو مع هذا وذاك يروي كتب العلم عن مؤلفيها أو عمن أسندها إليه، فقد روى كتاب الاعتهاد لشيخه الرازي سهاعاً منه، وتلاوته عليه أكثر "، كها ذكر ذلك، وروى

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان الميزان٥/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص۲٤٧.

كتاب السبعة للنقاش عن الشريف أبي القاسم (۱٬۰٬۰ وقرأ كتاب أبي طاهر على القنطريِّ، ولم يذكر اسم الكتاب، ويُفهم من ذكره هذا الخبر في الأسانيد أنَّ هذا الكتاب في القراءات (۱٬۰٬۰ وروى تفسير الثعلبي عن مؤلفه، وروى تفسير النقاش عن شيخه الزيدي (۱٬۰٬۰ وروى عنه أيضاً مسند الإمام أحمد (۱٬۰٬۰ وروى عدداً من تصانيف ابن بطة الحنبلي في تصانيف القاضي الباقلاني، وروى عدداً كذلك من تصانيف ابن بطة الحنبلي في الأصول وغيرها، والمهذب لابن خالويه في اللغة (۱٬۰٬۰ وسمع كتباً كثيرة كباراً في علوم عدة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المخطوط[٣٤/ك/أ، و٤٠/ل/أ، وح/ ٤١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المخطوط[١٩/ك/أ، و٧٧/ل/أ، وح/ ٧٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: طبقات المفسرين للداوودي١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠.

#### المبحث السادس: ثناء العلماء عليه ووفاته

الثناء الحسن، والذكر الجميل، دليل على فضل الممدوح، وعلو منزلته، وعالمنا الجليل أبو معشر الطبري واحد من العظماء، أثني علية ثلة من الكبراء والأجلاء وفضلاء العلماء، نقل ابن الصلاح عن أبي سعد السمعاني قوله عن أبي معشر: كان حسن الإقراء، حسن الأخذ، جميل الأمر، ووصفه ابن الصلاح نفسه بالإمامة في القراءات"، وقال الذهبي: كان إمامًا مجودًا، بارعًا، مصنفًا"، وقال ابن الجزري: شيخ أهل مكة إمام عارف محقق أستاذ كامل ثقة صالح".

بعد هذه الأوصاف بالإمامة والبراعة والصلاح والتوثيق، لو نظر قارئ في معرفة القراء للذهبي لوجده ينقل عن أبي سعيد الحرمي قوله: لريكن سماع أبي معشر الطبري لجزء ابن نظيف صحيحاً، وإنها أخذ نسخة فرواها في فيظن أن ذلك جرحاً في الطبري وليس كذلك، فقد نقل ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكلام، ثم قال: وهذا قدح مردود في الكلام، ثم قال:

قلتُ والدليل على رد هذا القدح: أنَّ أبا معشر رحمه الله تعالى رحل إلى مصر وسمع من أبي النعمان تراب بن عمر المتوفى(٢٧ هـ) ولم ينكر أو يشكك في ذلك أحد، فكيف يُقدح في أبي معشر إذا علمنا أن ابن نظيف توفي بعد أبي تراب بأربع سنوات أي في سنة (٤٣١هـ)، وقد سبق أن قلت أنَّ الذي يظهر أنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠ و ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ الإسلام ٣٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معرفة القراء الكبار ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان الميزان٤/ ٤٩.

الطبري رحمه الله تعالى أطال المقام بمصر، حتى عده اليافعي من المصريين، فما المانع إذاً من سماعه من ابن نظيف، ثم إنَّ أبا سعيد رحمه الله لم يدلل على دعواه هذه، فلا يضر ذلك أبا معشر رحمة الله عليه وعلى علماء الأمة إلى يوم الدين.

#### و فاته:

وبعد حياة حافلة بالرحلة في طلب العلم ونشره، فاضت روح أبو معشر إلى بارئها في مكة المكرمة، سنة (٤٧٨هـ) وذلك بإجماع من ترجم لأبي معشر رحمه الله تعالى معشر رحمه الله تعالى وينالف في ذلك إلّا ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث قال: بعد سنة سبعين وأربعهائة و، وهذه العبارة توضح لنا أنَّ ابن الصلاح رحمه الله لم يكن متحققاً من السنة التي توفي فيها أبو معشر، وعليه فلا تعارض بين ما ذكره ابن الصلاح وما أجمعت عليه بقية المصادر، وأمَّا اليوم والشهر الذي توفي فيه الطبري فلم يشر إلى ذلك أحد، فرحم الله أبا معشر رحمة واسعة، ورضي عنه في السابقين، ورفع ذكره في الخالفين، ورزقنا وإياه رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: معرفة القراء الكبار ٤٣٥، والعبر ٢/ ٣٣٨ و ٣٣٩ ومرآة الجنان ٩٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٥٠، وطبقات المفسرين للداوودي ١/ ٣٣٨، وغاية النهاية ١/ ٤٠١، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٨، والأعلام ٤/ ٢٥، وهدية العارفين ١/ ٨٠٠، ومعجم المؤلفين ٥/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح٢/ ٥٦١.

# الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ستة مباحث المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف

نصَّ المؤلف رحمه الله تعالى على اسم كتابه بوضوح بما لا يدع مجالاً لاحتمال اسم آخر، وذلك في مقدمة هذا الكتاب، فقال: "وسميته جامع أبي معشر" وهو بذلك قد اختصر علينا طرق اثبات هذا الكتاب له، كما أنَّ اسم الكتاب مثبت على النسخة الألمانية، وذكره له ابنُ خير الإشبيلي ورواه عن أبي جعفر الكلبي عن المؤلف"، والصفراويُّ في التقريب والبيان ونقل منه"، وأخبر ابنُ الأبَّار في ترجمته لإبراهيم بن محمد الداني أنَّه قرأ على ابن العرجاء -وهو من تلاميذ المؤلف- بها تضمنه كتاب الجامع وقرأ عليه الجامع أيضاً "، وذكره ابن الجزري في النشر (١٠)، وسماه أبو عبد الله التجيبي: "الجامع في الاختيارات المقبولة من ... وغيرها، وجملة طرقه ألف وخمسائة وخمسون "(١٠)، وهذه الزيادة في العنوان أخذها التجيبي من بيان المؤلف لموضوع كتابه حيث قال: " ثم إني عزمت أن أُصنِّف هذا الكتابَ في الاختيارات المقبولة، من السبعة وغيرها "١٠، وانفرد

(١) ينظر: فهرسة ابن خبر الإشبيل. ٣٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: التقريب والبيان[٣/ ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التكملة ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النشر ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: برنامج أبي عبد الله التجيبي ١١٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المخطوط[ل/ ٢/ أ، وح١].

المنتوري رحمه الله تعالى بتسميته: (كتاب البديع الكبير في القراءات) ولولا أنّه قال بعد ذلك: "المسمئ بسَوق العروس المشتمل على ألف وخمسائة وخمسين رواية" لظنَّ المطلع على فهرسة المنتوري أنَّ البديع كتاباً آخر، وسَوق العروس هو لقب كتاب الجامع كما سنرى بعد قليل، وسوف نرى في نهاية الجزء الأول من النسخة المعتمدة أنَّ هذا الكتاب سُمِع على الصفراوي رحمه الله تعالى (ت٢٣٦هـ) بسنده المتصل إلى المؤلف، وذلك قبل وفاته بثلاث سنوات وأسند ابن الباذش طريق المصريين عن ورش في لفظ الاستعادة لأبي معشر بدون تعيين كتاب، وهو ما وجدته في الجامع وهو كذلك.

### سَوق العروس

أمَّا سَوق العروس فهو لقب لُقب به هذا الكتاب واشتُهر به شهرة غلبت على اسمه الذي سمَّاه به مؤلفه رحمه الله تعالى حتى أصبح لا يكاد يُعرف إلَّا به، وأول من ذكر كتاب الجامع بهذا اللقب هو الإمام الرافعي رحمه الله تعالى

(١) ينظر: فهرسة المنتوري ٨٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإقناع ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النشر ١/ ٢٥٠.

(ت٦٢٣هـ) ١٠٠٠ فهو أقدم من توصلتُ إليه ذكر هذا اللقب لهذا الكتاب، أمَّا من تقدموه كابن خير الإشبيلي وهو من تلاميذ الكلبيِّ أحدِ تلاميذ المؤلف، وأبي عبد الله التجيبي، فلم أجد ذلك عند أحد منهم، وأول من أخبر بأنَّ (سَوق العروس) هو لقب كتاب الجامع هو الإمام الصفراوي (ت٦٣٦هـ)٠٠، ولا يعنى ذلك أنَّ الصفراوي هو من أطلق هذا اللقب على هذا الكتاب، فلو كان كذلك لقال: لقبتُه، ولكنَّه قال: "المُلَقب بسَوق العروس""، وهي نفس الجملة الموجودة في سماع النسخة الألمانية المدوَّن على صفحة واجهة المخطوط (٥٠)، فدلَّنا ذلك على أنَّ هذا اللقب عُرف من قَبل الإمام الصفراوي واشتُهر به الكتاب، قلتُ ذلك لأنَّ الرافعي والصفراوي عاشا في زمن واحد وإن تقدمت وفاة الرافعي، فقد يقول قائل لعل الصفراوي هو من سماه وعنه أخذ الرافعي، فيكون الجواب بها تقدم، ومن وجهة نظرى أنَّ هذا اللقب لم يصدر عن المؤلف وذلك لتصريحه بالمسمى في خطبة الكتاب، ولعدم العلم بوقت ظهور هذا اللقب، ولعدم نصِّ أحد من تلاميذه على هذا اللقب، ولخلاف يسير في حرفه الأول هل هو سين أم شين؟ ولأجل الاختلاف في ضبط أول حروف هذا اللقب، هل هو بضم السين أم بفتحها؟ أمَّا النسخة الألمانية فكان عنوانها: كتاب

<sup>(</sup>١) ينظر: التدوين في أخبار قزوين ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان [٣/ ب، و٤/ ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٣/ ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: النسخة الألمانية[١].

الجامع المعروف بسُوق العروس -بضم السين- وهذا العنوان بخط كاتب السَّماع، وليس في ذلك دلالة قاطعة على تسمية المؤلف له إذ قد يكون ذلك من تصرف النساخ، وهو ما يزيدنا دلالة على أنَّ هذا اللقب لم يجعله المؤلف عنواناً لكتابه، ولكنَّه دليلٌ على ظهور هذا اللقب في وقت مبكر من تأليف هذا الكتاب، إذ إنَّ مَن قُرئ عليه هو من تلاميذ تلاميذ المؤلف، ثم انتشر واشتهر هذا اللقب انتشاراً كبيراً، حتى إنَّ أغلب من ترجموا للطبري أو جاء ذكره في مؤلفاتهم لمناسبةٍ مَّا يذكرون هذا الكتاب بهذا اللقب وكأنَّه الاسم الأصلي للكتاب، ومن هؤلاء الأئمة والعلماء: ابن الصلاح "، والذهبي "، وتاج الدين عبد الوهاب السبكي "، وابن الجزري "، وابن حجر العسقلاني "، والداوودي "، وحاجي خليفة "، والزركلي "، وإساعيل البغدادي "، وعمر كحالة "، وهو عندهم جميعاً بالسين المهملة (سَوق)، ولم يرسم بغيرها إلَّا في

(۱) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معرفة القراء الكبار ١/ ٤٣٦ وتاريخ الإسلام ١٠/ ٤٢٣ و١١/ ٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: غاية النهاية ١ م٢٢٢ و ٤٠١ و ٢/ ١٨٧ و ٣٤٩ و ٣٦٩، والنشر ١/ ٣٥ و ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان الميزان٤/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: طبقات المفسرين ١/ ٣٣٨و ٣٣٩ و٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: كشف الظنون ٢/ ١٠٠٩ و١٣١٧.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأعلام ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: هدية العارفين ١/ ٨٠٦.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: معجم المؤلفين٥/٣١٦.

موضع من أصل اثنين في كتاب التدوين في أخبار قزوين، ففي الموضع الثاني كتب بالشين المعجمة (شوق)، وذلك في ترجمة ولشان بن الفرج (١٠)، إلَّا أنَّ هذا الكتاب تكثر فيه الأخطاء المطبعية فالغالب أنَّ هذا سبب كتابته مرة بالسين وأخرى بالشين، ولم أجده بالشين عند أحد من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين إلَّا في كتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين، حيث قال: "وبعد الهذلي بسنوات جاء أبو معشر عبد الكريم الطبري (ت٤٧٨هـ) فألف كتابه (شوق العروس)"" ومن اطلع على الكتب المتقدمة ثم نظر في كتاب الدكتور عبد الصبور لايتبادر إلى ذهنه إلَّا أنَّ الذي في تاريخ القرآن إمَّا تصحيف أو خطأ مطبعي، ولكن تزول هذه الخاطرة مباشرة عند قراءة تعليق المؤلف في الحاشية حيث قال: "ويذكر مصحَّفاً (سوق) بالسين المهملة" وقد خرَّج كلامه المتقدم من كتاب طبقات القراء والذي في الطبقات بالسين المهملة، وهذا يدلنا على أنَّ ما قاله هو اجتهاد منه حفظه الله تعالى لا يضر الإجماع المتقدم، ولو افترضنا أنَّ ما تقدم يعتبر خلافاً حقيقياً أو أنَّ الطبري هو من اختار هذا اللقب لكتابه فأيُّ اللفظين يحسن أن يكون اسم للكتاب؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر: التدوين في أخبار قزوين٤/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ القرآن٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ القرآن٢٣٩.

من معرفة معنى الاسم بالشين المعجمة، ومعناه بالسين المهملة مع ضبطها وبيان أي الضبطين أفضل مع التعليل، وهو ما ستكشف عنه السطور التالية:

أمًّا معناه بالشين المعجمة (شوق): الشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء، والجمع أشواق، شاق إليه شوقاً، وتشوق واشتاق اشتياقاً، والشوق حركة الهوئ، ومنه شاقه حسنها وذِكرها أي: هيج شوقه(۱).

من خلال المعنى اللغوي يتبين أنَّ العنوان لو فرضنا أنَّه بالشين المعجمة عتاج إلى تعريف بـ(ال) وإلى حرف جر، فيكون المعنى: الشوق إلى العروس، وذلك حتى يتبين أنَّه فعلُ أو عملُ من شخصٍ تجاه آخر حتى يصل إليه، أمَّا (شوق العروس) مجرداً هكذا، فالمتبادر إلى الذهن أنَّ الشوق من العروس نفسها وهو وإنَّ كان صحيحاً إلَّا أنَّه ليس هو المقصود، لأنَّ المراد تقديم عمل يوصل إلى العروس.

وأمّا معناه بالسين: فعلى فتحها (سَوق): مِن ساقَ يسوقُ سِياقاً -بالكسر- وساقَ إليها الصّداق والمَهرَ سِياقاً وأساقه وإن كان دراهمَ أو دنانير لأنّ أصل الصّداق عند العرب الإبلُ وهي التي تُساق فاستُعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما، وساقَ فلانٌ من امرأته أي أعطاها مهرها والسّياق المهر وفي الحديث أنه على رأى بعبد الرحمن وَضَراً من صُفرة فقال: ((مَهْيَمُ)) قال: تزوجتُ امرأة

-

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب٣/ ٢١٥٤ وتاج العروس ٢٥٨٨.

من الأنصار، فقال: ((ما سُقَتَ إليها))؟ أي ما أَمْهَرُتَهَا<sup>(()</sup>؟ قال الزبيدي: السَوْقُ: المهر، وُضِع موضعه وإن لريكن إبلاً أو غنهاً<sup>(()</sup>، وعليه فسَوق العروس أي: مهر العروس، والمراد بلا شك عروس من عرائس الجنة (الحور العين) لا عرائس الدنيا، فقد كانت الأخرة غايتهم وأسمى أمانيهم -وهو استعمال مجازي-.

وأمَّا على ضمها (سُوق): السُوق هو المكان أو الحيز الذي يلتقي فيه البائعون ببضائعهم مع المشترين، وبها أنَّ الأسواق تتفاوت في كميات وأنواع العرض والطلب وجودة البضائع، فالمراد به هنا تشبيهه بسُوق بعينها، وهو سُوق العروس.

والمعنى: أنَّه ضم أحسن العلوم مع كثرة طرقه ورواياته، تشبيهاً له بسُوق العروس، وهو سُوق ببغداد يضرب به المثل في الحسن والبهاء وهو مجمع الطرائف"، وكأنَّ هذا الكتاب أصبح مضرب المثل لما تضمنه من القراءات المسندة مع كثرة طرقها وتنوعها.

مما تقدم من المعاني يتبين أنَّ (سَوق) بالسين المهملة المفتوحة هو أحسنها وأنسبها ولا يليق غيرها بهذا الكتاب الكبير، وذلك لبعد المعنى وغموضه كثيراً

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب٤/ ٢٣٦١ وتاج العروس ٢٥/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج العروس٢٥/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نثر الدرر في المحاضرات٦/ ٣٢٥ وثهار القلوب في المضاف والمنسوب٣١٨ ومجمع الأمثال ام٢٢٨ وربيع الأبرار ونصوص الأخيار ا/ ٢٨٠.

بالشين، وبها أنَّ السُّوق مكان يغفل فيه الإنسان غالباً عن ذكر الله ويُشغَل بأمور الدنيا وهو خلاف ما حواه هذا الكتاب فهو ينزه عن النسبة إليه لتعلقه بكتاب الله عز وجل، إذاً فالسين المهملة المفتوحة هي الأنسب والأجمل والأليق.

#### هل حقق هذا الكتاب من قبل؟

عند تقدمي أنا وزملائي الباحثين المشاركين في تحقيق هذا الكتاب بخطط الرسائل علمنا بأنَّ الموافقة على موضوعنا متوقفةٌ على إشعار أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس قسم القراءات بها يُثبت أنَّ الكتاب الذي عزمنا على تحقيقه هو غير الكتاب الذي قام بتحقيقه الدَّكتور/ محمَّد سيدي محمَّد محمَّد الأمين في أطروحته للدكتوراة بالجامعة الإسلامية عام ١٤٠٧هـ(١٠).

وكان لزاماً علينا -والحالة هذه - أن نطَّلعَ على رسالة الدكتور محمد سيدي وفقه الله ونقارنَ بينها وبين الكتاب الذي عزمنا على تحقيقه، لنقف على حقيقة الأمر وقد تمكنّا بفضل الله من الحصول على جزء من رسالته وبعد الاطّلاع عليها تبيّن لناما يلي:

<sup>(</sup>۱) هذه الرسالة لم تطبع ولم تنشر ولكنَّ السبب الأول لهذا الطلب هو حاشية في كتاب التلخيص للمؤلف قال فيها المحقق الدكتور/ محمد حسن عقيل موسئ محقق تلخيص أبي معشر وهو رسالة علمية قدمت لجامعة أم القرئ: "وقد ادَّعني محقق بالجامعة الإسلامية تحقيقه -[أي جامع أبي معشر (سَوق العروس)]- ورد عليه نافياً ذلك شيخي الشيخ/ أيمن سويد في ملحق التراث بجريدة المدينة بتاريخ/٣و٧٧/ شعبان/١٤١٢هـ". ينظر: التلخيص ٣١٠.

أولاً: الكتاب الذي قام بتحقيقه الدكتور محمَّد سيدي هو بعنوان (الجامع في القراءات العشر) وقد ذكر أن هذا العنوان هو ما رُسم على النسخة التركية للكتاب ولكنَّه تعقَّب ذلك بقوله: "غير أنَّ المتقدمين يذكرون هذا الكتاب باسم الجامع فقط"

ثمَّ إنَّه قال بعد ذلك "والحقيقة أنَّ اسم الكتاب هو الجامع فقط"

ثمَّ علَّل اختياره للعنوان الذي رُسم على النُّسخة التركية بأنَّ فيه زيادةً بيانية؛ إذ ذكر مؤلف الكتاب أنه صنَّف كتابه في القراءات العشر ثمَّ علَّل للمتقدمين في تسميتهم الكتاب بـ(الجامع) بأنَّ ذكر العدد الذي يحويه الكتاب من قراءات في عنوانه ليس من عادة المؤلفين الأقدمين بل يضعون عنواناً مَّا ثمَّ إنَّ المطلع على كتبهم هو من يعرف عدد القراءات فيها وإدراجُ عدد القراءات في العنوان هو من عمل من جاء بعدهم من تلاميذهم أو غيرهم ومثَّل لذلك بكلِّ من كتاب (جامع البيان) للإمام الداني وكتاب (التلخيص) في القراءات الثمان لأبي معشر الطبري فكلُّ منها لم يضع في العنوان عدد القراءات التي يحتويها الكتاب.

ثانياً: ذكر المحقَّق أنَّ الكتاب الذي حقَّقه من تصنيف الإمام أبي معشر الطبرى واستدل على ذلك بالأدلة التالية:

أنَّ ابن خير وابن الجزري ذكرا أنَّ لأبي معشر كتاباً بعنوان (الجامع) في القراءات.

وجود تشابه واضح بينه وبين كتاب (التلخيص) لأبي معشر وذلك في الأسلوب وفي المنهج المتبع فيهها.

وردت عبارات في (الجامع) وجاء تفسيرها في (التلخيص).

ذكر أنَّ من البدهي أن يُتبع أبو معشر مصنَّفه في الثمان بمصنَّف في العشر.

ذكره الدكتور رمضان ششن في كتابه نوادر المخطوطات العربية في تركيا بعنوان (الجامع في القراءات العشر) وذكر أنه من تأليف أبي معشر ونقل شيئاً من نصِّ المؤلف في أوله (٠٠).

ثالثاً: يرى محقِّق الكتاب أنَّ كتاب (الجامع) الذي قام بتحقيقه ليس هو كتاب (سَوق العروس) هو كتاب جمع فيه المؤلف كتاب (سَوق العروس) هو كتاب جمع فيه المؤلف أسانيده وكتاب (الجامع) كتاب في القراءات وذكر اليضاً أنَّ (سَوق العروس) هو أوسع كتب أبي معشر وكتاب (التلخيص) هو أشدها اختصاراً وكتاب (الجامع) متوسط بينها وتأليفه متأخر عنها".

واستدل المحقق على أنَّ (الجامع) غير (سَوق العروس) بما يلي:

أنَّ الذين نسبوا كتاب (الجامع) لأبي معشر لريقولوا إنَّ كتاب (الجامع) هذا هو (سَوق العروس) وأنَّ الإمام ابن الجزري ذكر (سَوق العروس) باسمه صراحة في (غاية النهاية) ولريذكر أنَّ اسمه (الجامع) ولو كان كذلك لنبَّه عليه ولو مرَّة واحدة.

لرتجر العادة أن يسمِّي مصنِّف كتاباً واحداً باسمين مختلفين.

النسخة الموجودة بين أيدينا من كتاب (سَوق العروس) لمر تشر إلى مذاهب القراء واختلافهم في الأصول والفرش؛ مما يعني أنَّ كتاب (سَوق العروس)

<sup>(</sup>١) ينظر: ص١٤٣ - ١٤٩ من دراسة المحقق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ذكر ذلك في ص: ١٣٦من الكتاب، وفي ملحق التراث بجريدة المدينة العدد ٩٠٣٩ تاريخ الخميس ١٠ شعبان ١٤١٢هـ – ١٣ فراير ١٩٩٢م.

أفرده مصنِّفه بالأسانيد الكثيرة المتشعِّبة وأنَّ كتاب (الجامع) أفرده المصنِّف في بيان مذاهب القراء في الأصول والفرش (...

هذه الأمور الثلاثة هي خلاصة رأي المحقِّق حفظه الله حول هذا الموضوع وليس يهمُّني أن أناقش المحقِّق فيها توصَّل إليه من رأي في هذا.

وكلُّ الذي يعنيني هنا أن أثبت قضيتين:

القضية الأولى: أنَّ النصَّ الذي قام الشيخ بتحقيقه ليس هو نصُّ كتاب (سَوق العروس) الذي شاركت بتحقيق جزء منه وهذا أمر لا أختلف فيه مع المحقِّق بل هو أثبته صراحة في أكثر من موضع وقد سلف بعضُ كلامه في ذلك ولكنَّنى من باب زيادة البيان أورد نهاذج من الكتابين لبيان التغاير التام بينهها.

النموذج الأول: افتتح مؤلف (سَوق العروس) كتابه بقوله:

"توكلتُ على الحيِّ الذي لا يموت. الحمدُ للهُ الذي أنزل القرآنَ وخَتَم به كتبه، وأرسل سيدنا محمدًا نبيه وخَتَم به رسله، صلى اللهُ عليه وعليهم أجمعين، ثم يسَّر وسهَّل لنا أن نقرأَه ونحفظه، ثم أباحَ لنا أن نقرأَه بالسبعة الأحرف على لسان سيدنا نبيِّه محمدٍ في رحمةً منه لنا، وشفقةً علينا، لنتلوَه، إذ كانت تلاوتُه توصلُ إلى مرادِ الله تعالى فيه، من تحليلِ ما حلَّله، وتحريم ما حرَّمَه، وإباحةِ ما أباحه، وندب ما ندَب إليه، وأخبارِ مَن قد سلف ومن بقي، والأمثال المضروبةِ فيه، من دعوةِ الخلق إلى توحيدِه، والإيهانِ بكتبه ورسلِه -صلواتُ الله المضروبةِ فيه، من دعوة الخلق إلى توحيدِه، والإيهانِ بكتبه ورسلِه -صلواتُ الله

<sup>(</sup>١) ينظر: يبدو أنَّ الشيخ وفَّقه الله لم يقف على نسخة دار الكتب المصرية، فهي مشتملة على الأصول والفرش حتى سورة المطففين.

عليهم أجمعين \_ والحِكَم والعِبَرِ والعجائب، والإعجازِ، والإيجازِ والاختصارِ مع استيفاءِ المعاني الغامضةِ والسهلة، وبالتلاوةِ يظهر ذلك كلُّه، ويصيرُ دليلًا وحجةً على الخلق. ثم كُلُّ مَن اختار حرفًا مِن المقبولِين مِن الأئمة المشهورين بالسنة والاقتداء بمن سلف ومضي من علماء الشريعة: راعي في اختياره الروايةَ أُوَّلًا، ثم موافقةَ المصحف الإمام ثانيًا، ثم العربية ثالثًا، فمن لريراع الأشياء الثلاثةَ لمر يُقبل اختيارُه، ولمر يتداولُه أهلُ السنةِ والجماعة. وكتابُنا خيرُ الكتب، ورسولُنا محمدٌ على خيرُ الرسل، ونحن خيرُ أمة، وسلفُنا خيرُ سلف، وخلَفُنا خيرُ خلَف. ثم إنِّي عزمت أن أُصنِّف هذا الكتابَ في الاختيارات المقبولة، من السبعة وغيرِها، على الشروط التي ذكرتُها، وأُورد فيه ذِكْرَ أكثرِ مَن كان مِن أهل القرآنِ قراءةً وإقراءً، روايةً وطريقاً، وجملتُه ألفُ رواية وخمس مئة (وخمسون) (( رواية وطريقًا تقريبًا، بفضل الله ولطفِه وحسن توفيقه..." ن.

وافتتح مؤلف ذلك (الجامع) الذي حقَّقه الدكتور محمد سيدي كتابه بقوله - حسبها جاء في المحقَّق: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المحمود الله. المصطفى رسول الله صلَّى الله عليه. وأحق ما يتدبر ذو النهى بعد المعرفة بالله جلّ اسمه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سألتك وفقك الله للهدى وجنَّبك الردى أن أجمع لك في الجامع ذكر قراءات القراء العشرة وهم أهل العراق والحجاز والشام وأن أختصرها بألفاظ لطيفة وتراجم موجزة ..." "...

<sup>(</sup>١) ينظر: كذا في ح، وهي في ل: (وخمسين)، وقد عدَّلها الناسخ في الهامش، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لوحة [٣/ ل/ أ].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص١٧٦ -١٧٨.

## النموذج الثاني:

بدأ صاحب (سَوق العروس) أبواب الأصول بما يلى:

"باب ذكر الاستعادة. كلُّهم يجهرون بالاستعادة عند الابتداء بقراءة القرآن في رؤوس السور ..." (...).

وأمًّا صاحب ذلك (الجامع) المحقَّق فقد بدأ أبواب الأصول بقوله:

"ذكر الإمالة وإنَّما بدأنا بها لأنها أول ما تقع في الاستعاذة والتسمية ..." ".

النموذج الثالث: بدأ صاحب (سَوق العروس) أبواب الفرش بقوله:

"فاتحة الكتاب. مالك بألف عاصم إلَّا مَن أذكره عنه إن شاء الله والكسائي الله عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير ..." "...

بينها بدأ صاحب ذلك (الجامع) المحقَّق أبواب الفرش بقوله:

" سورة الفاتحة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مكية وهو الصحيح والله أعلم لخبر روي عن أبي ميسرة ... " نك.

القضية الثانية: أنَّ كتاب (سَوق العروس) هو عينه كتاب (جامع أبي معشر) وحجَّتي في ذلك ما يلي:

١- أنَّ أبا معشر نفسه سمَّى الكتاب الذي يُقِرُّ الجميع بأنه هو (سَوق العروس) بـ (جامع أبي معشر)، وتقدم نصُّ تسميته له، وأقوال العلماء

<sup>(</sup>١) ينظر: ص١٠٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٢٦٦ من هذا التحقيق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٣٦٠.

المخرجة في أول هذا المبحث ولم أجد أحداً قط استشكل التسميتين للكتاب.

٢- ما نقلته عن نسخة برلين ٠٠٠.

٣- السماع المتقدم الذكر ٣٠٠.

3- لم أجد أحداً ممن ذكر مؤلفات أبي معشر الطبري يقول بأنَّ له كتاباً بعنوان (سَوق العروس) وكتاباً آخر بعنوان (الجامع) بل كلُّ من ذكر له (الجامع) لم يذكر له (سَوق العروس) فابنُ خير الإشبيلي ذكر له كتاب (الجامع) فقط ولم يذكر (سَوق العروس) وابنُ الجزري ذكر له كتاب (الجامع) في (منجد المقرئين) ولم يذكر له (سَوق العروس) وذكر له في غاية النهاية كتاب (سَوق العروس) ولم يذكر له (الجامع) في مناب واحد، ولم يجمع أحد له المسميين معاً في سياق واحد إلَّا الصفراوي رحمه حيث قال: "الجامع الكبير، الملقب بسَوق العروس المشتمل على ألف وخمسيائة وخمسين رواية وطريقاً "، وهو رحمه الله المشتمل على ألف وخمسيائة وخمسين رواية وطريقاً "، وهو رحمه الله

(١) ينظر: ص٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۳) ينظر: ص٦٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فهرسة ابن خير ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: منجد المقرئين ٢١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التقريب والبيان[٣/ ب].

جذا الجمع قد أماط اللثام وأزال الإيهام، وقطع الشك باليقين، حيث صرح بأنَّ (الجامع) هو (سَوق العروس).

٥- ذكر بعض الأئمة هذا الكتاب باسم/ (سَوق العروس) مع النصِّ على عدد الطرق، قال ابنُ الصلاح عند سرده مؤلفات الطبري: "وكتاب (سَوق العروس) في القراءات، المحتوي على ألف وخمس مائة وَخمسين رواية وطريقاً"(۱۰)، وقال الذهبيُّ: "له كتاب (سَوق العروس) فيه ألف وخمس مائة طريق" (۱۰)، وقال ابنُ الجزري: "سَوق العروس فيه ألف وخمسائة رواية وطريق"(۱۰)، وقال الداووديُّ: "وله كتاب «سَوق العروس» فيه ألف وخمسائة طريق"(۱۰)، ونلاحظ أنَّ عدد الطرق التي ذكرها المؤلف في الجامع هي نفسها التي ذكرها ابنُ الصلاح والذهبيُّ وابنُ الجزري والداووديُّ مع تسميته الكتاب بـ(سَوق العروس).

هذا وقد دار جدلٌ بين الدكتور أيمن رشدي سويد -حفظه الله- وبين الدكتور محمد سيدي محمد -حفظه الله- حول الكتاب الذي حقَّقه الدكتور محمد سيدي بعنوان (الجامع في القراءات العشر) بدأ ذلك النقاش ببيان مفصَّل للدكتور أيمن سويد تحت عنوان (جامع أبي معشر ما زال مخطوطاً ولم يحقَّق) في

<sup>(</sup>١) ينظر: طبقات الفقهاءالشافعية ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معرفة القراء الكبار٤٣٦، وتاريخ الإسلام١١/ ٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: طبقات المفسرين ١/ ٣٣٩.

ملحق التراث بجريدة المدينة الخميس ٣ شعبان ١٤١٢هـ - ٦ فبراير ١٩٩٢م العدد ٩٠٣٦ ثمّ تلاه تعقيب من الدكتور محمد سيدي محمد بعنوان (بل الكتاب المحقَّق هو الجامع لأبي معشر الطبري) نشر كذلك في ملحق التراث بجريدة المدينة الخميس ١٠ شعبان ١٤١٢هـ - ١٣ فبراير ١٩٩٢م العدد ٩٠٣٩ ثمّ ظهر الدكتور أيمن سويد كرَّةً ثانية في يوم الخميس ١٧ شعبان ١٤١٢هـ - ٢٠ فبراير في ملحق التراث بجريدة المدينة العدد ٢٤٠٩؛ ليُعقِّب على التعقيب فبراير في ملحق التراث بجريدة المدينة العدد ٢٤٠٩؛ ليُعقِّب على التعقيب معنوناً ذلك بـ(مرَّة أخرى: جامع أبي معشر ما زال مخطوطاً ولم يحقَّق) وهو كما قال حفظه الله - وها هو الكتاب قد شرفت بخدمته بكل ما استطعت من جهد، فإن وفقتُ فذك من الله وحده، وإن قصرتُ فذلك شأن الإنسان، فلا يصل إلى الكهال إلَّا من عصمه الله.

## المبحث الثاني: قيمته العلمية

يحدد القيمة العلمية لأيِّ كتاب ثلاثة أمور:

أولاً: المادة العلمية التي يعرضها فيه المؤلف وذلك من ناحيتين: الأهمية، والمستوى العلمي للمادة ذاتها.

ثانياً: مستوى المؤلف العلمي.

ثالثاً: منهج المؤلف في عرض المادة العلمية.

أمًّا أهمية المادة العلمية، فالكتاب ينقل أوجه الأداء لكلمات كتاب الله عز وجل، ولا شيء يفضل ذلك أو يدانيه، فهذا أنفس العلوم وأعظم ما يبذل فيه الجهد والعمر.

وأمًّا المستوى العلمي للمادة فهو أكبر كتب القراءات التي وصلتنا، وأكثرها روايات وطرق، ثم إنَّ هذا الكتاب له فائدة عظيمة جداً إذ قد حفظ لنا قراءة بعض القراء الذين اندثرت قراءتهم منذ أزمان طويلة، كاختيار أيوب بن المتوكل القارئ الغازي، و اختيار طلحة بن مصرِّف، واختيار أبي عُبيدٍ القاسم بنِ سلَّام، هؤلاء الأئمة وغيرهم من الرواة وأصحاب الطرق الذين يطول ذكرهم قراءتهم في هذا الكتاب محفوظة بأسانيدها، فلو أراد باحث إفراد مصحف لأي قارئ أو راو فهذا الكتاب مورد عذب له، ومصدر أصيل لعمله، وسنرئ في مبحث طرق ابن الجزري من هذا الكتاب أنَّه رحمه الله أسند إلى المؤلف طرقاً هي من هذا الكتاب، ولأجل عظم المستوى العلمي لمادة هذا الكتاب فقد اهتم به الصفراوي اهتهاماً كبيراً ورواه بسنده إلى المؤلف، ونقل عنه وأرشد القارئ إليه مواطن كثيرة جداً من كتابه التقريب والبيان، بل إنَّه جرد

كتابه المذكور من الأسانيد، وأرشد مريد الإسناد إلى كتب منها جامع أبي معشر رحمهم الله جميعاً.

ثم إنَّ الذين حضروا سماع هذا الكتاب على الصفراوي منهم جماعة من العلماء والقراء الكبار وقد ترجمتُ لمن وجدتُ له ترجمة منهم.

وأكتفي في الحديث عن مستوى المؤلف العلمي، بها تقدم في الفصل الأول بأكمله، فنشأته العلمية المبكرة، ورحلاته، وشيوخه الذي لقيهم عدداً ومستوى علمي، والكتب التي نقل عنها، وثناء العلهاء عليه، وكتبه التي ألفها في عدد من الفنون، وبروزه في عدة علوم، كل ذلك وغيره يوضح لنا بجلاء مكانة هذا الإمام الكبير، ومستواه العلمي المتفوق جداً.

وأمَّا منهج المؤلف في عرض المادة العلمية فقد عرض مادة كتابه بشكل رائع مختصر، اقتصر فيها على القراءات إلَّا مواضع يسيرة جداً لا تصل في هذا الجزء من الكتاب إلى عدد أصابع اليد الواحدة، وجه بعض القراءات بكلمات يسيرة في بعض منها يكتفي بكلمة واحدة.

ثم إنَّ هذا الكتاب شارك به مؤلفه في تمثيل قرن نضوج العلوم الإسلامية جميعاً، واتجاه التأليف إلى الأسلوب الموسع جداً كها تبين لنا في الحالة العلمية لعصر المؤلف رحمه الله تعالى، ولذلك سمُّوا كتبهم هذه جوامع أو ما يفيد نفس المعني.

#### المبحث الثالث: مصادره

مما تقدم تبين لنا أنَّ حياة أبي معشر رحمه الله كانت حافلة بالرحلة والسفر في طلب العلم، فقد زار معظم حواضر العِلم في العالم الإسلامي، فلا غرو إذاً أن تتعدد مصادر المعلومات في هذا السفر المبارك، الذي غدا أكبر كتاب في القراءات على الإطلاق بعد فقد الجامع الأكبر والبحر الأزخر لعيسى بن عبد العزيز اللخمي أنَّ الطبري وعملي في هذا الكتاب تبين لي أنَّ الطبري رحمه الله استقى معلومات هذا الكتاب مما يلى:

# ١ - التلقى والمشافهة.

وهو الطريق الأول لنقل القرآن الكريم، وقد كان المؤلف دقيقاً في ذلك جداً، فإن كان قرأ ختمة كاملة، قال: قرأت القرآن كله، أو جميعاً، أو جميعه، فإن كان أقل من ذلك حدد المقدار والآية، أو يقول: قرأت الحروف، أو حدثني بالحروف، أو حدثني بالحروف كتابة، فإن أفرد لراوٍ أو طريق بيَّن ذلك، وهكذا كان رحمه الله مخبراً بدقة عن الطريقة التي حصَّل بها الرواية والسند.

### ٢- المكاتبة.

كثر جداً قول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني أو أخبرني أبو علي الأهوازي كتابة، أو كتابة، أو رواه الأهوازي لي كتابة، أو رواه لنا أبو عليِّ الأهوازيُّ كتابة، أو حدثني بهذه الرِّواية أبو عليِّ الأهوازيُّ كتابة، ويتضح من هذا أنَّ أبا معشر رحمه الله كان حريصاً على التواصل مع شيوخه بعد رحيله من عندهم وخصوصاً أبو على الأهوازي رحمه الله، ورواية المؤلف من هذا النوع كثيرة جداً.

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٠٩.

## ٣- كتب شيوخه.

نقل المؤلف رحمه الله تعالى كثيراً من كتب شيوخه، فقد نقل عن شيخه أبو علي الأهوازي من أكثر من كتاب له، نصَّ على بعضها ونقل من البعض دون أن يذكر من أين نقل، وبيان ذلك فيها يلى:

كتاب المجرد للأهوازي: نصَّ في موضع واحد على رواية منه، في باب إخفاء النون الساكنة والتنوين (٠٠).

كتاب الاشتراح للأهوازي: استفاد منه حيث قال في الباب السالف الذكر، بأنَّ رواية الاشتراح أصح "، ونقل منه أيضاً عند ذكر مذاهب القراء في (نأى) في بداية الجزء الثاني ".

كتاب الوجيز: استفاد منه في عدة مواضع ولم ينصَّ على ذلك، وعزوتُ ما توصلتُ إليه من ذلك.

كتاب الإقناع للأهوازي: الذي وصل إلينا من هذا الكتاب قطعة يسيرة من قسم أسانيد مؤلفه، وبابي الاستعاذة والبسملة، وشيء يسير من الإدغام، ووجدتُ بعض الطرق التي في الإقناع عند المؤلف.

كتاب المنتهى للخزاعي: ينقل المؤلف عن هذا الكتاب كثيراً وقد صرح بذلك في موضع واحد في القسم الذي بين يدي وأمّا غيره وهو كثير جداً فيقول: "قال الخزاعيُّ"، وقد وثقتُ ما نقله عن الخزاعي نصاً أو بتصرف من

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص١٣٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٥٦٦.

كتاب المنتهى، إلَّا مواضع لمر أجدها فيه، وعللت ذلك: بأنَّه يُحتمل أن يكون للمنتهى نسخة أخرى غير التي وصلتنا نقل المؤلف منها، أو أن يكون للخزاعي كتباً غير المنتهى في القراءات ينقل منها الطبريُّ ولمر يصل إلينا خبرها، أو أنَّ ما نقله هو من أقوال الخزاعى التي سمعها منه أو رواها عنه.

كتاب الاعتماد للرازي: وكذلك نقل المؤلف من كتب شيخه أبي الفضل الرازي، ونصَّ في أربعة مواضع من هذا القسم على أقوال للرازي نسبها لكتاب (الاعتماد).

كتاب اللوامح للرازي: المشهور عند أهل زماننا أن هذا الكتاب مفقود، ولكن نقل منه ملا علي القاري، وهذا يفيد أنّه كان موجوداً إلى عهد ليس بالبعيد، ولم ينصَّ المؤلف على نقله من هذا الكتاب، إلّا أنّ أبا حيان الأندلسي نقل منه كثيراً ونصَّ على ذلك، وقد وثقت جملة من القراءات في هذا الكتاب من البحر المحيط لأبي حيان، بعضها من المواضع التي نصَّ أبو حيان على أنّه نقلها من اللوامح، على أنّه لا ينصُّ على ذلك كل في موضع.

كتاب الكافي للطريشيني: لر يخبر أحدٌ من أصحاب كتب التراجم الذين ترجموا للطريشيني أنَّ له كتاباً اسمه (الكافي) بل لريقل أحدٌ بأنَّ له مؤلفات، وفي الوقت ذاته لرينفِ أحدٌ منهم وجود مؤلفات له، ثم جاء المرندي رحمه الله تعالى يخبرنا أنَّ من مصادره في كتابه (قرة عين القراء) كتاب (الكافي للطريشيني) (۱۰)، ثم ذكر جملة من طرق هذا الكاتب وهي عند المؤلف في (الجامع) ومع أنَّ المؤلف

<sup>(</sup>١) ينظر: قرة عين القراء[أ/٧].

قد أكثر النقل عن شيخه الطريثيثي فإنَّ غالب الظن أنَّ يكون ذلك من قراءته على شيخه بمضمن (الكافي) أو من قراءة هذا الكتاب على مؤلفه وروايته عنه.

#### ٤- الإجازة.

أخبر بذلك ابنُ الجزري حيث قال: "وروى القراءات الكثيرة بالإجازة عن أبي على الأهوازي"(١٠).

### ٥- مصادر أخرى.

كتاب السبعة: استفاد المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب السبعة لابن مجاهد في مواضع كثيرة من هذا الكتاب إلَّا إنَّه لمر يخبر بنقله من هذا الكتاب في أيِّ منها، وقد عزوت هذه النقولات إلى مواضعها في السبعة موضحاً ما نقل منه نصاً بعلامتي التنصيص وما نقل بتصرفٍ بدونها.

نقولات عن ابن مجاهد من غير السبعة: أسند المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه أقولاً عن ابن مجاهد، وروى أخرى مرسلة، وأحياناً يرويها عنه عن علماء ليسوا من شيوخه، وذكر له عدداً من الاختيارات، والأوجه الأدائية، كُلُّ ذلك من خارج كتاب السبعة لابن مجاهد، فقمتُ بتوثيق ما تيسر لي منها من كتب القراءات المتقدمة.

ابن المنادي: ذكر رأياً له في باب: (ذكر حروف منفردة ومنها ما يتكرر)، عند حديثه عن التقاء الميم بالفاء، وكذلك في باب: (ذكر إمالة الهاء المنقلبة من

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية النهاية ١/ ١٠٤، وأيضاً منجد المقرئين ١١.

التاءات في الوقف خاصة) وهو أنَّ الإمالة على ما قبل هاء الاستراحة جائزة، واختيار عند حديثه عن حروف الاستعلاء في بابها.

أبو طاهر ابن أبي هاشم: قرنه بابن المنادي في الموضعين المتقدمين له، وذكر لأبي طاهر قولاً في ذال (إذ).

ابن مُقسم: قرنه مع ابن المنادي في الموضع الأول.

أبو بكر النقاش: ذكر رأيه مع ابن المنادي وابن مقسم.

ابن بويان: يُقال عنه ما قيل عن سابقَيه.

ابن شنبُوذ: ذكره مع المتقدمين في نفس الموضع، وذكر له وجه إبدال الهمزة واواً في باب: (ذكر الهمزتين المفتوحتين في كلمة)، عند حديثه عن: ﴿ وَامَنتُم ﴾.

الغاية لابن مهران: نقل منه في باب: لام (بل) عند حديثه عن قوله تعالى: 
فيس و و القرعان و و الله بدون نسبة إليه، و و الله ابن مهران في باب: (إدغام المثلين والمتقاربين في كلمة وكلمتين) عند حديثه عن قوله تعالى: فإن وَلِيِّى الله و المتقاربين في الموضع نفسه أنّه ليس من طرق ابن مهران إدغام المتحرك في المتحرك، و في سورة الفاتحة عند حديثه عن (الميم) حيث قال وكان ابنُ مهران وأصحابه يعدون المشدّد حرفين ".

علماء اللغة: ذكر في مواضع يسيرة من أبرزها ذكره اختلاف البصريين والكوفيين في حروف الاستعلاء.

## المبحث الرابع: منهج المصنف في الكتاب

عند النظر في كتاب الجامع لأبي معشر الطبري نجده رحمه الله تعالى قسمه إلى أربعة أقسام رئيسة، تضمن كل قسم منها مجموعة من الأفكار أو المباحث أو الأبواب، أبينها فيها يلي:

القسم الأول: مقدمة الكتاب وتضمنت بعد حمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أفكار.

الفكرة الأولى: أنَّ تلاوة القرآن الكريم هي الموصلة إلى مراد الله تعالى من القرآن، وذلك من خلال تحليلِ ما أحلَّه، وتحريمِ ما حرَّمَه، وإباحةِ ما أباحه، وندُب ما ندَب إليه، وأخبارِ مَن قد سلف ومن بقي، والأمثال المضروبةِ فيه، من دعوةِ الخلق إلى توحيدِه، والإيهانِ بكتبِه ورسلِه -صلواتُ الله عليهم أجمعين - والحِكمِ والعبرِ والعجائبِ، والإعجازِ، والإنجازِ والاختصارِ مع استيفاءِ والمعاني الغامضةِ والسهلة، وبالتلاوةِ يظهر ذلك كله، ويصيرُ دليلًا وحجةً على المخلق.

الفكرة الثانية: أنَّ كل من اختار حرفاً من الأئمة المشهورين لم يكن ذلك ابتداءاً منه بل له في ذلك قدوة من السلف، وهم مع هذا لابد أن يراعوا شروط القراءة المقبولة الثلاثة وهي: الرواية، ثم موافقة المصحف الإمام، ثم العربية.

الفكرة الثالثة: بيَّن المؤلف رحمه الله تعالى فيها موضوع هذا الكتاب، وهو ذكر الاختيارات المقبولة عن السبعة وغيرهم، بالشروط المتقدمة، وأنَّ جملة ذلك ألفٌ وخمسائة وخمسين رواية وطريقاً.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط ولعله الإيجاز.

الفكرة الرابعة: بين فيها خطته مجملة في الثلاثة الأقسام الباقية، وتسمية كتابه.

القسم الثاني: خصَّه المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أسانيده إلى القراء الذين اعتمدهم في كتابه هذا، فحصر هم أو لا كلُّ قارئ ورواته وطرقه باختصار، ثم ذكر الأسانيد مفصلة، وهو في كلا الحالين يقدم القراء السبعة مع تقديمه ابنَ عامر الشامي على أبي عمرو البصري، ثم أتبعهم أصحابَ الاختيارات من قراء مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مَن بقى، فلما انتهى من ذلك اصطلح على رموز جماعية يختصر بها ذكر عددٍ من الأسماء حال اتفاقهم في قاعدة أصولية أو وجه فرشي، وهذا القسم يمثل ثلث الكتاب تقريباً من ناحية الحجم. القسم الثالث: كشف لنا المؤلف رحمه الله تعالى عن أصول القراء في هذا القسم مبوباً، وقد سار في ترتيب أبوابه على حسب ترتيب التلاوة غالباً، فبدأ بباب الاستعاذة، ثم التسمية وهكذا، إلَّا أنَّ تعدد طرق المؤلف وتنوعها وكثرتها جعلته رحمه الله تعالى يضيف أبواباً هي في المختصرات المشهورة مباحث أو فصول، وقلتُ مختصرات لمقابلة الجوامع أو كما أطلق عليها أصحابها ذلك، بعد البسملة يذكر المؤلف باب أحكام اللام ترقيقاً وتغليظاً لتعلقه بلفظ الجلالة في الاستعاذة والتسمية، ولما كانت الاستعاذة ليست من القرآن أخره بعد التسمية، ثم أتبعه بباب ترقيق الراءات، وقدمه على الإدغام وغيره لأجل لفظَى (الرحمن الرحيم) في البسملة، تلى ذلك باب التكبير، ثم باب التأمين وندر من ذكر هذا الباب من القراء، أعقبه بباب إدغام النون الساكنة والتنوين وفيه ذكر بقية أحكامها مع إفراد الإخفاء بباب خاص، ثم أعقبه ببقية أبواب الإدغام الصغير،

ثم خصص باباً لحروف انفردت من الإدغام الصغير، ثم شرع في بيان أحكام الإدغام الكبير من المتهاثلين والمتقاربين من كلمة ومن كلمتين، ولتفرع أحكام هذا الباب رتبه بحسب ترتيب حروف الهجاء ويسمى كل حرف منها باباً، ويذكر في مطلعه القاعدة العامة لمن يدغم، فإذا فرغ من ذلك بين من خالف أو انفرد بشيء من هذه القاعدة، فلما استوفى أحكام الإدغام الكبير كاملة انتقل إلى الهمز وقدم المفرد على غيره وهو يعتبر في تبويب أبوابه الحركة والسكون وموقع الهمز من الكلمة ونوع الكلمة (اسم أو فعل) فقدم الساكن الذي هو فاء الكلمة، ثم انتقل في باب آخر إلى ما كان عينها، وخصها بالأسماء، واختصت اللام بالأفعال من ذلك، ثم ختم الهمز المفرد الساكن بها سكن لأجل الجزم، ومن المعلوم أنَّ الجزم من خصائص الأفعال وأنَّ موضعه اللام، انتقل بعد ذلك للقسم الثاني من الهمز المفرد وهو المتحرك في الأسماء والأفعال عيناً ولاماً -بابان-، أعقب الأول منها بفصل جمع فيه مذهب الأصبهاني عن ورش في المفرد، ثم ختم هذا النوع بالمتحرك في أول الكلمة اسماً وفعلاً وحرفاً، انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من تخفيف الهمز المبتدأ به وهو السكت، وهو في كل ذلك على نفس منهجه المتقدم في الإدغام من ذكر أصحاب القاعدة ثم من انفرد أو خالف أو زاد، وفي هذا الباب تكلم عن مذهب ورش في اللين، ثم بين مذاهب القراء في المتصل والمنفصل ومدِّ التعظيم في باب واحد، أتبعه بباب للبدل، انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الهمزتين من كلمة، المتفقتين في الحركة والمختلفتين، وأفرد لكل نوع باباً، ثم انتقل إلى بيان أحكام الهمزتين من كلمتين وأفرد للمفتوحتين باباً وجعل للمختلفتين بأنواعها باباً، بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أحكام الإمالة، وتكلم أولاً عن الإمالة في الأساء والأفعال مقسمة على أبواب بحسب أصولها، وقد سقط من النسخة الأصلية جزءٌ من أول هذه الأبواب يأتِ الحديث عنه في وصف المخطوط، ثم أفرد للمال من الحروف باباً أتبعه بباب إمالة حروف معينة، وفي نهاية هذا الباب عقد فصلاً ذكر فيه ما أماله قتيبة من طرق الطريثيثي مرتبة على حروف الهجاء، ثم خص أبا عمرو البصري بباب أطلق عليه غرائب إمالة أبي عمرو، وهذه التسمية انفرد بها المؤلف فيها أعلم، وهي تسمية غريبة لأنَّ أغلب مفردات هذا الباب ممال قراءة ولغة، ثم وضع باباً للمهال من فواتح السور، تلى ذلك بابٌ لما أميل من الهاءات المنقلبة عن التاءات في الوقف، ومراده بذلك تاء التأنيث، ثم ختم أبواب الأصول بالحديث عن حروف الاستعلاء في باب خاص، ومذهب كل من المصريين والكوفيين في عددها، ومذاهب القراء فيها تقدم فيه أحد هذه الحروف على هاء التأنيث، وعن حروف (أكهر) وشروطها، وكتب في آخره فصلاً تحدث فيه عن مذاهب القراء في الإشام وقفاً، وعن بعض أحكام الإمالة.

إنَّ هذا الكمَّ الضخم الهائل من الطرق والروايات التي بين دفتي هذا الكتاب لهو أمر ملزِم أن يكون لهذا الكتاب نمط خاص في التأليف، وذلك أنَّ التزام ثلة من القراء أو الرواة أو أصحاب الطرق بقاعدة عامة يسيرون عليها في باب من الأبواب أمرٌ متعذر غالباً مع هذا العدد الكبير من الطرق، وإذ قد علمنا أنَّ لكل قاعدة استثناءاتها فلو أنَّ جماعة منهم قد استثنى كل واحد كلمة أو أكثر من القاعدة المتفق عليها عند جماعة من القراء كان واجباً على المؤلف توضيح ذلك مع بيان الطريق، وهو ما نلاحظه جلياً في هذا الكتاب ويزداد ذلك

وضوحاً في أبواب الإدغام وأبواب الهمز والإمالة، فنجد المؤلف بعد ذكر القاعدة العامة يفرد عدداً كبيراً من كلمات تلك القاعدة قد خالف أصل شيخه فيها راوٍ أو أحد أصحاب الطرق عنه، وهذه دقة متناهية وبراعة عالية المؤلف بها جدير، وقد أبدع في ذلك وأدهش المطلع لقوة ضبطه وحفظه وحسن صياغته وترتيبه.

أمًّا عند ذكره لأفراد قاعدةٍ مًّا يرى المطلع مقدار ما أنعم الله به عليه من قوة الحفظ وبراعة الاستحضار مع دقة الترتيب فتجده أحياً يكرر المثال في نفس السورة وذلك لأنّ موضعه الأول يفصل بينه وبين الموضع الأخر أمثلة، مثال ذلك: ما جاء في باب الباء سورة الأنعام: ﴿ٱلْعَذَابَ بِمَا ﴿ (اية ٣٠٩٤)، ﴿وَكَذَّبَ يَاكِت ﴾ (اية ٢٢٠)، ﴿وَلَا نُصَدِّبَ بِعَاكِت ﴾ (اية ٢٢٠)، ﴿وَلَا نُصَدِّبَ بِعَاكِت ﴾ (اية ٢٧٠)، ﴿وَلَا نُصَدِّبَ بِعَاكِت ﴾ (اية ٢٥٠)، ﴿وَلَا نُصَلِ بِين الموضعين الأولين فاصل من أمثلة أخرى لريحتج إلى تكرار المثال، ثم أعاد ذكرها لمًّا فصلت الأمثلة بينها وبين الموضع الأخير.

إِلَّا أَنَّه أحياناً يقدِّم ما حقه التأخير، مثال ذلك: في نفس الباب السابق في سورة الأعراف كتبَ: ﴿جَهَنَّمَ مِهَادُ ﴾ (اية ١١)، ﴿أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ عَ ﴾ (اية ٣٧).

ومن الملاحظ أنَّه رحمه الله تعالى ترك بعضاً من أبواب الأصول وأرجأها إلى الفرش، فقد أخر باب هاء الكناية عند أول موضع له في القرآن في سورة البقرة، وأمَّا ياءات الإضافة وياءات الزوائد فيؤخرها إلى نهايات السور، فإذا فرغ من بيان خلاف القراء الفرشي في أي سورة يضع عنواناً فيقول: "الياءات" ثم

يقول: "الفتح" ثم يذكر ياءات الإضافة المختلف فيها ومنهجه كما يظهر من العنوان أنَّه ينص على أصحاب الفتح ويُعلم المسكّنون من الضد، إلّا إذا احتاج للنص على من أسكن، فإذا فرغ من ياءات الإضافة شرع في ياءات الزوائد معنوناً لها بقوله: "الاثبات" ثم يذكر الياءات المختلف فيها ومَن أثبتها، وعمله هذا في الياءات ليس بغريب، ومن وجهة نظري هو الأنسب لهذا الكتاب نظراً لتعدد رواياته وكثرة طرقه.

القسم الرابع: يختص هذا القسم ببيان مذاهب القراء في فرش الحروف مسوَّراً، ويرتب آيات كل سورة بحسب ترتيب التلاوة في الأغلب، وإذا ذكر قاعدة في هذا القسم نصَّ على جميع أفرادها وإنَّ تماثلت في اللفظ، مثال ذلك: ذكره جميع الحروف المقطعة في أول سورة البقرة عند ذكر منهج أبي جعفر فيها، ويستعمل أحياناً ألفاظاً تدل على العموم أو الخصوص، ومن منهجه جمع النظائر في أول موضع لها، مثال ذلك: ذكره مذاهب القراء في كلمة ﴿إِبْرَهِيمُ في جميع القرآن عند أول موضع لها في سورة البقرة، وقد يعيد ذكر شيء من أفراد قاعدة أصولية أو فرشية لحاجة رآها.

وأمَّا ترتيبه رجالَ الإسناد أصحابَ القاعدة أو الوجه الفرشي، فهو يقدم القراء ثم الرواة ثم أصحاب الطرق، فإن كان الحديث عن قاعدة أصولية ذكر بعد ذلك من تابع أصحابها أو وافقهم، وهو في كل ذلك يراعي الترتيب الذي اعتمده في أول الكتاب في قسم الأسانيد، من تقديم السبعة على غيرهم، ويقدم الرمز الجماعي والقراء على الرواة وهكذا كما تقدم، وأمَّا حرف (الواو) عند المؤلف فهو لأجل العطف لا الفصل، فإذا أخبر عن حكم مَّا عطف المتفقين

عليه قراءاً ورواةً وأصحاب طرق بالواو، فإذا أراد الإخبار عن حكم آخر ابتدأ بدونها.

- استخدم المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المصطلحات انفرد ببعضها، وبعضها الأخر من القليل أو من النادر، وهو بذلك حفظ لنا هذه المصطلحات التي اندثر بعضها منذ قرون، فمن ذلك مصطلح (الأثمة) وهو مصطلح انتشر في القرنين والخامس والسادس ثم أخذ في الاختفاء بعد ذلك سريعاً.

ويعبِّر عن إدغام النون الساكنة والتنوين الناقص في اللام والراء بإظهار الغنة، وهو بذلك يصف اللفظ والصوت.

واستخدم مصطلح الاشارة وقصد به ثلاثة أمور: الروم، والإشهام، والإشارة إلى الهمز، وقد بينت ذلك في مواضعه "، وتبين من أحد تعاريفه أنَّ الإشهام يدخل الكسرة أيضاً حيث قال: "والإشارة إلى الخفض مضمومة في النفس غير مرئية ولا مسموعة" وعبَّر مرة عن الاختلاس بكلمة (تسيير الضم) وهذا تعبير انفرد به فيها أحسب.

ويستعمل التليين والتخفيف للتعبير عن تسهيل الهمزة بين بين، وأحياناً يقول شبه مدة، وأحياناً أخرى يقول: شبه الياء، فيشبهها بالحرف المسهلة بينها وبينه، وعند حديثه عن الهمزتين من كلمة، يعبر في مواضع كثيرة عن تسهيل

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص١٠٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٤٨٢.

الثانية بـ (المَدَّة) وقد يعبر بهذه الكلمة نفسها عن الإدخال أيضاً، بل عبَّر عن الهمزة ذاتها بهذا المصطلح في أحد المواضع فقال: "هشامٌ غيرَ الداجونيِّ: بألف بين المدتين" أمَّا إن أُبدلت الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة فإنَّه يعبِّر عن هذا الحكم بالهمزة الممدودة، ويعبِّر عن النقل والإبدال والحذف بترك الهمز كثيراً، وهو بذلك يصف اللفظ، وفي أبواب الهمزات أيضاً استخدم مصطلحين اندثرا تماماً منذ نهايات القرن السادس الهجري وهما: (الاشارة إلى الهمز) و(خيال الهمز)، وقد بينت ذلك في موضعه من التحقيق ...

وفي باب الإمالة يعبر عن الإمالة الصغرى بعدة تعابير يظهر منها دقة متناهية في نقل ألفاظ الكتاب العزيز، فيقول: "بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب"، ومنها بين الفتح والكسر، بين اللفظين وإلى الفتح أقرب، يشمه الكسر الكسر اللطيف، وقد يستخدم المصطلحات المشهورة في زماننا أيضاً فيقول: بين بين، بين اللفظين، وأمّا الإمالة الكبرى فلها نصيب أيضاً من التعابير فمنها: الكسر، كقول: " ﴿يَلْقَلْهُ ﴾: بكسر القاف" وعند إمالة الراء ذكر أنّ المصريين يسمونه ترقيقاً فإذا جاء حكم لهم بعد ذلك بالإمالة قال عنه ترقيق، وقد يعبر عن الفتح في هذا الباب بالتفخيم.

- الأصل أنَّ المؤلِّفين يذكرون القواعد التي يسيرون عليها في كامل الكتاب في المقدمة أو بعدها في باب خاص، وقد فعل ذلك المؤلف كما أوضحته في منهجه في القسم الثاني، إلَّا أنَّه رحمه الله تعالى ذكر جملة من القواعد في ثنايا

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٣٧٧.

الكتاب لرينص عليها في القسم المذكور، أنقلها هنا: جاء في باب دال (قد) قوله: "ابنُ محيصن في باب الإدغام مع أبي عمرو فاعلم"".

وفي نهاية باب (الباء) في الإدغام يقول: "وما جاء عن أصحاب ابن كثير فأنا أذكره في كل باب مع مذهب أبي عمرو""، وكان حق هذه القاعدة بداية الباب.

وفي باب ذكر الهمزتين المختلفتين من كلمة الأولى مفتوحة والثانية مرفوعة يقول: "واعلم أنَّ ابن السميفع مع ورش في كل ذلك" ثم يكرر تذكيراً نفسَ القاعدة في الباب التالي، ثم قبل نهاية الباب التالي بقليل يعيد ذكر القاعدة نفسها مضيفاً إليها أنَّ ابن السميفع يوافق ورشاً في حال اطلاقه أو ذكر الأزرق فقط ثن وكان يكفيه الإخبار عنها في القسم الثاني مع تحديد الباب، أو يضع القاعدة في مقدمة الباب بعد أصحاب القاعدة الخاصة مهذا الباب.

ثم يتبع قاعدة ابن السميفع بقاعدتين أخريين الأولى يقول فيها: "وطلحة بن مصرف مع أبي عمرو في حكم الهمزتين من رواية اليزيدي المعروفة" في المعروفة المع

وأمَّا الثانية فهي: "وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح مع اليزيدي في الممزتين في الرواية المعروفة" ثم يقدِّم اعتذاره عن ذلك فيقول: " فإنُ كان

<sup>(</sup>١) ينظر: ص١٥٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص٣٦٣.

سقط عني ذكرها فالمعول على ما ذكرته إن شاء الله تعالى" وهذه العبارة تؤيد وجهة نظرى المتقدمة تأييداً صريحاً.

ولعلي أعتذر للمؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك بأنَّ هذا شأن كل إنسان فالنسيان ملازم لنا جميعاً، ثم إنَّ هذه ملاحظة يسيرة يُعفى عنها لوضوحها مع ضخامة الكتاب، ومن وجهة نظري أنَّه رحمه الله لم يراجع الكتاب بعد تأليفه، فلعله شُغِل أو أدركته المنية قبل مراجعته، وبالنظر في مؤلفاته رحمه الله تعالى لا يتبين لنا المتقدم منها من المتأخر لعدم نصِّه أو إشارته لشيء من ذلك.

- ومع التوسع الكبير في هذا المؤلَّف إلَّا أنَّ صاحبه رحمة الله عليه ترك أوجهاً من المعروفة في زماننا بالمتواتر، وسبب هذا غير معروف ولكن غالب الظن أن يكون نسياناً، لأنَّ أصحاب الطرق الذين رووا لنا هذه الأوجه ممن روئ لهم الطبري في هذا الكتاب، وقد بينت هذه الأوجه في مواضعها.

ومثال ذلك: قال: ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ [إبراهيم٣٦]، الكسائيُّ، وحده بالإمالة، غيرُه بالفتح، ولم يذكر وجه التقليل لورش (").

- ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواةً، وطرقاً، وأسانيدَ، لم يذكرها في قسم الأسانيد، وعندما ذكرها لم يخبر بعدم ذكرها في أسانيده، وقد بينت كل ذلك في مواضعه.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٣٦٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص۳۷۸.

- أحياناً يذكر الراوي الواحد بعدة أسهاء، فمرة باسمه وأخرى بكنيته وثالثة بلقبه، أو ينسبه مرة لأبيه وأخرى لأحد أجداده، فيظن المطلع على الكتاب أنَّ كل واحد من الاسمين لشخص مستقل، وقدر بينتُ كل ذلك في مواضعه.
- لمريذكر المؤلف رحمه الله طلحة بن مصرف ضمن رمز (سماوي) في الباب المخصوص بالرموز، ثم تحدث عنه في الكتاب على أنَّه أحد أفراد هذا الرمز.

المبحث الخامس: طرق ابن الجزريِّ في «النشر» من «سَوق العروس» اعتمد ابنُ الجزري كتاب التلخيص لأبي معشر الطبري كأحد أصول كتاب العظيم (النشر) وكان يعزو الطرق للطبري مرة بنسبتها إليه بدون تحديد كتاب من كتبه، ومرة يعيِّن التلخيص، وبعد دراسة هذا العزو، تبين أنَّ بعض ما نسبه للتخليص ليس منه وإنَّها من الجامع، وكذلك بعض ما نسبه إلى المؤلف بدون تعيين كتاب، وبعد هذه الدراسة توصلت إلى مجموع ثهان طرق، ولا أدَّعي الاستقصاء فالكهال لله وحده، وهذه الطرق كها يلي:

١ - قالون من طريق أبي نشيط، (طريق الشذائي عن ابن بويان عنه).

قال ابنُ الجزري: "وطريق الكارزيني من ثلاث طرق: من التلخيص، قال أبو معشر: قرأت على محمد بن الحسين الفارسي – يعني الكارزيني-""، وإذا نظرنا في التلخيص لا نجد طريق أبا نشيط فيه، وإنّها هو من طرق الجامع، قال أبو معشر عند تفصيل طرق أبي نشيط: "طريق الشذَائيّ عن ابن بُويان:

قرأتُ على محمد بن الحسين الفارسيِّ، وقرأ على الشذَائيِّ، وقرأ على ابن بُويان، وقرأ على أبي حسَّانَ، وقرأ على أبي نشيط، وقرأ على قالون "".

٢- قالون من طريق أبي نشيط، (طريق الفرضي عن ابن بويان عنه).

قال ابنُ الجزري: "طريق الطريثيثي وهي الثالثة عن الفرضي من كتاب التلخيص، قال أبو معشر: قرأت بها على أبي الحسن علي بن الحسين بن زكريا

(٢) ينظر: المخطوط[ل/ ٢٠/أ] وفي النسختين الأخريين سقط يشمل هذا الطريق.

- 9T -

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر ١/ ١٠٠.

الطريثيثي" وكما يظهر فإنَّ هذا الطريق عن أبي نشيط، وهو ليس من طرق التلخيص كما تقدم وإنَّما من طرق الجامع، قال أبو معشر: "طريق أبي نَشيط عن قالون، من طريق العنزيِّ عنه، من طريق ابن بُويان: قرأت القرآن كلَّه بها على أبي الحسنِ الطُّريثيثيِّ، والحروف كلَّها على أبي الفضل الرازيِّ، وقرءا على أبي أحمد عبيدِ الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرَضيِّ، وقرأ على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن بُويان، وقرأ على أبي حسَّان أحمد بن عمد العنزيِّ، وقرأ على أبي نشيط محمد بن هارونَ المروزيِّ، وقرأ على قالون".

٣-ورش من طريق الأزرق، (طريق النحاس عنه).

أخبر ابنُ الجزري أنَّ أبا معشر قرأ بهذا الطريق على أبي الفضل الرازي ولر يعين كتاباً "، وهو في الجامع ".

٤- رواية الدوري عن أبي عمرو.

عند ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى لرواة أبي عمرو اعتمد منهم الدوري وعدَّ من طرقه ابنَ فرح من ثلاث طرق، نسب أحدها لكتاب التلخيص لأبي معشر (٥)، ولم يعتمد الطبريُّ رواية الدوري بكماله في كتابه التخليص على خلاف المشهور، وإنَّما اعتمد روايتي اليزيدي وشجاع، وأمَّا رواية الدوري فهي إحدى

- 98 -

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر ١/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المخطوط[ل/٢٠/أ].

<sup>(</sup>٣) ينظر النشر ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المخطوط[ك/ ١٦/ أ، ول/ ٢٣/ أ، وح/ ٢٢].

<sup>(</sup>٥) ينظر: النشر ١/ ١٣٠.

روايات أبي عمرو من كتاب الجامع لأبي معشر "، ولو أطلق ابن الجزري النسبة لأبي معشر ولريعين كتاباً لكان أقرب إلى الصواب.

٥- رواية الدوري عن أبي عمرو، (طريق الكارزيني عن المطوعي).

نسب ابنُ الجزري هذا الطريق لكتاب التلخيص، والذي في التلخيص طريق الشونيزي عن الكارزيني "، وأمَّا طريق المطوعي عن الكارزيني فمن جامع أبي معشر ".

٦-رواية خلاد عن حمزة، (طريق طريق النقاش عن ابن شاذان).

ذكر ابنُ الجزري رحمه الله في طرق خلاد عن حمزة النقاشَ عن ابن شاذان، وعدَّ تلخيص أبي معشر من مصادره لهذا الطريق ، مع أنَّ أبا معشر لم يذكر رواية خلاد بكمالها في التلخيص، وهذا الطريق من كتابه الجامع ...

٧- رواية خلاد عن حمزة، (طريق بكَّار).

أسند ابنُ الجزري رحمه الله تعالى هذا الطريق من مجموعة من الكتب ومنها التلخيص من فقال: "ومن تلخيص أبي معشر قرأ بها على الشريف أبي القاسم النيدي "من وقد علمنا من الفقرة المتقدمة أنَّ خلاداً بكماله لمريذكره الطبري في

<sup>(</sup>١) ينظر: المخطوط[ك/ ٣٥/ ب، ول/ ٤٢/ أ، وح/ ٤٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المخطوط[ك/ ٦٣/ أ، ول/ ٧١/ أ، وح/ ٧٦].

<sup>(</sup>٤) ينظر: النشر ١٦١/١٦١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المخطوط[ك/ ٣٥/ ب، ول/ ٤٢/ أ، وح٤٤].

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: النشر ١/ ١٦٢ و١٦٣.

التلخيص، وذكره في الجامع، وهذا الطريق في الجامع له ١٠٠٠.

٨- رواية خلاد عن حمزة، (طريق النقاش).

قال ابنُ الجزري في طرق خلاد: "طريق أبي بكر النقاش وهي الرابعة عن الصواف من تلخيص أبي معشر قرأ بها على أبي القاسم الشريف، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش" مقال فيه ما قيل في سابقيه من عدم وجود خلاد في كتاب التلخيص، وهذا الطريق في الجامع لأبي معشر ".

(١) ينظر: المخطوط[ك/ ٦٣/ أ، ول/ ٧١/ أ، وح/ ٧٦].

(٢) ينظر: النشر ١٦٣/١.

(٣) ينظر: المخطوط[ك/ ٦٣/ أ، ول/ ٧١/ أ، وح/ ٥٧و٧٦].

# المبحث السادس: وصف النسخ الخطية مع نهاذج منها

للكتاب نسختان خطيتان وصفها فيما يلي:

نسخة الأصل وهذه النسخة من محفوظات دار الكتب المصرية، برقم(٦٠٩) قراءات مَكِّرَم، وعدد ألواحها(٢٩٥) لوحاً، وقياسها (١٥×٣٣)، في كل شطرِ لوح منها واحدٌ وعشرون سطراً، كتبت بخط مشرقي واضح، ببعض ألواحها رطوبة يسيرة، وفيها طموس قليلة متفرقة، وبياض في عدد من المواضع، سقط من أولها عشرة ألواح، ومن باب الإمالة، نحو لوح ونصف، وتنتهى أثناء سورة المطففين، وفي نهاية الجزء الأول منها بيان ناسخها وتاريخ النسخ، والناسخ هو: عبد العزيز بن فتوح بن منصور بن صالح بن سعيد ويعرف بابن القاضي الجدامي، وفرغ من نسخها يوم الخميس، العشرين من شهر صفر، سنة ثمان عشرة وستمائة، وعليها سماع بعد الجزء الأول بسند متصل إلى المؤلف، وهي مقابلة على نسخة تقدمتها، وعليها علامات مقابلة واضحة، وبها بلوغات، تدل على أنَّها قوبلت على أصل لها في عدة مجالس، وعليها تمليك في حاشية السماع، قال كاتبه: ملكه والدي بعده -أي بعد كاتب السماع الذي أخرر أنَّه كتب هذا الكتاب لنفسه- محمد بن عبد الله بن حسن الأوحدي، عفا الله عنه.

على هذه النسخة حواش مفادها:

١ - إكمال سقط من الناسخ.

٢-تصحيح خطأ وقع هو فيه.

٣- أنْ يجد الناسخ خطاً في النسخة التي نقل منها فينقله كما هو ثم يعدل في الحاشية، مثال ذلك: ما جاء في لوحة [٩٨/ أ] من باب دال (قد) عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأُنَا ﴾ [الأعراف ١٧٩]، في سند ورش فيها نقله الناسخ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأُنَا ﴾ [الأعراف ١٧٩]، في سند ورش فيها نقله الناسخ المحاربي، فحشّى الناسخ قائلاً: "أظنه البخاري"، وكان ظنّه صحيحاً، وقد بينت ذلك أثناء التحقيق".

٤- تعديلٌ نُقل عن الصفراوي، وقد بينته في موضعه.

٥- وأمَّا في الفرش فذكر في هذه الحواشي اختيار اليزيدي، وحميد بن قيس، وقد وضعتها في النصِّ بين معكوفين، حسب ترتيب التلاوة، بعد انتهاء المؤلف من ترجمة الكلمة كاملة.

عن هذه النسخة نسخة حديثة، نسخها بيده الأستاذ/ عبد الرحمن حبيب، صاحب مكتبة القرآن سابقاً بالقاهرة، حصل على هذه النسخة من الناسخ د/ أيمن سويد، وأهداني مصورة منها، فجزاه الله خيراً، وعدد صفحاتها (٢٧٩) صفحة، من الورق الحديث، وكتبت بقلم حديث، وخطها رقعة في الغالب، في كل صفحة (٢٦) سطراً، وقياسها (٥, ١٩×٥, ١١)، وهي منسوخة من نسخة دار الكتب المصرية، ولكنّها جاءت تامة من بدايتها، فدّل على أنّ النقص الحاصل في نسخة دار الكتب لم يفقد إلّا قريباً، وبقية النسخة موافقة لنسخة دار الكتب في السقط، والبياض، والناسخ يجتهد في تكميل البياض وتوضيح الكتب في السقط، والبياض، والناسخ يجتهد في تكميل البياض وتوضيح

<sup>(</sup>١) ينظر: ص١٤٩.

المطموس، وهو في ذلك بين مصيب ومخطئ، ثم إنَّه زاد عليها سقوطاً أخرى كثيرة أدت بذلك إلى نزول قيمة هذه النسخة لذلك لر أعتمد عليها، إلَّا إنِّي استفدت منها فيما أشكل عليَّ قراءته، وفي المطموس، ثم إنِّي صححتُ بعض الأخطاء فجاءت موافقة لما في هذه النسخة فنسبتُ تصحيحي إليها حتى لا أُتَّهم به فيما بعد.

7- نسخة مكتبة برلين بألمانيا، برقم/(٩٣ PM٤٠٣)، وعدد ألواحها (٨٩) لوحاً، وقياسها (٢١)، في كل شطر لوح منها (٢١) سطراً، كتبت بخط مشرقي واضح في الغالب، وليس عليها تاريخ نسخ، ولا اسم الناسخ، ويظهر من الخط أنّها أقدم من نسخة دار الكتب المصرية، وعلى صفحة الغلاف سماع عالي السند، إذ إنّ من أجازا صاحب السماع هما اثنين من تلاميذ المؤلف، وهذه النسخة تامة من بدايتها، فكمّلت بذلك النقص الحاصل في أول نسخة دار الكتب، إلّا أنّها انتهت أثناء قسم الأسانيد، فنقصها يزيد على ثلثي الكتاب، ومن هنا يتبين سبب جعل نسخة دار الكتب المصرية هي الأصل، وذلك لأنّ السقط فيها يسير ويتمم بعضه من هذه النسخة.



صفحة العنوان من نسخة (ك)



الصفحة الأولى من نسخة (ل)

A STATE AND A STATE OF THE STAT

الصفحة الأولى من نسخة (ح)



لوحة رقم(٩٢) من نسخة (ك)

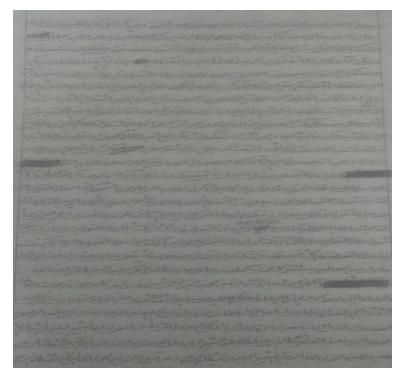

لوحة رقم (١٠٤) من نسخة (ح)

ميل اختادة الحاوشا فاحا ها المناص وطب الطاههر ويس الدو الموقع فروكا عواز عرائي الماله ا قا واكر د ويما والقو عيان وروس المالي في المركبين من منهم و المالو العين و تهييم المنه في المعارج والمراوس و الماله بين ورعي استئناسي المنه في المعارج والراوس و التوراد و الدولات و الما ورس و سناو حا وراد وطار و والمراوس و التوراد و الدولات و الما ورس و سناو حا وراد وطار و والمراوس و التوراد و الدولات و الما ورس و سناو حا وراد وطار و المالية و لمنا لموا في و المالية و

لوحة رقم (١٦٣) من نسخة (ك)

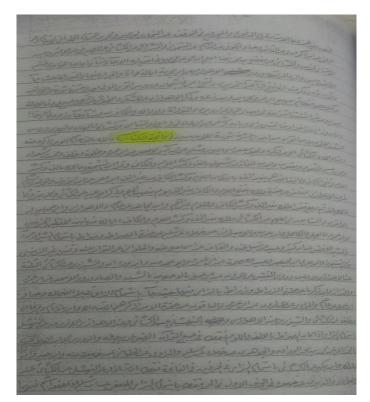

لوحة رقم (١٦٥) من نسخة (ح)

# بابُ ذكر الاستعاذة

كلُّهم يَجهرون بالاستعاذة عند الابتداء بقراءة القرآن في رُؤوسِ السورِ كان، والْأَيَّةِ ("، والأَعشارِ، والأخماسِ في الدَّوْرِ"، إلَّا الجِيزِيَّ " ومَوَّاسَ " عن

(۱) أناقش هذه الكلمة من وجهين: أو لا: على افتراض صحتها: استخدم هذا المصطلح عدد من الأئمة القراء في كتبهم المطولات فيها بين القرنين الخامس والسادس الهجريين، كالداني والروذباري في جامعيها، والأندرابي في الإيضاح، ولم يستخدموه في مختصراتهم، ولم يخبر أحدٌ منهم عن مرادهم بهذا المصطلح، ولم أجده عند أحد من أصحاب كتب العدد ولا أصحاب كتب الوقف والابتداء التي اطلعت عليها، وتتبعتُ مواضع هذه الكلمة لعله يتضح لها منعي من خلال السياق في أيِّ من مواضعها ولكن لم يتيسر ذلك، وأمَّا هجاؤها فهي في هذا الكتاب كها أثبتها واضحة لا لبس فيها، نقطتا التاء واضحتين لا مجال للشك فيها وكذلك ليس بعد الميم والتاء المربوطة ما يوهم النقص، وهو نفس الهجاء في الكتب التي ذكرتها، وعليه فمن وجهة نظري أقول لعل المقصود هنا الوقوف التامة لأنها توجد في غير رؤوس الأعشار والأخماس لذلك نصَّ عليها المؤلف رحمه الله تعالى.

ثانياً: على افتراض أنَّ في رسمها خطأ، وعليه فيكون صوابها (الأثمنة) جمع ثُمن، وهو ما رجحه الشيخ د/ السالر الجكني في تحقيقه للنشر، وذكر أنَّ في إحدي نسخ المخطوط حاشية فيها تعليق على هذه الكلمة يقول المعلق "أي: الأجزاء إذ عند الأئمة المصريين والشاميين كل جزء ثمانية أثمان" وذكرُها هنا قبل الأعشار والأخماس فيه إشارة لذلك، ولكن يبقى الرسم مانعاً قوياً لأنَّه كذلك في كل مواضعها فإن قلنا أخطأ الناسخ، فهل أخطأ كذلك نسَّاخ الكتب المتقدمة مع تكرر الكلمة عدة مرات في كل منها؟ على أنَّ محققة اللإيضاح رسمتها بهمزة على ياء (الأئمة) ولا وجه له، وهي في نسخة الإيضاح المخطوطة التي لديَّ بدون نقط. ينظر: جامع البيان١/ ٣٩٣ والجامع للروذباري[٢٦١/ب] والإيضاح ٢/ ١٨٣ وفي مخطوطه السيخ السالم الجكني ١٨٤٢.

بقيً أن أقول إنَّ المؤلف رحمه الله تعالى استخدم عدد من المصطلحات التي لا يعرفها أهل زماننا بل لم أجدها إلا عنده وتقدم ذكرها في قسم الدراسة، في المانع أن تكون هذه الكلمة من تلك المصطلحات؟ ثم إنَّه من تلاميذ أبي علي الأهوازي والأهوازي يذكر في كتبه مصطلحات لا نجدها إلا عنده فلعل ذلك مما نقله عن شيخه، مع أنَّ وجوده عند غيره يدل على شهرته عند أهل ذلك الزمن. هذا ما تيسر لي ولا أدَّعي الاستقصاء فمن وجد تعريفاً صريحاً أو ما يدل عليه دلالة واضحة فالواجب قبوله وترك ما عداه.

(٢) الدَّوْر: اجتماع ثُلة من الناس لقراءة القرآن مع تحديد مقدار القراءة لكل فرد، فيبدأُ أحدهم القراءة وينصت الباقون حتى يأق الدَّوْرُ عليهم جميعاً.

ويُجهر بالاستعاذة في الدَّوْر إذا كان القارئ هو المبتدئ، فإن كان الثاني فها بعده أَسَرَّ، لئلا يتخلل القراءة أجنبيُّ، ولأن المعنى الذي من أجله جُهِر بها وهو الإنصات يكون عند افتتاح القراءة. ينظر: إبراز المعاني ١/ ٦١ والنشر ١/ ٢٥٤.

(٣) محمد بن الربيع بن سُلَيَهان، الجِيْزي الأزدي مولاهم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٤٠.

(٤) مَوَّاس بن سهل، أبو القاسم، المَعَافِرِي المِصري، ابن أخت أبي الربيع الرشديني، مقرئٌ ثقةٌ ضابطٌ مشهورٌ في مشيخة المصريين، لم يكن في طبقته مثله. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣١٦.

يونس<sup>(۱)</sup>، و[أبا]<sup>(۱)</sup> عمارة<sup>(۱)</sup> والكاهِليَّ<sup>(۱)</sup> وابنَ حرب<sup>(۱)</sup> وابنَ راشد<sup>(۱)</sup> والسَّعِيْديَّ (۱) والقاضيَ (۱) عن ممزة<sup>(۱)</sup>، وابنَ زَرِبِي (۱) عن سُلَيْم (۱) عنه، والسُّوْسيَّ (۱) فإنَّهم يخفونها.

\_\_\_\_\_

(١) يونس بن عبد الأعلى بن موسى، أبو موسى، الصَّدَفي المصري، المقرئ الفقيه، ولد في الحجة سنة سبعين ومائة، وقرأ القرآن على ورش، توفي غداة الثلاثاء ليومين بقيا من ربيع الأخر سنة أربع وستين ومائتين، وله أربع وتسعون سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١١٢ وغاية النهاية ٢/ ٤٠٦.

(٢) في المخطوط (أبو) ولا يصح لأنَّه معطوف على منصوب، والرواة من أول هذا الراوي إلى القاضي كلُّهم رووا عن حمزة مباشرة، لذلك جزمتُ بأنَّ أبا عمارة هو حمزة بن القاسم وأنَّ ابن حرب هو شعيب.

(٣) حمزة بن القاسم، أبو عهارة، الأحول الأزَّدي الكوفي، أخذ القراءة عرضاً وسهاعاً عن حمزة الزيات. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٦٤.

(٤) خالد بن يزيد، أبو الهيثم، الأسدي الكاهلي الكوفي، الطبيب الكحال، ثقة، عرض على حمزة الزيات، توفي سنة ٢١٥هـ. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٦٩.

(٥) شعيب بن حرب بن بسام بن يزيد، أبو صالح، المدائِني البغدادي نزيل مكة، صالحٌ دِّينٌ ثقةٌ، عرض على حمزة الزيات، توفي سنة ست وقيل سبع وتسعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/٣٢٧.

(٦) إبراهيم بن إسحاق بن راشد، أبو إسحاق، الكوفي، معدود من المكثرين لنقل الحروف عن حمزة، فإنَّه قرأ عليه وله عنه نسخة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٩.

(٧) نعيم بن يحيى بن سعيد، أبو عبيد، السَّعِيَّدي، من ولد سعيد بن العاص الكوفي، مقرئ معروف، عرض القرآن على حمزة الزيات وعلى أبي عمرو، وروى القراءة عن عاصم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٣.

(٨) بكر بن عبد الرحمن، القاضي، روى القراءة عرضاً عن حمزة. ينظر: غاية النهاية ١٧٨.

(٩) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمارة، الكوفي التيمي مولاهم، وقيل من صميمهم، الزيات، الإمام الحبر أحد القراء السبعة، ولد سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، توفي سنة ست وخمسين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١١١١ وغاية النهاية ١/ ٢٣٦ - ٢٣٨.

(١٠) إبراهيم بن زَرْبِي، الكوفي، قرأ على سُلَيَم وهو من جملة أصحابه، روايته في الهداية للمهدوي. ينظر: غاية النهاية ١/ ١٤.

(۱۱) سُلِيَم بن عيسى بن سُليَم بن عامر، أبو عيسى، الحنفي مولاهم الكوفي، المقرئ صاحب حمزة الزيات، وأخص تلامذته به، وأحذقهم بالقراءة، وأقومهم بالحرف، ولد سنة ثلاثين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار٨٣ وغاية النهاية ١٨/١٨.

(١٢) صالح بن زياد بن عبد الله، أبو شعيب، السُّوسي الرقي، مقرئٌ ضابط محرِّر ثقة، مات أول سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب السبعين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٩٣ وغاية النهاية ١/٣٠٢.

وعن [ابن] معارب وابن الصَّباح وابن عَطَّاف عن حمزة، والرفاعيِّ وابن عَطَّاف عن حمزة، والرفاعيِّ عن سُلَيْم عنه، والحُلُوانيِّ عن خلاد عن سُلَيْم عنه بالوجهين.

والأَزَّرِقُ ﴿ وابنُ الصَّباحِ وابنُ حفص ﴿ عن حمزة، وعن الرِّفاعيِّ عن سُلَيْم عنه في القراءة عند أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

(١) لا بد من زيادة كلمة (ابن) هنا، لأنَّ جميع الرواة الذين ذكرهم أبو معشر رحمه الله تعالى ليس فيهم من اسمه محارب، وإنَّما هو الصَّباح بن محارب الراوي عن حمزة.

(٢) الصَّباح بن محارب، التميمي الكوفي، صدوق، روى القراءة عن حمزة وهو ممن أكثر عنه، روى عنه الحروف محمد بن عيسى الأصبهاني. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٣٥.

(٣) المنذر بن الصَّباح، الكوفي، أخذ القراءة عن حمزة الزيات، قال ابنُ الجزري: هو من المعدودين من أصحابه. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣١١.

- (٤) أشعث بن عَطَّاف، أبو النضر، الأُسَدِي، روى القراءة عرضاً عن حمزة. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي ١٤/ ٣٥ وغاية النهاية ١/ ١٧١.
- (٥) محمد بن يزيد بن رفاعة، أبو هاشم، الرِّفاعي الكوفي القاضي، أحد العلماء المشهورين، قرأ على سُليَم، قال أبو العباس السراج: مات في آخر يوم من شعبان ببغداد وكان قاضياً عليها، سنة ثمان وأربعين ومائتين، وقال البخاري: يوم الأربعاء منسلخ شعبان. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٣٠ و ١٣١ وغاية النهاية / ٢٨٠ و ٢٨٠.
- (٦) أحمد بن يزيد بن ازداذ ويقال يزداذ، الصفار الأستاذ، أبو الحسن، الحُلُواني قال الداني: يعرف بازداذ، إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط، من كبار الحذاق المجودين، قال أبو عبد الله محمد بن إسرائيل القصاع إنَّه يعني الحُلُواني توفي سنة خسين ومائتين، قال ابنُ الجزري: وأحسب أنه توفي سنة نيف وخسين ومائتين. ينظ: معرفة القراء الكبار ١٢٩ وغاية النهاية ١/ ١٤٩.
- (٧) خلاد بن خالد، الشيباني مولاهم ، الصير في الكوفي، أبو عيسى، إمام في القراءة، ثقة عارف محقق أستاذ، أخذ القراء القراءة عرضاً عن سُليَّم، وهو من أضبط أصحابه وأجلِّهم، توفي سنة عشرين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكيار ٢١٠ وغاية النهاية ١٨/٨٤.
- (٨) إسحاق بن يوسف بن يعقوب، أبو محمد، الأزرق الواسطي، ويقال الأنباري، ثقة كبير القدر، مات سنة خمس وتسعين ومائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ١٥٨. قلتُ: وهو غير الأزرق الراوي عن ورش.
- (٩) محمد بن حفص بن جعفر، الحنفي الكوفي، أخذ القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات. ينظر غاية النهاية ١٢٠/٢.

وأهلُ مصر والغرب ": أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنَّ الله هو السميع العليم، وعن أهل مصر أيضاً: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم فقط. وعن هبيرة ": أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشطان الرجيم. وعن قُنبل " والزَّينبي ": أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وعن قُنبل " والزَّينبي ": أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم.

<sup>(</sup>۱) أراد بالغرب غرب العالم العربي، وهي المنطقة المكونة من بلاد الأندلس أسأل الله أن يردها إلى المسلمين وإلى سالف عزها ومجدها، ومايسمى بالمغرب وتونس والجزائر إلى ليبيا، وعلمنا أنّه يقصد بلاد المغرب العربي من قوله في ترجمة كردم: "هو أبو خالد كردم بن خالد التونسي مغربي تقي..."[ل/ ٦ و ح/٣]، وذلك عند ذكر الرواة إجمالاً، وعند التفصيل قال: "كردم بن خالد التونسي من أهل الغرب" [ك/ ٢١/ب/ و  $(1 - 1)^2$  وفي [ح] قال: "من أهل المغرب" [٢٩]، من هنا علمنا مقصده، على أنَّ المشهور أن يقال: من المغاربة، ولاضر.

<sup>(</sup>٢) هبيرة بن محمد التَّار، أبو عمر، الأبرش البغدادي، مشهور بالإقراء والمعرفة، أخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سُليِّان عن عاصم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٥٣، ومعرفة القراء الكبار ١٢١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الرحمن بن خالد، أبو عمر، المُخُزومي مولاهم المكي، الملقب بقنبل، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين، عن ست وتسعين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٣٠ وغاية النهاية ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) محمد بن موسى بن سُلِيَان، أبو بكر، الزَّيْنَبي الهاشمي البغدادي، أحد من عني بالقراءات، وسمي الزَّيْنَبي لأنَّ جدته كانت زينب بنت سُلِيَان بن علي بن عبدالله بن عباس، توفي قريباً من سنة عشرين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٦٢ وغاية النهاية ٢/٧٢٧.

<sup>(</sup>٥) أيوب بن المتوكل، البصري الصيدلاني، المقرئ، إمام ثقة ضابط، له اختيار تبع فيه الأثر، توفي سنة مائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ٨٩ وغاية النهاية ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم، السِجِستاني، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعَروض. ينظر: معرفة القراء الكبار١٢٨ وغاية النهاية ١/ ٣٢٠.

# وعن سلّام (۱۰) ويعقوب (۱۰) وسهل، و[أبي] عبيد (۱۰) وخلف (۱۰) مثل أبي عمرو (۱۰) أيضاً: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

(١) سلَّام بن سُلَيَّهان الطويل، أبو المنذر، المزني مولاهم، البصري ثم الكوفي، ثقة جليل ومقرئ كبير، مات سنة إحدى وسبعين ومائة، ومن قال إن له من العُمر مائة وخمسة وثلاثين سنة فقد أبعد.

ونلاحظ هنا أنَّ ابن الجرزي رحمه الله نعته بالطويل، ولريُعرف أبو المنذر بهذه الصفة إلا عند المتأخرين، والحق أنَّ لقب الطويل عرف به اثنين كلِّ منهم اسمه سلام، واتفقا عند البعض في اسم الأب أيضاً، إلا أنَّ المتقدمين فرقوا بينهما وميزوا كل واحداً منهما ولريشكل عليهم ذلك، ووقع المتأخرون في الخلط بسبب صفة الطول، والتي عرف بها سلام بن سُليّهان السعدي، وهذا الرجل محدث من طبقة أبي المنذر، وليس من القراء، وهو ضعيف عند علماء الحديث، وقد كان لقب القارئ هو السمة المميزة لأبي المنذر عن غيره ممن اشتبه اسمه به عند المتقدمين، وأحياناً يقولون: أبو المنذر، أو ابن المنذر، وقد نبه الإمام الذهبي على هذا التشابه بين أبي المنذر وبين سلام السعدي فقال: "ويشتبه به رجل في طبقته ضعيف وهو سلام الطويل المدائني، المعروف بالخراساني، سعدي يكنئ أبا سُليّيان، ولا يميز بينه وبين القارئ إلا الحذاق"، وصفة الطول هذه وإن كانت أطلقت على أبي المنذر أيضاً إلا أنّه لم يقصد تمييزه بها عن غيره، وإنَّما الذي مُيز بها هو السعدي، ومُيز أبو

وثمت اشتباه آخر وقع فيه المتأخرون، وهو خلطٌ في العُمر بين أبي المنذر ورجل ثالث يسمى سلام المدائني، وهو وثمت اشتباه آخر وقع فيه المتأخرون، وهو خلطٌ في العُمر بين أبي المنذر ورجل ثالث يسمى سلام المدائني، وهو الأمر الذي أنكره هنا ابن الجزري، وإنكاره هذا صائب، ولكن الداعي إليه ليس صحيحاً، إذ لريقل أحد أن أبا المنذر عاش مائة وخمساً وثلاثين سنة، وإنَّما الذي عُمِّر هذا العُمر هو سلام المدائني وسيأتي الحديث عنه في موضعه إن شاء الله تعالى، ولكنَّ ابن الجزري وجد سلام بن سُليًان فظنه أبا المنذر، فاستبعد القول المتقدم، لعلمه بشيوخ وتلاميذ وطبقة أبي المنذر. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤ / ٥٩ والثقات لابن حبان٦/ ١٦١ ومعرفة القراء الكبار ٨٠ لابن حبان٦/ ٢١٤ ومعرفة القراء الكبار ٨٠ وغاية النهاية ١/ ٣٠٩ والكامل في ضعفاء الرجال٣/ ٢٩٩ والمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين٣/ ٣٩٩.

(٢) الإمام أبو محمد، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق، مولى الحضرميين، قارئ أهل البصرة في عصره، وأحد القرّاء العشرة، مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين، وله ثمان وثمانون سنة، ومات أبوه عن ثمان وثمانين سنة، وكذلك جده وجد أبيه -رحمهم الله تعالى. ينظر: معرفة القراء الكبار٩٤ وغاية

النهاية ٢/ ٣٨٦.

(٣) في المُخطوطُ (أَبِو) وهو معطوف على مجرور، لأنَّه هو وخلف وافقا أبا عمرو على هذه الصيغة.

(٤) القاسم بن سلَّام، أبو عبيد، الأنصاري مولاهم، البغدادي، الإمام الكبير العلامة الحافظ، أحد الأعلام المجتهدين، وصاحب التصانيف الكثيرة في فنون عدة، وله اختيار في القراءة وافق فيه العربية والأثر، توفي أبو عبيد في المحرم، سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة عن ثلاث وسبعين سنة رحمه الله. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٠١ وغاية النهاية ٢/٧١.

- (٥) الإمام العلم خلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد، الأسدي البزار -بالراء- البغدادي، أصله من فَم الصِلَح أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن سُليَم عن حمزة، ولد سنة خمسين ومائة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة، وكان ثقةً كبيراً زاهداً عابداً عالماً، قال: أشكل عليَّ باب من النحو فأنفقت ثمانين ألف درهم حتى حفظته أو قال عرفته، مات في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد وهو مُختفٍ من الجهمية. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٠٨ وغاية النهاية ٢ ٢٤٦ وما بعدها.
- (7) زبًان بن العلاء بن عهار بن العريان بن عبد الله، أبو عمرو، العدناني التميمي المازني البصري، الإمام، أحد القراء السبعة، وليس فيهم أكثر شيوخاً منه، ولد سنة ثهان وستين، وقيل غير ذلك، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد، ولد بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة، وقيل غيرذلك. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٩٠٠ وغاية النهاية ١٦٢/ ٢٦٢-٢٠٠.

وعن حمزة: نستعيذ بالله من الشطان الرجيم...

الباقون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولحمزة أيضاً: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكر الأهوازيُّ (بالله): بالإمالة اللطيفة (، عن البخاري عن ورش (،) والطوسيُّ (، عن قتيبة (.).

(١) ينظر: المغنى[٥٤].

(٢) الإمام الحسن بن علي بن إبراهيم بن يَزُداد بن هُرمُز، أبو علي، الأهوازي، الإمام الكبير المقرئ الأستاذ المحدث، شيخ القراء في عصره، ولد سنة اثنتين وستين وثلاثيائة بالأهواز، وعني من صغره بالروايات والأداء، وكان أعلى من بقي في الدنيا إسناداً في القراءات، على لين فيه، توفي في رابع ذي الحجة، سنة ست وأربعين وأربعيائة، رحمه الله تعالى. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٢٤ وغاية النهاية ١ ٢٢٠.

(٣) من حق هذا الحكم أن يكون في باب الإمالة، لكن لمّا كان ترتيب المؤلف للأبواب مبنياً على ترتيب ألفاظ القرآن الكريم، وكان أول موضع للإمالة متأخراً عن الاستعادة مع طول الفاصل أي: بُعد باب الإمالة عن هذا الباب− أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما يتعلق بأحكام تلاوة الاستعادة في بابها حتى لا يتعلق بها حكم متأخر عنها فيلتبس على القارئ، وذلك لأنّها أول ما يتلفظ به التالي للقرآن الكريم؛ أو أنّه لما كانت الاستعادة ليست من القرآن بين أحكامها في بابها، وذلك للحاجة إلى النصّ إذا ذكرَ شيئاً من أحكامها في الأبواب المختصة بذلك الحكم.

وأمَّا الإمالَة في لفظ الجلالة فتكلم عن جوازها أبو علي الفارسي وبين وجه ذلك. ينظر: الإغفال ١/ ٧١ وما بعدها.

والإمالة اللطيفة هي المشهورة في زماننا بالصغري.

(٤) محمد بن إسحاق، أبو عبد الله، البخاري، زاد أبو معشر: الأفطس، مقرئ مشهور، روى القراءة عرضاً عن أبي المنذر عن أصحاب ورش. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٩٩.

- (٥) عثمان بن سعيد ، أبو سعيد، القِبطي المصري القرشي مولاهم، مولى آل الزبير، يقال له الرَّوَّاس، ويُلقب بورش، وقيل غير ذلك، شيخ القراء المحققين، وإمام أهل الأداء المرتلين، ولد سنة عشر ومائة بمصر، وإليه انتهت رئاسة الإقراء بها، وكان أشقر، أزرق، أبيض اللون، قصيراً، هو إلى السمن أقرب، توفي بمصر، سنة سبع وتسعين ومائة، عن سبع وثهانين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٥٢/١ و غاية النهاية ٢٥٤٤٠.
- (٦) الخضر بن الهيثم بن جابر، أبو القاسم، الطُّوسي، مقرئ مصدر عالى السند معمر، كان حياً في سنة عشر وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٤٤ وغاية النهاية ١ / ٢٧٠.
- (٧) قُتيبة بن مِهران، أبوعبد الرحمن، الآزَاذاني، من قرية من أصبهان، إمام مقرئ صالح ثقة، أخذ القراءة عرضاً وسهاعاً عن الكسائي، وكانت روايته أشهر الروايات عن الكسائي بأصبهان وما وراء النهر حتى كانوا يلقنون أولادهم بها ويصلون بها في المحاريب، وذلك إلى أواخر القرن السابع، مات بعد المائتين، قال ابن الجزري: إنَّه جاوزها بقليل من السنين والله أعلم. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٥ وغاية النهاية ٢٦ / ٢٧٠٠.

وذكر الأهوازيُّ عن القَصَبَانِي ﴿ عن ابنِ غالب ﴿ عن شجاع ﴿ عن أَبِي عمرو: أُعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بإخفاء الميم عند الباء في الإدغام الكبير.

غيره: بكسر "الميم في الوصل فاعلم.

وذكر الأهوازيُّ [٩٢/ب] عن ابن حبش في عن ابن جرير عن السُّوسي عن السُّوسي عن السُّوسي عن البيريدي أنَّ من اختار إنَّ الله هو السميع العليم في ختمة الإدغام، بإدغام الهاء في الهاء من الاستعاذة في الهاء من الاستعاذة في الهاء من الاستعادة في الهاء من الأستعادة في الهاء من الاستعادة في الهاء من الله من ا

(١) أحمد بن إبراهيم بن مروان بن مردويه، أبو العباس، القَصَبَاني، قرأ على محمد بن غالب صاحب شجاع. بنظ: غاية النهاية ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) محمد بن غالب، أبو جعفر، الأَنْمَاطِي البغدادي، قرأ على شجاع بن أبي نصر عشر ختيات، ثلاثاً بالإدغام وسبعاً بالإظهار، توفي يوم الأربعاء بعد العصر ودفن يوم الخميس ببغداد في الناصحية سنة أربع وخمسين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٧ وغاية النهاية ٢٢٦/٢٠.

<sup>(</sup>٣) شجاع بن أبي نصر، البَلِّخي المقرئ الزاهد، أبو نعيم، قرأ القرآن على أبي عمرو وجوده، سُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخ بخ، وأين مثله اليوم، توفي ببغداد سنة تسعين ومائة وله سبعون سنة، رحمه الله تعالى. ينظر: معرفة القراء الكبار٩٦ وغاية النهاية ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) كتبت هذه الكلمة بدون نقط، ويصح فيها الياء فتكون فعلاً، وتصح أيضاً بالباء فتكون جاراً ومجروراً متعلقة بفعل محذوف تقديره: يَقرأُ.

<sup>(</sup>٥) الحسين بن محمد بن حِبش، أبو علي، الدِينوري، المقرئ، قرأ القراءات على أبي عمران موسى بن جرير الرَّقي، قال أبو عمرو الداني: متقدم في علم القراءات مشهور بالإتقان، ثقة مأمون، قال فارس بن أحمد: كان ابن حِبش مقرئ الدينور؛ وهو الذي يأخذ بالفتح في الوقف على المال في الراء المتطرفة للسوسي، توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٨٢ وغاية النهاية ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) موسى بن جرير، أبو عمران، الرَّقي، المقرئ النحوي الضرير، أجلُّ أصحاب السُّوْسي، كان بصيراً بالإدغام، ماهراً في العربية، وافر الحرمة كثير الأصحاب، توفي في حدود سنة عشر وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكيار ١/ ١٤١ وغاية النهاية ٢/ ٣١٧ و ٣١٨.

<sup>(</sup>٧) يحيى بن المبارك، أبو محمد، اليزيدي البصري، الإمام النَّحُوي المقرئ، عُرِف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحِميري خال المهدي فكان يؤدب ولده، توفي سنة اثنتين ومائتين بمرو وله أربع وسبعون سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٠ وغاية النهاية ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٨) ومعنى كلامه هنا رحمه الله: أنَّ من اختار لفظ إنَّ الله هو السميع العليم وكان في ختمته هذه يقرأ بالإدغام الكبير، أدغم الهاء في الهاء، قلت: وذلك للتناسب إذِ القاعدة منطبقة، والشروط متوفرة.

<sup>(</sup>٩) روى هذا الوجه الأهوازيُّ عن الحسن البصري. ينظر: مفردة الحسن البصري للأهوازي٩٩.

الباقون: على أصولهم.

وعن مدني شامي وعلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنَّ الله هو السميع العليم.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هذا من الرُّموز التي وضعها المؤلف ويرمز به لأبي جعفر ونافع ومحمد بن السميفع، قراءُ مدينة رسول الله

<sup>(</sup>٢) هما ابن عامر الشامي وأبو بحرية. وستأتي ترجمتهما ص١١٢ و١١٤ على الترتيب.

<sup>(</sup>٣) على بن حمزة بن عبد الله، أبو الحسن، الأسدي مولاهم الكِسائي، الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، وأحد القراء السبعة المشهورين، اختلف في تاريخ موته فالصحيح الذي أرّخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة تسع وثهانين ومائة، صحبة هارون الرشيد بقرية رنبويه من عمل الري، متوجهين إلى خراسان، قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: وبلغني أن الكسائي عاش سبعين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٠ وغاية النهاية ١/ ٤٧٤ و٨٤٠.

#### باب التسمية

عن أبي عمرو إلَّا من أذكره، وكذلك عن حمزة، وأهل مصر والغرب عن ورش، والأهوازيِّ عن العُليمين عن أبي بكرن، والأهوازيِّ عن يوسف بن يعقوب" عن العُليمي عن حمَّاد"، وابنِ عبد الله بنِ ذكوان عن رجاله عن ابن عامر (١)، والمَرِّيِّ (١) والسُّلميِّ (١) وابن النَّجَاد (١) وابنِ عتَّاب (١١) وابنِ أبي داود (١١) عن الأخفش(١١) عن ابن ذكوان(١٦) عن رجاله عنه: يتركون التسمية بين السور و الْأَتَّة.

(١) يحيي بن محمد بن قيس، أبو محمد، الأنصاري الكوفي العُلَيمي، ولد سنة خمسين ومائة، مقرئ حاذق ثقة شيخ القراء بالكوفة في وقته، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة. ينظر: معرفة القراء الكيار ١٢٠ وغاية النهاية ٢/ ٣٧٨.

(٢) شعبة بن عياش بن سال، أبو بكر، الحناط بالنون - الأسدي النَّهُشلي الكوفي، الإمام العلم راوي عاصم، ولد سنة حمس وتسعين، وكمان سيداً إماماً حجةً كثير العلم والعمل، منقطع القرين، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثبان عشرة ألف ختمة، توفي في ولا مدر الله المدر المدر الله المدر الله المدر الله المدر الله المدر المدر الله المدر المدر المدر الله المدر المدر المدر الله المدر الله المدر الله المدر المدر الله المدر المدر الله المدر المدر المدر الله ا جَمادي الأولى سنَّة ثلاث وتسعين ومائَّة. يُنظِّر: معرفة القراء الكبار ١٠ وعَاية النهاية ١/ ٣٢٥.

مادى الد وي سنه مارب وتسعين ومانه. ينظر. معرفه القراء الخبار ١٠٠٠ وعايه النهايه ١٠٥١. وجعل بعضهم الموسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران كذا أثبت نسبه أبو حيان وجعل بعضهم موضع خالد خلف بن مهران أبو بكر، الواسطي، يعرف بالأصم، إمام جليل ثقة مقرئ محقق كبير القدر أعلى الناس إسناداً في قراءة عاصم، ولد سنة ثان عشرة ومائتين في شعبان، ومات في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وثلاثهائة عن مائة إلا خمس سنين وقال الخطيب: مات بواسط سنة أربع عشرة وثلاثهائة، ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٣ وغاية النهاية ٢/٤٠٤.

(٤) حمَّاد بن أبي زياد شعيب، أبو شعيب، التميمي الكوفي، مقرئ جليل ضابط، ولد سنة إحدى ومائة، وأخذ القراءة عرضاً عن عاصم، ولمَّا مات عاصم قرأ على أبي بكر بن عياش، توفي فيها قاله الأهوازي وغيره سنة إسعين ومائة. ينظر: إغاية النهاية ١/ ٣٣٧.

سعين ومانه. يبطر. عايه المهايه ١/ ١١١.

(٥) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان، أبو عبيدة، الدمشقي، أخذ عن أبيه، قال الدانيُّ ولم يشتهر في المتصدرين كاشتهار غيره من أصحاب أبيه. ينظر: غاية النهاية ١/٧١.

(٦) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة، أبو عمران، اليحصيي، بن قحطان بن هود عليه السلام، يقول ولدت سنة ثمان، كان إمام أهل الشام في القراءة وإليه انتهت مشيخة الإقراء بها، توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٨٨ وغاية النهاية ١٨٨٠ و ١٨٨.

(٧) على بن أحمد بن محمد بن الوليد، أبو الحسين، المرّي مقرئ، روئ القراءة عرضاً عن هارون الاخفش، توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثيائة. غاية النهاية ١/ ٤٢٥.

سنه مها و ولا بين و تلاتهاته عايه النهاية ١/ ٥٢٥.

(٨) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال، أبو بكر، السُلمي الجُنْنِي الأُطُرُوش، ولد سنة سبع وعشرين و ثلاثهائة، أخذ القراءة عرضاً عن أبيه وغيره، وكان شيخ القراء بدمشق، مات في سابع ربيع الآخر سنة سبع وأربعهائة، وقد جاوز الثهائين. ينظر: معرفة القراء الكيار ٢٠٥ وغاية النهاية ٢/ ٨٤ وما بعدها.
(٩) أحمد بن محمد بن الفتح بن خاقان، أبو العباس، بن النَّجَّاد، العابد إمام جامع دمشق، أحد الصالحين المعروفين، توفي يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من شعبان سنة ستين وثلاث مائة. ينظر: محتصر تاريخ دمشق ٢/ ١٨٠.

(١٢) هارُون بن مُوسىٰ بن شَريكَ، أَبُو عَبْد الله، الأخفش الدمشقي التَغلبي، شيخ المقرئين بدمشق في زمانه، توفي في صفر، سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وله اثنتان وتسعون سنة. معرفة القراء الكبار١٤٢ وغاية النهاية٢/٧٤٣و.

(١٣) عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان، أبو عمرو، القرشي الفهري الدمشقي، الإمام الأستاذ الشهير، شيخ الإقراء بالشام، ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة، وتوفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال سنة

الجيزيُّ ومَوَّاسٌ عن يونس عن ورش، و[ابنُ] ﴿ عطية وابنُ زَرِّبي: بإخفاء التسمية بين السور والْأَعَّةِ.

وعن أبي عمارة " والكاهليِّ وابنِ راشد وابنِ حرب والسَّعِيِّدي والقاضي عن حمزة، والأهوازيِّ لابن زَرِّبي، والحُلُوانيِّ لخلف عن سُلَيْم: بإخفاء التسمية في السور والجهر بها بين الْأَتِمَّةِ.

ابنُ محارب وابنُ الصَّباح وابنُ عَطَّاف ٣٠: بالوجهين، بالجهر والإخفاء بين السور والأُمَّة.

وذكر الأهوازيُّ عن الجحواني '' والخزاز '' والرفاعيِّ عن سُلَيِّم: بالتسمية والجهر بها في رؤوس الأجزاء فقط، ويتركها بين السور في سائر القرآن، إلَّا أن يكون رأس السور أول حزب فإنَّهم يسمون ويَجهرون بها حينيَّذٍ على أصولهم.

ابنُ الحُبُابِ" عن ابن غالب عن شجاع عن أبي عمرو: يُخيِّر بين التسمية وتركها بين السور، وفي رؤوس الأجزاء بالوجهين، في ذلك قال الأهوازيُّ: قرأت عنه كذلك.

اثنتين وأربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٩٨ وغاية النهاية ١/٤٠٤ وما بعدها. (١) في المخطوط (أبو عطية)، وليس في الرواة من كناه أبومعشر رحمه الله تعالى بأبي عطية، وإنّا هو ابن عطية الراوي عن حمزة، وستأتي ترجمته عند أول موضع ذُكر فيه وذلك قبل نهاية هذا الباب بقليل، ص١١٧، والرواية في جامع الرَّوذُبَاري [١٢٤/ب]، وذكره باسمه فقال: "الحسن بن عطية". (٢) حمزة بن القاسم، أبو عارة، الأحول الأردي الكوفي، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن حمزة الزيات. ينظر:

<sup>(</sup>٣) سقطت الفاء من المخطوط والصواب إثباتها، فيُقال: (عَطَّاف)، إذَّ ليس في رواة حمزة ولا في طرقه من اسمه

<sup>(</sup>٤) سعيد بن محمد بن بشر جحوان، أبو عبد الله، الجحواني الكِندي، مقرئ ضابط حاذق، روى القراءة عرضاً عن سُلَيْم، وجحوان قبيلة بالكوفة من كِندة. ينظر: غاية النهاية ١/٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) حمدون بن الحارث الخزَّاز، روى القراءة عن الكسائي، روى القراءة عنه الحسين الجرَّال. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن الحُبَاب بن مخلد، أبو على، البغدادي الدُّقاق، المقرئ من حُذَّاق أهل الأداء، توفي سنة إحدى وثلاث ومائة ببغداد. ينظر: معرفة القراء الكبار١٣٣ وغاية النهاية١/ ٢٠٩.

أبو حَمدون عن اليزيدي، والشُّونِيَزيُّ عن ابن غالب عن شُجاع، والقُّونِيزيُّ عن ابن غالب عن شُجاع، والعَزَّازُ وابنُ دينار وابنُ صالح عن مزة، وأبو بَحُرية من وسهلُ: بالتسمية والجهر بها بين السور، وفي رؤوس الأجزاء في كل القرآن مثل الآخرين.

وأمَّا في الأُوَّلَة من الفاتحة: كلُّهم بالتسمية، إلا ابنَ سيف التُّجِيْبِي ﴿ فَإِنَّهُ تَرِكُهَا عَنِ الْأُورِقِ ﴿ عَنِ وَرَشَ ﴿ ﴿ وَالْأُهُوازِيَّ عَنِ الْكَاهِلِي، وَابْنَ [٩٣/أ] الصَّباح والقاضي عن حمزة.

(١) الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب، أبو حمدون، الذُّهْلي البغدادي، النقاش للخواتم، ويقال له أيضاً حمدويه اللؤلؤي الثقاب الفصاص، مقرئ ضابط حاذق ثقة صالح، مات في حدود سنة أربعين ومائتين فيها أظن والله أعلم. ينظر: معرفة القراء الكبار١٢٤ و غاية النهاية ١ ٣٤٣ و٣٤٣.

(٢) محمد بن المعلى الشُّوْنِيَزِي البغدادي، أبو عبد الله، مقرئ مجود، قرأ على محمد بن غالب. ينظر: معرفة القراء الكبار١٤٨ وغاية النهاية ٢/ ٢٦٤.

(٣) عمران بن موسى، أبو موسى، القزَّاز، شيخ مقرئ معروف، روى القراءة عرضاً عن عبد الوارث، ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٠٥.

(٤) عبد الوارث بن سعيد، أبو عبيدة، التَّنُّوري العنبري مولاهم البصري، إمامٌ حافظٌ مقرئٌ ثقةٌ، ولد سنة اثنتين ومائة، وعرض القرآن على أبي عمرو، مات في آخر ذي الحجة سنة تسع، أو أول المحرم سنة ثمانين ومائة بالبصرة، وله ثمان وسبعون سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٧ وغاية النهاية ١/ ٤٧٨.

(٥) الصَّباح بن دينار، أبو بشر، الكوفي، روك القراءة عرضاً عن حمزة الزيات، وهو من المكثرين عنه. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٣٥.

(٦) عبد الله بن صالح بن مسلم، أبو أحمد، العجلي الكوفي، نزيل بغداد، مقرئ من كبار المقرئين، ثقة مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة الزيات وعن سُليم عن حمزة أيضاً، وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وحفص بن سُليمان سماعاً، مات في حدود العشرين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٨ وغاية النهاية ١/ ٤٢٣.

(٧) عبد الله بن قيس، أبو بحرية، التراغمي السكوني الكِندي الحِمصي، صاحب الاختيار في القراءة، تابعي مشهور، قرأ على معاذ بن جبل، وروى عنه وعن عمر بن الخطاب، قال ابن الجزري: بقي إلى زمن الوليد، وأظنُّه مات بعد الثمانين والله أعلم. ينظر: سوق العروس[11/ أ] وغاية النهاية ١/ ٤٤٢.

(٨) أبو بكر، عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف-كذا سهاه الرُّوذُبَاري في جامعه [٦/ أ]، وابن الجزري رحمهها الله تعالى، وخطًا ابنَ غلبون ونجله ومن تبعهم حين سَمَّوه محمداً، وأمَّا الذهبي رحمه الله تعالى فقال عند ترجمته له: أبو بكر بن عبد الله، أمَّا في تراجم كثير من شيوخه وتلامذته فسهاه الحسن-؛ التُّجِيبي المصري النَجَّاد، المقرئ، شيخ الإقليم، في القراءات في زمانه، قرأ القرآن على أبي يعقوب الأزرق، وانتهت إليه الإمامة في قراءة ورش، مات يوم الجمعة، سلخ جمادى الآخرة، سنة سبع وثلاثهائة بمصر. ينظر: معرفة القراء الكبار١٣٤ وغاية النهاية ١/ ٤٤٥.

(٩) يوسفٌ بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب، الأزرق المدني ثم المصري، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش، توفي في حدود الأربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٠٦ وغاية النهاية ٢/٢٤.

(١٠) هذه رواية الأهوازي عن الخَرَقي عن ابن سيف، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى عن الخَرَقي هذا: قرأ عليه أبو على الأهوازي وهو مجهول لا يعرف إلا من جهته، وقد انفرد عن أبي بكر بن سيف عن الأزرق عن

الجِيزِيُّ ومَوَّاسٌ عن يونس عن ورش، وابنُ زَرِبِي عن سُلَيْم، والحُلُوانيُّ عن خلاد عن سُلَيْم: بالتسمية وإخفائها في أول فاتحة الكتاب.

وخبَّرني إسماعيلُ الحداد'': بالتسمية في جميع القرآن كما هو مكتوب في المصحف بين تركها وإخفائها والجهر بها، والإتيان بها في أربعة مواضع، ﴿لَا﴾ و﴿لَا﴾ و﴿وَيُلُ﴾ ''، وهذا اختيار من الشيوخ، كراهة أن يصلوا الإيجاب بالنفي والمدح بالذم، ونصَّ عليه أهلُ مصرَ عن ابن سيف.

وعن السُّلمي والمَرِّي وابن النَّجَّاد وابن عتَّاب عن الأخفش، وعن أبي عمرو أنَّه إذا ترك التسمية بين السور يسكت سكتةً لطيفة ثم يبتدئ بسورة أخرى ".

ورش بعدم البسملة في أول الفاتحة ذكر ذلك عنه الأهوازي، ولا يصح ذلك عن ورش بل المتواتر عنه خلافه.ا.هـ.بتصرف. ينظر: النشر١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>۱) إسهاعيل بن عمرو بن إسهاعيل بن راشد الحداد، أبو محمد، المصري، شيخ صالح كبير، توفي سنة تسع وعشرين وأربعهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢١٥ وغاية النهاية ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) أراد آخر المدثر مع أول القيامة وآخر الفجر مع أول البلد، وهو المقصود بـ ﴿لَا ﴾ و﴿لَا ﴾ وآخر الإنفطار مع أو المطففين وآخر العصر مع أول الهمزة، وهو المراد بـ ﴿وَيُلُ ﴾ و﴿وَيُلُ ﴾، إلا أنَّ هذا الاختيار يُرَدُّ عليه بها يلي:

١- أنَّه اختيار واستحسان منهم لا نصَّ فيه، ولذلك يحتمل القبول والرد.

٢- أنَّهم وقعوا فيها فروا منه، وذلك أنَّ علة استثنائهم هذه السور الأربعة البشاعة، وقد وقع في القرآن كثير من هذا كقوله تعالى: ﴿الْحَيُّ الْلَقَيُّومُ لَا ﴾ و﴿وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞۞ لَا يُحِبُّ ﴾ و﴿كَذَالِكَ نَجْزِى اللّهُ صُولِينَ ۞ وَيُلٌ ﴾ وغيرها كثير.

٣- أنَّ من الأوجه بين هذه السور الوصل مع البسملة فيكون قد وصل لفظ ﴿الرَّحِيمِ﴾ بها بعده وعلى
 اختيارهم يكون هذا أبشع، فيكونون قد فروا من بشِع إلى أبشع. ينظر: غيث النفع ١٦٨ و١٦٩.

٤- قلتُ: وقد يقوى قولهم هذا إذا وقف القارئ على ﴿لَا ﴾ و ﴿وَيُلُّ ﴾ وهذا لا يفعله أحد.

٥- أقول أيضاً: إنَّ من قرأ القرآن أوسمعه ولو مرة واحدة علم أنَّ ﴿لَا أُقْسِمُ ﴾ و﴿وَيْلُ ﴾ رؤوس سور فيكون ما قبلها نهاية أخرى وعليه فلا يتطرق إلى ذهنه هذا المعنى البشع.

<sup>(</sup>٣) كتبت هذه الكلمة بألف ممدودة، وأثبتها بالألف المقصورة لأنَّ أصلها يائية.

وأمَّا حمزة إذا ترك التسمية فإنَّه يصل السور كلَّها، آخر الأولى بأول الثانية، ورُويَ أنَّه قال: إنَّما فعلتُ ذلك ليَعرف القارئُ إعراب أواخر السور.

وقيل: بل فعل ذلك لأنَّ مذهبه أنَّ القرآن كله مثل كلمة واحدة، حتى لو قدر قارئ من القراء يقرأه بنفس واحدة لفعل، ولكن ليس ذلك في قدرة الخلق. ورَوى محمدُ بن رافع من عن يحيى بن آدم عن أبي بكر: بالتسمية جهراً في أول التوبة، وجاء كذلك عن الخوَّاص عن الأعشى معنى ويوسف بن خالد عن الخوَّاص كا في مصحف عبد الله بن مسعود معنى ...

(١) محمد بن رافع، روى الحروف عن يحيي بن آدم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن آدم بن سُليَّهان، الإمام أبو زكريا القرشي حمولى آل أبي معيط الكوفي الأحول، الحافظ المقرئ، صاحب أبي بكر بن عياش، توفي بفم الصِلح في ربيع الأول، وقال ابن الجزري: يوم النصف من ربيع الأخر، سنة ثلاث ومائتين، وهو في عشر السبعين، رحمه الله تعالى. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٩ و غاية النهاية ٢/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن أحمد، أبو بكر، الزاهد المعروف بالخواص، روى القراءة عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. ينظر غاية النهاية ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف، يعقوب بن محمد بن خليفة، الأعشى التميمي الكوفي، قرأ على أبي بكر بن عياش، وكان أجل من قرأ على أبي بكر، قال ابن الجزري: لر أر أحداً أرَّخ وفاته وعندي أنه توفي في حدود المائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٥ وغاية النهاية ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) يوسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران؛ تقدمت ترجمته ص١١٢ حاشية٣.

قلت: والذي يظهر أنَّ في نسبة المؤلف رحمه الله تعالى هذا الراوي لجده الثالث نوع تدليس، لأنَّه لم ينسبه ولا مرة واحدة في قسم الأسانيد هذا النسب، وكان دائمًا يقول: يوسف بن يعقوب، وهذه شهرته، وهذا الجد الذي نسبه له مختلف في اسمه كما سبق فكان من الأفضل العدول عنه، ولعلى أعتذر له بعذرين:

الأول: أن يكون قد ثبت عنده أنَّ اسم جده هذا خالدٌ فأثبته كذلك لدفع الشك.

الثاني: أن يكون قد درج لسانه على تسميته كذلك، أو أنَّه اشتهر في إقليم من الأقاليم بهذا الاسم فلم يجد الطبري فيه حرجاً؛ ثم إنَّه في قسم الأسانيد قال عنه الضرير، ونصَّ ابنُ الجزري والذهبيُّ على أنَّه كان أصهاً، ولعله كان ضريراً أيضاً، أو كف بصره في آخر عمره، أو أنَّ هذا سهو من المؤلف أوالناسخ رحمة الله على الجميع.

<sup>(</sup>٦) هو العُليمي تقدم ص١١٢.

<sup>(</sup>٧) الصحابي الجليل، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد الرحمن، الهذلي المكي حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين ومن مهاجرة الحبشة، وشهد بدراً واحتز رأس أبي جهل وكان الصحابة رضى الله

غيرهم: بالتسمية جهراً في كل موضع هو مكتوب.

ورَوى الطُّرَيْشِي ﴿ عن أبي الأزهر ﴿ عن ابن عطية ﴿ من أول الحجرات إلى آخر القرآن بالتسمية لا غير.

وعن ابن المبارك عن سُلَيْم: إخفاءُ التسمية في جميع القرآن إلا أربعة مواضع ﴿لَا﴾ و ﴿وَيْلُ﴾ و ﴿وَيْلُ﴾ و ﴿وَيْلُ﴾ و

البخاريُّ لورش، والطُّوسيُّ عن قتيبةَ، كلاهما من طريق الأهوازي، وابنُ شنبوذ (٠٠٠) عن قتيبة من طريق (١٠٠) الطُّريَّثيثي: بسم الله بإمالة لطيفة (١٠٠).

عنهم لا يفضلون عليه أحدًا في العلم، وهو الإمام في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله مع حسن الصوت، حتى قال رمن أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد))، مات بالمدينة في آخر سنة اثنتين وثلاثين، ودفن بالبقيع وله بضع وستون سنة. معرفة القراء الكبار ١٤ و غاية النهاية ١/ ٥٥٨.

- (١) على بن الحسن بن زكريا، أبو الحسن الطُّريَّثيثي الصوفي، شيخ مقرئ، أخذ القراءة عرضاً عن أبي أحمد عبيد الله بن مهران، وأبي على الأهوازي، قرأ عليه أبو معشر الطبري. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٣٣.
- (٢) عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، أبو الأزهر، العتقي، قال أبو معشر: ويقال الغيفقي ١.هـ، المصري، صاحب الإمام مالك، راوٍ مشهور بالقراءة متصدر ثقة، مات في رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين. ينظر: سَوق العروس [ل٢/١٦] ومعرفة القراء الكبار١٠٧ وغاية النهاية ١/٣٨٩.
- (٣) الحسن بن عطية بن نجيح، أبو محمد، القرشي الكوفي، قرأ على حمزة الزيات وهو من جلة أصحابه، مات سنة إحدى عشرة ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٢٠.
  - (٤) أحمد بن مبارك التَّهَّار، روى القراءة عن سُلَيَّم بن عيسى. ينظر: غاية النهاية ١/ ٩٩.
- (٥) الإمام أبو الحسن، محمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ، البغدادي، شيخ الإقراء بالعراق أحد من جال في البلاد في طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح والعلم، فقرأ القرآن على عدد كثير بالأمصار، توفي في صفر سنة ثمان وعشرين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القرء الكبار ١٥٥ وغاية النهاية ٢/ ٥٢.
  - (٦) زاد في المخطوط كلمة (الطريق) بعد هذه الكلمة، ولا وجه لها فلعلها سهوٌّ من الناسخ.
    - (٧) يقال في هذا ما قيل في باب الاستعاذة حاشية ٣، ص١٠٩.

﴿ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ من المقرئين من شدد الراء فيهما بالترقيق ١٠٠٠، وجاء ذلك عن ابن سيف التُّجِيبي عن الأزرق عن ورش، وعن غيره من أهل مصر، وجاء عن غيرهم بالتشديد مع التغليظ.

وكلا الوجهين جيد"، والشيوخ أجازوا الوجهين جميعاً، وما وجدت النص عن الشيوخ المتقدمين. [٩٣/ ب].

<sup>(</sup>١) ينظر: الوجيز ١١٣.

قال ابنُ الباذش: "ذكر الأهوازيُّ أنَّه رأى في الشيوخ من يرقق المشدد"، قال ابنُ الباذش معلقاً: "وهؤلاء الشيوخ الذين ذكر قومٌ عَجَمٌ، ولا يجوز غير التفخيم". ينظر: الإقناع١٤٨ و١٤٩.

وأمًّا هؤلاء الشيوخ الذين سكت عنهم ابنُ الباذش ساهم النوزاوازيُّ نقلاً عن الأهوازي، وهم: أبو الحسين الفسوي، وأبو القاسم العنبري، وأبو الحسن الكُيَابِي، وأبو العباس العجلي، أخبر الأهوازي أنَّه قرأ عليهم بالوجهين في المشدد وكل القرآن، وأنَّ ذلك عندهم سواء. ينظر: المغني[٥].

<sup>(</sup>٢) هذا استحسان من المؤلف رحمه الله تعالى، ولعل قوله بعد ذلك: وما وجدتُّ النصَّ عن الشيوخ المتقدمين، دليلٌ على ضعف وجه الترقيق، فلو لريجد هذا الوجه في نفس الطبري غرابة لما بحث عنه عند المتقدمين.

## باب ترقيق اللام من قوله: الله (١)

جاء الترقيق في اللام من قوله: ﴿ اللَّه ﴾ في جميع إعرابه " عن اللؤلؤي " عن أبي عمرو، والنَّجَّاد أبي عمرو، وعن [ابنِ]برزة " عن الدوري " عن اليزيدي عن أبي عمرو، والنَّجَّاد عن ابن غالب عن شجاع عن أبي عمرو.

وغيرهم: يفخّمون اللام من قوله: ﴿ اللّهِ ﴾ إذا كان قبله فتحةٌ مثل قوله: ﴿ وَغِيرِهم: يَفْخُمُونَ اللّهِ ﴾ وكذلك إذا تقدمته ضمةٌ نحو قوله: ﴿ فَضْلُ ٱللّهِ ﴾ ، ويرققونه إذا تقدمته كسرة نحو قوله تعالى: ﴿ بِسُمِ ٱللّهِ ﴾ و ﴿ بِٱللّهِ ﴾ و ﴿ بِاللّهِ ﴾ و ﴿ بِاللّهِ ﴾ .

(۱) مناسبة وضع هذا الباب هنا: جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ثالث أبواب كتابه لأنه سار في تبويبه على ترتيب ألفاظ القرآن وكان الخلاف في البابين السابقين خلاف مجمل عام في الجملة بكهالها، وأما هنا فالحلاف كلمي جزئي فهو يبن حكم جزء من أجزاء الجملة السابقة، وأول كلمة يلفظ بها القارئ أعوذ وليس فيها خلاف لأن همزها مبتدأ به ابتدءاً مطلقاً فلا يُغيَّر.

<sup>(</sup>٢) أراد إعراب الحرف الذي قبل اللام إذِ اللام لاتُعرب، ولايتأثر صوتها بإعراب الهاء، وإنَّما بالحرف الذي قبلها فقط.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى بن أبي مريم، اللؤلؤي الخزاعي البصري صدوق، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري وإسماعيل القسط. ينظر: غاية النهاية ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) ليس في رواة الدوري من اسمه برزة، وإنَّها هو ابن برزة، فلعل كلمة (ابن) سقطت سهواً من المؤلف أو من الناسخ رحمهما الله تعالى، إذّ لم يذكره المؤلف بهذا الاسم إلا في هذا الموضع وفي غيره يقول: ابن برزة، وعليه فيكون هذا الرواي هو عمر بن محمد بن برزة أبو جعفر -وكناه المؤلف في قسم الأسانيد بأبي حفص الأصبهاني، روى القراءة عرضاً عن أبي عمر الدوري. ينظر: غاية النهاية ١/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، أبو عمر، الأزدي البغدادي النحوي الدوري، الضرير نزيل سامراء، إمام القراءة، وشيخ الناس في زمانه، ثقةٌ ثبتٌ كبيرٌ ضابطٌ، أول من جمع القراءات، ونسبته إلى الدُّور موضع ببغداد ومحلة بالجانب الشرقي، توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين، قال الذهبي: وغلط من قال سنة ثمان وأربعين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٩١ وغاية النهاية ١/ ٢٣٠-٢٣٢.

وعن أهل البصرة أنَّ اللامَ في اسم الله تعالى كما تخرج من الفم لا يقصدون الترقيق والتغليظ، وقيل معنى هذا الكلام: أنَّه لا يخرج الفصيح إلا مُفخَّماً عند الفتح والضم ومُرقَّقاً عند الكسر، وهو وجه جيد.

وفخّم البخاريُّ اللام من قوله: ﴿فَى ظُلُمَتِ ثَلَثِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فإن انكسر ما قبلها أو سكن لريفخمها نحو قوله: ﴿مِن نَّجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ ﴾ [المُجادلة ٧]، و﴿فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ﴾ [مُود ٢٥]، و﴿ذِى ثَلَاثِ شُعَبِ ﴾ [المُرسلات ٢٠]، و﴿ثَلَاثَ مِاْعَةٍ سِنِينَ ﴾ [الكهف ٢٥]، ونحو ذلك.

الباقون: بترقيق اللام فيها.

وعن ورشٍ طريقُ مصرَ والغربِ: بتفخيم اللام إذا انفتحت وقبلها ظاء أو صاد، نحو قوله: ﴿ظَلَمُواْ و﴿فُلَلَّة ﴾ و(أظلوا) ﴿ و﴿الصَّلَوٰة ﴾ و﴿مُصَلَّلَ ﴾ و﴿فُلَلَة ﴾ و(أظلوا) ﴿ وَصَلَوْت ﴾ وأصَلَوْت ﴾ [النساء ١٥] و﴿وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ [النساء ١٥] و﴿أَصْلَحَا ﴾ [النساء ١٦] ونحو ذلك.

ويُرَقِّقُ بعد الظاء اللامَ المشددةَ نحو قوله: ﴿ظَلَّ وَجُهُهُو﴾ [النِّساء ١٠] و ﴿ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ﴾ [الأعراف ١٦٠] عند بعض أصحاب ورش.

- 17. -

\_

<sup>(</sup>١) في المخطوط (لباب).

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في المخطوط وليست من ألفاظ القرآن.

وفخَّم ﴿صَلْصَالِ﴾ و﴿ٱلطَّلَقَ﴾ و﴿طَلَّقَتُمُ ﴾ و﴿مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ [القدر] ونحو ذلك، وجاء في هذا الفصل الترقيق أيضاً، وكذلك ﴿خَلَطُواْ ﴾ [التوبة ١٠٢] و﴿وَأَخْلَصُواْ ﴾ [النِّاء ١٤٦] و﴿خَلَقَ ﴾ بالوجهين.

ولا يفخّم ﴿مَن يَظْلِم﴾ [الفُرقان ١٩] و﴿نُصْلِيهِمْ﴾ [النّساء ٥٦] و(يصلنا) ١٠٠ و﴿يَصْلَى﴾ و﴿يَصْلَى﴾ و﴿خِلَالِ﴾ ونحو ذلك.

ولا يفخّم ﴿لَظَلُومُ﴾ [إبراهيم ٣٤] و﴿صَلُّواْ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب ٥٦] و﴿ٱلصُّلُحُ خَيْرٌ﴾ [النِّساء ١٢٨] و﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ﴾ [النَّمل ١١].

غيرهم: يَلفظون بجميع ذلك كما يَخرج من لفظهم فصيحاً.

ولا خلاف في ترقيق قوله تعالى: ﴿قَالَ ﴾ إذا كان بعده اسم الله تعالى نحو قوله: ﴿قَالَ ٱللَّهِ ﴾ وكذا ﴿على ٱللَّهِ ﴾ و﴿إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ و﴿تَعَلَى ٱللَّهُ ﴾ وُمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة ٢٥]، فإذا وقفت على قوله: ﴿صَلَّى ﴿ العلق العلق أَوقت اللّام قياساً على الراء، وجاء عن ورش [٩٤/أ] تفخيمه، وكذلك قوله: ﴿فَصَلَّى ﴿ فَصَلَّى ﴿ فَهُ قَولُه: ﴿ فَصَلَّى ﴿ فَهُ مَلَّ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَعَلَّ فَيْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُلَّالًا لَهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترقق اللَّام في قوله: ﴿أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ و﴿أَحَلَّ ٱللَّهُ ﴾ ونحو ذلك ٣٠.

- 171 -

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط وليست من ألفاظ القرآن.

<sup>(</sup>٢) لأنَّ الإمالة والتفخيم لا يجتمعان في حرف. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٢٢. ولأنَّه لا يمكن أن يقرأ الألف بين بين فيقربها من الياء حتى يقرب الفتحة التي قبلها نحو الكسرة، ولأنَّ من المحال اجتماع تفخيم وكسر لأنَّها ضدان، والضدان لا يجتمعان فوجب ترقيق اللام لذلك. ينظر: الدرة الفريدة ٢٦٠ و٢٦١.

<sup>(</sup>٣) أراد اللام من ﴿أَنزَلَ ﴾ و﴿أَحَلُّ ﴾.

## باب ترقيق الراءات لورش

اعلم أنَّه لا خلاف في ترقيق الراء من قوله تعالى: ﴿شَكِرِينَ﴾ [الأعراف ١٧] و ﴿قَادِرِينَ﴾ [القلم ٢٠، والقيامة ٤] و ﴿كَافِرِينَ﴾ و ﴿غَافِر ٱلذَّنْبِ﴾ [غافر٣].

ولا خلاف في تفخيم قوله تعالى: ﴿يَشُكُرُونَ ﴾ و ﴿مَكَرَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف ٩٩] و ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ ﴾ و ﴿يَكُفُرُونَ ﴾ ونحو ذلك.

فأمَّا الراءات المشددة المفتوحة نحو قوله: ﴿ٱلرَّحُمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ و﴿خَرَّ وَإِلَّ مُمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ و﴿خَرَّ وَالْحَالُ الراءات المشددة المفتوحة نحو قوله: ﴿ٱلرَّحُمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [يسه ٥٠] و﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ﴾ [يوسف ٧٧]، قد ذكرت فيها الوجهين في بابه ٠٠٠.

اعلم أنَّ ورشاً من طريق أهل مصر والغرب أنَّه رقق كل راء بعد" ياء [ساكنة] نحو: ﴿خَبِيرُ و ﴿بَصِيرُ ﴾ و ﴿قَدِيرُ ﴾ و ﴿قَدِيرُ ﴾ و ﴿فَاقِرَةُ ﴾ و أَنْ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُنُهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فإن كان قبل الراء المفتوحة والمضمومة حرف ساكن غير الياء فخ مَها، فإن كان قبلها حرف مكسور رَقَقها نحو: ﴿ٱلْمِحْرَابِ﴾ و﴿لَذِكُرُ ٱللَّهِ﴾ و﴿إِخْرَاجُ﴾ و﴿إِخْرَاجُ﴾ و﴿إِخْرَاجُ وَ﴿إِكْرَاهُ وَ﴿إِكْرَاهُ وَ﴿إِكْرَاهُ وَإِنْكُرَىٰ وَ﴿ النَّصَارَىٰ وَنحو ذلك بين اللفظين.

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في آخر باب التسمية ص١١٨ وقد بينت القول في الوجهين هناك.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط(بعدها) وهذا اللفظ لاينطبق على الأمثلة، إذِ الياء متقدمة على الراء، فعدلته بها يتطابق مع الأمثلة، وما هو موافق لقاعدة ورش في ترقيق الراء. ينظر: التيسير٤٣، وتلخيص العبارات٤٩، وحرز الأماني البيت رقم/٣٤٣ وطيبة النشر البيت رقم/٣٣١.

<sup>(</sup>٣) كُتبت هذه الكلمة بدون تاء، والصواب وجودها.

وكذلك إنَّ حال بين الراء والألف همزة ثانية، نحو: ﴿رَءَاهُ وَ﴿رَءَاهُ إِلَّا أَنْ تَذَهِبَ الْأَلْفُ للوصل نحو: ﴿رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ وبابُه فإنَّه يفخمها في الوصل، وإن وقفتَ رقَّقتَها.

وتُرقَّق كل راء مفتوحة تكررت وكانت الثانية مكسورة نحو: ﴿ٱلْأَبْرَارِ﴾ و﴿ٱلْأَشْرَارِ﴾ و﴿إِلْأَشْرَارِ﴾ كل ذلك بين اللفظين.

ويُفخِّم ﴿ٱلصِّرَطَ ﴾ و﴿فِرَاقُ ﴾ [الكهف ٧٨] و﴿حَصِرَتُ صُدُورُهُم ﴾ [النساء ٩٠]، وقيل: إنَّ وقفتَ على ﴿حَصِرَتُ ﴾ رققتَها، مثل قوله تعالى: ﴿نَرَى ٱللَّهَ ﴾، ويُفخِم ﴿ذِكْرًا ﴾ و﴿سِتُرًا ﴾ [الكهف ٩٠]، وقصراً '' و﴿حِجُرًا ﴾ [الفُرقان ٢٢].

وجاء عنه الوجهان: الترقيقُ والتفخيمُ في قوله: ﴿صِهْرَا﴾ [الفُرقان ٥٤]، والترقيق فيها أشهر.

ويُفخِّم ﴿مِّدْرَارًا﴾ ﴿إِسْرَارًا﴾ و﴿فِرَارًا﴾ و﴿فِرَارًا﴾ و﴿ٱلْقَرَارُ﴾ و﴿ضِرَارًا﴾ ونحو ذلك.

ويُفخِّم ﴿إِبْرَهِمَ ﴾ و﴿إِسْرَآءِيلَ ﴾ و﴿وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ و﴿ذِكْرَىٰ ﴾ و﴿فِطْرَةَ ﴾ و﴿فِطْرَةَ ﴾ و﴿إِصْرَهُمُ ﴾ و﴿حِذْرَكُمْ ﴾ و﴿عِمْرَانَ ﴾ و﴿كِبْرَهُ و ﴿ وَلَعِبْرَةَ ﴾ و﴿مِصْرَ ﴾ ونحو ذلك.

ويُفخِّم ﴿كِبْرَهُو﴾ و ﴿عِشْرُونَ﴾.

وقرأتُ عليه "بالوجهين في: ﴿حَيْرَانَ﴾ [الأنعام ٧١]، و﴿إِجْرَامِي﴾ [هُود ٣٥]، و﴿عَشِيرَتُكُمُ ﴾ [التوبة ٢٤]، ﴿وَلَوْ أَرَاكَهُمُ ﴾ [الأنفال ٤٣]، والترقيق في هذه الكلمة أشهر، ليلحق بنظائره.

- 177 -

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم منصوبة.

فأمَّا قوله تعالى: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ و﴿بَصِيرًا ﴾ و﴿ قَدِيرًا ﴾ ونحو ذلك، فالوقفُ [٤٩/ ب] بالترقيق، وفي الوصل بالوجهين.

وفخَّم الراء الأولى من قوله: ﴿أُوْلِي ٱلضَّرَرِ ﴾ [النساء ٩٥]، وفخم ﴿بِرَازِقِينَ ﴾ [الجبر ٢٠]، و ﴿بِرَبِهِمْ ﴾ و ﴿إِنِ ٱمْرُؤُّا ﴾ [النساء ١٧٦] ونحو ذلك.

اعلم أن الراء الساكنة إذا كان قبلها كسرة أو ياء فهي غير مفخمة نحو: هُمِرْيَةِ وَهُمَرْيَمَ فَنَ وَهُورْعَوْنَ وَهُأَنْذِرُهُم ونحو ذلك، وما عدا ذلك فهي مفخمة نحو: ﴿تُرْجَعُونَ وَهُلِتَرُ كَبُوا وَإِنْدُوهُم ونحو ذلك. فهي مفخمة نحو: ﴿تُرْجَعُونَ وَهِلِتَرُ كَبُوا وَإِنْدُهُم ونحو ذلك. فإن كان معه حرف من حروف الاستعلاء فخّمه، نحو: ﴿إِرْصَادَا وَالتوبة فإن كان معه حرف من حروف الاستعلاء فخّمه، نحو: ﴿إِرْصَادَا وَالتوبة ١٠٧]، و ﴿قِرْطَاسِ ونحوه، وكذلك ﴿مِّرْفَقَا ﴾ [الكهف ١٠٧]، من يفتح الميم ومن كسره ٣٠.

وفخَّم ﴿ٱرْجِعُوٓا﴾ و﴿ٱرْجِعُ إِلَيْهِمُ ﴾ [النَّمل ٧٣]، و﴿ٱرْكَبِ الْمُود ٤٢]، و﴿ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ ﴾ [النُّور ٥٥]، ونحوه، لأنَّ الكسرة عارضة.

﴿ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ ﴾ [البقرة ١٠٢ والأنفال ٢٤]، بالوجهين "، وكذلك " ﴿ كُرْسِيّهُ ﴾ [البقرة ٢٥٠ والأنفال ٣٤] و ﴿ تُرْهِبُونَ ﴾.

(٣) من قرأ بفتح الميم فالراء مفخمة عنده لأنَّها ساكنة وقبلها فتح، فالقاعدة منطبقة، وأمَّا على قراءة كسر الميم فالأصل فيها الترقيق، وذكر ابن الباذش أنَّ قوماً فخموا، قال: "وهذا بعيد". ينظر: الإقناع١٤٩.

<sup>(</sup>١) لريذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها تقدم من أول الباب إلى هنا أحداً من شيوخه يعود عليه الضمير في هذه الكلمة، والأقرب عندي أنَّه نقل هذا الكلام من كتب أحد شيوخه كها هو.

<sup>(</sup>٢) ليس قبلها كسرة أو ياء.

<sup>(</sup>٤) نقل في هذا مكي بن أبي طالب الوجهين لورش، والتغليظ لُلجهاعة، قال: "والمشهور عن ورش الترقيق". ينظر: التبصرة١٤٨.

وأخبر المهدويُ أنَّهُ قرأ بالوجهين في هاتين الكلمتين فقط وأنَّ القياس فيها يُوجب التفخيم. ينظر: شرح الهداية ٣٣١. وبالترقيق فقط قال القيرواني. ينظر: الهادي ٢٢٥.

وقال ابن الباذش بالوجهين عن الجميع، وبالتفخيم عن الدَّاجوني وعثمان بن سعيد وأنّه أي: عثمان خطَّا من أخذ بالترقيق، ثم قال بأنَّ الأهوازي وجد أهل البصرة ومدينة السلام على الترقيق، وصحَّح والد ابن الباذش الوجيهن. ينظر: الإقناع ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) قوله: وكذلك، كلمة تشعر بالقياس على ما قبله للتشابه في العلة وهي الكسرة بعد الراء، وقد صرح بهذا

ورقق كلَّ راء متطرفة ورشٌ من طريق مصر والغرب في الحالين. وأمَّا قوله تعالى: ﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ ﴾ [المائدة ٥٦]، و﴿ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ﴾ [التوبة ٢٠] ونحوه، يقف عليها بالترقيق فقط، ويقف على ﴿ فَاطِرُ ﴾ [الشورى ١١]، بالترقيق في موضع الرفع، ورقِّق ﴿بِقَادِرٍ ﴾ و﴿خَبِيرًا ﴾ أشرت أو لم تشر (١٠.

ووقف على ﴿نُذُرِ ﴾ و﴿سُعُرٍ ﴾ وفي ﴿ٱلْأَبْرَارِ ﴾ و﴿ٱلنَّارِ ﴾ ونحوه، بالتغليظ إِنْ أَسُكَنتَ، وبالترقيق إِنْ أَشَرُتَ إِلى الكسرة.

فإن كانت الكسرة عارضة لا تُشيرُ إليها وقفت بالإسكان نحو قوله: ﴿ فَلْيَكُفُرُ ﴾ (البقرة ٢٥٩)، ﴿ فَلْيَكُفُرُ ﴾ (البقرة ٢٥٩)، ﴿ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبّكَ ﴾ (المزمل والإنسان ٢٥)، ونحوه فهو مفخّم كله.

ثم بعد ذلك رقَّق ورشٌ من طريق مصر والغرب جميع ما أماله أبو عمرو، وكلَّ راءٍ بعد ألف نحو: ﴿ٱلدَّارِ ﴾ وهديارِ ﴾، وكلَّ راءٍ بعدها ياء ﴿ نحو: ﴿أَلدَّارِ ﴾ وهديارِ ﴾، وكلَّ راءٍ بعدها ياء ﴿نحو: ﴿أَلدُّارِ ﴾ وهويَرَى ﴾ و ﴿يَرَى ﴾ و ﴿إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ ﴾ [موده ٥]، ونحو ذلك.

مكي بن أبي طالب حيث قال: ويلزم مَن رقق، -أي: ﴿بَيْنَ ٱلْمَرْءِ﴾ أن يرقق ﴿كُرْسِيّهُ﴾ والرواية التغليظ فيه. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢١٠. ورواية الترقيق لر تصل مسندةً إلينا، فلا تقرأ هذه الكلمات إلا بالفخيم.

<sup>(</sup>۱) استعمل المؤلف رحمه الله تعالى لفظ الإشارة في هذا الكتاب وقصد به ثلاث مصطلحات وهي: ١ - الروم.

۲- الإشهام، وقد أفصح عن هذا المعنى في فصل الياء وسيأتي موضحاً ص٢٤٨. ٣- واستعمله أيضاً بمعنى إشارة القارئ بصدره إلى الهمز، ويأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) أراد بذلك الألف المالة التي بعد الراء فقد رسمت بصورة الياء وهي منقلبة أيضاً عن الياء، فالمؤلف رحمه الله تكلم عنها بناءً على أصلها، ونقل القيرواني أنَّ من أصول ورش ترقيق الراء إذا جاء بعدها ألفٌ منقبلةٌ عن ياء. ينظر: الهادي٢١٦.

#### باب ذكر التكبير

يُكبِّر ابنُ كثير (() من رواية البزي (() وهبة (() عن ابن فليح (()) وقُنبلٍ من خاتمة الضحى إلى آخر سورة الناس.

وروى النقاشُ أبو بكر فعن البزي من أول سورة الضحى إلى أول سورة الناس، وكذلك أبو الفرج الشَّنبوذي في الناس، وكذلك أبو الفرج الشَّنبوذي في الله المناس، وكذلك أبو الفرج السَّنبوذي في المناس، وكذلك أبو المناس، ولم المناس، وكذلك أبو المناس، ولا المناس، وكذلك أبو المناس، ول

وقال الطُّريَثيثيُّ: وكذلك هبةُ الله عن اللهَبي وابنُ فليح وأبو ربيعة من عن البزى، وابنُ شنبوذ عن قُنبل، التكبير من أول الضحي إلى آخر القرآن.

(١) عبد الله بن كثير بن المطلب بن عمرو بن عبد الله بن زاذان، الإمام، المكي الداري، أبو معبد، إمام أهل مكة في القراءة، ولد بمكة سنة خمس وأربعين، ولم يزل هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة، وله يومئذ خمس وسبعون سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٨٦ وغاية النهاية ١/ ٣٩٦ و٣٩٧.

(٢) أبو الحسن، أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة، الإمام المكي مقرئ مكة، ومؤذن المسجد الحرام، ولد سنة سبعين ومائة، أستاذ محقق ضابط متقن، روئ حديث التكبير مرفوعاً من آخر الضحى، توفي سنة خمسين ومائتين عن ثبانين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٧٣ وغاية النهاية ١/ ١٠٩ و ١١٠.

(٣) هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيثم، أبو القاسم، البغدادي مقرئ حاذق ضابط مشهور، قال ابنُ الجزري: بقي فيها أحسب إلى حدود الخمسين وثلاثهائة، والله أعلم. ينظر: معرفة القراء الكبار١٧٧ وغاية النهاية٢/ ٣٠٥.

(٤) عبد الوهاب بن فليح بن رياح، أبو إسحاق، المكي، إمام أهل مكة في القراءة في زمانه توفي في حدود الخمسين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار٢٠٦ وغاية النهاية٢/ ٤٢٨.

(٥) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، أبو بكر، الموصلي النقاش نزيل بغداد الإمام العلم، ولد سنة ست وستين ومائتين، وتوفي في الثالث من شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٦٧ و١٦٨ و وغاية النهاية٢/ ١٩١٩ و ١٦٨.

(٦) محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الفرج، الشَنبُّوْذِي الشَّطَوي البغدادي، المقرئ غلام بن شنبوذ، ولد سنة ثلاثهائة، وكان أستاذاً من أئمة هذا الشأن، توفي في صفر سنة ثهان وثهانين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٦٨ وغاية النهاية ٢٠/٥٠.

(٧) ثبت هذا السند في كثير من كتب القراءات، وهو في النشر أيضاً، وعزاه ابن الجزري لابن سوار، وبعد النظر في المستنير وجدت ابن سوار يقول: قرأ هبة الله على اللهبي ولم يذكر اسهاً؛ وهنا إشكال وهو أنَّ هبة الله هذا قرأ على اثنين من اللهبيين وهم ثلاثة، وصحَّح ابنُ الجزري في غايته قراءته عليها نقلاً عن أبي العلاء الهمذاني، وهما: أبو عبد الرحمن اللهبي، ومحمد بن محمد بن أحمد، أمَّا الثالث وهو أبو العباس فلم يذكره فيمن قرأ عليه هبة الله، بقي أن أقول: إنَّه ومع ذلك فلا يجوز ولا يصح الطعن في هذه الرواية بناءً على ما تقدم إذ القراءة نقلها ابن الجزري في نشره، ومعلوم أنَّه لم يُثبت فيه إلا ما علا وصح وسنده، والأمة أجمعت عليها منذ ذلك الزمان، وأنَّ كلا اللهبيين اللذين روى عنها هبة الله ثقة، لم يتكلم فيه أحد، فتبين بذلك صحة هذه الرواية.

رد. (٨) محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين بن ربيعة الربعي المكي، المقرئ المؤدب، مؤذن المسجد الحرام، وهو أجلُّ

واللفظ به: الله أكبر.

منهم من فصل بين آخر السورة وبين التسمية، ومنهم من وصل بآخر السورة [٩٥/أ] إفهاماً لإعراب أواخر السور، ومنهم من وصل التكبير بالتسمية.

وروى ابنُ الصَّباح عن أبي ربيعة وقُنبل: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وكذلك روى زيد بن أبي بلال طريق الغضائري ...

وروى الحسن بنُ الحباب عن البزي: لا إله إلا الله، والله أكبر، وكذلك جاء عن ابن مجاهد" وابن الشارب".

أصحاب البزي في زمانه، مات في رمضان سنة أربع وتسعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٣٣ و غاية النهاية٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>۱) زيد بن علي بن أحمد بن محمد بن أبي بلال، أبو القاسم، العجلي الكوفي المقرئ، أحد الحذاق وشيخ العراق، توفي ببغداد في جمادى الأولى، سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٧٧/١ وغاية النهاية ١٨٨/١ و ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) على بن الحسين بن عثمان بن سعيد، أبو الحسن، الغضائري البغدادي، المقرئ، بقي إلى قريب الثمانين و ثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٨٩ وغاية النهاية ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر، التميمي الحافظ الأستاذ بن مجاهد البغدادي، شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة، ولد سنة خمس وأربعين ومائتين بسوق العطش ببغداد، أكثر شيوخ القراءات تلاميذاً، توفي يوم الأربعاء وقت الظهر في العشرين من شعبان سنة أربع وعشرين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٥٣ وغاية النهاية ١٤٢ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن بشر، أبو بكر، المعروف بابن الشارب، الخراساني المروروذي المؤدب، نزيل بغداد، شيخٌ جليلٌ ثقةٌ ثبتٌ، توفي سنة سبعين وثلاثهائة في المحرم. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٧٩/١ وغاية النهاية ١٧٧/١.

وروى العُمَريُّ من طريق الطُّريَّثيثي عن أبي جعفر من بالتكبير من أول الضحى إلى آخر القرآن، مثل أبي ربيعة عن البزي، وابن شنبوذ عن قُنبل من طريق الطُّريَّشيْ.

وروى الخزاعيُّ عن العُمَري من آخر ﴿وَٱلضُّحَىٰ ﴾ [الضَّحىٰ]، إلى آخر القرآن ﴿..

وروى شبلٌ (°) عن ابن مُحَيِّصِن (°) التكبيرَ من آخر ﴿وَٱلضُّحَىٰ ۞﴾ إلى آخر القرآن، ولفظه: الله أكبر فقط.

وقيل: إنَّ من كبَّر من أصحاب ابن كثير عوَّل على رواية ابن كثير عن مجاهد ‹‹›‹›، ومن ترك التكبير عوَّل على رواية ابن كثير على دِرْباس ···.

(۱) أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، الزبير بن محمد بن عبد الله بن سالر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العُمَري، كان إمامُ جامع المدينة، قال ابنُ الجزري: وعُمِّر دهرًا حتى توفي فيها أحسب بعد السبعين ومائتين -وسهاه أبو معشر محمد بن عبيد الله بن سالر-. ينظر: سوق العروس [۱۷/ أ/ ل] وغاية النهاية ١ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن القعقاع، أبو جعفر، المخزومي، المدني القارئ الإمام، أحد العشرة، تابعيٌّ مشهورٌ كبيرُ القدر رفيعُ الذكر، ويقال: اسمه جندب بن فيروز، وقيل: فيروز، اختلف في سنة وفاته مابين سنة سبع وعشرين ومائة إلى ثلاث وثلاثين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٤٠ وغاية النهاية ٢/ ٣٨٢وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) محمد بن جعفر بن عبد الكريم، الخزاعي الجرجاني، أبو الفضل، المقرئ ركن الإسلام، كان أحد من جال في الأفاق ولقي الكبار، توفي سنة ثمان وأربعمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢١٢ وغاية النهاية ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ص٦٣٢.

<sup>(</sup>٥) شبل بن عباد المكي، صاحب ابن كثير، مولده فيها ذكر الأهوازي سنة سبعين، مقرئ مكة عرض على ابن كثير وابن محيصن، وقد أرَّخ بعضهم وفاته في سنة ثهان وأربعين ومائة، قال الذهبيُّ: "وأظنه وهماً، فإنَّ أبا حذيفة إنها سمع منه سنة نيف وخمسين والله أعلم. ينظر: معرفة القراء الكبار ٧٨ وغاية النهاية ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، السَّهمي مولاهم، المكي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ثقةٌ روى له مسلم، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة وقال القصاع وسبط الخياط: سنة اثنتين وعشرين. ينظر: معرفة القراء الكيار ٥٦ وغاية النهاية ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٧) مجاهد بن جبر، الإمام أبو الحجاج، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، المكي، المقرئ المفسر أحد الأعلام، تابعي جليل من كبار التابعين، قرأ وروى وتتلمذ على كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، توفي سنة ثلاث ومائة، وقيل غير ذلك. ينظر: معرفة القراء الكبار٣٧ وغاية النهاية ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المنتهى ص٦٣٣.

<sup>(</sup>٩) دِرباس المكي، مولى عبد الله بن عباس، عرض على مولاه عبد الله بن عباس، روى القراءة عنه عبد الله بن

رُويَ أَنَّ عطاء ﴿ كَانَ يَأْتِي بِالتَكبِيرِ ثُمْ قَيلُ لَهُ: هيه، رُدَّ على ﴿ مَن يَكبِرُ فِي المَقامُ لَيلة الحُتمة، في زاد، فلتًا فرغ [من] ﴿ الصلاة قال: أيُّ شيء أقول، أو ما أقول لرجل يقول: الله أكبر؟ وانصرف ولم يقل شيئاً ﴿ ).

رُويَ عن علي عليه السلام '' أنَّه كان يأمر في الفصُّل' بين كل سورتين بالتكبير والتحميد، رَوى ذلك ابنُ لهيعة '' عن عبد الله بن هبيرة '' عنه عليه السلام.

كثير. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٨٠.

(۱) ترجم ابن الجزري رحمه الله تعالى لثلاثة كل واحد منهم اسمه عطاء، ولم يميزه المؤلف رحمه الله تعالى حتى يتيسر لي أن أترجم له، ولكن غالب الظن أن يكون عطاء ابن أبي رباح، لأنَّه مكي قرشي بالولاء، وحج سبعين حجة، فالذي يظهر أنَّه كان يسكن مكة أو قريباً منها، وهو أحد الأعلام ووردت عنه الرواية في حروف القرآن، وأمَّا عطاء ابن السائب فكوفي، وأمَّا عطاء ابن يسار فمدني، فالأقرب أن يكون الراوي هنا بن رباح، ترجته في غاية النهاية ١/ ١٣٥٥.

(٢) في المخطوط (على على) مكررة، ولا حاجة لهذا التكرار.

(٣) سياق الكلام يقتضي زيادة هذا الحرف هنا، والجملة بدونه غير مستقيمة.

(٤) لم أجد هذا الخبر في أيِّ من كتب الحديث والقراءات التي اطلعت عليها.

(٥) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، أبو الحسن، الهاشمي ، استشهد صبيحة سابع عشر شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة بالكوفة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١١ وغاية النهاية ١٦/١٥.

(٦) هكذا جاءت هذه الكلمة في المخطوط مع سكون حرف (الصاد)، وكأنَّه تأكيد على ذلك، وعليه فيكون المعنى أنَّه جاء الخبر عن علي شه بالأمر بالتكبير بين كل سورتين في جميع القرآن دون استثناء، ولكنّ النوزاوازي ذكر هذا الخبر وقال: "المفصّل" ثم بين من أين يبدأ المفصّل، وروئ هذا الخبر أيضاً المعدل بسنده إلى علي رضي الله عنه، وفيه ابن لهيعة عن ابن هبيرة، فقال: "المفصّل" ثم علَّق المعدل قائلاً: " ولم يذكر سورة بعينها، قال أبو ربيعة: فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يأمر بالتحميد والتكبير من أول المفصّل إلى آخر القرآن". ينظر: المغني للنوزاوازي[٥٧] والروضة للمعدل[١٥٢/أ].

ويترتب على هذا الخلاف في هذه الكلمة ما يلي:

۱- أن يكون المؤلف بذلك روى التكبير العام في كل سور القرآن دون استثناء، وأن يكون المعدل والنوزاوازي روياه مخصوصاً بالمفصل.

٢- أن يكون ورد عن على الله روايتان، ولا تعارض بينهما.

(٧) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الخضرمي القاضي، الأُعَدُولي المصري، أبو عبد الرحمن، ولد سنة خمس، أو ست وتسعين، إمام علامة، محدث ديار مصر مع الليث، مات بمصر، في نصف ربيع الأول، سنة أربع وسبعين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ٢١-٢٠.

(٨) عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان، أبو هبيرة، السَّبائيُّ الحضرمي، ولد سنة الجماعة، ومات سنة ست

وقيل: إِنَّ نَسِي التكبير عند أول الضحى فيستحب له أَنَّ يُكبِّر مع آخر ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۞ ﴾.

وقيل: يُكبِّر من أول ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، ومن انتهى ﴿ بِدَأُ بِالتَكبِيرِ فَتَجُوزِ. وروى أبو الفضل الخزاعيُّ أنَّ ابنَ حبش كان يأخذ بالتكبير من آخر ﴿وَٱلضُّكَىٰ ﴾ إلى آخر القرآن لجميع القراء ﴿ ).

وعشرين ومائة. ينظر: تاريخ ابن يونس المصري ١ / ٢٨٨.

- 17. -

<sup>(</sup>١) كتبت بالألف المدودة وصوابها ما رسمتُها به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ص٦٣٢.

### باب التأمين(١)

فأمًّا التأمين فدعاء من القارئ (١٠)، ومعناه اللهم افعل (١٠)، واللهم استجب ١٠٠٠)، واللهم أرجو(١٠٠٠ أن يكون ذلك، والأولى أن يأتي به مفصو لاً من الفاتحة ١١٠، إن شاء جهر به أو أخفاه ٥٠٠، وإن شاء بالمد وهو أبلغ ٥٠٠، وتجوز بالإمالة ٥٠٠ فيمن مدَّ، وإن شاء بالقصر وهو أفصح، ولا يمال في القصر.

(۱) التأمين: هو قول آمين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة.
(۲) والقول بأنّه دعاء قول الحنفية من الفقهاء، وعلة هذا القول عندهم، أنَّ الله تعالى قال عن موسى وهارون عليها السلام: هذ أُجِيبت دَّعُوتُكُما فسماهما داعِين، وقد كان الدعاء من موسى والتأمين من هارون، لما روي أنَّ موسى كان يدعو، وهارون يؤمِّن، فسماهما الله داعينَ ينظر: المسوط للسرخسي ١/ ٣٣، والخبر أخرجه الطبري في تفسيره الجامع موقوفاً على عكرمة، ١٥/ ١٨٥. والتأمين من خصائص الأمة الإسلامية التي خصها الله بها من بين سائر الأمم، أخرج ابن ماجة بسند صحيح من والتأمين من خصائص الأمة الإسلامية التي خصها الله بها من بين سائر الأمم، أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث حمَّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي وقال: ((ما حسدتكم على السلام والتأمين)) ح (٥٦).

حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين)) ح (٥٦).

(٣) أخرج الثعلبي بسنده عن ابن عباس في أنه قال: سألت النبي في ما معنى آمين؟ قال: ((رب افعل)) فلعل المؤلف أخذ هذا المعنى من هذا الحديث. ينظر: الكشف والبيان للثعلبي ١/ ١٢٥. والحديث ضعيف من أجل الكلبي وأبي صالح وهما من رجال إسناده، إلا إنّه لا يُمنع الاستشهاد به في مثل هذا. ينظر: الدر المنثور ١/ ٥٤.

(٤) وهو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٣١. (٥) في المخطوط بزيادة ألف بعد الواو والصحيح ما أثبته لأنه ليس جمعاً. (٦) ليتميز القرآن الذي هو كلام الله عن غيره، فالتأمين ليس من القرآن قطعاً إذ لريُرسَم في المصحف، ولرينقل في رواية القرآن، وهو أيضاً خاص بالمصلي، ولو كان من القرآن لرُسم في المصحف، ولتلي في الصلاة

(٧) هذه السألة فيها تفريعات بيانها كالتالي: أمَّا الأحناف فالتأمين عندهم سراً للإمام والمأموم والمنفرد، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. ينظر: المبسوط٧٠٣ والعناية شرح الهداية، لأكمل الدين

البابري ١٩٥١. البابري ١٩٥٠. البابري ١٩٥٠. و بهري بيكور بهبسوك ٢٠٠١ و وعدي المدين المحادي المحريين وأمًا المالكية: ففي رواية المدنين عن مالك يجهر به الإمام كالشافعية، وقال الكوفيون لا يجهر به، وعند المصريين من أصحاب مالك لا يُأمِّن الإمام وإنَّما يأمِّن مَن خلفه. ينظر: الاستذكار ١٧١ والتمهيد ١١٧ ، كلاهما لابن عبد البر.

دبن عبد البر.
وأمًا مذهب الشافعية ففيه التفصيل التالي: إذا كانت الصلاة سرية أتي به سراً سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
ثانياً: إذا كانت الصلاة جهرية ففيها التفصيل التالي: ١- أن يصلى منفرداً فيسن له الجهر بالتأمين. ٢- أن يصلي إماماً فيستحب له الجهر به أيضاً. ٣- أن يكون مأموماً فله الجهر به ولم يستحبه الشافعي، ٥٠ أن يكون مأموماً فله الجهر به ولم يستحبه الشافعي، وله أن يسمع به نفسه. ثم إن هذه الإحكام جارية على كل مصل فرضاً أو نفلاً، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً، على أي هيئة كان قائماً أو قاعداً أو مضجعاً. ينظر: الأم للإمام الشافعي ١١٥ ١٢٥ والمجموع شرح المهذب للشيرازي ٣/ ٢٧١ وما بعدها.

لَلْشَيْرِ آزِي ٣٧١ وَمَا بعدها. وَمَا بعدها. وَمَا بعدها. وَمَا بعدها. وَأُمَّا الحِنابِلَةِ فَالْجُهْرِيةِ وَيَخْفِى فِي السرية. ينظر: المغني لابن وأمَّا الحِنابِلَةِ فَالتَّامِينِ عندهم سنة للإمام والمأموم والمنفرد، يجهر به في الجهرية ويخفى في السرية. ينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٣٥٣ وشرح الزركشي على محتصر الخرقي ١٪ ٥٥. ؟ وبمذهب الحنابلة قال المحدثون رحمهم الله تعالى.

- (٨) لأنَّه أبعد من الالتباس بالصفة في قولك: رجلٌ أمين، و فلان ثقة أمين، و لأنَّ الآثار وردت بالمدِّ دون القصر. ينظر: الإيضاح للأندرابي٢/ ١٨٥ تحقيق/مني عدنان. ولأنَّ الزيادة في المبنى دلالة على زيادة في المعنى، ففي المد زيادة تأكيد وتأييد وشعور بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى.
- (٩) رُويَ ذلك عن حمزة والكسائي. ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن١٢٥ وما بعدها، وتهذيب الأسهاء و اللغات ٣/ ١٢.

## باب إدغام النون الساكنة والتنوين

أُجمع على إظهارهما عند (العين، والحاء، والهمزة، والهاء)، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ ﴾ [الشورئ ٤٨]، و ﴿إِنْ حَكَمْتَ ﴾ [المائدة ٢٤]، [٥٩/ب] ﴿وَأَنْ أَتُلُواْ ﴾ [النّمل ٩٦]، ﴿كَمَنْ هُوَ ﴾ [الرعد ١٩ وعمد ١٥]، ونحو ذلك.

ولا يُتَصورُ إظهارُ النون عند الهمزة لورش وابن الباهلي للمُسَبَّبِي وابن جَمَّاز للهُ لأبي جعفر، لأنَّهم ينقلون الحركة إلى الساكن الذي قبله فاعلم.

(١) لأنَّه ينقل حركة الهمزة إلى النون فتحذف الهمزة وتصبح النون متحركة فتخرج من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمرو بن العباس، أبو بكر، الباهلي البصري ثم البغدادي. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد، المسَيَّعي المخزومي، المدني المقرئ، إمام جليل من جلة أصحاب نافع المحققين، قيِّم في قراءته، ضابط محقق لها، عالم بالحديث فقيه. توفي سنة ست ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار٨٨ وغاية النهاية ١/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٤) سُلَيْهان بن مسلم بن جَمَّاز، أبو الربيع، الزهري مولاهم المدني، مقرئ جليل ضابط، مات بعد السبعين ومائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣١٥.

#### باب إخفائهما

عند الخاء والغين نحو قوله تعالى: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر ٣]، يزيدٌ (()، والمسيبيُّ () غيرَ الباهليِّ، وابنُ شنبوذ لأبي نشيط ()، وعند الخزاعي أبو نشيط مطلق ()، والأهوازيُّ عن ابن سعدان () عن اليزيدي عن أبي عمرو، وابنُ جرير عن السُّوسي عن اليزيدي من طريق الأهوازي.

وذكر الأهوازيُّ في المجرد ابنَ برزة عن الدوري، وذكر في كتاب الاشتراح أنَّ ابن الدوري<sup>(1)</sup> عن أبيه عن اليزيدي، وهو أصح إن شاء الله.

ختلف عن العُمَري إلَّا قولَه تعالى: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا﴾ [النساء ١٣٥]، و﴿فَسَيُنُغِضُونَ﴾ [الإسراء ١٥]، وزاد الحُلُوانيُّ لأبي جعفر إظهار ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ﴾ [المائدة ٣]، وقيل: إظهار النون في هذه المسائل الثلاثة اختيار الشيوخ.

وغيرهم: بالإظهار في جميع ذلك.

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر، وتقدم ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد، المسيبي المخزومي، المدني المقرئ، إمام جليل عالم بالحديث قيِّم في قراءة نافع ضابط لها محقق فقيها، توفي سنة ست ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١/٨٨ وغاية النهاية ١/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) محمد بن هارون، أبوجعفر، الرَّبَعِي الحربي البغدادي ويقال: المَرَّوَزي يعرف بأبي نشيط مقرئ جليل ضابط مشهور ثقة، توفي سنة ثهان وخمسين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٩ و غاية النهاية ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) محمد بن سعدان، أبو جعفر، الكوفي، النحوي المقرئ الضرير، وثقه الخطيب وغيره، وله اختيار لريخالف فيه المشهور توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار٥٥ و غاية النهاية٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) محمد بن حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، أبو جعفر ويقال: أبو بكر الأزدي البغدادي ولد أبي عمر الدوري. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل٣٤٦.

واتفقوا على إدغامهما عند (الميم، والنون) مع إظهار الغنة فيهما نحو قوله: ﴿عَن مَّن ﴾ و﴿أُمَّمُ مِّن ﴾ [مُود ٤٨]، و﴿إِن نَّحُنُ ﴾ [إبراهيم ١١] و﴿جَنَّةُ يَأْكُلُ ﴾ [الفرقان ٨]، و﴿نَارُ أَنُّورُ ﴾ [النّور ٣٥]، ﴿مِن نَّارٍ ﴾.

وجاء عن ابن غالب عن الأعشى وابن لاحق عن سُليَّم، وابن أبي سريج والفرَّاء عن الكسائي، والأهوازي لنصير ذا: إدغامها عند الميم ضد الجمهور في ولا ينطاع اللسان به في وقيل: إنَّ ذلك كذلك من شدة الأخذ بالإدغام فقط.

(١) محمد بن لاحق الكوفي متصدر، أخذ القراءة عرضاً عن سُلَيِّم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الصَّباح بن أبي سريج، النهشلي الرازي ثم البغدادي القطان، أبو جعفر، ثقة ضابط كبير، وهو شيخ البخاري، وأحد أصحاب الشافعي، قرأ على الكسائي، توفي سنة ثلاثين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٢٧ وغاية النهاية ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور أبو زكريا، الأسلمي النحوي الكوفي المعروف بالفراء، شيخ النحاة، روئ الحروف عن الكسائي وغيره، توفي سنة سبع ومائتين في رجوعه من طريق مكة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) نصير بن يوسف بن أبي نصر، الرازي ثم البغدادي، المقرئ النحوي صاحب الكسائي، أستاذ كامل ثقة، كان من الأئمة الحذاق، لا سيما في رسم المصحف، مات في حدود الأربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٥ وغاية النهاية ٢/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) أراد بهذا الإدغام إذهاب الحرف والصفة كلاهما، وقد رد ذلك الداني رحمه الله تعالى بقوله: "لا يصغى إليه، إذ لا يطوع لسان به، ولا في الفطرة إطاقته، مع خروجه مما انعقد عليه إجماع القرَّاء والنحويين"، وقال الحزاعيَّ: "ولا ينطاع اللسان إلا بها عليه الجهاعة"، وعنه نقل ابن الباذش، وقال الروذباريُّ: "ولا ينطاع به اللسان، وقال ابنُ الجزري: غير صحيح، إذ لايمكن النطق به، ولا هو في الفطرة ولا في الطاقة، وهو خلاف إجماع القرَّاء والنحويين". ينظر: جامع البيان ٢/ ١٨٠ و ١٨٦ و المنتهي ٢٠٨ والإقناع لابن الباذش ١٠٠ والنشر ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) يعني بهذا الإدغام.

وعن المُسَيَّبِي إظهار النون الساكنة والتنوين عند اللام النو قوله تعالى: ﴿هُدَى لِللهُ تَقْيَلُ اللهِ النون الساكنة والتنوين عند اللام المُسَلَّمَةُ لَا شِيَةَ ﴿هُدَى لِللهُ تَقْيَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

(١) في المخطوط بدون فاء والأولى وجودها لاتصالها رسماً.

<sup>(</sup>٢) الإمام حبر القرآن، أبو رُوَيم، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، الليثي مولاهم، أحد القراء السبعة والأعلام، ثقة صالح، أصله من أصبهان، ولد سنة بضع وسبعين، كان أسود اللون حالكاً، صبيح الوجه، حسن الخلق، فيه دعابة، أقراً الناسَ دهراً طويلاً نيفاً من سبعين سنة، وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة، وصلى في مسجد النبي على ستين سنة، مات سنة تسع وستين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٤ وغاية النهاية ٢ / ٢٨٨ - ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) إسهاعيل بن إسحاق بن إسهاعيل، أبو إسحاق، القاضي الأزدي البغدادي، ثقة مشهور كبير، ولد سنة تسع وتسعين ومائة، روى القراءة عن قالون، توفي فجأة وقت صلاة العشاء الآخرة من ليلة الأربعاء لثان بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين ومائتين ببغداد. ينظر: غاية النهاية ١٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن صالح، أبو جعفر، المصري، الحافظ المقرئ، أحد الأعلام، ولد بمصر سنة سبعين ومائة، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش وقالون، وهو غير ابن صالح الراوي عن حمزة كما يظهر من الاسم، مات في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٠٨ وغاية النهاية ١ / ٦٢.

<sup>(</sup>٥) عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي، مولى بني زهرة، قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم، لريزل يقرأ على نافع حتى مهر وحذق، وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته، توفي سنة عشرين ومائتين وله نيف وثهانون سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار٩٣ وغاية النهاية ١/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سُليّهان، الرملي، الضرير، أبو بكر، يعرف بالداجوني الكبير، إمام كامل ناقل رحال مشهور ثقة، مات في رجب سنة أربع وعشرين وثلاثهائة عن إحدى وخسين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار٢٥٢ وغاية النهاية ١/٧٧.

<sup>(</sup>٧) محمد بن موسى بن عبد الرحمن، أبو العباس، الصوري الدمشقي مقرئ مشهور ضابط ثقة. ينظر: معرفة القراءالكبار ١٤٥ وغاية النهاية ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) محمد بن إسهاعيل بن يوسف بن محمد، أبو إسهاعيل، السلمي الترمذي ثم البغدادي عالر مشهور. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٠١.

والطحانُ والتغلبيُّ عن ابن ذكوان عنه، والنقاشُ وهبةُ والبيرويُّ [٩٦] عن الأخفش عن ابن ذكوان عنه، وعاصمٌ الآلا يحيى بن آدم عن أبي بكر عنه، والشَّمُّونيُّ وابنَ غالب طريق الأهوازي وغيره عن الأعشى، وعمروً والشَّمُّونيُّ والفرَّاءَ والقواسَ وهبيرةَ وابنَ شاهين والعباسَ و ور...) عن

(۱) أحمد بن يزيد، أبو عمرو، الضرير الطحان، هذه ترجمته عن المؤلف رحمه الله، ولم يزد عليه الروذباري شيئاً، ولم أعثر له على ترجمة عند غيرهما نما وفقت عليه من مراجع. ينظر: قسم الأسانيد[ك/٣٠/ب، ولم /٣٠/ب، وح/٣٨] وجامع الروذباري[/۲۸/ أ].

- (٤) عاصم بن بهدلة أبي النجود، أبو بكر، الأسدي مولاهم الكوفي الحناط، شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، إليه انتهت رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، توفي آخر سنة سبع وعشرين ومائة بالكوفة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٣١٥ و غاية النهاية ١/ ٣١٥-٣١٧.
- (٥) محمد بن حبيب، أبو جعفر، الشموني الكوفي مقرئ ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن أبي يوسف الأعشى، وهو أجلُّ أصحابه وأحذقهم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١١٤.
- (٦) عمرو بن الصَّباح، أبو حفص، الكوفي ثم البغدادي المقرئ الضرير، قرأ على حفص، وكان أحذق من قرأ عليه، وأبصرهم بحرفه، توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٠٤ وغاية النهاية ١٠١٨.
- (٧) عبيد بن الصَّباح، أبو محمد، الكوفي ثم البغدادي، مقرئ ضابط صالح، توفي سنة تسع عشرة ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٠ وغاية النهاية ١/ ٤٩٥.
- (٨) صالح بن محمد، أبو شعيب، القواس الكوفي وقيل: البغدادي مشهور، عرض على حفص بن سُلَيَمان. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٣٤.
- (٩) الفضل بن يحيى بن شاهين بن سلمة بن الحارث بن شهاب بن أبان بن فراس، أبو محمد، الأنباري. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١١.
- (١٠) العباس بن الفضل الصفار البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سُليّان. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، التغلبي البغدادي. ينظر: غاية النهاية ١٥٢/١

<sup>(</sup>٣) الحسين بن محمد، أبو عبد الله، البيروتي، قرأ على الأخفش. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>١١) كلمة غير واضحة.

حفص عنه، وبكارَ عن أبان عنه، وأبو زيد واللؤلؤيُّ وعبيدُ عن أبي عمرو، وحمدانُ عن اليزيدي، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، وابنُ جرير عن السُّوسي عن اليزيدي عنه، هؤلاء يظهرون الغنة من النون الساكنة والتنوين في اللام والراء.

الوليدُ بن عتبة ﴿ عن ابن عامر، والحُلُوانيُّ لهشام ﴿ عنه، والسُّلميُّ عن الله في عن ابن ذكوان، والمسيبيُّ لنافع، وابنُ صالح ﴿ الله وعند

(١) حفص بن سُليَّهان بن المغيرة، أبو عمر، الأسدي الكوفي، الدوري مولاهم، الغاضري البزاز، ويعرف بحفيص، ربيب عاصم، ولد سنة تسعين، وتوفي سنة ثهانين ومائة على الصحيح. ينظر: معرفة القراء الكبار٨٤ وغاية النهاية ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) بكار بن عبد الله بن يحيي بن يونس، العودي البصري، شهير في رواية أبان. ينظر: غاية النهاية ١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) أبان بن يزيد بن أحمد، أبو يزيد، البصري العطار النحوي، ثقة صالح، قال ابنُ الجزري: لا أعلم متى توفي ولا رأيت أحداً ذكر له وفاة، وكان عندي أنه توفي سنة بضع وستين ومائة تقريباً، وكذا ذكر الذهبي في كتابه التذهيب، ثم ظهر لى أنه توفي بعد ذلك بسنين، والله أعلم. ينظر: غاية النهاية ١/٤.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير، أبو زيد، بن أبي زيد واسمه ثابت بن زيد بن قيس، وثابت هذا شهد أحداً، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ، الأنصاري النحوي، ولد سنة عشرين ومائة، من أعيان أهل النحو واللغة والشعر ونبلائهم، مات سنة خمس عشرة ومائتين بالبصرة عن أربع أو خمس وتسعين سنة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) عبيد بن عقيل بن صبيح، أبو عمرو، الهلال البصري، راو ضابط صدوق، مات في رمضان سنة سبع ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٩٦. وقلت بأنّه ابن عقيل وليس الضرير، لأنَّ الأخير يروي عن اليزيدي عن أبي عمرو ولو أراده المصنف لعَطَفَهُ على حمدان أو لعَطَفَ عليه حمدان، فتبين بهذا أنَّه إنَّها قصد عبيد ابن عقيل.

<sup>(</sup>٦) حمدان قصعة، روى القراءة عرضاً عن اليزيدي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) عمر بن محمد بن برزة، تقدمت ترجمته ص١١٩.

<sup>(</sup>٨) الوليد بن عتبة بن بنان، أبو العباس، الأشجعي الدمشقي، المقرئ، ولد سنة ست وسبعين ومائة، مقرئ حاذق معروف ضابط مات في جمادئ الأولى سنة أربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١١٩/١ وغاية النهاية٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٩) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، أبو الوليد، السلمي الدمشقي، ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وهو شيخ أهل دمشق ومفتيهم وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم، مات في آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١١٥ وغاية النهاية ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن صالح، أبو جعفر، المصري، الراوي عن قالون، تقدمت ترجمته ص١٣٥.

الأهوازي لقالونَ أيضاً، وسهلٌ ذكره الخزاعيُّ: يدغمون الغنة منهما عند (الراء) ويظهرونها عند (اللام) حيث كان.

وذكر الأهوازيُّ عن العنبري٬٬٬ وذكر عن غيره٬٬ الإدغام في الراء واللام. وروى الأهوازيُّ عن عبد الرزاق٬٬ عن ابن عامر، والداجونيِّ لهشام، وعن ابن موسى عن ابن ذكوان عنه، وعن البلخي٬٬ عن الأخفش عن ابن ذكوان عنه أيضاً، وأهلِ العراق عن ابن الأخرم٬٬ عن الأخفش عن ابن ذكوان: يدغمون الغنة منها في (اللام)، ويظهرونها في (الراء) بعكس ما تقدم.

الآخرون: بإدغام الغنة منهما في (الراء واللام) حيث وقع.

قال أبو علي: وكذلك قرأتُ عن القاضي عن قالون، وابن غالب عن الأعشى، قرأت بإدغام الغنة منهما في الراء واللام.

وكذلك أهل دمشق عن ابن عامر بالإدغام في اللام والراء.

(١) عبد الله بن نافع بن هارون، أبو القاسم، العنبري، شيخ قرأ عليه الأهوازي، ونسبه وكناه ومن جهته عرف. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٩٠ وغاية النهاية ١/ ٤٦٢.

(٣) عبد الرزاق بن الحسن بن عبد الرزاق، أبو القاسم، العجلي الأنطاكي الوراق، شيخ مقرئ، مات في عشر التسعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٤٦ وغاية النهاية١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أغيره).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الهيثم بن مخلد، أبو العباس، البلخي، يعرف بدلبه، نزيل بغداد، مقرئ متصدر حاذق صدوق، توفي سنة ثمان عشرة وثلاثهائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) محمد بن النضر بن مر بن الحر، الربعي، الإمام أبو الحسن، بن الأخرم الدمشقي، ولد سنة ستين ومائتين بقينية خارج دمشق، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالشام، وكان له حلقة عظيمة، وتلامذة جلة، توفي بعد سنة أربعين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٦٥ وغاية النهاية ٢/ ٢٧٠.

وذكر الطُّريَشِيُّ أَنَّه قرأ بالإدغام في (الراء واللام) لجميع القراء إلَّا أحمدَ بن صالح لقالون، وورشاً ((أغير) الأصبهاني والجواربيِّ وابنَ عيسى وابنَ عيسى علمر غيرَ ابنِ عتبة (()، والنقاشِ عن الأخفش، والسُّوسيَّ غيرَ ابنِ حبش، وأبانَ عن أبي عمرو، وطلحة (()، وخلفاً عن يحيى (().

وروى الشنبوذيُّ في طرقه عن أبي بكر الوجهين.

وأدغم الغنة منهما في (الياء) نحو قوله: ﴿مَن يَقُولُ ﴾، ﴿وَبَرُقُ يَجُعَلُونَ ﴾ وأبرُقُ يَجُعَلُونَ ﴾ [البقرة ١٩]، البخاريُّ لورش(١٠٠)، والأهوازيُّ [٩٦/ب] لهبة عن هشام، وابنُ

(١) في المخطوط (ورش) وهو معطوف على مستثني.

(٢) في المخطوط (عن) وهومن رواة ورش.

(٣) محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد، أبو بكر، الأسدي الأصبهاني، إمام ضابط مشهور ثقة، مات ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٦٩.

(٤) أحمد بن محمد بن عمر بن زيد، أبو بكر، الجواربي. ينظر: غاية النهاية ١ / ١٢٥.

(٥) محمد بن عيسلى بن رزين التيمي الرازي، ثم الأصبهاني المقرئ، أحد الحذاق، له اختيار في القراءة أول وثانٍ، قال الذهبيُّ: توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين. معرفة القراء الكبار ١٣٠ وغاية النهاية ٢ ٢٢٣.

(٦) هو الوليد بن عتبة تقدمت ترجمته ص١٣٧.

(٧) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، أبو محمد، الهمداني اليامي الكوفي، تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه، مات سنة اثنتي عشرة ومائة. ينظر: غاية النهاية ١ / ٣٤٣. وهذه قراءته في اختياره، لأنّه لريرو عن محيى الذي روى عنه خلف، وإنّما روى عن يحيى بن وثاب، وشيخ خلف هو يحيى بن ءادم الراوي عن حمزة مع سُليّم، رحم الله قراء الأمة وعلماءها.

(٨) في المخطوط (خلف) وهو معطوف على ما عطف على المستثنى الأول.

(٩) يحيى بن آدم بن سُلَيَّهان، أبو زكريا، الصلحي، القرشي -مولى آل أبي معيط- الكوفي الأحول، إمام كبير مقرئ حافظ، توفي في ربيع الأول، قاله الذهبيُّ، وقال ابنُ الجزري: يوم النصف من ربيع الآخر سنة ثلاث ومائتين بفم الصِلَّح قرية من قرئ واسط. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٩ وغاية النهاية ٢/ ٣٦٣.

(١٠) ردَّ الخزاعيُّ هذه الرواية بقوله: روى البخاري عن المصريين عن ورش إدغام الغنة عند الياء والواو، وهو غلط منه، وليس لهذا أصل في كتبهم، وسألت المصريين عن ذلك فلم يعرفوا بل أنكروا جداً. ينظر:

راشد وأيوبٌ وابنُ لاحق وابنُ مسلم ﴿ وَابنُ زَرَبِي، وتُركُ ﴿ عَن سُلَيْم، هذه طرق الأهوازي.

وقال غيرُه: -أعني الطُّريَثيثيَّ- حمزةُ [غيرَ] العبسيِّ ن، وخلادٍ [غيرَ] العبسيِّ العبسيِّ الطُوهريِّ العبسيِّ وخلادٍ [غيرَ] الجوهريِّ ، وقتيبةُ وعبيدُ والفرَّاءُ وابنُ آدم الوري وابنُ واصل عن الكسائي، وابنُ بكار نا وابنُ فرح نا عن الدوري عنه، وأبو عثمان عن

المنتهي ٢٠٨.

وسيذكر المؤلف رواية الواو بعد الفرغ من الياء، والحكم كما علمنا من كلام الخزاعي يشملهما جميعاً.

(۱) الوليد بن مسلم، أبو بشر، الدمشقي، عالم أهل الشام، ولد سنة تسع عشرة ومائة، قال ابنُ المديني: هو رجل أهل الشام ما رأيت في الشاميين مثله توفي سنة خمس وتسعين ومائة منصرفه من الحج. ينظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢١ وغاية النهاية ٢/ ٣٦٠.

(٢) تُرك بن حرب، أبو محمد، الحذاء النعالي الكوفي المعدل، صالح عابد، من قدماء أصحاب سُليَّم وهو من أجل أصحابه، قال الذهبيُّ توفي قبل خلف وخلاد. ينظر: الكفاية الكبرئ٢٥ وغاية النهاية ١٨٧/و٢/١١٤.

(٣) في المخطوط (عن) وهي محرفةٌ من الاستثناء (غير)، إذِ العَبسي من رواة حمزة لا من شيوخه.

(٤) عبيد الله بن موسى بن باذام بن أبي المختار، أبو محمد، العبسي مولاهم الكوفي، حافظ ثقة إلا أنَّه شيعي، شيخ البخاري، ولد بعد العشرين ومائة، وتوفي في ذي القعدة، سنة ثلاث عشرة ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ٠٠٠ وغاية النهاية ٢/ ٤٩٤ و ٤٩٤.

(٥) في المخطوط (غير) وعليه فيكون الجوهري من شيوخ خلاد، وليس كذلك، إذ ليس في شيوخ خلاد من يلقب بالجوهري، وأمَّا في تلامذته فيوجد، وترجمته في الحاشية التالية.

(٦) محمد بن شاذان، أبو بكر، الجوهري البغدادي، مقرئ حاذق معروف محدث مشهور ثقة، مات سنة ست وثهانين ومائتين لأربع خلون من جمادئ الأولى، وقد نيف على التسعين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٤٥ وغاية النهاية ١٨/ ١٥٨.

(٧) هو ابن عقيل، تقدم ص١٣٧.

(٨) هو يحيي ابن ءادم تقدمت ترجمته ص١١٦.

(٩) محمد بن أحمد بن واصل، أبو العباس، البغدادي مقرئ جليل إمام متقن ضابط، توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٩ وغاية النهاية٢/ ٩٢.

(١٠) عبد الحميد بن بكار، أبو عبد الله، الكلاعي الدمشقي نزيل بيروت، أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم القارئ وهو أحد الذين خلفوه في القيام بها. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٦٠.

(١١) أحمد بن فرح بن جبريل، أبو جعفر، البغدادي، الضرير المقرئ المفسر، كان ثقة مأموناً، توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثمائة، وقد قارب التسعين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٣٨ وغاية النهاية ١ ٩٥ و٩٦.

(۱۲) سعيد بن عبد الرحيم، أبو عثمان، البغدادي، المقرئ المؤدب - مؤدب الأيتام - الضرير، مقرئ حاذق ضابط، من جلة القراء، توفي بعد سنة عشر وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٠ وغاية النهاية ١٢٠٦ و ٣٠٠٠.

الدوري، ومحمدُ بن عيسى، ومحمدُ بن نصر ﴿ و[ابنُ] ﴿ شعيب وابنُ أبي نصر ﴿ والرستميُ ﴿ مُدون، والحَفَّافُ ﴿ عن أبي الزعراء ﴿ عند الياء.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) لم أجد في طرق نصير ولا الكسائي راو بهذا الاسم، والذي يظهر أنَّه محمد بن نصير، وستأتي ترجمته عند أول موضع يذكر فيه، على أنَّ ابن الجزري رحمه ترجم لراوِ اسمه: محمد بن نصر ، رقم/ ٣٤٩٨، وليس في الترجمة ما يشير إلى أنَّه من رواة نصير، أو طرق الكسائي.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبي) وليس في طرق نصر من عرف بأبي شعيب، وإنَّما هو ابن شعيب، وهو: الحسين بن شعيب الكوفي مقرئ، قرأ على نصير بن يوسف صاحب الكسائي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: علي بن نصير، أبو جعفر، الرازي النحوي، كذا سمى أباه الحافظُ أبو عمرو الداني، وقال إنه الصحيح، وقال الحافظ أبو العلاء وغيره: علي بن أبي نصر قلت أي ابن الجزري-: فدل على أن اسمه نصير وكنيته أبو نصر، والله أعلم، وكذا نص الداني في جامعه، ونقله عن النقاش عن الجمال صاحبه. ينظر: جامع البيان ١/ ٣٨٧ وغاية النهاية ١/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن رستم، أبو جعفر، الطبري البغدادي النحوي، ثقة حاذق. ينظر: غاية النهاية ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٥) على بن عبد الله بن النضر، أبو الحسن، الخَفَّاف الإمام بالدينور، مقرئ معروف. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عبدوس، أبو الزعراء، البغدادي، ثقة ضابط محرر، من جلة أهل الأداء وحذاقهم، وأرفع أصحاب أبي عمر الدوري، مات سنة بضع وثهانين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٣٨ وغاية النهاية ١ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن بشر، أبو الفرج، الرصَّاص الدينوري. ينظر: غاية النهاية ١/ ٠٤.

<sup>(</sup>٨) محمد بن سعيد بن عمران بن موسى، أبو جعفر، البزاز الكوفي الضرير مقرئٌ بارع. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن موسى، أبو جعفر، الصفار البغدادي المعدِّل، قرأ على عمرو بن الصَّباح. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٧/١ وغاية النهاية ١٤٣/١؛ وسماه أبو معشر في الأسانيد محمداً، ولم يذكر الذهبي ولا ابن الجزري خلافاً في أنَّه أحمد.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المنتهى ٢٠٧.

وقال الطُّريْشِيُّ: أدغم الغنة عند الياء حمزةُ غيرَ العَبْسِيِّ، وخلادٌ [غيرَ] الجَوْهَريِّ، وقتيبةُ ونصيرٌ عيرَ الدندانيِّ إلا الصَّوَّافَ عن وابنُ أبي سريج والشيزريُّ وأبو عثمان وابنُ سلم وابنُ بشار عن الدوري، والحُلُوانيُّ عن أبي الحارث وابنُ مروان فرابنُ منبوذ لقُنبل، وابنُ مروان لورش، والجوهريُّ عن خلاد، وابنُ شنبوذ لقُنبل، وابنُ مروان وابنُ مروان وابنُ علبون وابنُ مروان علين الطيب ابن غلبون ...

\_\_\_\_

(١) تقدم نظيره قريباً.

(٢) هو ابن يوسف، صاحب الكسائي تقدمت ترجمته ص١٣٤.

(٣) محمد بن إدريس، أبو عبد الله، الأشعري الرازي المعروف بالدنداني مقرئ مشهور. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٩٧.

- (٤) الحسن بن الحسين، أبو علي، الصواف، بغدادي، مقرئ كبير القدر متصدر ماهر عارف بالفن متصدر، توفي يوم الاثنين بالعشئ ودفن يوم الثلاثاء ليومين خليا من شهر رمضان سنة عشر وثلاثهائة ببغداد. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٣٩ وغاية النهاية ١/٠١٠.
- (٥) عيسى بن سُلَيَهان، أبو موسى، الحجازي المعروف بالشيزري، الحنفي، مقرئ عالم، نحوي معروف. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٠٨.
- (٦) على بن الحسين بن سلم، النخعي الطبري الكوفي، راوٍ مشهور، نسب إلى جده لاشتهاره بذلك. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٣٣.
- (٧) الحسن بن علي بن أحمد بن بشار، أبو بكر، العلاف البغدادي الضرير، المقرئ الأديب الشاعر النحوي، عمِّر طويلاً وتو في سنة ثماني عشرة و ثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٠ وغاية النهاية ١٢٢٢.
- (٨) الليث بن خالد، أبو الحارث، البغدادي المقرئ، صاحب الكسائي، والمقدم من بين أصحابه، ثقة معروف حاذق ضابط، توفي سنة أربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٤ وغاية النهاية ٢/ ٣٤.
- (٩) إبراهيم بن محمد بن مروان، أبو إسحاق، الشامي الأصل المصري الدار، ضابط ماهر عارف بقراءة ورش عالى السند فيها، توفى سنة بضع وستين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٨٣ وغاية النهاية ١/ ٢٦.
  - (١٠) هو نفسه الراوي عن ورش السابق ذكره في الحاشية السابقة.
  - (١١) في المخطوط (أبي أبي) وهذا التكرار لا حاجة له، لأنَّ ابن مروان شيخ أبي الطيب مباشرة، لا شيخ أبيه.
- (١٢) عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون، أبو الطيب، الحلبي، مقرئ محقق أستاذ ماهر كبير كامل محرر ضابط ثقة، خير صالح دَيِّن، ذو عفاف ونسك وفضل وحسن تصنيف، وُلد ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من

وعن رُوِّيم ١٠٠ الإدغامُ إذا كان النون إعراباً.

وقال الأهوازيُّ: ابنُ شنبوذ عن قُنبل، وعمرُو بن خالد والضحاكُ بن ميمون عن عاصم، والخوَّاصُ عن الأعشى، والسرَّاجُ عن ابن غالب عن الأعشى، والباقون عن حمزة إلا ابنَ زكريا والكاهليَّ وابنَ واصل عنه، واخلاداً] وابنَ سعدان عن سُليَم عنه، وأبو حمدون والواقديُّ وابنُ المغيرة والكسائي، وابنُ رستم عن نصير، والخفَّافُ عن أبي الزَّعُراء عن الدوري عنه: إدغام المغنة عند الياء والواو حيث وقع.

واعلم أنَّ الأعمش (١١٠) يُدغم الغنة منهما عند الراء، واللام، والياء.

رجب سنة تسع وثلاثائة بحلب، ومات بمصر في جمادي الأولى، سنة تسع وثمانين وثلاثائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٩٩٩ وغاية النهاية ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>١) رويم بن يزيد، أبو الحسن، البصري، المقرئ قرأ على سُليَّم صاحب حمزة، متصدر ثقة كبير القدر، مات سنة إحدى عشرة ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٢٦ وغاية النهاية١/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن خالد، أبو حفص، الكوفي الأعشى الكبير، روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود. ينظر: غاية النهاية١/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن ميمون، الثقفي البصري، روى القراءة عن عاصم وابن كثير. ينظر: غاية النهاية ١ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) علي بن أحمد بن محمد بن عثمان، أبو الحسن، السراج المقرئ، قرأ على أبي الحسن التيمي عن الأعشى عن شعبة عن عاصم. ينظر: سوق العروس ل٥٣/ أ وغاية النهاية ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن زكريا النشابي، أخذ القراءة عن حمزة وضبط عنه التحقيق. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (خلاد) وهو مستثنى.

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن واقد، أبو شبل، الختلي الواقدي البغدادي، شيخ مشهور. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٨) محمد بن المغيرة الأسدي، روى القراءة عن الكسائي. ينظر: غاية النهاية ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٩) هو الرستمي تقدم ص١٤١.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط زيادة واو قبل (حيث) ولا حاجة لها.

<sup>(</sup>١١) سُلَيَّان بن مهران، الأعمش، أبو محمد، الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي، الإمام الجليل، ولد سنة ستين،

البربريُّ وابنُ منصور عن الكسائي، والدندانيُّ عن نصير عند الأهوازي: يُخفون الغنة منهم عند الياء، والواو حيث وقع.

وقال الأهوازيُّ: أدغم الغنة عند الواو العَبْسيُّ، وخالدُّ وسُلَيْمٌ طريق خلف، وابنُ سعدان وابنُ جبير وابنُ كيسة والكسائيُّ من طريق طلحة الشاهد وابنُ سعدان وابنُ شنبوذ لقُنبل.

وقال الطُّريَشِيُّ: أدغم الغنة [٩٧] أ] عند الواو خلفٌ وأبو حمدون وابنُ سعدان والدوريُّ وابنُ المبارك كلُّهم عن سُلَيْم، وابنُ بويان عن ابن رستم لنصير، وابنُ شنبوذ لقُنبل، وذلك نحو قوله: ﴿وَرَعْدُ وَبَرْقُ﴾.

كان يسمى المصحف من صدقه. ينظر: معرفة القراء الكبار٤٥ وغاية النهاية١/ ٣١٥.

(١) هاشم بن عبد العزيز، أبو محمد، البربري البغدادي. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٧.

(٢) أحمد بن منصور، أبو بكر، النحوي، روى القراءة عن الكسائي، روى عنه الحروف عبيد الله بن عبد الرحمن الواقدي. ينظر: غاية النهاية ١/ ١٣٩.

(٣) هو خالد بن يزيد الكاهلي، تقدمت ترجمته ص٥٠٠.

- (٤) أحمد بن جبير بن محمد بن جبير، أبو جعفر، الكوفي نزيل أنطاكية، أصله من خراسان سافر إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ثم أقام بأنطاكية فنسب إليها، كان من أئمة القراء وحذاقهم ومُعمِّريهم، عني بلُقيً القراء من الصغر بإفادة والده، وقرأ على والده أيضاً، توفي يوم التروية سنة ثهان وخمسين ومائتين ودفن يوم عرفة بعد الظهر بباب الجنان. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٢ وغاية النهاية ١٢/١٤.
- (٥) علي بن يزيد بن كيسة، أبو الحسن، الكوفي نزيل مصر، مات بمصر سنة اثنتين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٨٤.
- (٦) طلحة بن محمد بن جعفر، أبو القاسم، البغدادي الشاهد المقرئ، غلام ابن مجاهد ووراقه، مات سنة ثمانين وثلاثهائة عن تسعين سنة. معرفة القراء الكبار ١٩٤ وغاية النهاية ١/ ٣٤٢.
- (٧) أحمد بن عثمان بن محمد بن جعفر بن بويان -بموحدة مضمومة ثم واو- أبو الحسين، الخراساني البغدادي الحربي القطان، ولد سنة ستين ومائتين، ثقة كبير مشهور ضابط، مقرئ أهل بغداد في وقته، مات سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٦٦ وغاية النهاية ١/ ٧٩.

والنون الساكنة والتنوين ينقلبان (ميهاً) خالصةً عند لقائهها (الباء) وتكون فخفاةً عندهم نحو قوله: ﴿ صُمُّ بُكُمُ البقرة ١٨]، ﴿ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ وَهُونَ بَيْنِ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴾ و همِن بَيْنِ ﴾، ﴿ مِن بَابِ ﴾ [البقرة ٢٧]، ونحو ذلك.

واعلم أنَّ كلَّ مُدغَم مشدَّد وكلَّ مظهَر مخفَّف، والمُخفى بينها.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (مستقياً) ولايصح لعدم وجوده في القرآن قبل كلمة ﴿دِينَّا﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (غفورا) ولايصح لعدم وجوده في القرآن قبل ﴿قَدِيرًا﴾.

وأمًّا إدغام (الميم) في (الباء) ليس إدغام محض ويسميه الحذاقُ قلباً ١٠٠٠ نحو قوله: ﴿أَعْلَمُ بِهِمْ ۗ و﴿أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ﴾ [المتحنة ١٠]، و﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ ونحو ذلك.

والحكم هنا إخفاء. ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١) إمتنع الإدغام المحض هنا لأنَّ في الميم صوت زائد وهو الغنة، والقاعدة: أنَّ كل حرف فيه زيادة صوت يمتنع إدغامه فيها هو أنقص منه صوتاً، وذلك لِما يدخل الحرف المدغَم من الإختلال بذهاب صوته بالإدغام، للزوم إبدال الحرف الأول بحرف من جنس الثاني، فإذا كان الأول أقوى -كما هو الحال هنا-لزم من إبداله لو أبدل إذهاب قوته، والعرب تأبي ذلك في فصيح كلامها، وإن عبَّر عنه بعض العلماء بالإدغام فهو من باب التجوز، ونقل الروذباري عن الشذائي قوله: وإنِّي تدبرت ما حكوه من إدغام الميم في الباء فلم أجده إدغاماً، لأنَّ المدغم يصير بلفظ الحرف الذي أدغم فيه، ولسنا نجد ذلك في الميم، قال: ولو أُدغِمَت في الباء للفظتَ بباء مشددة، ولم أجد من فعل ذلك. ينظر: الكتاب٤/٤٧٤ والتحديد٩٩ والإدغام الكبير للداني٩٦ وجامع الروذباري[٧٤] أوَب] والدرة الفريدة للهَمَذاني١/ ٣٢٠ والدر النثير .109/1

وقول المؤلف رحمه الله: ويسميه الحذاق قلباً، فيه إشكال، وبيان ذلك: أنَّ الإدغام يأتي بعد القلب، إذ يجب قلب الحرف الأول حرفاً من جنس الثاني ثم إدغامه فيه -إذَّ هو حقيقة الإدغام- ولَّما امتنع الإدغام للعلة السالفة امتنع المؤدِي إليه وهو القلب، وقد نصَّ بعض العلماء على امتناع القلب والإدغام في هذا لما فيه من الثقل، وإذهاب الغنة. ينظر: التيسير٢٣ والإدغام الكبير١٨١ والدر النثير١/٢٨١ وكنز المعاني للجعيري ١/ ٤٨٥.

#### باب دال (قد)

اختلف في إدغامها في تسعة أحرف: (التاء، والجيم، والذال، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والظاء)، مثالها: ﴿قَد تَبَيَّنَ﴾، ﴿وَلَقَدُ جَآءَكُم﴾، ﴿وَلَقَدُ ذَرَأُنَا﴾، ﴿وَلَقَدُ زَيَّنَا﴾ و﴿قَدُ سَمِعَ﴾، ﴿قَدُ شَغَفَهَا﴾، ﴿وَلَقَدُ ضَرَبْنَا﴾، ﴿لَقَدُ ظَلَمَكَ﴾.

قوله تعالى: ﴿قَد تَّبَيَّنَ﴾ [البقرة ٢٥٦]، ونحوه بالإظهار: ابنُ المسيبي عن أبيه وابنُ عمرُو بن خالد والضحاكُ بن ميمون وابنُ مجالد عن عاصم، وابنُ بشار طريق البختري عن حفص.

وذكر الأهوازيُّ أنَّه تابعهم الفضلُ بن شاهين عن حفص على إظهار حرف واحد قوله تعالى: ﴿قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ ﴾ [٩٧/ ب] ﴿ فِي البقرة فقط.

وجاء عن سالر ١٠٠٠ عن قالون كذلك، والتلاوة بالإدغام.

النهاية ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله، المسيبي المدني، مقرئ عالم مشهور ضابط ثقة، قرأ على والده، توفي في ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١/٦٢٦ وغاية

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته مطلع الباب السابق ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) إسهاعيل بن مجالد بن سعيد، روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود. ينظر: غاية النهاية ١٦٧/.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن الحسن بن البختري، أبو بكر، العجلي المروزي ثم البغدادي الدقاق المعروف بالولي، مقرئ ثقة ضابط مسند، توفي يوم السبت لثمان بقين من رجب سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ببغداد. ينظر: غاية النهاية ١/٦٦.

<sup>(</sup>٥) نهاية اللوحة بعد ((تبين))، فلم استحب قطع كلمات القرآن.

<sup>(</sup>٦) سالر بن هارون بن موسى بن المبارك، أبو سُليّهان، الليثي، المؤدب بمدينة النبي ﷺ. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٠١.

وروى الطُّريَثيثيُّ: إظهار دال (قد) في التاء عن المخزومي<sup>(۱)</sup>، وأبي حمدون<sup>(۱)</sup> عن المسيبي<sup>(۱)</sup>، وسالر.

غيرهم: بالإدغام.

﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُمُ ﴾ [البقرة ٩٢ وغافر ٣٤]، بالإظهار: ابنُ عامر إلا هشاماً "، والداجونيُّ عند الأهوازيِّ عن ابنِ ذكوان وابنُ موسى عنه، وابنُ كثير، ونافعُ، وعاصمُ، وابنُ الصَّباح والقاضي والكاهليُّ عن حمزة، وابنُ بكير والواقديُّ ويحيى بن آدم عن الكسائي.

الباقون: بالإدغام.

وروى الكارزينيُّ وهو محمد بن الحسين الفارسي دال (قد) مدغهاً في الجيم عن رويس (١٠).

ويُدغم حمصيُّ »، وخلفٌ، وابنُ محيصن (الدال) في (الجيم)، والأعمشُ بالإدغام أيضاً فاعلم. ومحمدُ بن عيسى بالإدغام.

ومحمدُ بن سعدان بالإظهار.

(٢) في الأصل (ابن) وفي نسخة [ح] أبي حمدون، وهو الصواب، إذ لر أجد من اسمه ابن حمدون في رواة المسيبي
 الذين روئ لهم الطبري نفسه صاحب هذا الكتاب، وإنّا هو أبو حمدون، وتقدمت ترجمته ص١١٤.

<sup>(</sup>١) هو ابن المسيبي المتقدم، والرواية عن الهذلي. ينظر: الكامل ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد إسحاق تقدم ص١٣٣.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (هشام) وهو مستثنى.

<sup>(</sup>٥) عمر بن بكير، أبو حفص، روئ الحروف عن الكسائي، قاله أبو بكر النقاش. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٦) محمد بن المتوكل، أبو عبد الله، اللؤلؤي المقرئ البصري المعروف برويس، متصدر للإقراء، حاذق ضابط مشهور، توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٦ وغاية النهاية ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) هو أبو بحرية الحمصي تقدمت ترجمته ص١١٤.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ ذَرَأُنَا﴾ [الأعراف ١٧٩]، و﴿كَهِيعَضَ ۞ ذِكُرُ﴾ [سُورةُ مريمًا، ﴿وَلَقَدُ ذَرَأُنَا﴾ بالإدغام: ابنُ عامر إلَّا عبدَ الرزاق عنه، وابنَ شاكر٠٠٠ والزعفرانيَّ عن الوليد بن عتبة، وابنُ جَمَّاز لنافع، وابنُ صالح لقالون، وإسماعيلُ " والقاضي والضريرُ " وابنُ سعدان للمسيبي، والأصبهانيُّ " للأسدي ١٠٠٠، و[البخاريُّ] ١٠٠٠ لورش طريق الأهوازي، ومَوَّاسٌ عن يونس، وأبو عمرو، وحمزةُ، والكسائيُّ، وسلامٌ، وسهلٌ، وابنُ غالب، والأعشى، والشَّمُّونيُّ طريق الجعفى الكوفي (١٠)، والأشنانيُّ (١) عن العُمَري، وابنُ يزيد (١٠٠)، وأبو الفضل (۱۱)، و سلامة (۱۱).

<sup>(</sup>١) أحمد بن نصر بن شاكر بن أبي رجاء عمار، أبو الحسن، الدمشقى مقرئ مشهور، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) عبداً لله بن محمد بن هاشم، أبو محمد، الزعفراني، روى القراءة عنه عرضاً على بن الحسين الغضائري فيها رواه عنه الأهوازي ونسبه وكناه، قال الذهبيُّ: مجهول، لم يأت به أحد إلا الأهوازيَّ. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٤ وغاية النهاية ١ / ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن يحيى بن عبد ربه، أبو علي، المروزي ثم البغدادي، مقرئ متصدر، قرأ على محمد بن إسحاق المسيبي. ينظر: غاية النهاية ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عمرو الطحان الضرير، هكذا جاء اسمه عند المؤلف في [ك]، وفي [ح]: ابن عمر، وترجم له ابنُ الجزري فقال: أبو عمرو الضرير مقرئ. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٥/ أ، وح٣] وغاية النهاية١/ ٦٢٠.

<sup>(</sup>٥) الحسين بن محمد بن على، الأصبهاني يعرف بالصيدلاني، شيخ مقرئ، قرأ عليه أبو معشر الطبري. ينظر: غاية النهاية ١/١٥٢.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص ۱۳۹.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط (المحاربي) ولم أجد في طرق ورش من لقبه المحاربي، ولعله محرف عن البخاري، ويؤيد هذا أنَّه كتب على هامش المخطوط (أظنه البخاري) كتبت بنفس قلم وخط الناسخ.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله يحيى بن خالد أبو عبد الله، الجعفي الكوفي القاضي الفقيه الحنفي نحوي مقرئ ثقة يعرف بالنهَرَواني بفتح الهاء والراء، مات سنة اثنتين وأربعهائة، في رجب ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٩) محمد بن جعفر بن محمود، أبو عبد الله، الأشناني الآدمي مقرئ مشهور. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن القاسم بن يزيد، أبو على، الإسكندراني مقرئ أخذ القراءة عن عبد الله بن ذكوان. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>١١) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة، أبو الفضل، اِلواقفي الأنصاري البصري، المقرئ قاضي الموصل، أستاذ حاذق ثقة، ولد سنة خمس ومائة، ولر يشتهر لأنَّه لر يجلس للإقراء، توفي سنة ستٌ وثمانينٌ ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٦١ وغاّية النهاية ١ / ٣٥٣. (١٢) سلامة بن هارون، أبو نصر، البصري. ينظر: غاية النهاية ١ / ٣١٠.

وقال الأهوازيُّ: (ص ذِكرُ) مثل: ﴿وَلَقَدُ ذَرَأُنَا﴾ سواء، إلَّا ابنَ صالح عن ورش، وابنَ مجاهد لإسهاعيل بن جعفر '' فإنَّها أدغهاه.

ابنُ محيصن في باب الإدغام مع أبي عمرو فاعلم.

وقال الخزاعيُّ: "ذكر بالإظهار حجازيُّ عيرَ إسهاعيل طريق أبي الزعراء، وعاصمٌ، وقاسمٌ"، وسلامٌ، ويعقوبُ، وكذلك محمدُ بن سعدان في اختياره بالإظهار".

﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ﴾ [اللك ٥]، بالإظهار: عبدُ الرزاق عن ابن عامر، والرازيُّ و الترمذيُّ و ابنُ الجنيد عن ابن ذكوان، والنقاشُ والبلخيُّ و هبةُ عن الأخفش عن ابن ذكوان، والزعفرانيُّ عن الوليد بن عتبة عنه، وابنُ كثير، و ابنُ مناكر والزعفرانيُّ عن الوليد بن عتبة عنه، وابنُ كثير، و عاصمٌ، و محمدُ بن سعدان في اختياره: بإظهار [٩٨] أ] الدال في الزاي. غيرهم: بالإدغام.

(١) إسهاعيل بن جعفر بن أبي كثير، أبو إسحاق، الأنصاري مولاهم المدني القارئ، ولد سنة ثلاثين ومائة، جليل ثقة مأمون قليل الخطأ، توفي ببغداد سنة ثهانين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٨٧ وغاية النهاية ١٦٣ ٢.

<sup>(</sup>٢) هم أهل المدينة: (أبو جعفر ونافع ومحمد بن السميفع) وأهل مكة: (ابن كثير وابن محيصن) وأهل البصرة: (أبو عمرو وسلام ويعقوب وسهل وأيوب بن المتوكل) لأنَّ أبا عمرو ولد بمكة وغيره من أهل البصرة تابع له. ينظر: قسم الأسانيد[٩٢/ك/أ].

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيد القاسم بن سلام، تقدم ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محلد بن سعيد بن محمد، أبو محمد، الرازي، روى القراءة عرضاً عن ابن ذكوان في سنة أربعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) على بن الحسن بن الجنيد، أبو الحسين، روى القراءة عرضاً عن ابن ذكوان. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٢٩.

قوله تعالى: ﴿قَدُ سَمِعَ ﴾ بالإدغام: أبو عمرو، وحمزةُ، والكسائيُّ، وهشامٌ، والرازيُّ وابنُ الأخرم وابنُ الصقر ﴿ عن التغلبي كلُّهم عن ابن ذكوان، وابنُ عيصن، والأعمشُ، وحمينٌ، وخلفٌ.

غيرهم: بالإظهار.

قوله: ﴿قَدُ شَغَفَهَا﴾ [يوسف ٣٠]، بالإظهار: -ليس غيره في القرآن- ابنُ عامر إلا هشاماً، والرازيَّ عن ابن ذكوان، وابنُ كثير، ونافعٌ، وعاصمٌ، وابنُ الصَّباح عن حمزة، ومحمدُ بن سعدان على اختياره.

غيرهم: بالإدغام.

قوله: ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران ١٥٢]، بالإدغام: وبابه، هشامٌ، وأبو عمرو، وابنُ محيصن، وحمصيٌّ، والأعمش، وحمزة، والكسائيُّ، وخلفٌ، وطلحةُ، والتغلبيُّ عن ابن ذكوان.

وقال الأهوازيُّ: التغلبيُّ يدغم حرفاً واحداً في التحريم ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم ٤]، فقط.

غيرهم: بالإظهار.

وعن محمد بن عيسى في اختياره أنَّه يدغم دال (قد) في حروفها إلَّا في حروف الصفير.

<sup>(</sup>۱) محمد بن الصقر، هذا اسمه عند المؤلف. ينظر: قسم الأسانيد[ل/ ٣٦/ أ، وح/ ٣٧]، ولم أجد له ترجمة عند غيره ممن اطلعت على كتبهم، وفي تاريخ الإسلام عدد ممن ترجم لهم الذهبي يشتبه اسمه بهم ولا يمكن الجزم بأنَّه أحدهم، لعدم ذكر أحد من شيوخه أو تلاميذه عند من تشابه اسمه بهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ ضَرَبْنَا﴾ وبابه، بالإدغام: ابنُ عامر، وحمصيٌّ، والأعمش، وطلحةُ، وأبو عمرو، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى، وسهلٌ، وسلامٌ، وورشٌ وابنُ جَمَّاز لنافع، وإسهاعيلُ والقاضي وابنُ صالح لقالون، وابنُ سعدان للمسيبي من طريق الأهوازي.

ولهارون وابن نبهان وشيبان والخليل لعاصم، والأعشى إلَّا البرجميَّ عنه عن أبي بكر عند الأهوازي، وعند الخزاعي والأعشى ...

وعند الطُّرِيْثِيثِي النقارُ ﴿ والنقاشُ ﴿ للأعشى، وابنُ جَمَّاز ليزيد ﴿ والأشنانيُّ للعمري عن يزيد.

غيرهم: بالإظهار.

<sup>(</sup>۱) هارون بن حاتم، أبو بشر، الكوفي البزاز مقرئ مشهور ضعفوه، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن نبهان الجرمي. ينظر: غاية النهاية ١ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) شيبان بن عبد الرحمن، أبو معاوية، التميمي الكوفي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) خليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن، الفراهيدي ويقال الفرهودي الأزدي البصري النحوي، الإمام المشهور صاحب العروض وكتاب العين، مات سنة سبعين ومائة وقيل: سنة سبع وسبعين ومائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الحميد بن صالح بن عجلان، البرجمي التيمي الكوفي، أبو صالح، مقرئ ثقة، مات سنة ثلاثين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١١٩ وغاية النهاية ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهي ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) الحسن بن داود بن الحسن أبو على النقار، الكوفي القرشي مولاهم، المعدل المقرئ النحوي، كان ثقة قيمًا مأموناً بحرف عاصم، مصدر حاذق، توفي قبل سنة خمسين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٧٢ وغاية النهاية ١٧٢١.

<sup>(</sup>٨) هو نفسه الراوي عن البزي، تقدمت ترجمته ص١٢٦.

<sup>(</sup>٩) هو أبو جعفر المدني، تقدمت ترجمته ص١٢٨، وهو المعنيُّ أيضاً في الرواية التي بعدها.

قوله تعالى: ﴿لَقَدُ ظَلَمَكَ﴾ [ص ٢٤]، وبابه، بالإدغام: ابنُ عامر غيرَ الأخفشِ لهشام عند الأهوازي والطُّريَّثيثي، وابنُ محيصن، وطلحة، والأعمش، وأبو عمرو، وحمييُّ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وسلامٌ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى في اختياره، وسهلٌ، وورشٌ وابنُ جَمَّاز لنافع، وإسهاعيلُ القاضي وابنُ صالح عن قالون، وابنُ سعدان للمسيبي عند الأهوازي، وابنُ نبهان وهارونُ وشيبانُ والخليلُ عن عاصم، والأعشى إلا البرجميَّ عن أبي بكر عند الأهوازي.

وعند الخزاعي عن الأعشى مطلق (۱)، وعند الطُّريَّيثي مطلق، وعند الطُّريَّيثي مطلق، وعند الطُّريَّيثي النقارُ والنقاشُ فقط.

وافق العُمَريُّ [٩٨/ب] في ﴿لَقَدُ ظَلَمَكَ ﴾ ٣٠.

والأخفشُ عن هشام يُظهر من باب دال (قد) في الظاء: ﴿لَقَدُ ظَلَمَكَ﴾ فقط، وكذلك الفضلُ ابن شاذان ﴿لَقَدُ ظَلَمَكَ﴾ فقط.

وكذلك أبو على الأهوازي عن سهل في خُلفه ما يدل على أنَّ سهلاً مثل أبي عمرو في إدغام السواكن إلا الراء في اللام والدال والجيم، وذكر عن العنبريِّ (٤) عن سهل ﴿عُذْتُ ﴾ [غافر ٢٧ والدُّخَان ٢٠]، فيهما و ﴿فَنَبَذْتُهَا ﴾ [طه ٩٦]: بالإظهار.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ءاية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن شاذان بن عيسى، أبو العباس، الرازي، الإمام الكبير، ثقة، أحد الأعلام، وشيخ الإقراء بالري، لم يكن في دهره مثله في علمه وفهمه وعدالته وحسن اضطلاعه، قال الذهبي: وهو قديم الموت؛ قال ابن الجزري: مات في حدود التسعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٣٦٦ غاية النهاية ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الخليل بن عمر، أبو الحسن، العنبري. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٢.

ولم تجي دال (قد) عند الثاء والظاء، ولو كانت أدغمت عندهما وأظهرت، وهي مظهرة عند سائر الحروف وهي ستة عشر حرفاً في القرآن، ﴿قَدُ بَيَّنّا﴾ و ﴿لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ ﴿ [يس ٧]، و ﴿لَقَدُ خَلَقْنَا ﴾ و ﴿لَقَدُ رَوَدُوهُ ﴾ [القبر ٣٧]، و ﴿لَقَدُ عَلِمْنَا ﴾ [الحجر ٢٤]، ﴿ فَقَدُ فَانَ ﴾ [العُمَران ١٨٥ والأحزاب ٢١]، ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ ﴾ [ط ٩٠)]، ﴿ وَلَقَدُ قَالَ الكهف ٢٢]، ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنّا هُمْ ﴾ [ط ٩٠)]، ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ ﴾ [الأنعام ٣٣]، و ﴿قَدُ وَقَعَ ﴾ [الأعراف ٢١]، ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ عَ ﴾ [الأحقاف ٢٢]، ﴿ وَلَقَدُ عَاتَيْنَا ﴾ ونحوه.

(١) في المخطوط واو زائدة قبل الكلمة القرآنية ولا حاجة لها.

### باب ذال (إذ)

أجمع من ذكرتُ على إدغامها عند الذال والظاء نحو قوله تعالى: ﴿إِذَ قَمَبَ ﴾ [الأنبياء ٨٧]، و ﴿إِذ ظَّلَمُوٓا ﴾ [النّساء ٢٤]، ونحوهما.

واختلف في إدغامها عند ستة أحرف: (التاء، والجيم، والدال، والزاي، والسين، والصاد)، نحو: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ وَ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ﴾ و ﴿إِذْ دَخَلْتَ ﴾ و ﴿وَإِذْ رَقَلْنَا ﴾ و ﴿إِذْ دَخَلْتَ ﴾ و ﴿وَإِذْ رَبَّنَ ﴾، ﴿إِذْ صَرَفْنَا ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ البقرة ١٦٦]، بالإدغام وبابه: هشامٌ، وابنُ عتبة وطريق العراق عن ابن الأخرم للأخفش عن ابن ذكوان، وابنُ محيصن، وطلحةُ، وحمصيُّ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُ، وأبو عمرو، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، والعُمَريُّ.

وجاء عن ابن عطية والطبيب ١٠٠٠ عن حمزة: الوجهان في هذه المسألة.

وقال الخزاعيُّ: إنَّ العُمَريَّ يُظهِر من هذا الباب ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ ﴾ [الله]، في سورة إبراهيم " فقط ".

وقال الطُّريْشِيُّ: أدغم العُمَريُّ طريق الصابوني ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ﴾ و﴿إِذْ تَبَرَّأَ ﴾ و﴿إِذْ تَبَرَّأَ ﴾ و﴿إِذْ تَبَرَّأَ ﴾ و﴿إِذْ تَبَرَّأَ ﴾ وَإِذْ تَبَرَّأَ ﴾ وَإِذْ تَبَرَّأً ﴾ وَإِذْ تَبَرَّأً ﴾ وَإِذْ يَبَرَّأً ﴾ وَإِذْ يَبَرَّأً ﴾ وَإِذْ يَبَرَّأً ﴾ وَإِذْ يَبَرُّأً ﴾ وأبد المُعْرِقُ إِنْ يَبْرُأً أَنْ يَبْرُأً أَنْ إِنْ يَالْ إِنْ يُشْرِيُ أَنْ يَلْعُمُ لَنْ إِنْ يَالْمُ يُنْ إِنْ يُلْكُونُ إِنْ إِنْ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ إِنْ يَبْرُأً أَنْ يُنْ إِنْ يَبْرُأً أَنْ يُعْرِقُ إِنْ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ إِنْ يَبْرُأً أَنْ يُلْكُونُ إِنْ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ إِنْ يَا يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ إِنْ يَالْمُ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ إِنْ يَا يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ إِنْ يَا يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ إِنْ يُعْرُقُ أَنْ يُعْرُقُ أَنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْرِقُ أَنْ يُعْمِلُ أَنْ يُعْمِ أَنْ يُ

<sup>(</sup>١) هو خالد بن يزيد، الكاهلي، تقدمت ترجمته ص٥٠١.

<sup>(</sup>٢) قيده بسورته لإخراج ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ ١٦٧ الأعراف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر بن محمد، أبو جعفر، التميمي الصابوني الأصبهاني المغازلي، مقرئ مشهور ضابط شيخ أصبهان. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) قيده بسورة الشعراء لإخراج شبيهه بغافر.

وعن هشام إلا الداجونيَّ عنه، وابنِ ذكوان عن أبيه والسلميِّ والمَرِّيِّ وابنِ النَّجَّاد وابن عتَّابِ عن الأخفش عن ابن ذكوان بالإدغام.

قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٢٤] في آل عمران فقط، يُدغِم: عبدُ الرزاق والغنويُّ وابنُ موسى وأحمدُ بن أنس والغنويُّ وابنُ موسى وأحمدُ بن أنس عن ابن ذكوان عنه ...

قوله: ﴿إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴿ [٢١] فِي ص، وَ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴿ [١٥] فِي النور، أَدغمها: هشامٌ إلا الداجونيَّ، وابن ُذكوان عن [٩٩/ أ] أبيه عنه.

قوله: ﴿إِذْ تَدْعُونَ﴾ [٧٦] في الشعراء، أدغمها: هشامٌ إلا الدَّاجونيَّ، وأحمدُ بن أنس والرازيُّ عن ابن ذكوان عنه.

قوله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ ﴾ في الأحزاب، أدغمها: عبدُ الرزاق عنه، والداجونيُّ وابنُ موسى عن ابن ذكوان، ومن بقي عن ابن عامر على أصولهم في جميع ذلك. وقال الخزاعيُّ: "أظهر [ابنُ] ( عتبة ﴿ إِذْ تَمْشِيّ ﴾ [طه ٧٧] فقط ( ابنُ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>١) تقييده المثال بكلمة: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كافٍ عن ذكر اسم السورة.

<sup>(</sup>۲) الربيع بن ثعلب، أبو الفضل، ولد بمرو، وقرأ القرآن بدمشق، وسكن بغداد، ولم يزل بها حتى توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين بعد الفطر بيوم، وكان رجلاً ثقة صالحاً صدوقاً ورعاً. ينظر: جامع أبي معشر [ك/ ٣٤/ب، ول/ ٤١/أ، وح/ ٤١] ومختصر تاريخ دمشق ٨/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن أنس بن مالك، أبو الحسن، الدمشقي، قرأ على هشام بن عمار وعبد الله بن ذكوان، وله عن كل منهما نسخة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الأصل أن يتقدم الضمير شيء يعود عليه، ولم يُذكر هنا ما يعود عليه الضمير، وتكرر هذا أيضاً في الفقرتين التاليتين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (عتبة) والصواب أنَّه (ابن عتبة) لا (عتبة)، لأنَّه هو الوليد بن عتبة الراوي الشهير المتقدم ذكره ص١٣٧، وهو الموافق لما في جامع الداني٢/ ٦٣٣، وكامل الهذلي٢ ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهى ٢٠١.

وقال أبو طاهر ((): الدَّاجونيُّ وابنُ موسى طريق الشَّذائي (() عند (التاء) إلَّا في قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِللَّذِيّ ﴾ و﴿إِذْ تَقُولُ لِلَّذِيّ ﴾ [الأحزاب ٣٧].

قال: وقال الطُّريَشِيُّ: أظهَر في التاء: عبدُ الرزاق، ويُدغِم محمدُ بن عيسىٰ ذال (إذ) في التاء والدال فقط، وأمَّا محمدُ بن سعدان يُظهِر دال (قد)، وذال (إذ) في حروفهما مثل عاصم.

قوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا﴾ وبابه، مدغماً: ابنُ محيصن، وحمصيٌّ، وأبو عمرو، وهشامٌ غيرَ البلخيِّ عنه، والنوفليُّ عن ابن بكَّار عنه، و[أبو عمر] وابنُ وابنُ وابنُ داود وأبو موسى عن الكسائي، والطُّريَّيثيُّ عن محمد بن عيسى عن ابن عطية عن حمزة، ومحمدُ بن الحسين الفارسي لرويس.

غيرهم: بالإظهار.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم، أبو طاهر، البغدادي، الأستاذ الكبير الإمام النحوي العلم الثقة المقرئ، أحد الأعلام ومصنف كتاب البيان، ومن انتهى إليه الحذق بأداء القرآن، كان بارعاً في النحو ثقة أميناً، مات في شوال، تسع وأربعين وثلاثهائة، وعاش سبعين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٧٣-١٧٥ وغاية النهاية ١/٥٠٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد، أبو بكر، الشذائي البصري، أحد القراء المشهورين، توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٨٠ وغاية النهاية ١٤٤ و١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن العباس بن شريك، أبو بكر، النوفلي. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٣٤/أ، ول/ ٤٠/ب، وح٤٤]، زاد في: [ل] الأخفش النوفلي.

ولر أجد له ذكر في كتب التراجم التي اطلعت عليها.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أبو عمرو) وتقدم ذكر أبي عمرو البصري، وهو ليس من رواة الكسائي حتى يكرر، وليس في رواة الكسائي من كناه المؤلف بأبي عمرو، وعليه يكون المقصود أبو عمر الدوري، وزادت الواو سهواً.

<sup>(</sup>٥) لمر أجد هذا الراوي عند الكسائي، ولمر أجده أيضاً في طرقه عن شعبة، ولا في طرقه عن حمزة.

<sup>(</sup>٦) رَوىٰ عن الكسائي اثنين كل منهم يُكنى بأبي موسى، أحدهما الشيزري، والمؤلف يذكره دائماً بلقبه، لذلك كان من وجهة نظري أنَّ المراد هنا غيره وهو: هارون بن يزيد، أبو موسى الفارسي ثم البغدادي، مقرئٌ نزل الري. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٨.

قوله: ﴿إِذْ دَخَلْتَ ﴿ وَبَابِه، بِالإِظْهَارِ: ابنُ أَنسَ عَنِ ابنِ ذَكُوانَ، والبَلخيُّ عِن الْأَخْفُشُ عَن ابنِ ذَكُوانَ، وابنُ كثير، ونافعٌ غيرَ أبي قرة (١٠ عنه، وعاصمٌ، والتغلبيُّ عن ابن ذكوان.

قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ﴾ [الكهف ٣٩]، فقط.

غيرهم: بالإدغام.

قوله: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُم ﴾ [الأنفال ٤٨]، وبابه، بالإدغام: ابنُ محيصن، وطلحة، والأعمش، وحمصيُّ، وأبو عمرو، وهشامٌ، وعبدُ الرزاق والداجونيُّ وابنُ موسى عن ابن عن ابن ذكوان، والإسكندرانيُّ وطرق القزاز عن ابن الأخرم عن ابن الأخفش عن ابن ذكوان، والكسائيُّ والكاهليُّ والقاضي وابنُ صالح عن حمزة، وخلادٌ عن سُلَيْم، هذا طريق الأهوازي.

وقال الخزاعيُّ: "حمزةُ غير ابنِ عطية والعجليِّ، وسُلَيمٍ طريق ابنِ سعدان وخلفٍ وابنِ لاحق وابنِ سَلَم وتُركٍ الحذاء وابنِ كيسة والكِنديِّ "".

وقال الطُّريَّشِيُّ: أدغمها عن حمزةَ عليُّ، وخلادٌ والدوريُّ وابنُ سعدان عن سُليَم، وابنُ عمارة ٧٠.

(٧) أبو القاسم، بن حمزة بن عمارة، روى القراءة عن محمد بن أحمد بن واصل، عن محمد بن سعدان، عن المسيبي،

<sup>(</sup>١) موسى بن طارق، أبو قرة، السكسكي، اليهاني الزبيدي قاضيها، روى القراءة عرضاً عن نافع وهو من جلة الرواة عنه. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) هو ابن يزيد المتقدم، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) هو هارون بن موسى الأخفش، تقدم ص١١٢، وسماه ابن الجزري ابنَ الأخفش في ترجمة تلميذه هبة الله بن جعفر.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن صالح بن مسلم بن صالح، أبو أحمد، العجلي، تقدمت ترجمته ص١١٤.

<sup>(</sup>٥) هو الجحواني تقدمت ترجمته ص١١٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهي ٢٠١.

قوله تعالى: ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴿ النُّور ١٦و١٦]، وبابه مدغم: هشامٌ، وعبدُ الرزاق طريق الأهوازي، والدَّاجونيُّ وابنُ موسى عند الأهوازي، وطرق العراق عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان، [٩٩/ب] وابنُ الصّقر، وابنُ عيصن، وحمصيُّ، وأبو عمرو، وعليُّ، والكاهليُّ والقاضي وابنُ صالح وابنُ الصَّباح عن حمزة، وخلادٌ عن سُليَم.

وقال الخزاعيُّ: بإدغام ذال (إذ) في حروف الصفير: حمصيُّ، وأبو عمرو، وعليُّ، وخلفُ، وهشامٌ، وحمزةُ غيرَ ابنِ عطية والعجليِّ وسُلَيْمٍ طريق ابنِ سعدان وخلفٍ وابنِ لاحق وابنِ سَلَم وتُركٍ وابنِ كيسة والكِنديِّ فقط.

وافق العبسيُّ عند الصاد١٠٠ فقط.

قال الطُّريَّشِيُّ: أدغَم ذال (إذ) في حروفها إلَّا الجيم) من أصحاب حمزة، خلادٌ والدوريُّ، وابنُ سعدان عن سُلَيم، و[أبو] عمارة، وعليُّ عن حمزة.

قال: ويُدغم باقي أصحاب حمزة، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهما في التاء والدال.

وقرأتُ على محمد بن الحسين الفارسي ذال (إذ) بالإدغام لرويس في السين.

الباقون: بالإظهار.

عن نافع، روى القراءة عنه جعفر بن علي بن موسى، شيخ الخزاعي، مجهول. ينظر: غاية النهاية٢/ ٣٠؛ وترجمته عند أبي معشر [ك/ ١٩/ ب، ول/ ٢٧/ ب، وحر٢٧/].

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٠١، نقلها المؤلف بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط و(أبي) ولا يصح لأنَّه معطوف على مرفوع وهو ما قبل (سُليَّم).

<sup>(</sup>٣) المتكلم هو أبو معشر رحمه الله تعالى -لا الطُّريْشيـ لأنَّ الفارسي من شيوخه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا﴾ [الأحقاف ٢٩]، مثل قوله: ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ على أَنَّ العبسيَّ يدغم ذال (إذ) في السين والزاي دون الصاد فاعلم ...

ولم تجي ذال (إذ) عند الثاء والضاد والشين.

واتفقوا على إظهارها عند ما بقي من الحروف وهي تسعة عشر حرفاً مثل قوله: ﴿ وَإِذْ بَوَّا نَا ﴾ [الحج ٢٦]، ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾ [آل عمران ٢٦١]، ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ ﴾ [البقرة ٥٠و٦]، ﴿ وَإِذْ فَرَقُنَا ﴾ [البقرة ٠٠]، ﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا ﴾ [البقرة ٢٠]، ﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا ﴾ [الأعراف ٢١١]، ﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا ﴾ [الأعراف ٢١١]، ﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا ﴾ [الأعراف ٢١]، ﴿ وَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ ﴾ [المجادلة ١٣]، ﴿ وَإِذْ وَرَعَدُنَا ﴾ [البقرة ٢٥]، و ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ ﴾ النّساء ١٠٨]، و ﴿ إِذْ أَنتُم ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم استثناؤه للصاد عند أخر الكلام على ((إذ سمعتموه))، في الصفحة السابقة.

# باب إدغام تاء التأنيث

اختلف في إدغامها عند تسعة أحرف عند: (التاء، والثاء، الجيم، والدال، والزاي، والسين، والصاد، والطاء، والظاء) نحو قوله: ﴿فَمَا زَالَت تِلْكَ﴾، ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾، ﴿نَضِجَتُ جُلُودُهُم﴾، ﴿أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا﴾، ﴿خَبَتْ رِدْنَاهُمْ)، ﴿مَضَتْ سُنَتُ﴾، ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾، ﴿هَمَّت طَآبِفَتَانِ﴾، ﴿كَانَتُ ظَالِمَةً﴾، و(نحن ...) (.).

قوله تعالى: ﴿فَمَا زَالَت تِلْكَ﴾ [الأنبياء ١٥]، مظهِرٌ: عمرُو بن خالد والضحاكُ بن الميمون وابنُ مجالد عن عاصم.

وافقهم الفضلُ بن شاهين عن حفص في إظهارها في: ﴿غَرَبَت تَقُرِضُهُمْ ﴾ [الكهف ١٧]، فقط.

قوله تعالى: ﴿ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا ﴾ [يونُس ٧٩]، و﴿ أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ ﴾ [الأعراف ١٨٩]، ونحو ذلك، بالإظهار: الأهوازيُّ للمسيبي مطلق، وسالرُ وابنُ شنبوذ لأبي نشيط، والحُلُوانيُّ لقالون طريق ابن حمَّاد " من طريق الخزاعي "، وكذلك أحمد بن قالون ".

<sup>(</sup>١) ما بعد نحن كلمة غير مفهومة، ولو كانت واضحة فالمثال ليس هذا موضعه، لأنَّه يتكلم هنا عن تاء التأنيث، والمثال ليس فيه هذه التاء.

<sup>(</sup>٢) الألف واللا في الميمون غير ثابتة في هذا الاسم إلا في هذا الموضع، وقد ذكره المؤلف في قسم الأسانيد إيجازاً وبسطاً بدونها، وعليه فيكون هو: الضحاك بن ميمون المتقدم الذكر ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حمًّاد، أبو بكر، المنقى الثقفي البغدادي، صاحب المشطاح، ينظر: غاية النهاية ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن عيسى -قالون- بن مينا، المدني، خلف أباه في الإقراء بالمدينة، غيرَ أنَّه قليل الأصحاب. ينظر: معرفة القراء الكيار ١٣٠ وغاية النهاية ١/ ٩٤.

غيرهم: بالإدغام.

قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ ﴾ [آل عمران ١٢٢]، [١٠٠/أ] و﴿قَالَت طَّآبِفَةُ ﴾ [الأحزاب ١٣]، و﴿فَامَنَت طَّآبِفَةُ ﴾ [الصف ١٤]، ونحو ذلك، بالإظهار: ابنُ المسيبي عن أبيه، وسالر عن قالون، وابنُ شنبوذ لأبي نشيط، وأطلق الطُّريْشيثي أبا نشيط.

غيرهم: بالإدغام.

قوله تعالى: ﴿كُذَّبَتُ ثَمُودُ ﴾ و﴿رَحُبَتُ ثُمَّ ﴾ [التوبة ١١٨]، بالإدغام: ابنُ عامر إلا عبدَ الرزاق، والدَّاجونيُّ وابنُ موسى عن ابن ذكوان، وابنُ محيصن، وحمييُّ، وطلحةُ، والأعمشُ، وأبو عمرو، وحمزةُ، والكسائيُّ، ومحمدُ بن عيسى في اختياره، وهارونُ وابنُ نبهان والخليلُ وشيبانُ عن عاصم، والأعشى إلا البرجميَّ عنه، وسلَّامٌ، وسهلُ.

وأظهر ﴿كَذَّبَتُ ثَمُودُ﴾ [٢٣]، في سورة القمر لا غير: الرازيُّ وأحمدُ بن أنس عن ابن ذكوان، وأحمدُ بن أنس عن الوليد بن عتبة، وبالإدغام في غيرها.

ابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم يُظهِر في قوله: ﴿كَذَّبَتُ ثَمُودُ ﴾ [١]، في الحاقة فقط.

الغنويُّ، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم يُظهِران: ﴿كَذَّبَتُ ثَمُودُ﴾ في ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلَهَا ٢٠٠٠ الشَّمس]، فقط.

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن أبي إسرائيل، واسم أبي إسرائيل: إبراهيم بن كامجر، أبو يعقوب، مروزي الأصل، ولد في سنة خمسين ومائة، ومات في شعبان بسر مَن رأى سنة خمس وأربعين ومائتين. ينظر: تاريخ بغداد٦/٣٥٣–٣٥٣ وغاية النهاية ١٥٧/١.

غيرهم: بالإدغام.

قوله تعالى: ﴿نَضِجَتُ جُلُودُهُم﴾ [النَّساء ٥٦]، و﴿وَجَبَتُ جُنُوبُهَا﴾ [الحج ٣٦]، بالإدغام: ابنُ محيصن، وحمصيُّ، والأعمش، وأبو عمرو، وحمزةُ إلا أبا عمارة وابنُ صالح عنه، والجُلُوانيُّ عن خلاد عن سُلَيْم، والحُلُوانيُّ عن خلاد عن سُلَيْم، والحُلُوانيُّ، وخلفُ لنفسه.

ابنُ أنس عن ابن ذكوان، والسُّلميُّ للأخفش عن ابن ذكوان، والغنويُّ عن الله الله الله الله عن ابن عتبة ﴿نَضِجَتُ جُلُودُهُم ﴿ فِي النساء: مدغَاً.

و ﴿ وَجَبَتُ جُنُوبُهَا ﴾ في الحج، مظهَراً: لضد ذلك.

التغلبيُّ عن ابن ذكوان، والحُلُوانيُّ عن خلاد عن سُلَيْم: بالوجهين فيها. غيرهم: بالإظهار فيهم جميعاً.

وذكر الطُّرِيْشِيُّ: التغلبيَّ يُظهِرها في (الثاء) حيث وقع.

قوله تعالى: ﴿مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الْانفالَ اللهِ الانفالَ اللهِ وَهُبَاءَتُ سَيَّارَةً ﴾ [الانفال]، و﴿ أَتُلُتُ سَحَابَا ﴾ [الاعراف ٥٧]، ونحو ذلك، و﴿ أَتَلَتُ سَحَابَا ﴾ [الاعراف ٥٥]، ونحو ذلك، بالإدغام: حمصيُّ، وابنُ محيصن، وطلحةُ، والأعمشُ، وأبو عمرو، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، ومحمدُّ كلاهما لنفسها.

(٢) إمَّا محمد بن عيسى، أو محمد بن سعدان، لأنَّها الكوفيَّين صاحبا الاختيار الذين يذكرهما المؤلف دائماً في نهاية التراجم.

- 178 -

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قُنبي، أبو عبد الله، الدهقان، الكوفي. ينظر: غاية النهاية ١١٨/١.

وهشامُ بن مامويه الله المشام أظهر: ﴿ نُزِّلَتُ سُورَةً ﴾ [محمد ٢٠]، و﴿ أُنزِلَتُ سُورَةً ﴾ [محمد ٢٠]، و﴿ أُنزِلَتُ سُورَةً ﴾ [محمد ٢٠] فقط.

الغنويُّ عن ابن مسلم، وابنُ أنس عن ابن عتبة، وعبدُ الرزاق والتغلبيُّ وأحمدُ بن أنس وابنُ موسى عن ابن ذكوان، والسُّلميُّ والمَرِّيُّ وابنُ عتَّاب وابنُ النَّجَّاد، [۱۰۰/ب] والنَّقاشُ عن الأخفش عن ابن ذكوان أدغم: تاء ﴿أَنْبَتَتْ سَبْعَ﴾ في البقرة لاغير.

وأدغم ابنُ ذكوان عن أبيه كلمتين فقط: ﴿أَقَلَّتُ سَحَابًا ﴾ في الأعراف، و﴿جَآءَتُ سَيَّارَةُ ﴾ في يوسف لاغير.

الآخرون: بالإظهار.

وذكر الطُّر يُثيثيُّ عن التغلبي أنَّه يدغمها ١٠٠ في السين حيث وقع.

قوله تعالى: ﴿كَانَتُ ظَالِمَةَ﴾ [الأنياء ١١]، و﴿حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا﴾ [الأنعام ١٣٨]، ونحوه، بالإظهار: ابنُ كثير، ونافعٌ غيرَ ورشٍ إلَّا الأصبهانيَّ وابنَ بشار'' عنه وكانت التلاوة لورش بالإدغام، وعبدُ الرزاق لابن عامر عند الأهوازي.

<sup>(</sup>۱) هنا سبق قلم من الكاتب، لأنَّ ابن مامويه ليس اسمه هشام، وإنّها هو أحمد بن محمد بن مامويه، أبو الحسن الدمشقي، قرأ على هشام وابن ذكوان، قرأ عليه أبو بكر الداجوني، ونسبه وكناه، ولا نعلم أحداً روى عنه غيره. ينظر: غاية النهاية ١٨٨١. والصواب أن يُقال: وابن مامويه لهشام. ينظر: المنتهى ١٤٠ و٢٠٢، والكامل ٣٤٢، وجامع أبي معشر [ك/ ٢٩/ب، ول/ ٣٩/أ، وح/ ٣٩].

<sup>(</sup>٢) هذا السند كلَّه عن ابن ذكوان، ولكن منهم من روئ عنه مباشرة وهم مابين القوسين، ومنهم من روئ عنه بواسطة وهم الغنوي وابن أنس، والسُّلمي وما بعده.

<sup>(</sup>٣) أراد تاء التأنث.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن بشار بن سنان، أبو الفضل، الكناني ويقال الأنهاري، روى القراءة عن ورش. ينظر: غاية النهاية ١٠٠/ ٢٠٠.

وعاصمٌ إلَّا ﴿ هَارُونَ وَالْحَلْيُلُ وَابِنَ نَبَهَانُ وَشَيْبَانَ عَنَهُ، وَالْأَعْشَى إِلَّا الْبَرِجْمَيَّ عَنَهُ عَنْ أَبِي بِكُر.

وذكر الأهوازيُّ الدَّاجونيَّ عن ابن ذكوان وابنَ مسلم: بالوجهين.

وذكر الخزاعيُّ عن الوليد بن مسلم ﴿كَذَّبَتُ ثَمُودُ ﴾: بالإظهار فقط ٠٠٠٠.

وقال أيضاً: ابنُ عتبة أظهرها في (الصاد والزاي) و﴿أَقَلَتُ سَحَابًا﴾ فقط ٣، يعنى من السين.

وقال أيضاً: خلف يدغم تاء التأنيث في حروفها إلا (الثاء) فقط، وبضده سلامٌ، وسهلٌ، زاد سلام إدغامها في (الجيم)، ويدغم ابن ذكوان وأبو بشر " في (الثاء، والجيم، والصاد، والظاء) "، ذكرتها لأنّها أصول فاعلم.

ولم تجي تاء التأنيث عند (الضاد، والشين، والذال)، وأجمع من ذكرت على إظهارها عند ما بقي من الحروف وهي ستة عشر حرفاً، نحو: ﴿قَالَتْ رَبِّ﴾، ﴿أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا﴾ [الأنبياء ٩١ والتحريم ١٤]، ﴿صَغَتُ قُلُوبُكُما﴾ [التحريم ٤]، ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ﴾، ﴿سَبَقَتُ لَهُم﴾ [الأنبياء ٢٠١]، ﴿أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُو﴾" [البقرة ﴿وَتَمَّتُ كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ﴾ [الأعراف ١٦٣]، ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ [الطلاق ٩]،

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصل إلى وصححها الناسخ فوقها وقال: أظنه إلا، ولمَّا رأيتُ أنَّها هي الصحيحة أثبتُها، إذ لامعنى لقوله: إلى هَاهُنا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهين٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) هو ابن مسلم تقدم ص١٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهى ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط أضاءت له، وهو خطأ، إذَّ لر يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم فعدلته للصواب.

﴿ فَمَاۤ أَغۡنَتُ عَنۡهُمُ ﴾ [مُود ١٠١]، ﴿ فَقَالَتُ هَلۡ أَدُلُّكُمْ ﴾ [القصص ١٢]، ﴿ قَالَتُ عَلَهُمْ ﴾ [مريم ٢٣]، ﴿ قَالَتُ عَامِنَةً ﴾ [النحل ١١٢].

<sup>(</sup>١) في المخطوط (قالت) بدو فاء.

# باب إدغام لام (هل)

إدغامُها في (التاء، والثاء، والنون) نحو قوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ و ﴿هَلْ ثُوِّبَ ﴾ و هَلْ ثُوِّبَ ﴾ و هَلْ ثُوِّبَ ﴾ و هَلْ نُنِّبَئُكُم ﴾ و نحوه، الكسائيُّ، وأبو بحرية ١٠٠٠ عند الأهوازي.

وابنُ عبدان عن هشام مطلق.

غاية النهاية ٢/ ٤٠٦.

وافقهم حمزةُ إلَّا ابنَ الصَّباح، ويونسُّ عن أبي عمرو، والحُلُوانيُّ لهشام، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسي في (التاء، والثاء)، ويونسُّ عن أبي عمرو في (التاء).

أظهر الأزرقُ في المشام: ﴿ أَمْ هَلَ تَسْتَوِى ﴾ [١٦] في الرعد، وعن الأعمش المشام [١٠/ أ] الوجهين.

أَدغَم التغلبيُّ لابن ذكوان في قوله: ﴿ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَّا ﴾ [٥٩]، في المائدة.

أَدغَم عبيدٌ (° والخريبيُّ (° عن أبي عمرو: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيَّا ۞﴾ في مريم لا غير.

(١) في المخطوط ابن بحرية، والصواب ما أثبتُّه، إذَّ هو الموافق لما في كتاب الإقناع للأهوازي، وأيضاً ليس في

قسم الأسانيد عند أبي معشر في هذا الكتاب من يسمى بابن بحرية. ينظر: الإقناع للأهوازي٢٦١. (٢) محمد بن أحمد بن عبدان، الجزري، من جزيرة ابن عمر قال ابن الجزري: لا أعرف مِن حاله شيئاً غير أنه في

التيسير وغيره. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٦٤. (٣) يونس بن حبيب، أبو عبد الرحمن، الضبي مولاهم، البصري النحوي، توفي بعد اثنتين وثهانين ومائة. ينظر:

<sup>(</sup>٤) الحسين بن علي بن حماد بن مهران، أبو عبد الله، الجمال بالجيم الأزرق الرازي ثم القزويني، المقرئ ثابت محقق، توفي في حدود سنة ثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٣٧ وغاية النهاية ١/ ٢٤٤. قلتُ: وهو غير الأزرق عن ورش وغير الأزرق عن حزة أيضاً، وتقدمت ترجمة كل منهها.

<sup>(</sup>٥) عبيد بن عقيل بن صبيح، أبو عمرو، الهلالي البصري، راوٍ ضابط صدوق، مات في رمضان سنة سبع ومائتين. ينظر: جامع أبي معشر [ل/ ٥٢/ أ، وح/ ٥٦] وغاية النهاية ١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن داود، أبو عبد الرحمن-وكناه أبو معشر بأبي محمد- الهمداني الخريبي، ثقة حجة، توفي سنة ثلاث

والجهضميُّ () عن أبي عمرو أظهر في: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ [مريم]، في الإظهار والإدغام ().

وأدغم أبو عمرو من التاءات مطلقاً: ﴿هَلْ تَرَىٰ ﴾ [٣] في الملك، و﴿فَهَلْ تَرَىٰ ﴾ [٣] في الملك، و﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞ في الحاقة، وافقه حمصيٌّ فيهما.

وأدغم أبو بشر: ﴿بَلُ تُؤْثِرُونَ ﴾ [١٦] في سورة الأعلى فقط ٣٠٠.

وافق في ﴿هَلَ ثُوِّبَ﴾ [الطنفين ٣٦]: الكسائيُّ، وحمزةُ إلَّا ابنَ أبي حماد''، وهارونُ '' ويونسُ عن أبي عمرو، والحُلُوانيُّ والأخفشُ كلاهما عن هشام، والحمصيُّ ''، [و] '' أبي عمرو ويخير فيه بالإدغام والإظهار.

وعن خلف والدوري لسُلَيْم الوجهان، والإدغامُ أشهر.

عشرة ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤١٨.

(١) على بن نصر بن على بن صهبان، أبو الحسن، الجهضمي البصري، اتفق الشيخان على توثيقه، مات سنة تسع وثمانين ومائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٨٢.

(٢) أي: أنَّ الجهضمي عن أبي عمرو البصري قرأ بالإظهار في هذا الموضع سواء كان يقرأ ختمته بالإدغام أم بالإظهار، في الإدغام الكبير.

(٣) الأصل أنُّ يكون موضع هذه الرواية في الباب التالي.

(٤) عبد الرحمن بن سكين بن أبي حماد، أبو محمد، الكوفي، صالح مشهور، روى القراءة عرضاً عن حمزة وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٦٩.

(٥) هارون بن موسى، أبو عبد الله، الأعور العَتكِي البصري الأزدي مولاهم، علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة، قال ابن الجزرى: مات فيها أحسب قبل المائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٨.

(٦) هو أبو بحرية صاحب الاختيار، تقدم ص١١٤.

(٧) في المخطوط (عن) ووجود هذا الحرف يقتضي رواية أبي بحرية عن أبي عمر البصري وهو خطأ محض، لأنَّ أبا بحرية تابعي قرأ على معاذ بن جبل وروى عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً، وتوفي بعد الثمانين، وأبو عمرو متأخر عنه، توفي بعد الأربعين ومائة، فكيف يروي المتقدم عن المتأخر؟ وعليه فالصحيح أن يُقال: والحمصي وأبو عمرو.

وأدغم أيضاً ﴿هَلَ ثُوِّبَ﴾: خلفٌ، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهما، وروى الأهوازيُّ عن ابن عتبة إدغام ﴿هَلَ تَنقِمُونَ﴾ [٥٦] في المائدة فقط.

## باب لام (بل)

اختُلِف في إدغامها في ثمانية أحرف حيث حللن: (الراء، والتاء، والزاي، والسين، والضاد، والظاء، والطاء، والنون).

الراء نحو قوله: ﴿بَل رَّبُّكُمْ ﴾ [الأنبياء ٥٦]، قالونُ غيرَ القاضي وابنِ صالح عنه وابنِ شَنبُوذ لأبي نشيط، وابنُ المسيبي عن أبيه، وحمَّادُ بن عمرو ﴿ وحمَّادُ بن سلمة ﴿ وحمَّادُ بن زيد ﴿ عن عاصم، والبرجميُّ عن الأعشى، والخزاعيُّ عن الخطيب ﴿ عن الشَّمُّونِيُّ: بالإظهار، نحو قوله: ﴿ بَل رَّبُّكُمْ ﴾ و﴿ بَلَّ رَانَ ﴾ [المطففين ١٤].

إلَّا أنَّ الأصمعيَّ ﴿ وكُردما ﴿ عن نافع ، و[حفصاً] ﴿ إِلَّا ابنَ أَبِي الهذيل ﴿ عن القواس ، والدارميَّ ﴿ وابنَ أَبِي حمَّاد عن أَبِي بكر: أظهروا ﴿ بَلِّ رَانَ ﴾ فقط.

(١) حبًّا دبن عمرو، الأسدي الكوفي، أخذ القراءة عن عاصم وله عنه نسخة. ينظر: غِاية النهاية ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) حمَّاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة، البصري، الإمام الكبير، روى القراءة عرضاً عن عاصم وابن كثير، مات في ذي الحجة سنة سبع وستين ومائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) حَمَّاد بن زيد بن درهم، أبو إسهاعيل البصري، الإمام العلم، توفي سنة تسع وسبعين ومائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر بن أحمد، أبو بكر، الشِمْشَاطي الخطيب المقرئ، كذا سهاه الحافظ أبو العلاء الهمذاني في كتابه ونسبه وكناه، وقال الهذلي: محمد بن أحمد، وقال الحافظ الذهبي: علي بن الحسن، ثم ترجم له ابن الجزري رحمه الله على هذا القول فقال: علي بن الحسن بن علي بن عبد الحميد، أبو الحسن، الشِمُشَاطي الظاهر أنه بالمعجمة، وشك فيه الذهبي هل هو بالمعجمة أم بالمهملة، ويعرف بالثغري الواسطي البزاز الخطيب، مقرئ معروف متقن جداً. ينظر: غاية النهاية ١ / ٥٣١ و٢ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن قريب، أبو سعيد، الأصمعي الباهلي البصري، إمام اللغة وأحد الأعلام فيها وفي العربية والشعر والأدب وأنواع العلم، مات سنة ست عشرة أو خمس عشرة ومائتين عن إحدى وتسعين سنة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) كردم بن خالد، أبو خالد، المغربي التونسي، وقيل: كردم بن خليد أبو خليد، قدم المدينة وعرض على نافع، وكان زاهداً عابداً فاضلاً. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط (حفص) وهو معطوف على مستثنى منصوب. (٨) عبد الله بن الهذيل البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن أبي شعيب القواس عن حفص، وهو الذي في الكامل، قاله ابن الجزري، وأمَّا أبو معشر فقال: هو أبو محمد بن أبي الهذيل، وكذا سهاه الهذلي في الكامل، ولم يذكر له كنية، وعند أبي معشر في [ك] عبد الله بن محمد بن أبي الهذيل. ينظر: الكامل ٢٧٩ وجامع أبي معشر [ك/٥٦/ب، ول/٢٦/ب، وح/٧٠] وسير أعلام النبلاء٤/ ١٧٠ وغاية النهاية ا/٢٦٤.

<sup>(</sup>٩) عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة، العطاردي ويُقال الدارمي الكوفي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٥٨. وجعل أبو معشر جده الأول اسمه عياش، وكنَّاه بأبي محمد. ينظر: [ك/ ٤٨/ب،

وجاء عن ابن أبي الهذيل عن القواس عن حفص وقفة لطيفة على قوله: ﴿بَلُّ ثُم يبتدئ ﴿رَانَ﴾.

وقال الطُّريَثيثيُّ: في هذا الباب بالإظهار في هذه المسألتين المسيبيُّ غيرَ الباهلي.

وقال الخزاعيُّ: ابنُ المسيبي وافق في الإظهار في قوله: ﴿بَلِّ رَانَ﴾ ﴿ فقط. الباقون بالإدغام.

قوله تعالى: ﴿بَلُ تَأْتِيهِم﴾ [الأنياء ٤٠]، الحُلُوانيُّ والأخفشُ لهشام، وقيل: هشامٌ غيرَ الدَّاجونيِّ، (وحمزةُ إلَّا ابنَ الصَّباح، والكسائيَّ وابنَ عطية، وعليُّ، وحمزةُ، (و) "الكسائيُّ) " لنفسه إلَّا من نذكره: بإدغام لام (بل) في التاء وحمزةُ، (و) "الكسائيُّ) " لنفسه إلَّا من نذكره: بإدغام لام (بل) في التاء الماء عيث وقعا.

ول/ ٥٩/ب، وح/ ٦١].

(١) ينظر: المنتهي ٢٠٦.

(٢) هذه الواو زائدة من [ح] وسقوطها مشكلٌ لأنَّ عدم وجودها يجعل حمزة يلقب بالكسائي وليس كذلك، ووجودها مشكل أيضاً، وسأبين ذلك في الحاشية التالية إن شاء الله تعالى.

(٣) هذا الإسناد مشكل جداً وفيه عدة أخطاء ناتجة إمَّا عن تحريفٍ، أو سقطٍ، أو سهو، وبيانها فيما يلي:

أولاً: قوله: وعلى، على هو الكسائي ومما تبين لي من منهج المؤلف من خلال دراستي لهذا الكتاب أنّه إن أطلق علياً فمُراده الكسائي، ولو أراد غيره قيده، فإن قال قائل: لعله قال عليٌ هنا لأنّ الكسائي تقدمه فلا ينصرف الذهن إليه، قلت: كان الواجب تقييده لأنّ من سُمُّوا بعلي من الرواة وأصحاب الطرق عن حمزة أكثر من شخص، فكان الواجب بيانه فلا يصح بذلك هذا القول.

ثانياً: قوله: وحمزة، يورد لبساً جديداً إذ كيف يستثني ثم يعطف بها ينفي هذا الاستثناء، فإمَّا أن يكون في الكلام سقط، فيقدر طرقاً أخرى عن حمزة كأن يكون ما ذكره مستثنيً منه بعض الرواة عن الطُّريَّشِي مثلاً، وعند غيره كالأهوازي حمزة بكهاله، عندها يصح مع وجود الإشكال الوارد في قوله: وعليٌّ.

ثالثاً: قوله: والكسائي لنفسه، يُفهم منه أنَّ الكسائي المتقدم ذكره قصد به روايته عن حمزة، وعليه يتبين صحة الإشكالات السالفة الذكر، وليس لي في هذه الرواية إلا أنَّ أبين موضع الخلل، أمَّا تصويب السند فلابد

ابنُ عتبة والزعفراني لهشام ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ﴾ [١١] في الأعلى مدغماً فقط. وجاء '' عن الرِّفاعيِّ ويحيى بن آدم عن الكسائي، والأصمِّ '' وابنِ مرداس'' والزهرانيِّ '' عن قتيبةَ ﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ ﴾ ﴿ فَي الانفطار فقط.

أظهر الكسائيُّ عن حمزةَ: ﴿ بَلْ تَحُسُدُونَنَا ﴾ [الفتح ١٥] فقط.

وأظهر ابنُ عطية عن حمزةَ: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ﴾.

وعن محمد بن عيسى عن ابن عطية التخيير بين الإظهار والإدغام.

وأدغم الوليدُ بن مسلم ": ﴿ بَلْ تُؤُثِرُونَ ﴾ في الأعلى فقط.

قوله تعالى: ﴿ بَلُ زَعَمْتُمْ ﴾ [الكهف ٤٨]، الحُلُوانيُّ والأخفشُ لهشام، وابنُ واصل والسَّعِيْديُّ وابنُ حفص لحمزة، والكسائيُّ بإدغام لام (بل) في الزاي في نحو قوله: ﴿ بَلُ زَعَمْتُمْ ﴾ و ﴿ بَلُ زُيِّنَ ﴾ [الرعد٣٣]، لا غير.

وذكر الأهوازيُّ عن الدوري عن سُلِّم عن حمزة التخييرَ في هذه المسألة.

من التحقق من مرجع المؤلف في ذلك وهو لم يذكر من أين نقل أو عمَّن أخذ هذا السند، وهذا الإسناد غير موجود أيضاً عند الخزاعي ولا ما وصل إلينا من كتب الأهوازي، ولم يتعرض له صاحب الكامل، ولا الأندرابي في إيضاحه، ولا غيرهم من أهل هذا الفن ممن اطلعتُ على كتبهم.

(١) أي: الإدغام عطفاً على حكم الفقرة السابقة.

(٢) أحمد بن محمد بن حوثرة، أبو جعفر، الأصم، مقرئ ثقة، روى القراءة عرضاً عن قتيبة، وهو من أجلً أصحابه وأثبتهم. ينظر: غاية النهاية ١١٢/١.

(٣) العباس بن الوليد بن مرداس، أبو الفضل، الأصبهاني، شيخ أصبهان في رواية قتيبة، عاش إلى بعد الخمسين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٥٥.

(٤) زهير بن أحمد بن شعيب، أبو الربيع، الزهراني الأصبهاني، صاحب قتيبة روى القراءة عنه عرضاً. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٩٥.

(٥) في المخطوط (بيوم الدين) والذي في سورة الإنفطار ما نقلتُه.

(٦) الوليد بن مسلم عن ابن عامر الشامي.

الباقون: بالإظهار.

قوله: ﴿بَلُ سَوَّلَتُ ﴾ [١٨ و ١٨]، فيهما في يوسف لا غير، أدغمها فيهما: ابنُ عتبة والحُلُوانيُّ والأخفشُ عن هشام، وحمزةُ إلا ابنَ الصَّباح عنه، والكسائيُّ إلَّا ابنَ الصَّباح عنه، والكسائيُّ إلَّا ابنَ بكير () والشيزريَّ من طريق الأهوازيِّ والطُّريَّشيِّ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى لنفسهما.

قوله تعالى: ﴿ بَلُ ضَلُوا ﴾ [الأحقاف ٢٨]، لا غير، الكسائيُّ، وابنُ زكريا عن الدوري عن سُلَيْمٍ عن حمزة، والعجليُّ لحمزة، وعن ابن أبي برزة عن الدوري عن سُلَيْم عن حمزة: بالإدغام.

غيرهم: بالإظهار.

روى الخزاعيُّ عن خالد" الإدغامَ عند الضاد عن حمزة فاعلم".

والأخفشُ لهشام بالإدغام.

قوله تعالى: ﴿ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ ﴾ [النَّساء ١٥٥] لا غير، بالإدغام: الكسائيُّ، وابنُ صالح [العجلي] ( ) والقاضي والكاهليُّ والعبسيُّ والخزاعيُّ الأنصاريُّ عن حمزة، وحمدُ بن عيسى لنفسه، [و] الأزرقُ عن حمزة، وخلفٌ والدوريُّ وأبو الأقفال ( ) وخلادٌ غيرَ الطَّلُحيِّ ( ) عنه عن سُليَّم، ومحمدُ بن عيسى.

(٤) في المخطوط (العلي) والعجلي هو الراوي عن حمزة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (بن بكر) وليس في طرق الكسائي من سُمي بهذا الاسم، إلا أنَّه في نسخة [ل] قال ابن بكر وهو نفسه، ولعل الخطأ وقع من الناسخ.

<sup>(</sup>۲) هو الكاهلي، تقدم ص١٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن يزيد، أبو الأقفال، المخرمي البغدادي، مقرئ ثقة معروف، أخذ القراءة عرضاً عن سُلَيْم عن حمزة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٦) سُلَيَمان بن عبد الرحمن بن حمَّاد بن عمران، أبو داود، الطَّلَحي التهار اللؤلؤي الكوفي، مقرئ ثقة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣١٤.

ابنُ عطية: بالوجهين. والحُلُوانيُّ والأخفشُ لهشام: بالإدغام.

قوله: ﴿ بَلَ ظَنَنتُم ﴾ [الفتح ١٦]، لا غير، بالإدغام: الكسائيُّ ١٠٠، وابنُ زكريا عن الدوري عن سُلَيْم، والحُلُوانيُّ والأخفشُ لهشام، وابنُ برزة عن الدوري عن سُلِّيم، وابنُ عطية عن حمزة بالوجهين.

غيرهم: بالإظهار.

[أبو] " بَحرية عند الأهوازي بإدغام " (هل) و(بل) في حروفها مثل [۲۰۲/أ] الكسائي.

قوله تعالى: ﴿ بَلِّ نَتَّبِعُ ﴾ [البقرة ١٧٠ ولقان ٢١]، بالإدغام: الكسائيُّ.

وذكر الأهوازيُّ الإدغامَ عن الحُلُوانيِّ لهشام، قال: والمشهور عن الحُلُواني لهشام بالإظهار فيه.

وعن الدوري عن سُلِّيم عن حمزة أنَّه ربَّما كان يقرأ عليه بالإدغام فيُجيزه. غيرهم: بالإظهار.

روى الحُلُوانيُّ والأخفشُ عن هشام، وحمزةُ، والكسائيُّ، والأعمشُ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى، ويونسٌ عن أبي عمرو ﴿هَلَ تُحِسُّ﴾ [مريم ٩٨]: مدغهاً.

الجهضميُّ عن أبي عمرو يخيِّر، وابنُ الصَّباح عن حمزة: بالإظهار، وكذا عليُّ بن عُمر بن سهل السُّلمي" عن أبي شعيب الجوَارب" عن خالد" عن سُلَيْم عن حمزة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط والكسائي، ولا حاجة لهذه الواو فحذفتُها. (٢) في المخطوط (ابن بحرية) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (في إدغام)، والجملة غير مستقيمة بهذا اللفظ، فحذفت (في) وعوضتُ عنها (الباء). (٤) أجد له ذكر في الكتاب، ولم أجد له ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من كتب التراجم. (٥) أر أجد له ذكر في الكتاب، ولر أجد له ترجمة أو ذكرٍ فيها اطلعت عليه من كتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) لَرَ أجد في الرَّوْآة الذين ذكرَهُم المؤلفُ عن سُليُّم من اسمه خالد، إلا أن يكُون أراد ابن خالد البرمكي

قوله: ﴿طَسَمَ ۞ في الشعراء، والقصص فقط، بإظهار النون فيهما: حمزةُ إلا الكاهليَّ، وأبا أيوب ﴿ وابنَ راشد عنه، وعصمةُ ﴿ عن عاصم، وخلادٌ عن أبي بكر عنه، وحسينُ الجعفي ﴿ عن حفص عنه، وأبو جعفر في قطعة، والميم خفيفة على أصولهم.

قوله تعالى: ﴿يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ بالإخفاء '': ابنُ عامر غيرَ القرشيِّ '' عن ابن مسلم، والنوفليُّ عن ابن بكار، والدوريُّ، وابنُ أنس وأحمدُ '' وابنُ الجنيد

وسقطت ابن، ولا أستطيع الجزم به، لعدم ذكر الجواربي في تلاميذه، ولأنَّ رواة هذا السند قبله لم أجد لهم ذكر في الكتاب كما تقدم، فالذي يظهر أنَّ الرواية بكمالها ليست من الطرق التي نصَّ عليها المؤلف، ولعله طريق أدائي، أونقله من كتب أحد شيوخه الذين لم تصل إلينا مؤلفاتهم.

(١) سُلَيَّهان بن أيَّوب بن الحكَم، أبو أيوب، الخياط البغدادي، يعرف بصاحب البصري، مقرئ جليل ثقة، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين. ينظر: معرفة القراءالكبار ١١٥ وغاية النهاية ١/ ٣١٢.

(٢) عصمة بن عروة، أبو نجيح، الفقيمي البصري، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم. ينظر: غاية النهاية ١/ ١١٧.

(٣) حسين بن علي، أبو علي، الجعفي مولاهم الكوفي، الزاهد، أحد الأعلام، كان يُقرئ الناس وهو رأس في القراءة، مات في ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين عن أربع وثهانين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٧ وغاية النماية ١/ ٧٤٧.

(٤) للقراء عند التقاء النون الساكنة بالواو والياء تعبيران، منهم من عبَّر عن هذا الحكم بالإخفاء كها هنا، ومنهم من عبَّر عنه بالإخفاء كها هنا، ومنهم من عبَّر عنه بالإخفام كها سيذكر المؤلف بعد قليل، وسمَّوه إدغاماً ناقصاً، لذهاب الحرف وبقاء الصفة وذلك عند غير خلف عن حزة وأبرز القائلين بالإخفاء: ابنُ مجاهد، والدانيُّ، والسخاويُّ ونقل ابنُ الباذش القول به عن أبي الطيب التائب وأبي بكر الشذائي، وأبي الحسن الأنطاكي، وعبد الباقي الخراساني. وحجتهم: أن ظهور العنة يمنع تمحض الإدغام، ولو كان إدغاماً لذهبت العنة بانقلاب النون إلى حرف لا غنة فيه، لأنَّ حكم الإدغام أن يكون لفظ الأول من الحرفين كلفظ الثاني، إلا أنَّه لابد من تشديد يسير فيه.

وأبرز القائلين بالإدغام: سيبويه، ومكيُّ ابن أبي طالب القيسي، وابنُ الباذش، والهمذانيُّ، والقرطبيُّ، وابنُ الجزي والقسطلانيُّ، وهو قول الأكثرية من علماء هذا الفن، وعليه أهل زماننا. وحجتهم: وجود التشديد، وهو علامة الإدغام، والتشديد ممتنع مع الإخفاء، وهم متفقون على أنَّه إدغام ناقص.

وبالنظر إلى حجة كلا الفريقين يظهر جلياً قوة حجة القائلين بالإدغام الناقص، لوجود ما يدل عليه وهو التشديد، ولقول القائلين بالإخفاء لابد من تشديد يسير، إذِ التشديد والإخفاء لا يجتمعان. ينظر: الكتاب٤/٥٥٣، والسبعة ٢٤٦، والكشف ١٦٤/، وجامع البيان ٢٧٧/ وما بعدها، والموضح ١/٤٥١، والإقناع ١٠٠٨، وفتح الوصيد ١/٠٧، والدرة الفريدة ٢/٣٢، والنشر ٢/٨٨، واللآلئ السنية ٢٩٨،

(٥) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون، أبو سعيد، الدمشقي المشهور بدحيم الحافظ، قاضي فلسطين ودمشق وطبرية، ولد سنة سبعين ومئة، وكان ثقة مأموناً، وقيل في نسبه: أبو سعيد دحيم بن إبراهيم القرشي، المنسوب إلى اليتيم، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. ينظر: مختصر تاريخ بغداد؟ ١٠٢/ وغاية النهاية ١٠٢/ ٢٠٢.

(٦) هو ابن عبد الله بن ذكوان، تقدم ص١١٢.

لابن ذكوان، والمربي والسلمي وابن النجّاد وابن عتّاب عن الأخفش عن ابن ذكوان، ونافع إلا ابن جَمّاز وخارجة والأصمعي عنه، والقاضي وابن صالح المصري والشّحام والشّحام وابن فليح واللهبيون عن البزي، ومحبوب عن المصري والشّحام والسّم المالي عن البزيدي عنه، والقرشي أبي عمرو، وأبو حمدون و[أبو] عبد الرحمن عن اليزيدي عنه، والقرشي والقزاز لعبد الوارث، والطّوسيُ عن الحُلُواني عن أبي معمر عن عبد الوارث، وأبان وشيبان وابن مجالد لعاصم، وابن جبير والكسائي وحسين الجعفي والأزرق عن أبي بكر، وعبد الله بن عمر وعمد بن المنذر عن المنافرة عن أبي بكر، وابن شاهين لحفص، وزرعان عن عمرو عنه، وابن عمو وعنه، وابن عمرو عنه، وابن عن عمرو عنه، وابن معمر عن أبي بكر، وابن شاهين لحفص، وزرعان عن عمرو عنه، وابن عمرو عنه، وابن المنافرة عن أبي بكر، وابن شاهين لحفص، وزرعان عن عمرو عنه، وابن عمرو عنه، وابن عمرو عنه، وابن المنافرة وابن الله بن عمرو عنه، وابن المنافرة وابن عن عمرو عنه، وابن المنافرة وابن المنافرة وابن شاهين المن المنافرة وابن المنافرة وابن المنافرة وابن شاهين المنافرة وابن وابن عمرو عنه، وابن وابن وابن شاهين المن وزرعان ورعان ورع

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) خارجة بن مصعب، أبو الحجاج، الضبعي السرخسي، أخذ القراءة عن نافع وأبي عمرو وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه، كان يرمئ بالإرجاء، وكان ضعيفاً ليس بشيء، توفي سنة ثمان وستين ومائة وهو ابن ثمان وسعين سنة. ينظر: مختصر تأريخ بغداد٧/ ٣٢٢ وغاية النهاية ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) أجمد بن صالح، تقدمت ترجمته ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن علي بن عمران، أبو علي، الشحام مقرئ معروف، قرأ على قالون عرضاً. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) هم: أَبُو عبد الرحمن عبد الله بن حمزة بن إبراهيم، وأبو جعفر محمد بن محمد بن أحمد، وأبو العباس أحمد بن محمد.

<sup>(</sup>٥) محمد بن الحسن بن هلال بن محبوب، أبو بكر، محبوب وهو لقبه البصري، مولى قريش مشهور كبير. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (عبد الرحمن) والصواب إثبات (أبو) لأنّه لريرو عن اليزيدي من اسمه عبد الرحمن من طرق هذا الكتاب التي نص عليها المؤلف، وهو: عبد الله بن يحيي بن المبارك، أبو عبد الرحمن، بن أبي محمد اليزيدي البغدادي، المعروف بابن اليزيدي، مشهورٌ ثقة، أديبٌ عالرُ، عارفٌ بالنحو واللغة. ينظر: تاريخ بغداد١/١٩٦ وغاية النهاية ١/٤٦٣.

<sup>(</sup>٧) هو الخضر بن الهيثم الراوي عن قتيبة المتقدم ص٩٠١.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن عمرو بن الحجاج، أبو معمر، المنقري التميمي البصري، قيَّمٌ بحرف أبي عمرو ضابطٌ له، مات سنة أربع وعشرين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٩) هو نفسه الراوي عن حمزة، إسحاق بن يوسف الواسطي الأنباري، تقدم ص١٠٦.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن عمر، روى القراءة عن يحيى بن آدم، كذا ذكره الأهوازي في مفردة عاصم، وأن محمد بن سعدان قرأ عليه والله أعلم. ينظر: غاية النهاية ١ / ٤٣٦.

<sup>(</sup>١١) محمد بن المنذر، الكوفي مقرئ معروف، روى الحروف سماعاً عن يحيى بن آدم وله عنه نسخة. ينظر: غاية النهاية٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>١٢) زرعان بن أحمد بن عيسى، أبو الحسن، الطحان الدقاق البغدادي المساهر، مقرئ، عرض على عمرو بن الصَّباح، وهو من جلة أصحابه الضابطين لروايته. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٩٤.

أبي الهذيل والصَّفَّارُ للقوَّاس عنه، والأعشى إلا البرجميَّ، والشَّمُّونيُّ إلا النقاشَ، والكسائيُّ.

وذكر الطُّريَّشِيُّ: بالإدغام شاميٌ غيرَ المَرِّيِّ وابنِ النَّجَاد وابنِ عتَّابٍ والسلميِّ للأخفش، وابنِ ذكوان عن أبيه، وابنُ فليح، وابنُ عيسى وابنُ شَنبُوذ والأصبهانيُ والأزرقُ لورش وقالونُ غير [٢٠١/ب] ابنَ صالح، وابنُ اليزيدي وأبو حمدون لليزيدي، وعليٌّ وابنُ غالب وزرعانُ وعليٌّ عن أبي بكر، وطلحةُ، وخلفٌ، وقاسمٌ، وابنُ سعدان، ويعقوبٌ.

وذكر الخزاعيُّ في ﴿يسَنَى ﴿ بالإخفاء، و(نون والقلم): عليُّ، وشاميٌّ غيرَ الطوعيِّ ''، وابنُ سعدان للمسيبي، وخلفُ، وأبو بكر غير الشَّمُّوني والبرجمي ويحيى -طريق أبي حمدون- والقواسُ والبختريُ وابنُ شَنَبُوذ '' للصَّفَّار، الثلاثةُ '' لحفص، وابنُ فليح واللهَبيين '' واليزيديُ من طريق ابن جبير، وأبي

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) قبل ورش زيدت واو، ووجودها يجعل السند من ابن عيسى إلى ورش لامعنى له، فالرواة قبله هم من رواته.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن اليزيدي، المتقدم ذكره قريباً، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن سعيد بن جعفر أبو العباس، المطوعي العباداني، المقرئ المعمر نزيل اصطخر، ولد في حدود سنة سبعين ومائتين، وكان أحد من عني بهذا الفن وتبحر فيه، ولقي الكبار، وأكثر الرحلة في الأقطار وعمر دهراً طويلاً، وانتهى إليه علو الإسناد في القراءات، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثهائة وقد جاوز المائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٧٩ وغاية النهاية ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٤) عند الخزاعي وابن أيوب، وهو نفسه ابن شنبوذ، ينظر: ترجمته ص١٧٧.

<sup>(</sup>٥) هم: القواس والبختري والصفار.

<sup>(</sup>٦) في المنتهى اللهَبي، مفرداً، ص٥٤٣.

والمنهال ٣٠.

وقال: وافق قالونُ [و]ورشٌ إلَّا ابنَ عيسين،، وابنُ ذكوان طريق الأنطاكيِّ (٥٠)، والدَّاجونيِّ هنا فقط (١٠)، والأخفشُ طريق السُّلمي مطلق.

ضده <sup>(۷)</sup>: حمَّاد <sup>(۸)</sup>.

عن الضرير الواسطى ( الحمَّاد (١٠٠٠ أنَّه أدغم الموضعين (١٠٠٠).

قوله تعالى: ﴿مَنَّ رَاقِ ۞﴾ [القيامة]، مظهِرٌ: حفصٌ، وسالمُ عن قالون، وابنُ المسيبي عن أبيه، وجاء عن حفص أنَّه يقف عليها وقفة لطيفة.

غيرهم: بالإدغام.

(۱) هو ابن اليزيدي المتقدم قريباً، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) زيد بن أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق، أبو علي، الحضرمي، روى القراءة عرضاً عن عمه يعقوب بن إسحاقِ الحضرمي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) المنهال بن شاذان، أبو زيد، العُمري، روى القراءة عن يعقوب عرضاً، وهو من جلة أصحابه. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ابن الأعشى)، والمؤلف ناقل عن الخزاعي، ونصُّ الجملة عند الخزاعي هكذا: وافق قالون، وورش إلا ابن عيسي، ص ٤٣ ٥، قلت: وهوالموافق لمّا ذكره أبو معشر نفسه في الأسَّانيد، إذ ليس في الرُّواة ولا في الطرق عن ورش من يعرف بابنِ الأعشى، وإنَّما هو ابن عيسى، وتقدمت ترجمته، ص١٣٩، لذلك أثبته في المتن ابن عيسى، والذي يظهر أنَّه تصحيف من الناسخ. (٥) هو عبد الرزاق بن الحسن، تقدم ص١٣٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهي ص٤٣٥، وقد زاد أبو معشر بعض الرواة من طريقه هو، وليست عند صاحب المنتهي.

<sup>(</sup>٧) الضمير هنا عائد على قالون لا على أقرب مذكور كما هي القاعدة، ويُعرف ذلك بالرجوع إلى المصدر الأصل الذي نُقلت منه هذه الرواية، وهو غاية ابن مهران، وفيه يقول: وقالون يخفي ها هناً، ويُظهرُ هناك، حمَّاد ضده. ينظر: الغاية لابن مهران ١ ٨و ٨٢.

<sup>(</sup>٨) حمَّاد بن أبي زياد شعيب، أبو شعيب، التميمي الحمَّاني الكوفي، مقرئ جليل ضابط، ولد سنة إحدى ومائة، وتوفي سنة تسعين ومائة. ينظر: غاية النهاية١/ ٢٥و٨٥٨. كذا سماه ابنُ الجزري، والمؤلف رحمه الله أحياناً يقول: حمَّاد بن شعيب، وأحياناً يسميه كابن الجزري. ينظر: [ك/ ٣/ أ ول/ ١٠/ أوح/ ٩].

<sup>(</sup>٩) يوسف بن محمد بن أحمد بن علي بن سعدان أبو القاسم، البغدادي الضرير، مقرئ حاذق متصدر مشهور، توفي سنة سبعين وثلاثمائة، وأبو معشر رحمه الله نقل عن الخزاعي، والخزاعي قرأ على الضرير بواسط، لذلك قال الواسطى. ينظر: المنتهى ١٥٦ وغاية النهاية ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>١٠) هو نفسه المتقدم المترجم له في الحاشية رقم ٨.

<sup>(</sup>١١) ينظر: المنتهي ٥٤٣.

قوله تعالى: ﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم ١]، بالإخفاء: الكسائيُّ، وابنُ عامر إلَّا القرشيَّ عن ابن مسلم، والنوفائُ عن ابن بكَّار، والرازيُّ وابنُ أنس عن ابن ذكوان، ذكوان، والمَرِّيُّ والسُّلميُّ وابنُ النَّجَّاد وابنُ عتَّاب للأخفش عن ابن ذكوان، والطُّريَّ ثيثيُّ للتغلبي، وابنُ ابن ذكوان لأبيه، ونافعٌ إلا قالونَ وابنَ جَمَّاز وخارجة والطُّريَّ ثيثيُّ للتغلبي، وورشاً غيرَ أبي الأزهر والبخاريِّ عنه، وأهلُ الغرب ومصر والأصمعيَّ عنه، وورشاً غيرَ أبي الأزهر والبخاريِّ عنه، وأهلُ الغرب ومصر عن الأزرق، ويزيدُّ عن إسماعيل عنه، وابنُ فليح واللهبيون عن البزي، ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وأبو حمدون وأبو عبد الرحمن عن اليزيدي عنه، وحمَّادُ بن أبي زياد وأبانُ وشيبانُ وابنُ مجالد لعاصم، وابنُ جبير والكسائيُّ وحسينُ المجفي والأزرقُ كلُّهم عن أبي بكر، والرفاعيُ وشعيبٌ وخلفٌ والوكيعيُّ والعجليُّ عن يجيل عن أبي بكر، والأعشى إلا البرجميَّ، والشَّمُّونيُّ غيرَ النقاشِ عن القاسم عن عنه، وابنُ شاهين لحفص، وزرعانُ عن عمرو عنه، وابنُ أبي الهذيل والصَّفَّارُ عن القوَّاس عن حفص،

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن مخلد، تقدمت ترجمته ص٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) يزيد بن عبد الواحد، أبو المعافى، الضرير مقرئ، مات في شهر ربيع الأول، سنة ثلاث وخمسين وثلاثهائة، عن ثمان وسبعين سنة . ينظر: غاية النهاية ١٧٦١. وسماه المؤلف يزيداً، وقال: وقيل: بُريد. ينظر: قسم الأسانيد[ل/ ٥/ب، وح/٣].

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص١٧٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عمر بن حفص، الشيخ أبو إبراهيم، الوكيعي البغدادي الضرير. توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين في صفر. ينظر: غاية النهاية ١/٩٣.

<sup>(</sup>٥) القاسم بن أحمد بن يوسف، أبو محمد، التميمي الخياط الكوفي، المقرئ إمام في قراءة عاصم حاذق ثقة، توفي بعد التسعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٤ وغاية النهاية ٢/ ١٦.

وذكر الطُّرِيْشِيُّ: وابنُ غالب اللاعشي، [١٠١/أ] و(العليميُّ وعليُّان) الوراً العليميُّ وعليُّن) والمُفضلُ الله والمفضلُ الله والمفسل المفسل المفسل

<sup>(</sup>١) محمد بن غالب، أبو جعفر، الصيرفي الكوفي، مقرئ متصدر، قرأ على أبي يوسف الأعشى. ينظر: معرفة القراء الكيار ١٢٧ وغاية النهاية ٢ / ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) زِيدَ هنا (عن) بعد علي وهو خطأ لأنَّ علي هو الكسائي ولم يروِ عن أبان وإنَّما روئ عن شعبة، ثم إنَّه لايستقيم التعبير لو صار (وعليٌّ عن وأبان).

<sup>(</sup>٣) رويا عن شعبة عن عاصم.

<sup>(</sup>٤) المفضل بن محمد بن يعلى، أبو محمد، الضبي الكوفي، إمام مقرئ نحوي علامة إخباري موثق، من جلة أصحاب عاصم بن بهدلة، وكان متصدراً للإقراء، توفي سنة ثمان وستين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكيار ٧٩ وغاية النهاية ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) رويا عن عاصم.

#### ذكر حروف منفردة ومنها ما يتكرر

اختُلِف في إحدى و[عشرين] ١٠٠ كلمة.

قوله تعالى: ﴿يَغُفِرُ لَكُم ﴾ وبابه، بالإدغام: أبو عمرو إلَّا أبا أيوب وأبا [خلاد] وحمدان وأبا يزيد وأبا الحارث عن اليزيدي، وابن برزة عن الدوري عن اليزيدي، والشونيزي عن ابن غالب عن شجاع طريق الأهوازي، وحمصي والخياطُ وعن عبد السلام (الوح وعن عن يعقوب.

غيرهم: بالإظهار.

(١) في المخطوط (عشرون).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبا خالد) وليس في رواة اليزيدي من عرف بأبي خالد، وإنَّما هو أبو خلاد: سُليَّمان بن خلاد، النحُوي السامري المؤدب، صدوق مصدر، مات سنة إحدى وستين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٩٤، وغاية النهاية ١٩٣١.

<sup>(</sup>٣) لمر أجده في رواة أو طرق اليزيدي، فإمَّا أن يكون اشتهر باسمه، أو لقبه، أو له كنية غير التي ذكرها هنا المؤلف.

<sup>(</sup>٤) علي بن محمد بن علي بن فارس، أبو الحسن، الخياط البغدادي، إمام كبير مقرئ نبيل ثقة، بقي إلى عام خمسين وأربعائة. غاية النهاية ١/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٥) عبد السلام بن الحسين بن محمد بن طيفور، أبو أحمد، البصري ثم البغدادي، شيخ عارف ثقة، قال ابنُ الجزري: وفي الروضة، قال فيه عبد السلام بن الحسن، وقال: وهو تصحيف في اسم أبيه والله أعلم، قلتُ ووافقتُ تسمية أبي معشر له قول صاحب الروضة على قول ابن الجزري وزاد أنَّه كان ضريراً،، ولكنَّ الذي رأيته في الروضة (الحسين) فلعل نسخة الروضة التي توفرت لابن الجزري بها هذا الخطأ، قال الخطيب البغدادي: وكان صدوقاً عارفاً بالقراءات، مات سنة خمس وأربعائة. ينظر: الروضة للمعدل[٢٦/ أ] وغاية النهاية ١/ ٥٨٥، وقسم الأسانيد[٥٨/ك/ أ، و٩٧/ ح].

<sup>(</sup>٦) روح بن عبد المؤمن، أبو الحسن، الهذلي مولاهم البصري، النحوي مقرئ متقن مجود جليل ثقة ضابط مشهور، مات سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٦ وغاية النهاية ١/ ٢٣٥.

وروى الأهوازيُّ عن أبي بحرية '' إظهارَ الغنة والنون الساكنة عند الراء واللام.

قوله تعالى: ﴿أَخَذْتُمْ و﴿ اتَّخَذْتُمُ وَبَابِه، بِالإِظهار فيهما: ابنُ كثير غيرَ الحُلُوانِيِّ عن النبَّال عنه، وابنُ أنس عن الوليد بن عتبة، وحفصٌ وابنُ مجالد وشيبانُ عن عاصم، والعجليُّ والبرجميُّ عن أبي بكر، والبرجميُّ عن الأعشى عن أبي بكر، وابنُ محارب وابنُ دينار وابنُ عَطَّاف عن حمزة. ابنُ عطية والطبيبُ عن حمزة الوجهان.

مَن بقي من أصحاب الأعشى عن أبي بكر ﴿أَخَذْتُمْ ﴾ وبابه: بالإدغام، و﴿أَخَذْتُمْ ﴾: بالإظهار.

وأظهر البرجميُّ عن الأعشى وابنُ شَنبُوذ طريق الأهوازي، والخزاعيُّ، والقاضي عن الشَّمُّوني عن الأعشى ﴿أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ (٣٠] في الملائكة (٤٠) فقط.

وقال محمدُ بن الحسين ("): ﴿أَخَذْتُ ﴾ و﴿ٱتَّخَذْتُ ﴾ وبابهما: رويس بالإدغام إلا قوله تعالى: ﴿لَتَّخَذْتَ ﴾ [٧٧]، في الكهف فإنَّه بالإظهار.

<sup>(</sup>۱) هو الحمصي تقدم ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون، أبو الحسن، المكي المقرئ، النبَّال المعروف بالقوَّاس، إمام مكة في القراءة، توفي بمكة، سنة أربعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٠٥ وغاية النهاية ١٠٥١.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط بزيادة (واو) قبل الآية فحذفتُها إذَّ لر تبدأ الآية بواو، ولا حاجة للعطف بها لعدم تقدم ما يعطف عليه.

<sup>(</sup>٤) وهي سورة فاطر.

<sup>(</sup>٥) هو الفارسي تقدمت ترجمته ص٧٧.

وروى الطُّريْثيثيُّ ﴿أَخَذْتُ ﴾ و﴿ٱتَّخَذْتُ ﴾ وبابها: بالإظهار، وكذلك أبو الفضل الرازى وأبو الحسن الخياط · · ·

غيرهم: بالإدغام فيهما.

قوله تعالى: ﴿يُرِدُ ثَوَابَ﴾ [آل عمران ١٤٥]، ونحوه، بالإظهار: ابنُ كثير، ونافعٌ، وعاصمٌ، والنقاشُ للأخفش عن ابن ذكوان طريق الأهوازي.

غيرهم: بالإدغام.

قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ ﴾ [١٧] في النساء، و ﴿ إِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ ﴾ [١٥]، في الرعد، و ﴿ أَذُهَبُ فَمَن تَبِعَكَ ﴾ [٦٣]، في سورة سبحان، ﴿ فَأَدُهُ مِن قَبِعَكَ ﴾ [٩٧]، في طه، ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَتِكِ هُمُ ﴾ [١١]، [٩٧] في الحجرات، خمسهن لا غير بالإدغام: هشامٌ غير الأخفش عنه، وابنُ الصقر والتغلبيُ والداجونيُ وابنُ موسى والرازيُ عن ابن ذكوان، وابنُ محيصن، وأبو عمرو، والسَّعِيديُّ، والكسائيُّ، و الطَّلَحيُّ عن خلاد عن سُليَم، والمزوقُ ﴿ عن ابن خالد عن سُليَم، والمزوقُ ﴿ عن ابن خالد عن سُليَم، والمؤوقُ ﴿ عن ابن خالد عن سُليَم، والمؤوقُ ﴿ عن ابن خالد ﴿ عن حَلاد عن سُليَم، والمَعْبُ وطلحةُ.

<sup>(</sup>١) هو الخياط ابن فارس المتقدم ص٢٧.

<sup>(</sup>۲) هارون بن علي بن الحكم أبو موسى، البغدادي المزوق النقاش يعرف بحيون مقرئ مصدر ثقة مشهور، توفي سنة خمس وثلاثيائة، وقال الخطيب: ليلة الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء لاثنتين وعشرين ليلة من جمادى الأولى. ينظر: معرفة القراء الكبار ۱۳۹ وغاية النهاية ۲/ ۳٤٦.

<sup>(</sup>٣) سُليّهان بن يحيى بن أيوب، أبو أيوب، التميمي البغدادي المعروف بالضبي، وهو شيباني من قبل أبيه، والضبي من قبل أمه، قاله: أبو معشر، مقرئ كبير ثقة، ولد سنة مائتين، وأقرأ ستين سنة، وذلك بمسجد المدينة ببغداد خلفاً لشيخه رجاء بن عيسى، ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين. ينظر: سوق العروس[79/ك/أ، و٨٨/ ح] ومعرفة القراء الكبار ١٤٦ وغاية النهاية ١/٧١٧.

<sup>(</sup>٤) لم أجد في شيوخ الضبي من اسمه ابن خالد.

وذكر الطُّريَّشِيُّ: والكسائيُ غيرَ ابنِ شَنبُوذ الشيزري بالإدغام، وذكر الإدغام لحمزة من طريق ابن عطية، والعَبْسي، وأبو عمارة، والضبيُّ عن رجاله "، والدوريُّ، وابنُ المبارك عن سُليَّم.

وذكر أبو الفضل الرازي الإدغام، والحُلُوانيُّ عن هشام عن ابن عامر، وأبو عمرو، والكسائيُّ، والضبيُّ والعجليُّ والعَبْسيُّ وابنُ مسلم خمسهن عن حمزة بالإدغام.

غيره بالإظهار.

قوله تعالى: ﴿فَنَبَذُتُهَا﴾ [طه ٩٦٤]، بالإدغام: هشامٌ، وطرقُ العراق عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان، وحمصيٌّ، وطلحةُ، والأعمشُ، وأبو عمرو، وابنُ محيصن، وحمزةُ إلَّا ابنَ محارب وابنَ دينار وابنَ عَطَّاف، والكسائيُّ لنفسه، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى، ومحمدُ بن سعدان.

ابنُ عطية والطبيبُ: بالوجهين، وجاء كذلك عن أهل الشام عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>١) أبو بكر، أحمد بن نصر المتقدم ذكره في طرق ابن عامر ص١٤٩، وهو شيخ الخزاعي.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٠٣و ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في قسم الأسانيد. ينظر: [٦٩/ك/ أ، و٨٢/ ح].

<sup>(</sup>٤) أي: مواضع إدغام الباء في الفاء الخمسة المتقدم ذكرها.

وذكر محمدُ بن الحسين الفارسيُّ: أنَّ الفضلَ بن شاذان لهشام يُظهرها، وذكر الداجونيَّ لهشام يدغمها.

قوله تعالى: ﴿عُذْتُ ﴾ [غافر ٢٧ والدخان ٢٠]، فيها بالإدغام: حمصيًّ، والأعمش، وطلحة، وابنُ محيصن، وهشامٌ، وطرقُ العراق عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان، وإسهاعيلُ وابنُ جَمَّاز كلاهما عن نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وحمزةُ إلّا ابنَ محارب وابنَ دينار وابنَ عَطَّاف عنه، والكسائيُّ لنفسه، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى، وابنُ عتبة طريق الطُّريَّشي والخزاعي (١٠) ومحمدُ بن سعدان.

والوليدُ بن مسلم طريق الخزاعي "، وابنُ عطية والطبيبُ عن حمزة بالوجهين، وكذلك أهل الشام عن ابن الأخرم عن [٢٠١/أ] الأخفش عن ابن ذكوان.

قوله تعالى: ﴿ نَخُسِفُ بِهِم ﴾ [سبا ٩]، أدغم الفاء في الباء: الكسائيُّ وحده. غيره: بالإظهار.

قوله تعالى: ﴿أُورِثَتُمُوهَا﴾ [الأعراف ٤٣ والزخرف ٧٧]، مدغم: هشامٌ غير البلخيِّ وهبة عنه، والوليدُ عن ابن عامر، وابنُ محيصن، وحمصيُّ، والأعمش، ويزيدٌ، وأبو عمرو، وحمزةُ، والكسائيُّ، ومحمدُ بن عيسي لنفسه.

وسقط من الأصل أدغم الرازيُّ لابن ذكوان في الزخرف فقط قوله: ﴿ أُورِثُتُمُوهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهى٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٠٣.

غيرهم بالإظهار.

والصحيح عن خلف في اختياره الإظهار في هذه المسألة فاعلم. غيرهم: بالإظهار.

وروى المطوعيُّ عن ابن ذكوان ﴿أُورِثُتُمُوهَا ﴾: بالإدغام.

وقال أبو الفضل الرازي: ﴿أُورِثُتُمُوهَا ﴾ مدغَم شاميٌّ غيرَ الأخفش.

قوله تعالى: ﴿لَبِثْتُمْ ﴾ [المؤمنون]، وبابه، بالإظهار: خلفٌ في اختياره، وابنُ كثير، ونافعٌ، وعاصمٌ، والسُّلميُّ للأخفشِ عن ابنِ ذكوان، وابنُ أنس عن ابن عتبة، والطبيبُ عن حمزة، وكذلك الزعفرانيُّ وابنُ شاكر عن ابن عتبة بالإظهار في البقرة، والكهف، والمؤمنين، جميع ما فيهن فقط، وبإدغام ما سواهن في القرآن -في البقرة ثلاثة مواضع، وفي الكهف موضعان، وفي المؤمنين موضعان- الكلُّ سبع مواضع، التي يظهر فيها ابن عتبة في بعض رواياته فاعلم.

وقرأتُ لرويس بالإدغام في جميع القرآن إلا في: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ الموضعين ﴿ فَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الموضعين ﴿ فَانَّهُمَا بِالْإِظْهَارِ.

قوله تعالى: ﴿ يَلْهَثَ ذَّالِكَ ﴾ [ الأعراف ١٧٦]، مظهِرٌ: ابنُ كثير إلَّا الطُّريَثيثي، وأبا ربيعة لقُنبل، والزَّينبيَّ عن أبي ربيعة عن البزي عنه، والزَّينبيَّ للخزاعي لابن فليح، ونافعٌ إلَّا ابنَ سعدان للمسيبي، وابنَ بويان عن أبي نشيط، وعاصمٌ إلَّا المفضل وحمَّاد بن أبي زياد ( وعصمة عنه، وأبا بكر إلَّا حسيناً الجعفي

<sup>(</sup>١) هما قوله تعالى: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمُ ﴾ ﴿قَالَ إِن لَّبِثْتُمُ ﴾، المؤمنون (١١٢ و١١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٠٢.

والكسائيَّ وابنَ جبير ويحيى بن سُلَيمان عنه، والبرجميَّ من طريقه أو حفصٌ إلا أباعهارة وابنَ جبير والواقديَّ عنه، والهاشميُّ عن الأشناني عن عبيد عنه، والحُلُوانيُّ والأخفشُ والزعفرانيُّ لهشام.

وقال الطُّريشيُّ: يُظهِر ﴿يَلُهَثَ ذَّالِكَ﴾: حجازيُّ غيرَ ابنِ فليح والزَّينيِّ لقُنبل، والطائيِّ ' وابنِ سيف للأزرق، ويونسِ غير الحُلُوانيِّ، و[أبا] ' نشيط طريق ابن شَنبُوذ، وابنِ جَمَّاز، [٢٠١/ب] وهشامٌ غير الحُلُوانيِّ، والبرجميُّ، وابن سعدان.

وقال الخزاعيُّ: يُظهِر ﴿يَلْهَثَ ذَّالِكَ﴾: المسيبيُّ وإسهاعيلُ، وورشٌ طريق الأسدي، ويونسُ الصلت ألا ابنَ عيسى، وقالونُ إلَّا ابنَ بويان، وقُنبلُ، وأيوبُ وابنُ مجاهد وابنُ الصلت والواسطيُّ وحمَّادٌ ويحيى طريق خلف، وهشامٌ طريق الحُلُواني، وسلَّامٌ في اختياره ألله .

<sup>(</sup>۱) يحيى بن سُلَيَان بن يحيى بن سعيد بن مسلم بن عبيد بن مسلم أبو سعيد، الجعفي الكوفي نزيل مصر، حدث عنه البخاري في صحيحه، توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) يعني من طريق أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) علي بن محمد بن أحمد، الهاشمي يعرف بالحفصي، قرأ على الأشناني. ينظر: غاية النهاية١/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (الطابثي) ولم أجد من يلقب بهذا اللقب في الرواة عن الأزرق بل عن ورش، بل ولا في جميع الطرق والروايات التي رواها أبو معشر رحمه الله تعالى، وأقرب ما يمكن أنَّ يقال أنَّه حُرِّف منه، الطائي الأهناسي، وستأتي ترجمته عند أول موضع ذكر فيه وذلك في ص٢٩١، وهو الموافق لما في جامع الروذباري، حيث قال عند سرد من أظهر: والأهناسي عن الأزرق من طريق الشذائي [١٨٢/أ]، والأهناسي هو الطائي الذي أثبتُه في المتن.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (أبو) وهومعطوف على مستثنى منصوب.

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا النصَّ في المنتهى ولم أجد يونس الصلت هذا فيه أيضاً، ولم أجد له ذكر عند المؤلف في الأسانيد.

<sup>(</sup>٧) هو ابن شنبوذ، تقدمت ترجمته ص١١٧.

<sup>(</sup>٨) لمر أجده في المنتهي.

وقال أبو الفضل الرازي في الاعتهاد: وأظهر ﴿يَلْهَثَ ذَّالِكَ﴾، أبو جعفر، وأبو عون وابن صالح والحُلُوانيُّ غير هبة لقالون، وإسهاعيلُ غيرَ هبة، وورشُّ، وابن الصقر وأبو حمدون عن المسيبي، وهشامٌ، والبرجميُّ، واللهَبيُّ والنقاشُ عن أبي ربيعة، وابن مجاهد لقُنبل.

وإنَّما أوردت نصوصهم للاختلاف الذي بينهم فاعلم.

وقال بعض العلماء: يَقرأُ هذا الحرف بالإدغام الكلُّ قراءةً، ويُروَى ما رُوي لنا رواية، لأنَّ الإظهار فيها فيه ما فيه.

قوله تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ [٢٨٤]، في آخر البقرة، الإدغامُ لَمِن جزَمَه، والإظهارُ لَمِن رفَعَه.

وأظهر ابنُ كثير إلا الزَّينبيَّ وأبا ربيعة لقُنبل، والزَّينبيُّ عن أبي ربيعة للبزي، والزَّينبيُّ عن الحُلُواني عن ابن فليح عنه، ونافعٌ إلَّا إسهاعيلَ بن جعفر عنه، والزَّينبيُّ عن الحُلُواني عن ابن فليح عنه، ونافعٌ إلَّا إسهاعيلَ بن جعفر عنه، والبخاريُّ لورش عنه، وابنَ بويان لأبي نشيط، (وأبو عهارة وابنُ صالح طريق

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمرو بن عون، أبو عون، السلمي الواسطي مقرئ محدث مشهور ضابط متقن، مات قبل السبعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢ / ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) بكًار بن أحمد بن الصقر السكري، هكذا سماه المؤلف في [ك/ ١٨/ ب] وفي نسخة [ل] أخبر أنَّ عليَّ بن أحمد المقرئ قرأعلى بكًار وقرأ بكًار على ابن الصقر، وعليه فلا يكون اسم ابن الصقر بكَّاراً، وهو الصواب لأنَّ الهذلي سماه أحمد، قال ابن الجزري: وصوابه عبد الله، ثم ترجم ابن الجزري لعبد الله هذا ولم يذكر أنَّه روى أوقرأ على ابن المسيبي، وترجم لبكار بن أحمد، وذكر أنَّ من شيوخه عبد الله بن الصقر السكري، فتبين من ذلك أن نسخة [ل] هي الصواب وأنَّ الناسخ في [ك] أسقط كلمة (على)، فأوهم أنَّ اسم ابن الصقر بكَّارٌ وليس كذلك، بل هو عبد الله. ينظر: الكامل ٢٠٠ وغاية النهاية ١/ ٤٢ و ١/ ٤٠٧.

الأهوازي) (١٠) وابنُ عَطَّاف وابنُ دينار وابنُ محارب لحمزة، وخلفٌ، والدوريُّ، ورويمٌ وابنُ سعدان عن سُليَم.

وقال الخزاعيُّ: ﴿ يُعَذِّبُ مَن ﴾ - في آخر البقرة -، مدغِمٌ: أبو عمرو، والكسائيُّ، وخلفُ، وقُنبلُ طريق أبي بكر، والزَّينبيُّ، وأبو ربيعة طريق الهاشمي، وابنُ فليح إلَّا ابنَ الرقي (١٠) ﴿ وإسماعيلُ، [و] (١٠) ابنُ ديزيل (١٠) والشَّحامُ وابنُ بويان لأبي نشيط، [و] (١٠ حمزةُ طريق عليٍّ وابنِ عطية وخالدِ والعبسيِّ، وسُلَيَمٌ طريق الدوري، وخلادٌ طريق الخُنيسي (١٠٠٠).

وقال الطُّريَّشِيُّ: ويُدغِم ﴿وَيُعَذِّبُ مَن ﴾ في آخر البقرة، مكيُّ غيرَ ابنِ مِحاهد عن قُنبلٍ، وأبي ربيعة، وأبو عمرو، وحمزةُ غيرَ الأزرقِ والنشابيِّ " وسَلَمِ" والجعفيِّ " وأبي عارة وابنِ واصل، وعليِّ بن أحمد بن عمر وسَلَمِ"

(١) كلاهما عن حمزة، وفصل المؤلف بينهم وبين من بعدهم لاختلاف الطرق.

(٣) لابد من زيادة هذه الواو هنا لما هو موضح في الحاشية التالية.

(٦) زدتُ هذه الوَّاو للحاجة إليها لأجل العطف، ولأنَّ الرواية عند الخزاعَي ثابتة فيها الواو.

(۸) ينظر: المنتهي ٣١٧.

(٩) محمد بن زكريا النشابي، تقدم، ص١٤٣.

(١١) هو حسين بن على المتقدم ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) علي بن الحسين، أبو الحسن، بن الرقي، الوزان البغدادي. ينظر: معرفة القراء الكبار١٤١ وغاية النهاية١٤١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن ديزيل عن قالون أسمه: إبراهيم بن الحسين بن علي بن دازيل ويقال ديزيل أبو إسحاق الهمذاني الكسائي الحافظ، المعروف بسيفنة وبدابة عفان للزومه له، و(سيفنة) طائر لا يقع على شجرة إلا أكل ورقها، وكذلك كان إبراهيم هذا لا يقع على محدث إلا كتب كل ما عنده، توفي في آخر يوم من شعبان سنة إحدى وثهانين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) أمَّا إساعيل الذي جاء اسمه قبل ابن ديزيل فهو إساعيل القاضي وتقدمت ترجمته ص١٣٥، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى فصل بينها بواو، ثم سقطت من الناسخ فيقال: وإساعيل وابن ديزيل، ولو نسب المؤلف إساعيل لصحت العبارة بأحد الوجهين، والناظر في الجملة يظن أنَّ إساعيل وابن ديزيل، والشحام وابن بويان كلهم عن أبي نشيط، وليس كذلك، فأمَّا إساعيل وابن ديزيل فمن رواة قالون فها في مرتبة أبي نشيط، لا في منزلة الرواة عنه، وأمَّا الشحام وابن بويان فمن رواة أبي نشيط.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن يحيى، أبو عبد الله، الحنيسي الرازي ثم الكوفي، مقرئ مشهور، روى القراءة عن خلاد عن سُليَم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>١٠) سلم المجدر المعروف بالأبرش، الكوفي، عرض على حمزة الزيات وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة بعده. ينظر: غاية النهاية١/ ٣١١.

<sup>(</sup>١٢) في المتن: وأبو، وفوقها تعديل: وأبي، وكذا في الهامش.

البغدادي عن خلف عن سُلَيَم، والكسائيُّ غيرَ شيزريٍّ من طريق ابن شَنبُوذ، وزيدُ بن أبي بلال عن إسهاعيل، والمسيبيُّ غيرَ الباهليِّ، [٥٠١/أ] وورشٌ غيرَ الأصبهانيِّ وابنِ شَنبُوذ، وأبو نشيط.

وذكر أبو الفضل الرازي الإظهارَ فيها عن ابنِ صالح والحُلُوانيِّ لقالون، وابنِ فرح لإسماعيل"، والرَّقِيِّ"، وابنِ الفحام " لورش، وأبو ربيعة والحدادِ والبلخيِّ، وخلفٍ عن سُلَيم.

وذكر الإخفاء عن النقاش عن جعفر عن ابن سَلَّم، وأدغمه حمصيٌّ، وابنُ محيصن، والأعمشُ، وطلحةُ، ومحمدُ بن عيسى.

قوله تعالى: ﴿أَرْكُب مَّعَنَا﴾ [٢٤]، في هود، أدغم ﴿أَرْكُب مَّعَنَا﴾ في الوصل: القرشيُّ عن الوليد بن مسلم، وابنُ شاكر والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، والزَّينبيُّ عن أبي ربيعة للبزي، والزَّينبيُّ عن الخزاعي عن ابن فليح، وإسماعيلُ بن جعفر والبخاريُّ لورش، وابنُ بويان عن أبي نشيط، وحمَّادُ بن أبي زياد وأبانٌ عن عاصم، وجبلةُ ﴿ للمفضل، وحفصٌ إلا ابنَ جبير والعينونيُ ﴿ والبارِهُ والواقدي عنه، والهاشميُّ والنقاشَ عن ابنَ جبير والعينونيُ ﴿ والماسَميُّ والنقاشَ عن

<sup>(</sup>۱) علي بن أحمد بن عمر بن حفص، أبو الحسن، بن الحمامي البغدادي، مقرئ العراق، ومسند الآفاق، ولد سنة ثمان وعشرين وثلاثيائة، وتوفي يوم الأحد الرابع من شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة بين الظهر والعصر ودفن بمقبرة الإمام أحمد. ينظر: معرفة القراء الكبار ۲۱۰ و غاية النهاية ۱/ ۲۱ و ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو ابن جعفر، تقدمت ترجمته ص١٤٠.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد، أبو بكر، الراقي الشامي، المعروف بالمرعشي، ويقال له أيضًا الخوزي، مقرئ خوزستان.
 ينظر: غاية النهاية ١/ ١٣٥. وهو شيخ أي الفضل الرازي، ومن طرق قالون في هذا الكتاب، وعطف ابن الفحام عليه ونسبة الأخير لورش توهم أنه من طرق ورش، وليس كذلك.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن تحمد بن يحيى بن الفحام، أبو محمد، البغدادي السامري المقرئ، شيخ مصدر بارع، كان فقيهاً عارفاً بمذهب الشافعي -رضي الله عنه، لكنه شيعي جلد، توفي سنة ثمان وأربعمائة ببغداد. ينظر: معرفة القراء الكبار٢٠٨ وغاية النهاية ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) جبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرحمن، أبو أحمد، الكوفي من أهل الضبط، مشهور عن المفضل. ينظر: غاية النهاية ٢/٤ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الصمد بن محمد بن أبي عمران، أبو محمد، الهمذاني المقدسي العينوني، مقرئ متصدر معروف، توفي سنة

الأشناني عن عبيد عنه، والقاضي عن حسين عن هبيرة عنه، والمعلى " والإحتياطيُّ " والأزرقُ وعبدُ الله بن عمر وابن المنذر عن أبي بكر، وابنُ شاكر والوكيعيُّ وأبو حمدون وشعيبٌ وأبو عون عن يحيى عنه، وحمزةُ إلا أبا عمارة وابنَ صالح وابنَ عَطَّاف وابنَ دينار وابنَ محارب عنه، وخلفاً والدوريَّ وابنَ سعدان ورويهاً عن سُلَيْم، وأبو عمرو، والكسائيُّ.

وذكر الأهوازيُّ عن الشَّنبُوذي عن أبي عون الواسطي، وعن شعيب الصريفيني (٠٠٠)، في روايتهما عن يحيي بن آدم عن أبي بكر بالإخفاء.

وذكر الطُّريَثيثيُّ ﴿ٱرْكَب مَّعَنَا﴾ مدغِم: أبو عمرو، وعليٌ، وابنُ فليح والجصاصُ ﴿ وابنُ مِجاهد والخيزرانيُّ ﴿ عن قُنبل، والمسيبيُّ والأصبهانيُّ، وسالمُ

أربع وتسعين ومائتين، بقرية عينون من بيت المقدس. ينظر: معرفة القراء الكبار١٤٩ وغاية النهاية١٨١١.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (أبو) وهو معطوف على مستثنى.

<sup>(</sup>٢) معلى بن منصور، أبو يعلى، الرازي، الحافظ الفقيه الحنفي ثقة مشهور نبيل صاحب سنة طلبوه على القضاء غير مرة، توفي سنة إحدى عشرة ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن عبد الرحمن بن عباد الهيثم بن الحسن بن عبد الرحمن، -كذا ترجموا له- ويُعرف عند القراء بأبي عبد الله، الاحتياطي، مقرئ مشهور، وشيخ كبير محدث صدوق ورع مستور. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (ابن عون) وهو خطأ إذِ الراوي عن يحيى هو أبو عون وتقدمت ترجمته ص١٨٧.

<sup>(</sup>٥) شعيب بن أيوب بن رزيق، أبو بكر، الصريفيني، صريفين واسط لا صريفين بغداد، مقرئ ضابط موثق عالم، فقيه محدث قاضي، مات بواسط سنة إحدى وستين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢١ وغاية النهاية ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عيسى بن بندار بن عيسى، أبو بكر، الجصاص، البغدادي نزيل مكة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) هو أبو بكر الخيزراني، لمريزد على هذا المؤلف. ينظر: قسم الأسانيد[ك/٢٣/ أ، ول/ ٣٠/ ب]، وعده من رواة البزي وقُنبل في (باب حصر الرويات والطرق)، وعند تفصيله لهذه الرويات والطرق لم أجد له ذكر في طرق قُنبل، وله ذكر عند ابن ابن عساكر، عند ترجمته لابن عتاب، ولم أجد له ترجمة في أي من المراجع. ينظر: تاريخ دمشق ١٤/ ٣١٩.

وأبو نشيط، وحفصٌ، ويحيى وعليٌّ عن أبي بكر، والدوريُّ وابنُ المبارك والجوهريُّ عن خلاد، وأبو عمارة وابنُ سعدان عن سُلَيَم، والعبسيُّ، وابنُ عطية، وجبلةُ، وطلحةُ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن عيسى لنفسه، والتغلبيُّ، والوليدُ بن عتبة، ورويسٌ.

وقال الخزاعيُّ: أدغم ﴿ أَرْكُب مَّعَنَا ﴾: أبو عمرو، وعليُّ، وخلفُ، والزَّينبيُّ لأصحابه، وابنُ يزيد -وهو الاسكندرانيُّ ''-، وأبو الفضل'' عن الأخفش عن ابن ذكوان، وقالونُ [٥٠١/ب] غير أبي عون والجمال'' إلا الشذائيَّ '' والشحام، وحفصٌ طريق الهاشمي الحفصي ''، وحمزةُ غير سُلَيْمٍ طريق ابن سعدان وخلفٍ وابنِ جبيرٍ ورويم''.

ويلحق أصحاب الإدغام ابنُ محيصن، وحمصيٌّ، وطلحةُ، والأخفشُ، ومحمدُ بن عيسى.

وقال أبو الفضل الرازي: أظهر ﴿أَرْكَب مَّعَنَا﴾: شاميٌّ، والعليميُّ، والعليميُّ، والأعشى، والبرجميُُّ، وابنُ عبد الوهاب عن جميع أصحابه ٥٠٠، وأبو هبيرة ٥٠٠،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ص٩٤١، والإسكندراني روى عن ابن ذكوان بلا واسطة.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي داود، تقدمت ترجمته ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن العباس بن أبي مهران، الرازي الجمال، أبو علي، المقرئ، توفي في رمضان سنة تسع وثمانين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٣٦ وغاية النهاية ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر المتقدم ص١٥٧.

<sup>(</sup>٥) هو علي بن محمد، تقدمت ترجمته ص١٨٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهي٤١٨، وقد نقل أبو معشر هذه الرواية بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۷) محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن داود بن بهرام، أبو بكر، السلمي الأصبهاني الضرير، إمام مقرئ محرر مؤلف، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين، ومات سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٦٩ و ٧٠.

وزيدٌ عن ابن فرح لإسماعيل، والحُلُوانيُّ وابنُ صالح لقالون، والحدادُ للفليحي والزَّينبيِّ، والبزيُّ غيرَ ابنِ فرح وهبةَ عن أبي ربيعة، وحمزةُ غيرَ الدوريِّ وحمدانٍ و(العَبْسيِّ [و]جعفر - عن ابن سالر) الإخفاء، وكذا حمَّادُ للشَّمُّوني عند أبي الفضل الرازي.

وقال أبو الفضل الرازي: جاء عن يعقوب الإظهار وقرأت عنه مدغماً.

قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ ﴾ مظهِرٌ: الحُلُوانيُّ وابنُ مروان، وابنُ شَنَبُوذ لأبي نشيط، وسالرٌ، وابنُ المسيبي.

وحمَّادُ بن أبي سلمة، وحمَّادُ بن زيد، وحمَّادُ بن عمرو، عن عاصم، والبرجميُّ إلا الأعشى عن أبي بكر.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ﴾ سِتُّهُنَّ ﴿، يُدغم: أبو الحارث عن الكسائي.

<sup>(</sup>١) أصحاب ابن عبد الوهاب متفرقون بين طرق أبي عمرو البصري، وعاصم الكوفي.

<sup>(</sup>٢) أراد هبيرة الراوي عن حفص وذكره بكنيته، لأنَّ جميع طرق ابن فرح من هذا الكتاب لريذكر المؤلف فيها راوٍ بهذه الكنية، والمطلع يظن من أول نظرة أنَّ أبا هبيرة هذا راوٍ عن ابن فرح، وتقدمت ترجمة هبيرة عن حفص ص٧٠١، ويدلنا أيضاً أنَّ المقصود به هبيرة عن حفص أنَّ الرواة المذكورون قبله كلهم من من رواة وطرق عاصم.

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبي بلال، تقدمت ترجمته ص١٢٧.

<sup>(</sup>٤) هذان الراويان من طرق الرازي التي نقلها الطبري عنه ولم يذكرهما في الأسانيد، لذلك لم يتبين لي من هما حتى أستطيع أن أُترجم لهما، والناظر في السند يظن أن العبسي هو جعفر وليس كذلك، أمَّا العبسي فقد تقدم التعريف به ص ١٤٠، وأمَّا جعفر وابن سالم فمن طرق الرزاي كما أسلفت، ولعل المؤلف فصل بين العبسي وما بعده بواو وسقطت من الناسخ، وقد أدرجتها لتصح قراءة السند.

<sup>(</sup>٥) المواضع الستة هي: ١- (سُورةُ البقرة ءاية٢٣١). ٢- (سُورةُ آل عمران ءاية٢٨). ٣و٤- (سُورةُ النَّساء ءاية٣٠ و٢١٤). ٥- (سُورةُ الفُرقان ءاية٨٦). ٦- (سُورةُ المنافقون ءاية٩).

وذكر الطُّريَّشِيُّ عن ابن سالر" طريق أبي العلاء" مثل أبي الحارث. وذكر أبو الفضل الرازي عن الثغري وهو ابن جبير" مثل ذلك. وغيرهم: بالإظهار.

قوله تعالى: ((أُوعَظُتَ)) [الشعراء ١٣٦]، بإدغام الظاء في التاء وإبقاء الإطباق، وقيل: إبقاء الصوت: محبوبٌ والأصمعيُّ عن أبي عمرو، والواقديُّ عن العباس عنه، والحُلُوانيُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عنه، والداجونيُّ عن ابن جرير عن السُّوسي عن اليزيدي عنه، وأبو حَيُوة و وابنُ مَيْسرة و وابنُ ذكوان عن الكسائى، والدندانيُّ ومحمدُ بن نصر وابنُ أبي نصر وابنُ رستم لنصير.

بالإدغام محضاً: ابنُ المبارك و[ابنُ بكير] وأبو ذهل وصالح عن الكسائي، وابنُ شعيب والأصبهانيُّ عن نصير عنه، هذا كله من طرق الأهوازي.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف هذا الطريق في أسانيده، ولم أجد ابن سالم هذا في تلاميذ أبي العلاء، ولم أجد من اسمه ابن سالم وأبو العلاء شيخاً له، وعليه فلا يمكن معرفة هذا الراوي حتى يترجم له من عرفه من أصحاب كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب، أبو العلاء، الواسطي القاضي، مولده عاشر صفر سنة تسع وأربعين وثلاثيائة، إمام محقق وأستاذ متقن، أصله من فم الصِلح، ونشأ بواسط، وقرأ القراءات بها وبغيرها، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالعراق مات في ثالث عشرين جمادئ الآخرة، سنة إحدى وثلاثين وأربعهائة، ودفن بداره من بغداد. ينظر: معرفة القراء الكبار ٣٩٢ وغاية النهاية ٢/ ١٩٩ و ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۳) تقدمت ترجمته ص۱۹۶.

<sup>(</sup>٤) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد، أبو الفضل، الواقفي الأنصاري البصري، قاضي الموصل، ولد سنة خمس ومائة، أستاذ حاذق ثقة، برع في معرفة الإدغام الكبير، وعن أبي عمرو قال: لو لريكن من أصحابي إلا عباس لكفاني، توفي سنة ست وثهانين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٩٦ وغاية النهاية ١٣٥٣. قلت: وهو غير العباس الراوي عن حفص، وقد تقدكت ترجمته ص١٣٦.

<sup>(</sup>٥) شريح بن يزيد، أبو حيوة، الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام، وهو أحد الثلاثة الذين سموا لأبي عبيد ونسي اسمه، ذكره ابن حبان في الثقات، مات في صفر سنة ثلاث ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) عمر بن نعيم بن ميسرة، أبو نعيم، الكوفي ثم الرازي، روى الحروف عن الكسائي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط (ابن بكر) ولم يروِ أحدٌ عن الكسائي بهذا الاسم، والرواية عند الروذباري وفيها (ابن بكير). ينظر: الجامع له[٧٢/ ب].

وقال الطُّريَّثِيثِيُّ: بإخفاء الظاء عبدُ الوارث والبُزُوريُّ ننصير. وقال أبو الفضل الرازي: وأخفى عباسٌ ن عن أبي عمرو ونصيرٌ الظاء من ((أَوَعَظْتَ)) ن في التاء.

غيرهم: بالإظهار، وهي ساكنة.

وأدغم أيضاً ابنُ محيصن: ((أُوَعَظْتَ)) إدغامها محضاً، وكذلك [١٠٦/أ] ((فَمَن ٱضُطُّرَّ)): بإدغام الضاد<sup>(١٠</sup> في الطاء<sup>(١٠</sup> في جميع القرآن.

(١) أحمد بن أبي ذهل، أبو ذهل، الكوفي، روى القراءة عن الكسائي وهو أحد المكثرين عنه في النقل. ينظر: غاية النهامة ١/ ٥٣.

(٢) صالح بن عاصم الناقط، روى الحروف عن الكسائي، روى القراءة عنه محمد بن يحيى بن أبي مسعود. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٩٦.

(٣) تقدمت ترجمته ص١٤١.

(٤) إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم، أبو إسحاق، البزوري البغدادي، مقرئ كبير وشيخ جليل، توفي سنة إحدى وستين وثلاثمائة في يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٨٣ وغاية النهاية ١/٤.

(٥) هو ابن الفضل المتقدم ذكره في الصفحة السابقة.

(٦) ينظر: المصباح ١/ ٢٩٥.

(٧) في المخطوط (الظاء) ولا يصح، يدل على ذلك المثال.

(٨) قال ابنُ البادش عن إدغام الضاد في الطاء: قد جاء عن بعض المتقدمين من القراء غير السبعة وله وُجَيةٌ قد نصَّ عليه سيبويه. ينظر: الإقناع٦٩.

استصغر ابن الباذش رحمه الله هذا الوجه، وأمّا نصُّ سيبويه الذي أشار إليه ابن الباذش فهو: "والضاد في ذلك بمنزلة الصاد لما ذكرت لك من استطالتها كالشين، وذلك قولك مضطجع، وإن شئت قلت مضجعٌ، وقد قال بعضهم: مطَّجعٌ حيث كانت مطبقة ولم تكن في السمع كالضاد، وقربت منها وصارت في كلمة واحدة، فلم اجتمعت هذه الأشياء وكان وقوعها معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها معها في الانفصال، اعتقدوا ذلك وأدغموها، وصارت كلام المعرفة، حيث ألزموها الإدغام فيها لا تدغم فيه في الانفصال إلا ضعيفاً، ولا يدغمونها في الطاء لأنمّا لم تكثر معها في الكلمة الواحدة ككثرة لام المعرفة مع تلك الحروف". ينظ: الكتاب٤/٠٧٤.

قوله تعالى: ﴿أَلَمُ نَخُلُقَكُم﴾ [المرسلات ٢٠]، بإظهار القاف: ابنُ كثير إلَّا قُنبل والبزيَّ وابنَ فليح والأفطسَ ﴿ عنه، ولابن جَمَّاز لنافع، وابنِ أبي إسرائيل لابن مسلم، وعاصمٌ إلَّا أبا بكر والمفضَّل بن محمد وحماد بن أبي زياد وأبانَ وعصمة عنه.

وحدثني أبو علي كتابة، عن أبي الفرج الشَنبُوذي أنَّ أبا بكر النقاش كان يأخذ عن ابن كثير، ونافع، وعاصم بإظهار القاف، وعن ابن عامر، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي بإدغامها...

وقال أبو علي: وسمعت أصحاب أبي الفتح المظفَّر بن بُرهان " بدمشق أنَّ أبا الفتح قال: ابنُ كثير، ونافعٌ، وعاصمٌ، وابنُ عامر بإظهار القاف في ذلك. والباقون بالإدغام محضاً.

وجاء عن ابن الأخرم عن ابن عامر بإظهار صوت القاف في ذلك فحسب<sup>(2)</sup>.

قوله تعالى: ((عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ۞)) [الفاتحة]، أخفى الميم الساكنة عند الواو ويُظهر الغنة منها حيث وقع: اللؤلؤيُّ وأبو زيد وعبيدٌ عن أبي عمرو،

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن عبيد الله الأفطس. ينظر: جامع أبي معشر[ك/٢٧/ب ول/٣٥/ب وح/٣٥]، ولم أجد من ترجم له في كتب التراجم التي بين يدي غير أبي معشر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوجيز للأهوازي٨٢.

<sup>(</sup>٣) المظفَّر بن أحمد بن إبراهيم برهان أبو الفتح المقرئ سكن دمشق، وأقرأ القرآن مدة، وكان مصنفاً في القراءات حسن التصنيف، توفي سنة خمس وثهانين وثلاثمئة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٩٨ ومختصر تاريخ دمشق٢/ ٣٦٢ وغاية النهاية٢/ ٣٠٠و ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الوجيز للأهوازي٨٢.

وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي عنه، كلُّ ذلك من طريق الأهوازي (۱۰ وهو نحو قوله: ((هُمُ وَأُزُو بُهُمُ)) [يس ٥٦]، و((هُمُ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠)) [آل عمران ١٠]، ونحو ذلك.

وذكر أبو على أنَّ شيوخ البصرة كانوا يأخذون به، مثل: أبي العباس محمد بن يعقوب المعدل"، وأبي على الحسن بن على الجرّوي"، وأبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد، الجُريري" وأبي جزءٍ محمد بن محمد العُدَوي"، وغيرهم.

غيرهم: بإظهار الميم والإطباق فصيحاً غير جاف.

قوله تعالى: ((وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ)) [البقرة ١٥]، أخفى كل ميم ساكنة لقيت فاء من كلمتين نحو: ((نَعَمَّ فَأَذَنَ)) [الأعراف ٤٤]، و((قُمْ فَأَنذِرُنَ)) [الدثر]، و((مِنْهُمْ فِي شَيْءِ)) والأنعام ١٥٩]، و((هُمُ فِيهَا)) ونحوه: اللؤلؤيُّ وأبو عبيد وأبو زيد عن أبي عمرو، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي عنه، وابنُ جرير عن السُّوسي عن اليزيدي من طريق الأهوازي كله، وقال: ابنُ أبي سريج وابنُ المغيرة وابنُ يزيد عن الكسائي يدغمون ذلك كله ويَغُنُّونَ حيث وقع.

<sup>(</sup>١) وروى الأهوازي إخفاء الميم عند الفاء والواو عن روح. ينظر: مفردة يعقوب له٧٤ والوجيز ٨٧.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب بن الحجاج، أبو العباس، التيمي، من تيم الله بن ثعلبة البصري المعروف بالمعدّل إمام ضابط مشهور، توفى سنة إحدى وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٦٢ وغاية النهاية ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) لر أجد له ذكر في كتب التراجم التي وقفتُ عليها.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الحسين، أبو بكر، البزار يعرف بالحريري -هكذا نسبه ابن الجزري بالحاء المهملة- مقرئ معروف ضابط متصدر. ينظر: غاية النهاية١/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) لمر أجد له ذكر في كتب التراجم التي توفرت لي.

<sup>(</sup>٦) هو هارون بن يزيد، أبو موسى، تقدمت ترجمته ص١٥٧.

<sup>(</sup>٧) أمَّا رواية الإدغام عن الكسائي فقد ردها الداني، وقال: وذلك غير صحيح ولا جائز. ينظر: التحديد في الاتقان والتجويد، للداني١٦٥.

والإخفاء أفصح [و]أشهر من الإدغام، والإظهار أصح في الرواية، وإخراج الميم من مخرجه وإخراج الفاء من مخرجه، وعليه أبو علي الصواف، وإخراج الفاء من مخرجه وابن أللنادي أب وأبو بكر وابن أفرح، وابن مجاهد، وابن شَنبُوذ، وابن المنادي أب وأبو بكر النقاش، وابن مقسم مقسم وابن أبويان، وأبو طاهر بن أبي هاشم وبه أخذ.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران ١٠١]، ونحوه بالإدغام (٥٠: ذكر [ه] أنه الأهوازي عن ابن أبي سريج وابنِ المغيرة وابنِ يزيد عن الكسائي. ثم الناس كلُّهم بالقلب (١٠)، وقيل: بالإظهار من غير إفحاش ولا تنفير (١٠٠).

وأمَّا إدغام الميم في الفاء عموماً فلم يجزه الداني كما سبق، وروى ابن الباذش بسنده إلى الشذائي -مروراً في السند بأبي معشر - يقول: "إدغام الميم في الفاء لحنٌ"، وقال أيضاً: "وأمَّا الإدغام المحض فلا وجه له". ينظر: الإقناع٦٥.

والعلة في رد العلماء هذا الإدغام وعدم قبولهم له، أنَّ في الميم صوت زائد وهو الغنة، وهي صفة تمنع من إدغام الميم في غيرها، وقد تقدم بيان ذلك ص١٤٦.

(۱) وهو مذهب أبي العباس المعدل، والفضل بن شاذان وبنيه، وغيرهم من قرأة الرازيين. ينظر: جامع الروذباري[۷۶/ب] والإقناع لابن الباذش٣٣.

ولعل سرُّ الفصاحة التي ذكرها المؤلف في الإخفاء أنَّ في الإدغام تشديداً للحرف الثاني -المدغم فيه- والتلفظ بإدغام الميم في الفاء محضاً عسير، والإدغام إنَّما تكلمت به العرب لأجل التخفيف، فلم خالف اللفظُ الأصل بعُد عن الفصاحة، ولا نجد ذلك العسر في الإخفاء إذِ الغنة باقية، والتشديد غير موجود فسهل اللفظ، فكان أفصح.

(٢) أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله، أبو الحسين، البغدادي المعروف بابن المنادي، الإمام المشهور، مقرئ جليل، وحافظ ثقة مأمون متقن محقق ضابط، غاية في الإتقان، فصيح عالم بالآثار، نهاية في علم العربية، صاحب سنة، توفي سنة ست وثلاثين وثلاثيائة في المحرم. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٦١ وغاية النهاية ١ / ٤٤.

(٣) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم، أبو بكر، البغدادي العطار، المقرئ النحوي، ولد ابن مقسم سنة خمس وستين ومائتين، وكان أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين، وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذها، توفي في ثامن ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلاثهائة، على ساعات من النهار ودفن بعد صلاة الظهر من يومه. ينظر: معرفة القراء الكبار١٢٧-١٧٥ وغاية النهاية ٢/ ١٢٣-١٢٥.

(٤) هو ابن أبي هاشم المتقدم ذكره ص١٥٧.

(٥) القول بالإدغام رده الحذاق من أئمة هذا الفنّ، وذلك لأنَّ الإدغام يذهب بالحرف وصفته، والمدغَم هنا (الميم) وعلمنا مما تقدم ص١٩٧ أنَّه لا يصح إدغامها لأجل الغنة التي فيها، قال ابن مجاهد: "والميم لا تدغم في الباء لكنها تخفي، لأنّ لها صوتاً من الخياشيم تضاهي به صوت النون الخفيفة". ينظر: الإقناع لابن الباذش ٦٤. قال ابن الباذش: "وأمًّا الإدغام المحض فلا وجه له". الإقناع ٦٥. وقال المزدي: "وقد أجمع القراء إلَّا من شذ منهم على أنَّ الميم الساكنة لا تدغم عند الباء". ينظر: الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة ١٠٥٠.

(٦) أضفتُ الهاء لتستقيم الجملة.

قوله تعالى: ﴿وَٱسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ [النّساء ٢٦]، ذكر أبو على الأ[هوا] "زي عن [ابن] جبلة اليشكري "عن أبي عمرو، وابنِ سعدان عن اليزيدي عنه إدغام العين في الغين.

غيرهم: بالإظهار.

قوله تعالى: ﴿لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران ١٨]، ذكر الأهوازيُّ إدغامها عن أبي عون الواسطي عن الحُلُواني عن اليزيدي، ولا ثاني له.

وأجمع من ذكرتُ على إظهار: ﴿فَقَبَضْتُ﴾ [طه ٩٦]، و﴿فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة ٢٣٧].

وأدغم ابنُ محيصن: ((فَمَنِ ٱضْطُرَّ)) وبابه (٥٠٠٠ غيره: بالإظهار.

(١) لمر أقف على كتاب سمى هذا الحكم قلباً، والواقع العملي التطبيقي لاتقبل بتسميته قلباً، لأنَّ القلب تحويل حرف إلى حرف آخر، ولسنا نجد ذلك هنا، ولعله قصد الإخفاء، وسهاه قلباً لاتفاقها في السمع، وكل من تكلم عن (الباء) بعد (الميم) الساكنة لم يذكر لها سوئ حكمين مشهورين، الإخفاء والإظهار، وحكم ثالث وهو الإدغام، وتقدم الكلام عنه في الحاشية رقم٥.

(٢) لم يصرح المؤلف رحمه الله تعالى بمراده من الإظهار، وقلت ذلك لأنَّ الروذباري استخدم نفس الألفاظ وقصد بها الإخفاء، - وقد اتفقا في أغلب مصادر نقلها - وابن الباذش استخدم عبارة قريبة جداً منهما وقصد بها الإظهار، فإن كان مراد المؤلف الإظهار فقد ترك الإخفاء إلا ما تأولته له عند قوله: بالقلب، وإن قصد الإخفاء فقد ترك الإظهار، وقد قال به ثلة من العلماء منهم مكي بن أبي طالب في الرعاية ٢٣٢، وأبو العلاء الهمذاني في التمهيد ٢٧٠، وهو أحد القولين لابن مجاهد. ينظر: الفصول المؤيدة ١٦١. وعليه أهل الأداء بالعراق وحكى بعضهم الإجماع عليه. ينظر: جامع اروذباري [٧٤] والإقناع ١٥ وغيث الذه م ١٨

وبالإخفاء قال أبو الحسن الأنظاكي. ينظر: الفصول المؤيدة ١٣١، والداني في التحديد١٦٦و١٦ وابن الجزري، ونقل ابن الجندي الخلاف وصحح الإخفاء مطلقاً. ينظر: التمهيد لابن الجزري٩٩. وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس. ينظر: هداية القاري١/ ١٩٥.

والمقروء به في زماننا الإخفاء لا غير، ويطلق عليه الإخفاء الشفوي تمييزاً له عن إخفاء النون الساكنة.

(٣) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط.

(٤) في المخطوط (أبي جبلة) والراوي لأبي عمرو خالد بن جبلة لا أبو جبلة، وهو: خالد بن جبلة، أبو الوليد، اليشكري المدني. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٦٩.

(٥) ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي١٠١.

وأجمع من ذكرتُ على إظهار: ﴿قُلُ تَمَتَّعُواْ﴾ [إبراهيم ٣٠]، ﴿قُلُ سِيرُواْ﴾، ﴿قُلُ سِيرُواْ﴾، ﴿قُلُ سِيرُواْ﴾،

وأجمع من ذكرتُ على إدغام الطاء في التاء في قوله: ﴿أَحَطَتُ النَّمَل ٢٢]، و ﴿ بَسَطَتَ ﴾ [النَّمَل ٢٦]، و ﴿ بَسَطَتَ ﴾ [المائدة ٢٨]، و ﴿ فَرَّطتُم ﴾ [يوسف ٨٠]، و نحو ذلك، وإبقاء الإطباق، لأنَّ فيها مثل التاء فيدغم فيها ويبقى الإطباق، ولا يدغم الإطباق في التاء لأنَّها لا تحمل أكثر من مثلها (١٠٠٠).

قوله تعالى: ((عَفُواْ وَقَالُواْ)) [الأعراف ٩٥]، و((عَصَواْ وَكَانُواْ)) و((ءَاوَواْ وَنَصَرُوّاْ)) [المائدة ٩٣]، ونحوه عن ابنِ شَنبُوذ وَعَصَرُوّاْ)) [المائدة ٩٣]، ونحوه عن ابنِ شَنبُوذ وحمَّادٍ الكوفى عن الشَّمُّونِ أَنَّه لا يُشدد الواو الثانية عن النُّ شَنبُوذ عن سالم.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) إذا سكنت الطاء وكان بعدها تاء فلا خلاف بين القراء في إدغام الطاء في التاء مع بقاء صوت الإطباق، إذ لولا هذه الصفة لصارت الطاء تاء، ثم علل المؤلف سبب عدم كهال هذا الإدغام بأنَّ الطاء فيها قدرٌ بزنة التاء وهذا القدر هو الذي يدغم، وقدرٌ زائد وهو الإطباق، وهوالذي يبقى، وذلك كإبقاء الغنة عند إدغام الميم في الباء كها تقدم. ينظر: جامع البيان٢/ ٦٦٥، والإقناع لابن الباذش ٦٧، والجامع المفيد ٣٠٠، والنشر ا/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) حمَّاد بن محمد بن حمَّاد، الضرير، روى القراءة عن الشموني عن الأعشى. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٥٠. (٣) ينظر: المنتهم ٢٢٢.

وإذا كان لا يشدد فهو يقرأ بالإظهار، وعليه فنحتاج إلى سكتة يسيرة للفصل بين الحرفين، وليُعلم أنَّه إظهار، فقد فيُفرق السامع بين الحكمين بجلاء، وذلك قياساً على ﴿ٱلَّتِعِي يَبِسُنَ ﴾ على وجه الإبدال مع الإظهار، فقد ذكر العلماء أنَّ الإظهار لا يتحقق إلا بالسكت السير، وهو هنا أولى لأنَّ المد الذي في ﴿ٱلَّتِعِي ﴾ ييسر النطق به، قال الحداد:

والادغام بالسُّوسي خص وأظهرن مع السكت أو أدغم لياء اللاء تأصلا. ينظر: إتحاف البرية بيت رقم/ ١٤، والنفحات الإلهية ٨٣.

وأجمع من ذكرت على إدغام: ﴿ أَذْهَب بِّكِتَابِي ﴾ [النَّمل ٢٨]، و﴿ فَمَا زَالَت وَأَدُكُر رَّبَّكَ ﴾، ﴿ إِن نَّحُنُ ﴾ [ابراهيم ١١]، وكل حرف ساكن لقى مثله متحركاً من كلمة أخرى إلَّا ما ذكرته قبل.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم ﴾ [يوسف ٧١]، ﴿ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ﴾ و﴿ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [النَّاس ٥]، و﴿ أَلَّذِى يُوسُوسُ ﴾ [النَّاس ٥]، وَمَيْنِ ﴾ [النَّاس ٥]، وَ أَلَّذِى يُوسُوسُ ﴾ [النَّاس ٥]، ونحو ذلك، بالتمكين "، والتجويد "، والتبيين "، بعد تدوير الراء، وتحقيق الياءين ".

(١) في المخطوط بدون (فاء).

<sup>(</sup>٢) التمكين: عبارة عن صيغة حرف المدِّ واللين، يقال: مكن إذا أريدت الزيادة. ينظر: المقدمة في أصول القراءات، لابن الطحان١٣٤. قال ابنُ الجزري في الواو: وتمكن الواو الأولى لمدها ولينها، وقال في الياء: فلا بدمن تمكينها وإظهارها، وبيان سكون الأولى. ينظر: التمهيد١٠٤ و١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد لابن الجزري١٩.

<sup>(</sup>٤) والتَّبِينُ لا يتمُّ بأن يعجَل في القراءة، وإنَّما يتمُّ التَّبِينُ بأن يُبيِّن جميعَ الحروفِ ويُوفِّيها حقها من الإشباع. ينظر: لسان العرب ١١/ ٢٦٥. فلا بد بأن يُبين كل حرف عن مماثله، ويظهره إظهاراً تاماً، حتى يتأكد لدى السامع أنَّها حرفان منفصلان أخذ كلاً منها حقه ومستحقه.

<sup>(</sup>٥) التحقيق: أن يأتي بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان. ينظر: التمهيد لابن الجزري١٩.

# باب إدغام المثلين والمتقاربين في كلمة وكلمتين باب الباء

ابنُ أبي يزيد عن شبل عن ابن كثير، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ والسيشكريُُّ عن أبي عَمرو.

والدوريُّ والسُّوَسيُّ وأوقيةُ ﴿ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ جبير عن اليزيدي[١٠٧/ أ] عنه.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي يزيد، أبو محمد، المكي، القرشي، مقرئ متصدر، أمَّ بالمسجد الحرام، قرأ على شبل، وروى عن الشافعي رحمه الله، وسمى ابنُ الجزري جدَه عبيد الله مصغراً. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٢٦/ب، ول/ ٣٣/ب، وح/ ٣٤] وغاية النهاية ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان، أبو عبيد الله، العنبري الحافظ، قاضي البصرة، ولد سنة تسع عشرة، ثقة إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، مات سنة ست وتسعين ومائة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) هو خالد بن جبلة تقدمت ترجمته ص١٩٩.

<sup>(</sup>٤) عامر بن عمر بن صالح، أبو الفتح، المعروف بأوقية الموصلي، مقرئ حاذق، أخذ القراءة عن اليزيدي وله عنه نسخة، توفي سنة خمسين ومائتين وسياه المؤلف عامر بن عثمان. ينظر: قسم الأسانيد[ل/ ٩/أ وح٧] ومعرفة القراء الكبار ١٢٨ وغاية النهاية ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) هو نفسه الراوي عن الكسائي المتقدم ذكره ص١٤٣.

وأدغم أبو عمرو غيرَ أبي زيد: ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ﴾، وهو في القرآن ستة مواضع ''.

وَيَغُفِرُ لِمَن ﴾ و ﴿ وَيَرْحَمُ مَن ﴾ [العنكبوت ٢١٤]، على وجه الاتباع مختلف عن أبي زيد.

و لا يُدغِم ﴿ضُرِبَ مَثَلُ ﴾ [الحج ٧٧]، و ﴿يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ [النِّساء ٨١]، وما أشبه ذلك.

وأدغم عباسٌ وأبو معمر عن عبدالوارث عن أبي عمرو: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ " السجدة ٢]، عند الأهوازي في: ﴿الْمَرْتَنزِيلُ ﴾ في الوصل فقط، وغيره مطلق حيث وقع ".

زاد ابنُ سعدان عن اليزيدي إدغام ﴿فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَ اللَّالَاةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وافق رويسٌ في أربعة مواضع: ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ ﴾، و﴿ٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ﴾، ﴿ٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَبِ ﴾، ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمُ ﴾ هذه طريق محمد بن الحسين الفارسي، وقال ''ن:

<sup>(</sup>۱) المواضع الستة هي: ١- (سورة البقرة ءاية ٢٨٤). ٢- (سورة آل عمران ءاية ١٢٩). ٣- (سورة المائدة ءاية ١٤). ٥- (سورة العنكبوت ءاية ٢١). ٦- (سورة الفتح ءاية ١٤).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط بزياة (واو) قبل الآية ولا مناسبة لها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصباح الزاهر ١/ ٢٨٣ و ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبهج ١٤٨. والملاحظ هنا أنَّ المؤلف ذكر كل ما نقل إدغامه الفارسي، ولم يقتصر على (الباء)، إذِ الباب بابها، ولكن لَّا كان تفريق ما نقله الفارسي على حسب الحروف مرهقاً للقارئ جمَعَه في أول مناسبة، وقد أحسن رحمه الله تعالى.

# يدغم (الكاف في الكاف) في خمسة مواضع:

﴿ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا﴾ [طه]، ﴿كَذَالِكَ كَانُواْ﴾ [الروم ٥٥]، ﴿رَكَّبَكَ ۞ كَلَا﴾ [الإنفطار ٨].

ويدغم (اللام في اللام) في أربعة عشر موضعاً في النحل: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ثَهَانِية ''، وفي الكهف ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ [٢٧]، وفي النحل ﴿لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا﴾ [٣٧]، ﴿وَفِي مريم ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ [١٧]، وفي النمل ﴿لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا﴾ [٣٧]، ﴿وَأَنزَلَ لَكُم ﴾ [٦]، وفي عسق ﴿جَعَلَ لَكُم ﴾ [٦]، وفي عسق ﴿جَعَلَ لَكُم ﴾ [٦].

ويدغم (العين في العين) في موضع واحد: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ﴾ [طه ٣٩].

ويدغم (الهاء في الهاء) في موضعين في: ﴿وَٱلنَّجُمِ ﴾ ﴿ وَٱلنَّجُمِ ﴾ ﴿ وَٱلنَّجُمِ ﴾ ﴿ وَٱلنَّهُ وَ هُوَ رَبُّ ﴾ [٤٩]، فهذه ستة وعشرون موضعاً ''.

وافقه روحٌ في موضع واحد: ﴿وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ، كذلك كلام الفارسي، ووافقه عليه أصحابُ النخاس والشَنبُوذي.

- ۲.٤ -

<sup>(</sup>١) موضعان في: ءاية ٧٧، وموضع في ءاية ٧٨، وموضعان في ءاية ٨٠، وثلاثة مواضع في ءاية ٨١.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ إلى هنا ستة وعشرون موضعاً بالمكرر.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الحسن بن سُلَيَّان، أبو القاسم، البغدادي المعروف بالنخاس بالمعجمة، مقرئ مشهور ثقة ماهر متصدر، ولد سنة تسعين ومائتين، وتوفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٨٢ وغاية النهاية ١/٤١٤.

وذكر الطُّريَّثيثي وأبو الفضل الرازي ﴿وَأَنَّهُ و هُوَ ﴾ كُلُ ما في النَّجم: مدغَماً عن رويس.

وقال أبو الفضل الرازي: عن هبة الله لرويس (الكاف)، و(الباء)، و(الميم)، في مماثلِهن مدغَماً.

وذكر الطُّريَثيثي ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ ﴾: مدغَاً عن رويس. وأدغم الوليدُ بن حسان (١٠٧ / ب] ليعقوبَ:

[-البقرة-]

﴿ خَلَقَكُم ﴾ [٢١]، ﴿ ءَادَمَ مِن ﴾ [٣٧]، ﴿ ٱلْكِتَابَ بِأَلْكِتَابَ بِأَلْكِتَابَ بِأَلْمَعُ فِرَقِ ﴾ [٧٩]، ﴿ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ ﴾ (الله ١٧١ه ٣١٠).

-آل عمران-

﴿ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ﴾ [٣]، ﴿ٱلرُّعُبَ بِمَآ﴾ [١٥١].

-النساء-

﴿ خَلَقَكُم ﴾ [١]، ﴿ لِلْغَيْبِ بِمَا ﴾ " [٣٤]، ﴿ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ [٣٧]، ﴿ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ [٣٧]، ﴿ الْكِتَبَ بِالْحَقّ ﴾ [١٠٠].

-ا**ل**ائدة-

﴿ٱلۡكِتَابَ بِٱلۡحِقِ ﴾ [٤٨]، ﴿رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [٨٨].

<sup>(</sup>١) الوليد بن حسان التوزي البصري، روى القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (الغيب بها) وهو خطأ ظاهر.

### -الأنعام-

﴿ خَلَقَكُم مِّن ﴾ [٢]، ﴿ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ۗ ﴾ [٢٦]، ﴿ وَلَا نُكَذِّبَ بِايَتِهِ ﴾ [٢٦]، ﴿ وَلَا نُكَذِّبَ بِايَت ﴾ (٢٧]، ﴿ الْعَذَابَ بِمَا ﴾ [٣٠]، ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ﴾ [٢٦]، ﴿ وَكَذَّبَ بِايَات ﴾ (٢٧]، ﴿ الْعَذَابَ بِمَا ﴾ [١٥٧]. ﴿ وَرَزَقَكُمُ ﴾ [١٤٧]، ﴿ فَأَنُ نَرُزُقُكُمْ ﴾ [١٥٧].

## -الأعراف-

﴿جَهَنَّمَ مِهَادُ﴾ [١١]، ﴿أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ عَ ﴾ [٣٧]، ﴿ٱلْعَذَابَ بِمَا ﴾ [٣٩]، ﴿رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [١٨٩].

-الأنفال-

﴿ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ " [٢٦]، ﴿ ٱلْعَذَابَ بِمَا ﴾ [٣٥].

-التوبة-

﴿كَادَ تَزِيغُ ﴿ [١١٧].

–يونس–

﴿أَوۡ كَذَّبَ بِعَايَتِهِ ٤﴾ [١٧]، ﴿قُلُ مَن يَرۡزُقُكُم﴾ " [٣١]، ﴿يُصِيبُ بِهِۦ﴾ [١٠٠].

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وَلَا نُكِذِبَ عِايَت ﴾ إلا أنَّ هذه الكلمة تقدمت، ولم يبق من ألفاظ التكذيب المدغمة الموافقة للباب إلَّا هذا اللفظ، لذلك أثبته وعدَلت عمَّا في المخطوط لوضوح الخطأ لأجل التكرار واللفظ غير متكرر في السورة، وهو الموافق أيضا لِمَا في جامع الروذباري [١٧٧/ أ].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (رزقكم الله) وهو خطأ إذُّ لم يرد هذا اللفظ في هذه السورة، والمدغم من ألفاظ الرزق ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (رزقكم) وهو خطأ إذَّ لريرد هذا اللفظ في هذه السورة، والمدغم من ألفاظ الرزق ما أثبته، وهو الموافق لما في جامع الروذباري [/١٩٣/ أ].

-يوسف-

﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا﴾ [٥٦].

-الرعد-

﴿فَيُصِيبُ بِهَا﴾ [١٣].

-النحل-

﴿ٱلْمَلَتِيِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ [٣٦]، ﴿جَعَلَ لَكُمُ ﴾ [٧٧و٥٨و٥٨] ثمانيتهن، ﴿رَزَقَكُمُ ﴾ [٧٧]، ﴿ٱلْعَذَابَ بِمَا ﴾ [٨٨]، ﴿رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [١١٤].

-بني إسرائيل-

﴿كَذَّبَ بِهَا﴾ [٥٩].

-الكهف-

﴿ٱلْعَذَابُ بَلِ لَّهُم﴾ [٥٨].

–مريم–

﴿ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةً ۗ [١٢].

-طه-

﴿نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ ﴾ [٥٥]. -الحج-

﴿عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾ [17].

-﴿قَدُ أَفْلَحَ﴾-﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمُ ﴾ [١٠١]. -النور-

﴿فَيُصِيبُ بِهِ ٤٠ [٤٣]، ﴿يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ اللَّهُ.

-الفرقان-

﴿كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ ﴾ [١١]، ﴿إِلَاهَهُ و هَوَلَهُ ﴾ [٤٣].

-الشعراء-

﴿خَلَقَكُم ﴾ [١٨٤].

-النمل-

﴿ لَّا قِبَلَ لَهُم ﴾ [٣٧]، ﴿ وَمَن يَرْزُقُكُم ﴾ [٦٤].

-العنكبوت-

﴿أَوۡ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ﴾ [١٨].

-الروم-

﴿ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ﴾ [٢٠]، ﴿ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ [٤٠]، ﴿ خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ﴾ [٤٥].

-الملائكة-

﴿يَرِزُقُكُم﴾ [٣]، ﴿خَلَقَكُم﴾ [١١]، ﴿رَزَقَكُمُ ﴿".

(١) في المخطوط (رزقكم) وهو خطأ إذُّ لم يرد هذا اللفظ في هذه السورة، والمدغم من ألفاظ الرزق ما أثبته، وهو الموافق لما في جامع الروذباري [/ ٢٤٩/ أ].

(٣) لم يرد هذا اللفظ في هذه السورة فلعله سهو من المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (رزقكم) وهو خطأ إذَّ لم يرد هذا اللفظ في هذه السورة، والمدغم من ألفاظ الرزق ما أثبته، وهو الموافق لما في جامع الروذباري [/ ٢٦٢/ أ].

﴿رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [٤٧].

-﴿وَٱلصَّنَّاتِهُ-

﴿خَلَقَكُم﴾ [٩٦].

-الزمر-

﴿ٱلۡكِتَابَ بِٱلۡحَقِ» [٢]، ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ» [٦]، (خلقكم) ﴿ وَكَذَّبَ الصِّدْقِ ﴾ [٣٦].

-المؤمن-

﴿خَلَقَكُم ﴾ [٦٧]، ﴿رَزَقَكُمُ ﴾ [٦٤].

-السجدة-

﴿خَلَقَكُم﴾ [٢١].

-الشورئ-

﴿ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ» [١٧]، ﴿وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ۞﴾.

-الأحقاف-

﴿ٱلْعَذَابَ بِمَا ﴾ [٣٤].

-الحجرات-

﴿بِٱلْأَلْقَابِ ۖ بِئُسَ﴾ [١١].

-﴿وَٱلطُّورِ﴾-

﴿إِنَّهُو هُوَ﴾ [٢٨].

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط ولر ترد هذه الكلمة في سورة الزمر سوئ مرة واحدة وهي المتقدمة.

-﴿وَٱلنَّجْمِ﴾-

﴿أَنَّهُو هُوَ﴾ [٤٣ و٤٤ و ٤٨ و ٤٩ أربعة أحرف.

-الرحمن-

﴿يُكَذِّبُ بِهَا﴾ [٤٣].

-المنافقون-

﴿فَطْبِعَ عَلَىٰ﴾ [٣].

-التغابن-

﴿خَلَقَكُم﴾ [٢].

-الملك -

﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ ﴾ [٨]، ﴿يَرُزُقُكُمُ ﴾ [٢١].

-القلم-

﴿يُكَذِّبُ بِهَاذَا﴾ [٤٤].

-نوح عليه السلام-

﴿خَلَقَكُم﴾ [١٤].

-المدثر-

﴿نُكَذِّبُ بِيَوْمٍ ﴿ [٤٦].

-التكوير-

﴿ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ۞﴾ [٢٤].

-التطفيف-

﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ﴾ [١٢]، ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ [٢٨]، ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ [٤٤].

-﴿وَٱلَّيْلِ﴾-

﴿وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٥٠٠٠

-القارعة-

﴿فَأُمُّهُ و هَاوِيَةُ ٢٠٠٠.

-الفيل-

﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾ [١].

-الماعون-

﴿يُكِذِّبُ بِٱلدِّينِ۞.

فهذه مائة وستة أحرف (۱)، وروى أبو الفضل [١٠٨/ أ] الرازي التخيير عن ابن النَّخَّاس في الإدغام.

وروى أبو الفضل الرازي عن ابن مأمون ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ مدغماً.

وروى الرازيُّ عن ابن مأمون ﴿ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ﴾، ﴿جَهَنَّمَ مِهَادُ﴾، مدغمين.

<sup>(</sup>١) هي مجموع ما أدغمه الوليد بن حسان ليعقوب مع المكرر.

<sup>(</sup>٢) هارون بن علي بن الحسن وقيل: الحسين بن قانون ويقال: ابن مأمون. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٦.

وروى الرازيُّ عن رويس غير النَّخَّاسِ ﴿ٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ﴾، ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِۦ﴾، في الكهف بالإدغام.

وذكر الطُّريَشِيُّ لرويس من طريق العراق ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾، و﴿ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ ﴾ و﴿ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ ﴾ و﴿ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ ﴾ و﴿ وَأَنَهُ وَ هُوَ كُنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَأَنْكُ وَ فُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَأَنْكُ وَ فُلَا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ ، ﴿ وَأَنَّهُ وَ هُوَ ﴾ جميع ما في سورة النجم.

وليس من طريق ابن مهران ولا من طريق الخزاعي إدغام المتحرك في المتحرك.

قال الخزاعيُّ: عن ابن النَّخَّاس اللهُ لرويس، والمعدل الروح ﴿وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾، زاد رويس ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ الله المحدل ال

وروى ابنُ مهران عن رويس والضرير ﴿إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ﴾، غير مدغم ٥٠٠.

وأدغم سلام بن سُلَيمان الخرساني ﴿ فِي اختياره المتحرك المثلين المفتوحين إذا انفتح ما قبلها أصل مطرد في جميع القرآن، و ﴿إِنَّكَ كُنتَ، و ﴿سَلَكَكُمُ ﴾.

وأدغم ابنُ محيصن في المثلين، إذا انضم الأول لاغير حيث جاء، نحو قوله: ﴿ يَعُلَمُ مَا ﴾، و ﴿ يَشَفَعُ عِندَهُ وَ ﴾، جاء عنه بغير الاستثناء وجاء عنه أنه استثنى ٧٠٠

<sup>(</sup>١) أحمد بن الحسين بن مهران، الأستاذ، أبو بكر، الأصبهاني ثم النيسابوري، توفي في شوال سنة إحدى وثمانين وثلاثهائة وله ست وثمانون سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٩٥ وغاية النهاية ١٩ ٥ و ٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو اِلنَّخَّاسِ المتقدم قريباً في نفس الباب.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس محمد بن يعقوب المتقدم ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الغاية ٣٤.

<sup>(</sup>٦) هو أبو المنذر، تقدمت ترجمته ص١٠٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: في المخطوط بالألف الممدودة.

إذا كان الحرف الأول هاء الضمير نحو قوله: ﴿نُعْجِزَهُ و هَرَبَا ﴿ وَ وَإِلَهَهُ وَ هَوَاكُ اللَّهُ وَ وَإِلَّهَهُ و هَوَكُ اللَّهُ وَ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ هُوَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّاللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأدغم أيضاً من المتقاربين سكن ما قبلهما أو تحرك في الجمعين، أعني في المذكر والمؤنث من كلمة وكلمتين، نحو: ﴿خَلَقَكُم﴾، و﴿صَدَقَكُمُ وُصَدَقَكُمُ وَ﴿ وَلَقَكُمُ وَ وَطَلَّقَكُنَّ وَ وَأَلِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَ وَطَلَّقَكُنَّ وَ وَإِلَا قَاعَ عُنه إدغام ﴿ وَقِلَقَكُمُ \* "، وجاء عنه إدغام المثلين مطلقاً كيف وقعا بشرط أبي عمرو بن العلاء ".

وروى أبو على الأهوازي عن أبي حاتم السجستاني إدغام كل حرف لقي مثله من كلمة أخرى إذا كانا متحركين محققين وإذا كان الأول ثلاث حركات فقط نحو: ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ ﴾، ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم ﴾، ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ﴾، ﴿وَنَدْ كُرَكَ كَثِيرًا ﴿ فَا حَو ذلك.

وما جاء عن أصحاب ابن كثير فأنا أذكره [١٠٨/ب] في كل باب مع مذهب أبي عمرو.

(١) ينظر: السبعة ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) وهو أن يكونا متحركين، ذكره في مطلع الباب عند الباء، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم، السجستاني، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض، كان إمام جامع البصرة، وله تصانيف كثيرة، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٢٨ وغاية النهاية ٢/ ٢٠٠٢.

#### باب التاءين

[ابنُ أبي يزيد] عن شبل عن ابن كثير، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ جبير عن اليزيدي عنه، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنَبُوذ عن ابن غالب عن شجاع عنه، والواقديُّ عن العباس عنه: يدغمون شنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع عنه، والواقديُّ عن العباس عنه: يدغمون (التاء في التاء) حيث وقعت في إعرابها، تحرك ما قبلها أو سكن، كانت تاءً صحيحةً أو منقلبة من هاء التأنيث، نحو قوله: ﴿ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ ﴾ [الأنعام ٢٦]، ﴿ وَلَيس في القرآن تاء صحيحة لقيت مثلها سواهما - و ﴿ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ ﴾ [الأنفال ٧] و ﴿ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ ﴾ [الأحزاب مثلها سواهما - و ﴿ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ ﴾ [الأمنون] ونحو ذلك، إلَّا أن تكون تاء المخاطب نحو: ﴿ رَأَيْتَ ﴾ و ﴿ أَنتَ ﴾ و ﴿ كُنتَ ﴾ ونحو ذلك، جاء في بعضها الخلف.

أدغم ﴿كِدتَّ تَرْكَنُ ﴿ [الإسراء ٧٤]: [الجهضميُّ] عن أبي عمرو، والقرشيُّ عن عبد الوارث · ...

وأدغم ﴿رَأَيْتَ ثَمَّ ﴾ [الإنسان ٢٠]: الداجونيُّ عن السُّوسي عن اليزيدي، والقصبانيُّ عن شجاع عنه. وقال الخزاعيُّ: أدغمها شجاع غير الصواف.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (التاأين).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبو يزيد) و لا يوجد في طرق شبل من عرف بأبي يزيد، وإنَّما هو ابن أبي يزيد، وتقدمت ترجمته، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (الحمصي)، وهو خطأ لأنَّ الحمصي لمريروِ عن أبي عمرو، وإنَّما هو الجهضمي، وهو الموافق لما في جامع الروذباري [٧٠/ أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع الروذباري[٧٠/ أ].

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهى ٢١٣.

﴿فَأَكُثَرُتَ جِدَالَنَا﴾ [هود ٣٦] أدغمها: ابنُ المنادي عن الصواف عن ابن غالب، والخزاعيُّ عن ابن اليزيدي، وابنُ سعدان وقاسمٌ ".

وزاد الخزاعيُّ عن رجاله المذكورين إدغام: ﴿ دَخَلُتَ جَنَّتَكَ ﴾ " [الكهف ٣٩].

وروى الخزاعيُّ عن الصواف عن ابن غالب إدغام: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَيْ﴾ [الإسراء ٢٦] و ﴿خَلَقْتَ طِينَا ۞ ﴿ [الإسراء].

﴿ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا ﴾ [مريم ٢٧]، أدغمه: الدَّاجونيُّ عن السُّوسي عن اليزيدي، والغضائريُّ عن القاسم (٠٠) عن اليزيدي، والصوافُ لشجاع، والواقديُّ لعباس.

﴿ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ ﴾ [البقرة ٨٣]، ﴿ ٱلتَّوْرَانَةَ ثُمَّ ﴾ [الجمعة ٥]، أدغمها: القاسمان اللدوري، والدَّاجونيُّ للسُّوسي، والقصبانيُّ لشجاع، وابنُ المنادي للصواف،

(١) في المخطوط بدون (فاء).

(٢) ينظر: المنتهي ٢١٣.

(٣) ينظر: المنتهى ٢١٣.

(٤) ينظر: المنتهي ٢١٣، ولم يذكر هنا أنَّ رواية الصواف عن ابن غالب، بل أطلقه.

(٥) القاسم بن زكريا بن عيسى، أبو محمد، المقرئ. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٧.

وهذ السند لر ينصَّ عليه المؤلف،وبيانه كالتالي: الغضائري عن القاسم بن زكريا المقرئ، عن الدوري، عن اليزيدي.

- (٦) هما: ١- القاسم بن عبد الوارث، أبو نصر، البغدادي، أخذ القراءة عن أبي عمر الدوري وهو من قدماء أصحابه. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٩. وتبين من الترجمة أنَّه راوٍ مباشر عن الدوري، على أنَّ المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره مع تلاميذ الدوري، ولكنَّه أفرد له طريقاً عنه عند تفصيل الطرق، وذكره ابنُ الجزري مع تلاميذ الدوري.
- ٢- قاسم بن عبد الوهاب، وذكره المؤلف في تلاميذ المسكي عن الدوري عند اختصار الأسانيد، ولم يفرد له طريقاً ولم يُعِد ذكره عند إفراد المسكي بطريقٍ خاص، ولم أجد له ترجمة فيها اطلعت عليه من كتب التراجم، و ذكره ابن الجزري في تلاميذ المسكي.

والخزاعيُّ عن ابن اليزيدي، وابنُ سعدان، وقاسمٌ، وشجاعٌ ﴿ الرَّكُوةَ ثُمَّ ﴾، ﴿ التَّوْرَلةَ ثُمَّ ﴾ فيهما.

وقال الطُّريشيُّ: شجاعٌ، وابنُ شَنبُوذ، والخزاعيُّ، وأبو زيد، والسُّوْسيُّ، وأوقيةُ بالإدغام فيهما.

﴿ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةً ﴾ [النساء ١٠٢] أدغمها: ابنُ حِبش لابن مجاهد عن الدوري عن اليزيدي، والخزاعيُّ "عن أبي محمد الكاتب".

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى ﴾ مدغها: ابنُ جبير عن اليزيدي، وابنُ غالب عن الصواف [١٠٩/أ] طريق الخزاعي وقد ذكرت.

وأدغم أصحاب أبي عمرو (التاء) عند عشرة أحرف حيث وقعت، إذا تحرك ما قبلها في جميع إعرابها، وإن سكن ما قبلها في موضع الرفع والخفض فقط، وبالإظهار في مواضع النصب عندهن إذا سكن ما قبلها إلّا (التاء عند الطاء) لا غير.

والعشرة الأحرف هي: (الثاء، والجيم، والذال، والزاي، والسين، والشين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء)، نحو: ﴿وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ ﴾ [آل عمران ٢٩]، ﴿ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ ﴾ [آل عمران ٥٥و ١٦] و ﴿إَلْلَايَتِ ثُمَّ ﴾ [المائدة ٧٥ والأنعام ٢٦] و ﴿إِلْلَبَيِّنَاتِ ثُمَّ ﴾ [البقرة ٩٢ والمائدة ٣٣] و ﴿ٱلسَّيِّاتِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢١٢و٢١٠.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد، أبو محمد، الكاتب البغدادي، ويعرف أيضاً بالطرازي وبابن القريع، مقرئ مشهور خيِّر صالح محقق من كبار أصحاب ابن مجاهد، قال الحذاء: لم أرّ أضبط منه بقراءة أبي عمرو. ينظر: غاية النهاية ١٨١١ والنشر ١٢٦١.

جَزَآءُ [يونس ٢٧] و(الذلة ذلك) (١٠) ﴿ وَالذَّرِيَّتِ ذَرُوَا ۞ [الذاريات]، ﴿ فَالْمُلْقِيَّتِ ذِكْرًا ۞ [الرسلات]، ﴿ فَالْمُلْقِيَّتِ ذِكْرًا ۞ [الرسلات]، ﴿ فَالنَّرِجِرَاتِ زَجْرَانَ ﴾ [الصافات]، ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَلْنَهُ ﴿ [النحل ٥٧] ﴿ فَالْزَّجِرَاتِ زَجْرَانَ ﴾ [السافات]، ﴿ وَالْمَلْزِكَةُ صَفَّا ﴾ [النبأ ٣٨]، ﴿ فَالْمُغِيرَتِ صُبْحًانَ ﴾ [العاديات]، ﴿ وَالصَّلَوْةَ طَرَفَى ﴾ [العاديات]، ﴿ وَالصَّلُوةَ طَرَفَى ﴾ [العاديات]، و ﴿ الصَّلُوةَ طَرَفَى ﴾ [هود ١١٤]، و ﴿ العاديات]، و ﴿ الصَّلُوةَ طَرَفَى ﴾ [هود ١١٤]، و ﴿ الْمَلْكِ كُةُ ظَالِمِ عَ ﴾ [النساء ٩٧ والنحل ٢٨] ونحوه.

ولمر يُدغم التاء إذا سكن ما قبلها في موضع النصب إلَّا قوله: ﴿ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ﴾ لا غير.

والعباسُ لأبي عمرو أظهر من ذلك ست كلمات لا غير، قوله تعالى: ﴿وَٱلصَّنَفَّتِ صَفَّاتِ﴾، ﴿فَٱلتَّلِيَتِ ذِكُرًا ﴾، ﴿فَٱلتَّلِيَتِ ذِكُرًا ﴾، ﴿فَٱلتَّلِيَتِ ذِكُرًا ﴾، ﴿وَٱلتَّالِيَتِ ضَبْحَالٌ ﴾، ﴿وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحَالُ ﴾، ﴿فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحَالُ ﴾. ﴿وَٱلنَّارِيَتِ صُبْحَالُ ﴾. ﴿وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحَالُ ﴾.

والواقديُّ لعباس يُدغم: ﴿وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحَالَ﴾، ﴿فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحَالَ﴾، ﴿فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحَالً﴾، وأظهر الأربعة الأحرف''.

- 111 -

<sup>(</sup>١) هكذ في المخطوط، ولا وجود له في القرآن الكريم، إلَّا أن يكون أراد التمثيل للتاء المربوطة قبل الذال، ومثالها: ﴿ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ ١١٢].

<sup>(</sup>٢) زاد الناسخ واواً قبل (أظهر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هي الأربعة الأولى من الستة المتقدمة عن شيخه العباس، والمعنى: أنَّ العباس أدغم الأحرف الستة إلا الواقدي عنه لم يدغم سوى الحرفين الأخيرين فقط.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع للروذباري[٧٠/أ].

تابعهم حمزةُ غيرَ ابنِ الصَّباح وابنِ دينار، وحميدُ وابنُ يزيد وابنُ منصور عن الكسائي على إدغام قوله تعالى: ﴿وَٱلصَّنَّاتِ صَفَّاتِ ، ﴿فَٱلنَّاجِرَتِ وَرَرَاتِ ، ﴿وَٱلنَّابِ مَارة، وابنُ صالح عن حمزة، والمزوقُ عن الحُلُواني عن خلاد عن سُليَم عن حمزة ﴿وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحَاتِ ﴾.

تابعهم حميدٌ وابنُ يزيد وابنُ منصور عن الكسائي على قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحَانَ ﴾ فقط.

اعلم أنَّ ابنَ الصَّباح وابنَ دِينار عن حمزة لمر [يدغه] قوله تعالى: ﴿ وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرُوَا ۞ فقط، وأدغها عن أصحابهما الأولين ما أدغموا ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) حميد بن الربيع، أبو القاسم، السابوري الخزاز، روى القراءة عن الكسائي وهو في المكثرين عنه. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ابن حميد) ولم أجده عند الكسائي، ولعل كلمة (ابن) زادت سهواً من الناسخ، والرواية التي قبلها تأكد صحة ما قلتُ.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (يدغم) والمثبت هو الصواب، ويؤيده قول المؤلف بعده: وأدغما عن أصحابها.

<sup>(</sup>٤) هذا سهوٌ من المؤلف رحمه الله وكان موضع هذا الاستثناء بعد ذكر متابعة حمزة، وقبل قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّرِيَتِ ذَرُوَاكِ﴾، فيقول: زاد ابن الصَّباح وابن دينار ﴿وَٱلنَّرِيَتِ ذَرُوَاكِ﴾ أي: أنَّها أظهرا هذا الموضع.

#### باب الثاءين

أبو زيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ لأبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ [٢٠٩/ب] جبير (١٠٩٠ عن اليزيدي عنه، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحُباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع عنه، والواقديُّ عن العباس عنه: يُدغمون (الثاء عند الثاء) حيث وقع، تحرك ما قبلها أو سكن، في كل إعرابها: ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴿ اللّهَاء ) حيث وقع، تحرك ما قبلها أو سكن، في كل إعرابها: ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴿ اللّهَاء ) ونحو ذلك حيث وقع.

وأدغم أصحابُ أبي عمرو (الثاء) عند خمسة أحرف إذا تحرك ما قبها في كل إعرابها، وإذا سكن ما قبلها أدغموا فيهن في موضع الرفع والخفض فقط.

والخمسة الأحرف هي: (التاء، والذال، والسين، والشين، والضاد)، نحو قوله: ﴿ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ النجم]، ﴿ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ ﴾ [آل عمران ١٤] و﴿ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم ﴾ [القلم ٤٤] و﴿ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴾ [المرسلات] و﴿ حَدِيثُ ضَيْفِ ﴾ [الذاريات ٢٤]. وقال الخزاعيُّ: أبو زيد يدغم هذا الباب إلَّا في السين والشين ".

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٢١٤.

## باب الجيم

لمر يلتقيا أن وأدغم أبو عمرو (الجيم في التاء) غيرَ أبي حفص الطبري والطُّريْثيثيِّ لأبي زيد وعبد الوارث في قوله: ﴿ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۚ تَعُرُجُ المعارج]. وفي (السين) يُدغمُ أصحابُ أبي عمرو المقدَّم ذكرهم عند (السين) إلَّا الطُّريْثيثيَّ فإنَّه استثنى عبد الوارث والفرائضي والسُّوسي.

وقال الخزاعيُّ: أدغمها ابنُ حبش للقصباني، وابنُ الكاتب ُ وهو قوله: ﴿ أَخُرَجَ شَطْهُ وَ ﴾ (الفتح ٢٩].

وابنُ مجاهد أدغمه مرة، ومرة لا.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ مُخْرَجَ صِدُقِ ﴾ [الإسراء ٨٠]، ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ۞ ﴾ [النازعات] لا غير، أدغمها ابنُ اليزيدي، وابنُ سعدان، وأظهر هما غير همان. وابنُ جرير عن السُّوسي طريق الأهوازي يظهر: ﴿ أَخْرَجَ شَطْهُ وَ ﴾.

(١) أي الجيم بمثلها.

<sup>(</sup>٢) عمر بن علي بن منصور، أبو حفص، الطبري النحوي، مقرئ آمل أستاذ كبير معروف. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حمدان، أبو عيسى، الفرائضي مقرئ، أخذ القراءة عن أبي خلاد سُليّمان بن خلاد صاحب اليزيدي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد، الكاتب البغدادي، ويعرف أيضاً بالطرازي وبابن القريع، مقرئ مشهور خير صالح محقق من كبار أصحاب ابن مجاهد، قال الحذاء: لم أز أضبط منه بقراءة أبي عمرو. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهى ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح للأندرابي٢/ ٢٣٢.

## باب الحاء

أدغم ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ جبير عن اليزيدي عنه، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس عنه يُدغمون: (الحاء في الحاء) تحرك ما قبلها أو سكن في كل إعرابها نحو قوله: ﴿ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ ﴾ [البقرة ٢٣٠] و ﴿لاَ أَبْرَحُ حَتَّىٰ ﴾ [البقرة ٢٠٠].

وأدغم (الحاء في العين) في كلمة واحدة في آل عمران قوله تعالى: ﴿فَمَن رَحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ﴾: ابنُ جرير عن السُّوسي، وابنُ الحباب عن ابن غياث عن شجاع.

وقال الخزاعيُّ يدغم: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ﴾ [آل عمران ١٨٥] أبو زيد، واليزيديُّ [١١٠/ أ] غيرَ أبي الزعراء ٣٠.

وقال الطُّرِيَّشِيُّ: أدغم ﴿فَمَن زُحُزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ السُّوسيُّ وأبو زيد وابنُ فرح والمسكيُّ " عن الدوري، وابنُ شَنبُوذ والصوافُ عن شجاع.

وأدغم القاسمُ بن عبد الوارث عن الدوري عن اليزيدي: (الحاء عند العين) في كل إعرابها، حيث وقع، إذا تقدمها حرف مدِّ، نحو قوله: ﴿ٱلْمَسِيحُ

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف في أسانيد شجاع راوِ بهذا الاسم، وقد تكون هذه الرواية من كتب الأهوازي التي لم تصل البنا كما سيأتي، عند ذكر ابن غياث عن الأخفش ص٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) على بن أحمد بن محمد بن زياد، أبو الحسن، الكلابزي المسكي ثم البصري، يعرف بالطرسوسي، ويعرف أيضاً بالثغري، مقرئ مشهور. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٢٢.

عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ و ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴿ اللَّهِ عَاصِفَةَ ﴾ [الأنبياء ٨١] ونحو ذلك ".

الآخرون: بالإظهار.

باب الخاء

لم يلتقيا.

#### باب الدال

لريلتقيا متحركين، وأدغمها أبو عمرو في الطرق المقدم ذكرها عند (التاء) تحرك ما قبلها أو سكن، في كل إعرابها، نحو قوله: ﴿ٱلْمَسَجِدِ تِلْكَ﴾ [البقرة ١٨٧] و﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ﴾ [اللك ٨] و﴿كَادَ تَزِيغُ﴾ [التوبة ١١٧] و﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل ٩١] ونحو ذلك.

وأدغمها في ثمانية أحرف إذا تحرك ما قبلها في كل إعرابها، وإذا سكن ما قبلها أدغمها عندهن في موضع الخفض والرفع فقط.

والحروف الثمانية هي: (الثاء، والجيم، والذال، والزاي، والسين، والشين، والشين، والشين، والسين، والشين، والصاد، والضاد)، مثل قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ثَوَابَ ﴿ النساء ١٣٤] و﴿ وَاوُودُ جَالُوتَ ﴾ [البقرة ٢٥١] و ﴿مِّنْ بَعُدِ ذَالِكَ ﴾، ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا ﴾ [البور ٣٥]، ﴿يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ ﴾ [البور ٣٥]، و ﴿شَهِدَ شَاهِدُ ﴾ [يوسف ٢٦ والأحقاف ١٠] و ﴿نَفْقِدُ صُواعَ ﴾

<sup>(</sup>١) في المخطوط بدون (فاء).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإيضاح للأندرابي ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (تكاد) والذي في القرآن بصيغة الماضي.

[يوسف ٧٢] و ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدُقٍ ﴾ [الفمر ٥٥] و ﴿ مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآَءَ ﴾ [يونس ٢١ وفصلت ٥٠] و ﴿ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ﴾ [الروم ٥٤] و نحو ذلك.

واختلف أصحابُ أبي عمرو إذا كان الحرف الأول منصوباً عند (الثاء، والذال، والضاد، والظاء، والشين، والسين، والزاي) نحو قوله تعالى: ﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ [النحل ٩٤] و ﴿بَعْد ذَالِكَ﴾، ﴿بَعْد ضَرَّآءَ﴾ و ﴿ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ [المائدة ٣٩] و ﴿لِدَاوُودَ سُلَعَمَنَ ﴾ [ص ٣٠]، ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ النماء ١٦٣]، ﴿دَاوُودَ رَبُورًا ﴾ [النساء ١٦٣] والإسراء ٥٥] ونحوهن حيث جئن.

﴿ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ﴾ و﴿ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾ بالإدغام: القصبانيُّ عن ابن غالب عن شجاع ونحوهما.

تابعهم ابنُ اليزيدي عن أبيه، والقاسمُ بن عبد الوارث عن الدوري عن اليزيدي على إدغام حرف واحد: ﴿ دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ [ص١٧] لا غير.

﴿أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَ﴿لِدَاوُودَ سُلَمْ مَانَ ﴾ و ﴿لِدَاوُودَ وَبُورًا ﴾ أدغمها: القاسمُ بن عبد الوارث عن الدوري عن اليزيدي، والقصبانيُّ عن ابن غالب عن شجاع.

وقال الخزاعيُّ: عن ابن سعدان عن اليزيدي ﴿بَعْد ضَرَّآءَ ﴾ بالإدغام. وذكر الخزاعيُّ عن اليزيديِّ وابنِ سعدان وقاسمٍ والقصبانيِّ وابنِ حبش عن أبي عمرو ﴿ٱلْخُلُدِ جَزَآءَ ﴾ [فصلت ٢٨]: [١١٠/ب]مدغهاً ...

<sup>(</sup>١) في المخطوط بدون (لام) قبل (داوود).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢١٦.

وذكر الأهوازيُّ ﴿ الْخُلْدِ جَزَآءَ ﴾ مدغَماً: ابنُ حبش عن ابن مجاهد عن الدوري، واليزيديُّ والصوافُ وابنُ الحباب والقصبانيُّ عن ابن غالب عن شجاع.

## باب الذال

لريلتقيا، أدغمها أصحابُ أبي عمرو عند حرفين: (السين، والصاد) في قوله تعالى: ﴿فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ ﴿ الكهف ٢٦] في الموضعين في الكهف ١٠٠ و ﴿مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً ﴾ [٣] في سورة الجن.

## باب الراءين

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ لأبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ جبير لليزيدي، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ - عن ابن غالب عن شجاع - والواقديُّ عن العباس عنه: يدغمون (الراء) إذا تحرك ما قبلها أو سكن في كل إعرابها، نحو قوله تعالى: ﴿ٱلْبَحْرَ رَهُوًا﴾ [الدخان ٢٤] و﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة ١٨٥] و﴿قَبَةِ﴾، و﴿فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُو﴾" [ص ٢٤] ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) الموضع الثاني في الكهف بالواو ﴿وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُو﴾ (٦٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (استغفر) بدون فاء.

فإن سكن ما قبلها أدغموها عنه في (اللام) في موضع الرفع والخفض نحو قوله: ﴿ اللَّهُ مُو لَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

ولم يدغموها في موضع النصب إذا سكن ما قبلها في (اللام) نحو قوله: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ۚ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي ﴾ [الإنفطار١٤] و ﴿مِن مِّصْرَ لِا مُرَأَتِهِ ۗ [يوسف ٢١].

وقال الخزاعيُّ: "وأُقرئت عن الصواف ((وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (وَٱفْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ [الحب ٧٧] مدغمًا " ( ).

وقال: ويُدغم [أبو] ممرو غيرَ أبي زيد وأبي أيوب إذا سكنت في (اللام) حيث وقع ".

وعن عباس أنَّه يُظهر: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ﴾ لا غير، ويدغمها في (اللام) حيث حل، إلا أن تكون مفتوحة وقبلها ساكن.

وأدغم الفرائضيُّ والخزاعيُّ عن شجاع و((ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ)) هذه وحدها، هذا كلام الطُّريْثيثي.

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢١٦، زاد الخزاعي: وهو منصوص في أصل الصواف.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبي) ولا يصح لأنَّه في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٢١٦.

## باب الزاي

لريلتقيا، ولرتدغم في غيرها.

## باب السين

أدغم ابنُ زيد ومن ذكرت معه قبل (السين في السين) تحرك ما قبلها أو سكن، في كل إعرابها نحو قوله: ﴿ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ۞ [نوح]، ﴿ لِلنَّاسِ سَوَآءً ﴾ [الحج ٢]، ﴿ ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ ﴾ [الحج ٢]، ونحوها، أدغمها أصحابُ أبي عمرو، وعند (الزاي) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ۞ [التكوير] ليس في القرآن [غيره] (١٠٠٠).

وأدغمها ابنُ مجاهد في (الشين) نحو قوله: ﴿ ٱلرَّأُسُ شَيْبَا ﴾ [مريم ٤]، وجاء عنه فيه الوجهان "، [١١١/ أ] وأظهرها ابنُ شَنَبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، وفي غير هذا الحرف (السين في الشين) مدغم مطلق عند الأهوازي.

وقال الخزاعيُّ: يدغم (السين في الشين، والزاي، والسين) إذا كان رفعاً ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الجملة بدون هذه الكلمة تنفي وجود هذه الآية في القرآن وهوخلاف الصواب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢١٧.

## باب الشين

لمر يلتقيا، وأدغم القاسمُ "عن الدوري، وابنُ [جرير] عن السُّوسي، والسُوسي، والسُّوسي، والصُوافُ وابنُ الحباب والقصبانيُّ لابن غالب، عند (السين) في قوله: ﴿ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﷺ [الإسراء ٤٢] إلا في رواية أبي زيد، والسُّوسي ".

## باب الصاد

لريلتقيا، ولرتدغم هي في غيرها.

## باب الضاد

لمر يلتقيا، واختُلف في إدغامها في ستة أحرف: (الجيم، والذال، والزاي، والشين، والطاء، والتاء)، التاءُ من: ﴿ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [النمل ٨٢].

يُدغم ابنُ المنادي عن الصواف عن ابن غالب عن شجاع ﴿وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ﴾ وابنُ المنادي عن الميزيدي، وابنُ المنادي عن الصواف عن ابن غالب عن شجاع بالإدغام.

<sup>(</sup>١) هو ابن عبد الوهاب، تقدم ص.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ابن جزء) وليس في هذا الكتاب بأكمله من يعرف بابن جزء، وإنَّما هو محرف من ابن جرير، وتقدمت ترجمته ص، وقد ذكر هذه الرواية الروذباري. ينظر: جامع الروذباري[٧٢] أ].

<sup>(</sup>٣) يعني: في غير رواية ابن جزء.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع الروذباري[٧٢/ ب].

﴿ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾ [الله ١٥] بالإدغام (١٠) ابنُ جبير وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان عن اليزيدي، وقاسمُ بن عبد الوارث عن الدوري، وابنُ المنادي للصواف عن ابن غالب عن شجاع.

و﴿ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا﴾ [يونس ٢٤] بالإدغام: ابنُ سعدان عن اليزيدي، وابنُ المنادي للصواف عن ابن غالب عن شجاع وكذلك ﴿ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ١٠٠٠ [ الزلزلة] ونحوه.

﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ [النور ٦٢] مدغم: الصوافُ من طريق ابن المنادي عن شجاع، وكذلك ﴿وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا ﴾ [النحل ٧٣] و﴿ٱلْأَرْضَ شَقًّا ١٠٠٠] [عبس] ونحو ذلك.

تابعه ابنُ جبير والسُّوسيُّ عن اليزيدي، وبقيةُ أصحاب شجاع: ﴿لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ ﴾ فقط في سورة النور لا غير، إلَّا أنَّ الدَّاجوني عن ابن جرير عن السُّوسي (زادها) ﴿ حرفين آخرين: ﴿ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا ﴾ و﴿ ٱلْأَرْضَ شَقَّا ۞ فقط.

وقال الخزاعيُّ: يُدغم أبو شعيب ﴿ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾، ﴿ وَٱلْأَرْضِ شَيَّا ﴾، وافق أبو عمرو طريق ابن حبش ﴿وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا ﴾، والصوافُ في: ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴿ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح للأندرابي٢/ ٢٣٦.(٢) ينظر: الإيضاح للأندرابي٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإقناع ٨٤.

<sup>(</sup>٤) فِي الْإِصَـل (زاداها) بلفظ التثنية، وفي [ح] كما هو مثبت وهوالصواب لأنَّ الضمير عائد على مفرد وهو

<sup>(</sup>٥) هو السُّوُسي تقدمت ترجمته ص١٠٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهي ٢١٧، بتصرف يسير.

وأدغمها ابنُ اليزيدي وابنُ سعدان في (الجيم، والذال، والزاي)، وافق الصوافُ وقاسمٌ عند (الذال) ١٠٠٠.

وقال الطُّريَشِيُّ: أدغم شجاعٌ وأبو زيد والسُّوسيُّ وابنُ فرح في (السين، وفي الذال) في رواية أبي زيد، وفي رواية شجاع غيرَ ابنِ شَنبُوذ والبزوريِّ (المارة ١١) فقط.

﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ ٢﴾ [الشرح] لا غير أدغم: ابنُ المنادي عن الصواف عن ابن غالب عن شجاع ٠٠٠٠.

#### باب الطاء

لريلتقيا، ولا تدغمُ في غيرها إذا كانت متحركة.

#### باب الظاء

لريلتقيا، ولا تدغمُ في غيرها إذا كانت متحركة.

#### باب العين

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ سعدان وابنُ اليزيدي وابنُ جبير

(٢) هو نفسه الراوري عن نصير، وتقدمت ترجمته ص ١٩٥.

(٣) ينظر: الإيضاح للأندرابي٢/ ٢٣٦، وجامع البيان١/ ٤٤٣.

(٤) ينظر: جامع الروذباري[٧٢/ أ].

<sup>(</sup>١) ينظر: الإقناع ٨٤.

لليزيدي، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ للعباس: أدغموا (العين في العين) تحرك ما قبلها أو سكن في كل إعرابها، مثل: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ﴿ [البقرة ٢٥٥] و ﴿أَن تَقَعَ عَلَى لَا إعرابها، مثل: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ﴾ [الأعراف ١٣٤] ونحو ذلك.

## باب الغين

لريلتقيا إلا في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسۡلَامِ ﴿ آل عمران ١٨٥] أدغمها: السُّوسيُّ والدوريُّ وأوقيةُ وابنُ سعدان وابنُ اليزيدي وابنُ جبير لليزيدي، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس، وهو من المنقوص، ونصَّ ابن سعدان أنَّه يشم (الغين) الأول كسرة خفيفة ''.

وقال الخزاعيُّ: قرأته على ابن حبش مظهراً، وعلى الشذائي بالوجهين ".
وقال الطُّريْشيُّ: أدغمها أبو عمرو غيرَ عبدِ الوارث، وأدغم أبو العباس
عن أبي عون عن الحُلُوانيُّ عن الدوري عن اليزيدي ﴿لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا﴾ " [آل عمران ٨] في كل حال.

<sup>(</sup>١) قصد بالإشهام هنا ما يُعرف في زماننا هذا بالاختلاس، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فُهم المقصود.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإقناع٨٦.

## باب الفاء

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ سعدان وابنُ اليزيدي وابنُ جبير لليزيدي، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس: بإدغام (الفاء في الفاء) تحرك ما قبلها أوسكن في كل إعرابها، نحو قوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا ﴿ النساء ٢]، ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ والطفنين ٢٤]، ﴿وَالصَّيْفِ نَ فَلْيَعْبُدُوا ﴾ [النساء ٢]، ﴿وَالفِيرِ ٢ والفيل ١] ونحو ذلك.

حدثني أبو على الأهوازي كتابة عن الغضائري والشَّنَبُوذي أنَّهما سمعا ابنَ مجاهد يقول: في اختياري [١١٨/أ] في قراءة أبي عمرو [بالإدغام، إظهارً] ﴿ وَٱلصَّيْفِ ۚ فَلَيَعُبُدُوا ﴾ و ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾، وقال: لأنَّ الفاء فيهما ليست في موضع مد ".

# باب القاف

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ سعدان وابنُ اليزيدي وابنُ جبير لليزيدي، والصوافُ والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس: بإدغام (القاف في القاف) تحرك ما قبلها أوسكن في

<sup>(</sup>١) الرواية في المخطوط لايوجد بها هاتين الكلمتين، والخبر غير مفهوم بدونهما لأنّه مبتور، إلّا أنَّ ابن الباذش رحمه الله نقل لنا قول الأهوازي باختيار ابن مجاهد هذا تاماً، فزدتهما منه. ينظر: الإقناع٨٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الباذش: بل هي في موضع مد. ينظر: الإقتاع ٨٧.

كل إعرابها، مثل قوله تعالى: ﴿أَفَاقَ قَالَ﴾ [الأعراف ١٤٣] و﴿ٱلْغَرَقُ قَالَ﴾ [الأعراف ٩٠] و ﴿ٱلْغَرَقُ قَالَ﴾ [الأعراف

وأدغم أصحابُ أبي عمرو فقط (القاف عند الكاف) إذا تحرك ما قبلها في كلمة الجمع حيث وقع نحو: ﴿خَلَقَكُمْ و ﴿رَزَقَكُم ﴿ و ﴿مَبَقَكُم ﴾ و ﴿ سَبَقَكُم ﴾ [الأعراف ٨٠ والعنكبوت ٢٨] و ﴿فَيُغُرِقَكُم ﴾ (١) [الإسراء ٢٩] و نحو ذلك.

تابعهم عبيدُ بن عقيل "عن شبل عن ابن كثير على إدغام: (القاف في الكاف) في كلمة واحدة وهي قوله: ﴿فَيُغُرِقَكُم ﴾ فقط.

ولا خلاف في إظهار ﴿خَلَقَكَ ﴾ [الكهف ٣٧ والإنفطار ٧] و (رَزَقَكَ)٣٠.

قوله تعالى: ﴿طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم ٥] بالإدغام: العباسُ في كل حال، وأدغمه ابنُ جرير عن السُّوسي إذا أثرا الإدغام.

وأطلق الطُّريشيُّ الإدغامَ في ﴿طَلَّقَكُنَّ ﴾ عن أبي عمرو.

وقال الخزاعيُّ: أدغم ﴿طَلَّقَكُنَّ ﴾ أبو زيد وأ[بو]شعيب ٠٠٠٠.

وقال أبو الفضل الرازي: ﴿طَلَّقَكُنَّ﴾ مدغماً: عباسٌ، وابنُ فرح، والشُّوسيُّ.

وأدغم العباسُ ﴿رَزَقَكُم﴾ وكذلك بابه، ومعه الطُّوسيُّ '' وابنُ الدوري عن أبيه عن اليزيدي وابنُ سعدان عنه، وابنُ المنادي عن الصواف عن ابن

<sup>(</sup>١) في المخطوط بدون (فاء).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص١٣٧ وهو نفسه الرواوي عن أبي عمرو البصري هناك.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوط ولا وجود لها في القرآن دالة على المفرد.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) هو الخضر نفسه، تقدم ص١٠٩.

غالب عن شجاع، كلُّهم يُدغمون (القاف عند الكاف) في كلمة الجمع إذا سكن ما قبلها حيث كان نحو قوله: ﴿يَرُزُقُكُم ﴾، ﴿مَّاخَلُقُكُم ﴾ [لقان ٢٨] و ﴿ يَخَلَقِكُم ﴾ و ﴿مِيثَنَقَكُم ﴾، ﴿أَوْ صَدِيقِكُم ﴾ [النور ٢٦] ونحو ذلك (٠٠.

تابعهم ابنُ محبوب عن أبي عمرو، وفي قوله: ﴿بِوَرِقِكُمْ ﴾ [١٩] في سورة الكهف فقط ٠٠٠.

وقال الطُّريَثيثيُّ: يُدغم عباسٌ عن أبي عمرو ﴿بِوَرِقِكُمْ و﴿مَّا خَلْقُكُمْ ﴾، ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ ﴾ [الجاثية ٤] فقط ".

## باب الكاف

أدغم ابنُ أبي يزيد عن شبل، ومن ذكرت معه قبل (الكاف في الكاف) تحرك ما قبلها أوسكن في كل إعرابها، نحو قوله: ﴿ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأدغم أصحابُ أبي عمرو فقط عند (القاف) إذا تحرك ما قبلها حيث كان، نحو قوله: ﴿لَكَ ۚ قَالَ﴾ [البقرة ٣٠]، ﴿فَلَنُولِيّنَكَ قِبْلَةَ﴾ [البقرة ٢٤]، ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ﴾ [البقرة ٢٧]، ﴿عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا شَ﴾ [النساء ١٣٣] ونحو ذلك.

واختُلف عنه وعن غيره في سبعة أحرف:

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح لأندرابي٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٤٣٨.

﴿ بِشِرْ كِكُمْ ﴿ إِفَاطِ ١٤] ابنُ المنادي والغضائريُّ عن الصواف عن ابن غالب عن شجاع، والشذائيُّ عن القصباني عن ابن غالب عن شجاع، والشذائيُّ عن القصباني عن ابن غالب عن شجاع يُدغمون كل كافين اجتمعا في كلمة واحدة في جميع القرآن، إلَّا قوله تعالى: ﴿ بِشِرْ كِكُمْ ﴾ فإنَّهم أظهروه لاغير.

وذكر أبو الفضل الرازي عن عباس ﴿بِشِرْ كِكُمْ ﴾ " مدغماً.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿مَّنَسِكَكُمْ ﴾ [٢٠٠] في البقرة و ﴿مَا سَلَكَكُمْ ﴾ [٤٢] في المدثر فأدغمها جميع أصحاب أبي عمرو.

﴿ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ ۚ [لقان ٢٣] القاسمان عن الدوري عن اليزيدي، وابنُ المنادي عن الصواف عن ابن غالب عن شجاع بالإدغام، وهو في موضع واحد في لقمان فقط.

﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا ﴾ [غافر ٢٨] أدغمها ابنُ سعدان لليزيدي، والقصبانيُّ عن ابن غالب عن شجاع وهو في ﴿ حمّ ﴾ المؤمن.

﴿ رَكَّبَكَ ۞ كَلَّا﴾ [الإنفطار] أدغمه أبو عمرو، وخارجةُ عن نافع، ومن ذكرتهم من أصحاب الاختيارات.

﴿ وَتَرَكُوكَ قَآيِمَا ﴾ [الجمعة ١١] أدغمها عبدُ الوارث " وحده في كل حال. وروى الطُّريَثيثيُّ عن عبد الوارث وعباس ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ وَ ﴾ ، ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا ﴾ بالإدغام فيهما، وهما من المنقوص ".

- TTE -

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع الروذباري[٧٣/ ب].

<sup>(</sup>٤) الذي نصَّ عليه العلماء أنَّ النقصان حاصل في الثاني، قال الدانيُّ عن قوله تعالى: ﴿وَإِن يَكُ كَاذِبَا﴾: إنَّه

# باب اللام

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والشُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ جبير عن اليزيدي، والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس بإدغام (اللام في اللام) تحرك ما قبلها أوسكن في كل إعرابها.

قوله: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ﴾، ﴿ قِيلَ لَهُمْ ﴾، ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم ﴾ [النمل ٢٠ والزمر ٦]، ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ و ﴿ مَقِلَ لَهُمْ ﴾ [محمد ٢٥] و نحوه.

وأدغم أصحابُ أبي عمرو (اللام في اللام) إذا تحرك ما قبلها في كل إعرابها نحو قوله: ﴿فَعَلَ رَبُّكَ﴾ [الفجر ٦ والفيل ١] و﴿رُسُلُ رَبِّكَ﴾ [هود ٨١]، ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ﴾ [آل عمران ١١٧] ونحو ذلك.

معلول من جهتين، إحداهما حذف عينه وهي الواو للساكنين، والثانية ذهاب لامه وهي النون لكثرة الاستعمال، فإن أعلت فاؤه وهي الكاف بالإدغام اجتمع على هذا الفعل ثلاث إعلالات، وذلك مما يتجنب ولايستعمل. ينظر: الإدغام الكبير ١٢٦٨.

وقال الأندرابي: و لا يُدغَم ﴿وَإِن يَكُ كَذِبًا﴾ لنقصانِ عين الفعل ولامه، فإذا كان لا يدغَم مع نقصان حرف فإنَّه ألَّا يُدغَمُ مع نقصان حرفين أولى. ينظر: الإيضاح٢/ ٢٣٨.

قلت: ولر يشمل أحد منهم ﴿فَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ وَ﴾ بالحكم، بل أفرداه ببيان خاص، وهو إخفاء النون قبل الكاف فأشبه بذلك المضعف، وقد سمى الداني هذا الإخفاء إعلالاً. ينظر: جامع البيان١/ ٤٣٣.

وبعد هذا فإني لا أُخَطَّا المؤلف رحمه الله تعالى في تعميمه الحكم على الكلمتين كليهما، بل أجد لكلامه وجهاً جيداً، وهو في الكلمة الثانية بيِّن، وأمَّا الأولى فقد سمى الداني الإخفاء فيها إعلالاً كما تقدم، لستر الحرف، والأندرابي قال بأنَّه أشبه المضعف (الإيضاح ٢/ ٢٣٩) أي: المدغم، وذلك أيضاً لعدم بيان الحرف بياناً كاملاً، وهو علة ، فجامع مسمى العلة في القولين على الكلميتن مع التشابه، -إذَ في كل منها حرف إمَّا ذاهب أو مخفى أشبه المغائب- يُجيز إطلاق النقص على الكلمتين جميعاً.

إذا سكن ما قبل (اللام) أدغموها في موضع الرفع والخفض [١٦١/أ] فقط نحو قوله: ﴿فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَنِ ۞ [الفجر] و﴿إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ﴾ [النساء ٦١] ونحو ذلك.

ولا يُدغمونها في موضع النصب إلَّا في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ﴿ حيث وقع ، لموافقة الساكن الحركة.

وروى الطُّريَثيثيُّ ﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَا أَخَّرَتَنِيَ ﴾ [المنافقون ١٠] و ﴿يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ ﴾ [غافر ٢٨]، ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمَ ﴾ [الحاقة ١٠] ونحو ذلك عن أبي زيد بالإدغام…

﴿ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ هذا قول الأهوازي.

وعند الطُّريَّشِي: أدغمها أبو زيد وشجاعٌ غيرَ الفرائضيِّ، واليزيديُّ غيرَ ابنِ فرح.

وقال الخزاعيُّ: أدغمها أبو عمرو إلَّا أبا الزعراء عن الدوري عن اليزيدي<sup>(1)</sup>.

وقال أبو الفضل الرازي: ﴿ عَالَ لُوطٍ ﴾ بالإظهار: أبو أيوب وابنُ اليزيدي وابنُ أبي بلال بالوجهين. وقال: عباسٌ وشجاعٌ ومدينٌ " بالإدغام.

(٢) ينظر: المنتهي ٢٢٠، وقوله: عن الدوري عن اليزيدي، زيادة من أبي معشر لمريذكرها الخزاعي.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) مدين بن شعيب، أبو عبد الرحمن، الجمال البصري الصوفي، يعرف بمردويه شيخ مقرئ مشهور ثقة، مات سنة ثلاثهائة. ينظر: غاية النهاية١/ ٢٦٠.

﴿ يَغُلُ لَكُم ﴾ [يوسف ٩] بالإدغام: ابنُ حبش وابنُ الكاتب نوعن ابن مجاهد عن الدوري عن اليزيدي هذا عند الأهوازي.

وقال الطُّريَّثِيثِيُّ: ويدغم أبو عمرو ﴿يَغُلُ لَكُمْ ﴾ إلا في رواية عبد الوارث وشجاع غير ابن شَنَبُوذ والفرائضي.

وقال الخزاعيُّ: "وقرأت عن أبي زيد، وشجاع، وأبي شعيب ﴿يَخُلُ لَكُمْ ﴾ بالإظهار، وعن الشذائي بالوجهين"".

# باب الميم

أدغم ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ -وهو عبد الوارث - واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ سعدان وابنُ اليزيدي وابنُ الجباب وابنُ اليزيدي وابنُ الجباب وابنُ الخباب وابنُ شنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس، والأزرقُ عن حمزة، شنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس، والأزرقُ عن حمزة، يُدغمون كل (ميم) لقيت (ميماً) قبلها من كلمة أخرى تحرك ما قبلها أو سكن في كل إعرابها، نحو: ﴿عَادَمُ مِن رَبِّهِ ﴿ البقرة ٢٧]، ﴿يَعُلَمُ مَا ﴾، ﴿أَظُلَمُ مِمَّن ﴾، ﴿أَظُلَمُ مِمَّن ﴾، ﴿ إِبُرَهِمَ مَن البقرة ٢١]، ﴿ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ [البقرة ١٨٤]، ﴿ يَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ﴾ [العنكبوت ٢١] ونحو ذلك.

وأدغم أصحاب أبي عمرو المذكورون (الميم في الباء) إذا تحرك ما قبلها في كل إعرابها، نحو: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ و﴿أَعْلَمُ بِهِمُ ﴾ [الكهف ٢١] و﴿بِأَعْلَمَ

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد المتقدم ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٢٢٠.

بِٱلشَّكِرِينَ ﷺ [الأنعام]، وهذا الباب سُمِّي قلباً الله ليس بإدغام محض، والذي يدل عليه [١١٣/ب] أنَّك لا تشدد المدغم فيه البته.

وقال الطُّريَثيثيُّ عن شيوخه في قوله تعالى ﴿بِأَعُلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞﴾ ونحوه: أَسُكنها ولا تدغم.

وقال الأهوازيُّ أبو علي: أخفى القصبانيُّ وحده عن ابن غالب عن شجاع الميم عند الباء إذا سكن ما قبلها في موضع الخفض والرفع " نحو قوله تعالى: ﴿إِبْرَهِمُ بَنِيهِ ﴾ [البقرة ١٩٤]، و﴿الشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة ١٩٤]، ﴿الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ ﴾ [الأنفال ٧٥ والأحزاب ﴿الْأَخُلُمِ بِعَلْمِينَ ﴿ وَالْعَزَابِ السَّمَ الْمُؤْرُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ ﴾ [الأنفال ٥٥ والأحزاب ؟].

فإن انتصب الميم لمريفعل ذلك نحو قوله تعالى: ﴿ٱلْمَوْمَ بِجَالُوتَ ﴾ [البقرة ٢٤]، ﴿فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلذَا ﴾ [التوبة ٢٨] ونحو ذلك. وقال الخزاعيُّ: "أظهر أبو زيد ﴿ٱلرَّحِيمِ ۚ مَلكِ ﴾ "" [الفاتحة].

#### باب النون

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ جبير عن اليزيدي، والقصبانيُّ والصوافُ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن اطلاق المؤلف القلب على الإخفاء ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإقناع لابن الباذش٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٢٢٠.

شجاع، والواقديُّ لعباس، يُدغمون (النون في النون) تحرك ما قبلها أوسكن في كل إعرابها، نحو قوله تعالى: ﴿ فَحُنُ نُسَبِّحُ ﴾ [البقرة ٣٠] و ﴿ يَسْتَحْيُونَ فِيسَآءَكُمُ ﴾، ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَلَ ﴾ [الشعراء] ونحو ذلك.

وأدغمها أصحابُ أبي عمرو المذكورون في (اللام) إذا تحرك ما قبلها في كل إعرابها، نحو: ﴿نُؤُمِنُ لَكَ البَسَرَيْنِ البَسَرَيْنِ اللومنون إعرابها، نحو: ﴿نُؤُمِنُ لَكَ البَسَرَيْنِ البَسَرَيْنِ اللومنون المؤمنون لَكُمُ الْلَايَاتِ اللَّهُ اللَّاكِيْبَ اللَّهُ اللَّاكِيْبَ اللَّهُ اللَّاكِيْبَ اللَّهُ اللَّاكِيْبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكِيْبَ اللَّهُ اللِّهُ الل

وأدغم العباسُ واللؤلؤيُّ والعنبريُّ عن أبي عمرو، وأوقيةُ عن اليزيدي، والقصبانيُّ عن الصواف عن ابن غالب عن شجاع (النون في اللام) إذا سكن ما قبلها في كل إعرابها، نحو قوله: ﴿كَانَ لَكُمْ ﴾، ﴿تَكُونَ لَكُمَا ﴾ [يونس ٧٧] و هُمُسْلِمَيْن لَكَ ﴾ [عمد ١٢٨] و نحو ذلك ''.

وأدغم أصحابُ أبي عمرو ﴿خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ﴾ [ص ٩] وبابه.

وأدغم الواقديُّ لعباس وابنُ المنادي والقصبانيُّ عن الصواف عن ابن غالب عن شجاع، والشذائيُّ للقصباني عن ابن غالب عن شجاع كل (نونين) المتمعتا في كلمة نحو قوله عز وجل: ﴿أَثُحَاجُونَنَا﴾ [البقرة ١٣٩] و﴿تَدُعُونَنِي لِأَكُهُ رَبِاللّهِ ﴿ [عافر ٢٤] و ﴿مَمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ [يوسف ٣٣]، ﴿ وَتَدُعُونَنِي إِلَى اللّهِ ﴿ وَتَدُعُونَنِي إِلَى اللّهِ ﴾ [عافر] ونحو ذلك ''.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل ٣٥٠.

﴿ وَخَنُ لَهُ وَ وَنحوه بالإدغام: اللؤلؤيُّ والعنبريُّ عن أبي [١١١/أ] عمرو، والدوريُّ وأوقيةُ عن اليزيدي، والقصبانيُّ والصوافُ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس.

وقال الخزاعيُّ: أدغم اليزيديُّ غير أبي شعيب ﴿وَنَحُنُ لَهُو ﴾ وبابه ١٠٠٠.

وقال الطُّرِيَثِيثِيُّ: أدغم ﴿وَنَحُنُ لَهُو﴾ أبو عمرو إلا عبدَ الوارث والسُّوسيَّ والخزاعيَّ، وأبو الفضل لشجاع ···.

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴿ الطلاق ٦] بالإدغام '' : اللؤلؤيُّ وأبو زيد والعنبريُّ واليشكريُّ لأبي عمرو، والدوريُّ وأوقيةُ وابنُ سعدان وابنُ جبير وابنُ اليزيدي والسُّوْسيُّ إلَّا ابنَ جرير عن اليزيدي، والقصبانيُّ والصوافُ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، والواقديُّ لعباس.

وقال الأهوازيُّ: أظهر ابنُ جرير عن السُّوِسي ﴿تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ [١٦٧و٧] في الأعراف وإبراهيم (١٦٠٠).

#### باب الواو

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ وأبو زيد وعبدُ الوارث التنوري العنبري واليشكريُّ لأبي عمرو، والقصبانيُّ وابنُ الحباب والصوافُ وابنُ شَنَبُوذ عن

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان١/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) هذا إسناد غريب جداً، لم أجده في أسانيد المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) في إبراهيم بالجمع ﴿ رَبُّكُم﴾.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإقناع لابن الباذش٩٣.

شجاع، والواقديُّ لعباس، يُدغمون (الواو في الواو) تحرك ما قبلها أو سكن في كل إعرابها، نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو﴾ [٢٤٩] في البقرة، وآل عمران ﴿هُوَ وَالْمَلَيْكِكَةُ [٢٨]، وفي الأنعام ثلاثة ﴿هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ ﴾ [٢٧]، ﴿هُوَ وَيَعْلَمُ ﴾ [٥٩]، ﴿هُوَ وَيَعْلَمُ ﴾ [٥٩]، ﴿هُوَ وَقَبِيلُهُو ﴿ [٢٧] وفي الأعراف ﴿هُوَ وَقبِيلُهُو ﴿ [٢٧] وفي النحل و ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ ﴾ [١٩٩]، وفي يونس ﴿هُوَ وَإِن يُرِدُكَ ﴾ [١٠٩]، وفي النحل ﴿هُوَ وَمَن يَأْمُرُ ﴾ [٢٩]، وفي طه ﴿هُوَ وَسِعَ ﴾ [٨٩]، وفي النمل ﴿هُوَ وَأُوتِينَا ﴾ ﴿هُوَ وَمَن يَأْمُرُ ﴾ [٢٧]، وفي طه ﴿هُوَ وَسِعَ ﴾ [٨٩]، وفي النمل ﴿هُوَ وَمُن اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمَن يَأْمُرُ ﴾ [٢١]، وفي المدثر ﴿إلَّا هُوَ وَمَن اللَّهُ وَمَانَ اللَّهُ وَمَانَ اللَّهُ ﴿ وَمَانَ اللَّهُ ﴿ وَمَانَ اللَّهُ ﴿ وَمَانَ اللَّهُ ﴿ وَمَانَ اللَّهُ ﴾ [٢١]، وفي المدثر ﴿إلَّا هُوَ وَمَانَ اللَّهُ ﴿ وَمَانَ اللَّهُ ﴿ وَمَانَ اللَّهُ ﴾ [٢١]، وفي المدثر ﴿إلَّا هُوَ وَمَانَ اللَّهُ ﴿ وَمَانَ اللَّهُ ﴾ [٢١]، وفي المدثر ﴿إلَّا هُوَ وَمَانَ اللَّهُ ﴾ [٢١]، وفي المدثر ﴿إلَّا هُوَ وَمَانَ اللَّهُ ﴾ [٢١].

﴿فَهُوَ وَلِيَّهُمُ ﴿ ١٢٧ و ٢٣] في الأنعام ﴿ والنحل، وفي ﴿ عَسَقَ ﴾ ﴿ وَهُوَ وَاقِعُ اللهُمُ ﴾ [٢٢] هذه الثلاثة امتنع بعض العلماء من إدغامها من جهة سكون الهاء فيهن قبل المدغم.

وأمَّا قوله: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأُمُرُ بِٱلْعُرُفِ ﴾ و همِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ ﴾ اتفق أصحاب أبي عمرو والذين رُوي عنهم الإدغام على إدغامها.

وقال الأهوازيُّ: تابع من ذكرنا أولاً أصحاب اليزيدي، والواقدي لعباس، على إدغام [١١٤/ب] ﴿خُذِ ٱلْعَفُوَ وَأُمْرُ ﴾ و همِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱللَّهُو .

الأهوازيُّ عن ابن جبير لليزيدي أنَّه يُدغم (الواو في الواو) إذا كان قبل الهاء واو نحو قوله: ﴿وَهُوَ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأنعام بالواو ((وهو)).

#### باب الهاءين

ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ والعنبريُّ وأبو زيد واليشكريُّ عن أبي عمرو، والدوريُّ وأوقيةُ وآلُ اليزيدي وابنُ جبير والسُّوسيُّ وابنُ سعدان عن اليزيدي عنه، والقصبانيُّ والصوافُ وابنُ الحباب وابنُ شَنبُوذ عن شجاع والواقديُّ لعباس، يُدغمون (الهاء في الهاء) تحرك ما قبلها أو سكن، نحو قوله عز وجل: ﴿إِنَّهُو هُوَ﴾ [١٢٤]، ﴿زَادَتُهُ هَاذِهِ ﴾ [١٢٤]، ﴿إِلَهَهُو هَوَهُ وَالمانِهُ وَالحَادِيُّ النساء ٤] ونحو ذلك.

وقال الأهوازيُّ: استثنى العنبريُّ ﴿وَلَن نُّعْجِزَهُ و هَرَبًا ١٠ [الجن] فقط.

وقال الأهوازيُّ أبو على: سمعتُ الشَنبُوذيَّ والخاشعَ وأبا الفضل الخزاعي يقولون: ﴿إِنَّهُ هُوَ وما أشبهه لا يسمى إدغاماً، إنها هو طرحُ الحركة، ثم يثبت الهاء ساكنة ولقيتُ مثلَها ولم تُدغم فيها، لأنَّك لو أدغمتها وشددتها أتيت بها هو أثقل من الإظهار، والإدغام طلب التخفيف ". وقيل: هذا قول لا يعول عليه ".

وأدغم ابنُ المنادي والغضائريُّ عن الصواف عن شجاع، والشذائيُّ عن القصباني عن شجاع، والواقديُّ لعباس كل (هاءين) اجتمعتا في كلمة واحدة،

<sup>(</sup>١) في المخطوط (إنه هو الله) وليس في القرآن مثله.

<sup>(</sup>٢) علي بن إسماعيل بن الحسن، الأستاذ أبو الحسن، البصري القطان المعروف بالخاشع، أستاذ مقرئ مشهور رحال محقق اعتنى بالفن، اشتهر ذكره وطال عمره وصنف في القراءات وبقي إلى حدود التسعين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٨٩ وغاية النهاية ١/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإقناع لابن الباذش٩٦.

<sup>(</sup>٤) هذا أيضاً قول الأهوازي. ينظر: الإقناع ٩٦.

نحو قوله: ﴿جِبَاهُهُمْ التوبة ٣٥] و﴿وُجُوهِهُمْ ، وكذلك ﴿بِأَعُيُنِنَا ﴾ و﴿بِشِرْ كِكُمْ اللَّهُ مَلُ ﴾ (سورة وَلِيشِرْ كِكُمْ ﴾ [فاطر ١٤] ونحو ذلك، إلَّا قوله تعالى: ﴿وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ (سورة الحجر ءاية ٣) فإنَّه بغير إدغام.

وقال الأهوازيُّ: وقد خيرت في إدغام قوله: ﴿إِلَّهَهُ و هَوَلهُ ﴾ فقط.

## باب الياء

أدغم ابنُ أبي يزيد عن شبل، واللؤلؤيُّ والعنبريُّ واليشكريُّ وأبو زيد عن أبي عمرو، والدوريُّ والسُّوسيُّ وأوقيةُ وابنُ اليزيدي وابنُ سعدان وابنُ جبير عن اليزيدي، والقصبانيُّ وابنُ الحباب وابنُ شبوذ عن الصواف لشجاع، والواقديُّ لعباس، (الياء في الياء) تحرك ما قبلها أوسكن في كل إعرابها، نحو قوله: ﴿نُودِيَ يَهُوسَيِّ ﴿ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

وذكر الأهوازيُّ أنَّ أصحاب شجاع أدغموا في هود، والنحل، والحاقة، في كل حال سواء · · · .

وذكر الطُّريَشِيُّ أَنَّ أَبِا زيد يظهر ﴿فَهِى يَوْمَبِذِ﴾، وأدغم سجادة "في حال الإظهار " ﴿مِنْ خِزْي يَوْمِبِذِ﴾، ﴿وَٱلْبَغْيُّ يَعِظُكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع الروذباري[٥٧/ أ]، ونصَّ فيه على أنَّه قرأ على الأهوازي بالإدغام فيها.

<sup>(</sup>٢) جعفر بن حمدان، أبو محمد، غلام سجادة، ويقال: جعفر بن أحمد سجادة، وقيل صاحب سجادة البغدادي مشهور من أصحاب اليزيدي، ينظر: غاية النهاية ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) يعنى: إذا كانت ختمته بالإظهار في باب الإدغام الكبير يدغم هذه الكلمة.

وأظهر عباسٌ في الإظهار ﴿فَيُغْرِقَكُم﴾ [الإسراء ٢٩]، و﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ في الإظهار والإدغام.

وافقه حمزة في ﴿وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفَّا ۞﴾ [الصافات] وما بعده ﴿وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرُوَا ۞ [الذاريات] هذا كلام الطُّريَّثيثي.

وقال أيضاً: أدغم طلحةُ بن مصرف في المثلين إذا تحرك ما قبلهما إلّا (اللامَ في المثلام)، وله شرط إذا كان ما قبلها ساكن، والساكن يكون حرف مدِّ، فإن لر يكن الساكن حرف مدِّ لم يُدغم، مثل قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [ البقرة ١٨٥] ونحوه.

ويُدغم أيضاً في المتقاربين (القاف في القاف)، و(الكاف والقاف في الكاف) في قوله تعالى: ﴿نَرْزُقُكَ لَهِ ١٣٢] بالإدغام.

وكلَّ حرف مشدَّد وهو ضعيف فاعلم.

وأُجمِع على أنَّ التنوين لا يُدغَم البتة فيها بعده إلَّا قوله تعالى: ﴿عَادًا ٱلْأُولَى وَأُجْمِع على أنَّ التنوين لا يُدغَم البتة فيها بعده إلَّا قوله تعالى: ﴿عَادًا ٱلأُولَى الساكنة لا

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، ولو كانت ﴿قَالُواْ﴾ موضع (قال) لصح المثال.

<sup>(</sup>٢) لعل هذا المثال جاء سهواً لأنَّه اشترط التماثل، والشرط هنا غير متحقق.

<sup>(</sup>٣) أسند ابنُ الباذش هذا الخبر عن أبي عمرو البصري مروراً في السند بالأهوازي رحمة الله على الجميع. ينظر: الإقناع٧٣.

يدغمها إلَّا ابنَ محيصن فإنَّه أدغمها في قوله: ﴿لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ۞ ﴿ اللَّهُ ١٠٦]، و(رَيْسُأَلُونَكَ عَلَّنفَالِ)) ( الأنفال ١] ونحو ذلك.

واعلم أنَّ هذه العبارة التي ذكرتها في أول الخلاف عن الأهوازي حيث هو قال مع أصحاب الإدغام الواقديُّ لعباس، لأنَّه لريكن عنده الإدغام الكبير إلَّا عن من ذكره، وأمَّا غيره أطلق للعباس الإدغام الكبير مع أصحابه إلَّا ما أبينه.

وروى أبو الفضل الرازي أيضاً عن السُّوسي ﴿بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ ﴾ [المائدة ٤٩] ومعه شجاع.

وذكر ابنُ فرح في ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ [النور ٢٦] وقياسه ﴿ٱلْأَرْضَ شَقَّا ۞ ﴾ [عبس ءاية ٢٦] و ﴿وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا ﴾ [النحل ٧٣] و ﴿ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا ﴾ [الملك ١٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر شواذ القرآن٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر شواذ القرآن٥٤.

وابنُ جبير عن اليزيدي، وعباسٌ ومدينُ طريق الفضل الرازي ﴿ ٱلرَّكُوٰةَ ثُمَّ ﴾ [الجمعة ٥]، وهما الله وأبو زيد ﴿ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُمَ ﴾ [الجمعة ٥]، وهما وأبو زيد ﴿ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُوّهُ ﴾ [الجمعة ٥]، وهما وأبو زيد ﴿ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُوّهُ ﴾ [لقهان ٢٣]، ابنُ فرح طريق بكر ﴿ وَلَقَدُ جِعُتِ شَيْعًا فَرِيّاً ﴿ فَي مَريم.

وعباسٌ ومدينُ والمعدلُ ﴿يَغُلُ لَكُمْ ﴿ آيوسَ ١٩)، والمعدلُ ﴿ لَكُمْ ﴿ آلِوسَ ١٩)، والمعدلُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وعن الدوري أيضاً وعن شجاع ﴿ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠٠٠ [الإسراء].

وأدغم عباسٌ وشجاعٌ ومدينُ والحربيُّ لابن فرح ﴿هُوَ وَٱلَّذِينَ﴾ [البقرة البقرة عباسٌ وشجاعٌ ومدينُ والحربيُّ البن فرح ﴿هُوَ وَٱلَّذِينَ﴾ [البقرة ٢٤٩] وأخواتها.

وقال أبو الفضل الرازي: ولا خلاف في إظهار ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ﴾ [النحل ٦٣] وما سكن قبل الواو.

وقال: ولمر يُظهِر أحدٌ ﴿فَهِيَ يَوْمَبِذِ﴾ [الحاقة ١٦] إلَّا المعدلَ، هذا كلام أبي الفضل الرازي في كتابه الاعتهاد الذي سمعته عليه.

وذكر أيضاً عن أبي زيد إدغام ﴿الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النَّساء ٣٦]، ﴿وَلَا نُكَذِّبَ بِالْجَنْبِ﴾ [الأنعام ٢٧]، و﴿فَصَّلَ لَكُم﴾ [الأنعام ١١٩] و﴿يَعْلَمُ مَا﴾ في

<sup>(</sup>١) هذا أحد الرموز الجماعية ويرمز به لحمزة والكسائي، ولرينصَّ عليه المؤلف في رموزه، والذي وضعه شيخه الخزاعي في المنتهي والمؤلف نقل عنه.

<sup>(</sup>٢) لعله ابن شاذان، إذ لر أجد من اسمه بكر في طرق ابن فرح غيره.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس، محمد بن يعقوب، تقدم ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) لمرأجد له ذكر في أسانيد ابن فرح.

النحل، ﴿السَّلَمَ مَا كُنَّا﴾ [٢٨] و﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ [١٠١] الثلاثة في النحل، ﴿لَعَجَّلَ لَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَا كُنَّا ﴾ [الكهف ٥٥]، ﴿ يَجُعُل لَّكَ ﴾ [الفرقان ١٠]، ﴿ يُدَفِعُ عَنِ ﴾ [الحج ٣٨]، ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِم ﴾ [الطففين ٢٤]، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ ﴾ [٢٥] في النمل، ﴿أَعْلَمُ لَبُعُونَ ﴾ [٢٥] في النمل، ﴿أَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [٢٤] في العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [٢٤] في العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [٢٤] في العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [٢٤] في العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [٢٤] في العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [العنكبوت و ﴿ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ [عمد ٢٥] و ﴿ نَقُولُ لِجُهَنَّمَ ﴾ [ق ٣٠].

قال: ومعه سجادة في قوله: ﴿مِنْ خِزْيِ يَوْمِيِذٍ ﴾، وزاد عليه ﴿وَٱلْبَغْيَ عَالَ: ومعه سجادة في سجادة غيرهما، هذا كلام أبي الفضل الرازي في الاعتماد سماعٌ منه وتلاوتي أكثر.

وقال الأهوازيُّ: أظهر عباسٌ ﴿وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفَّاتُ وأخواتها ﴿وَٱلضَّنَفَاتِ صَفَّاتُ وأخواتها ﴿وَٱلنَّادِيَتِ ضَبْحَاتُ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحَاتُ ﴿ العادياتِ السَّتَةِ الأحرف في جميع الأحوال.

وقال: القرشيُّ () عن عبد الوارث عنه ﴿كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ ﴿ [الإسراء ٧٤] بالإدغام في كل حال، وقال: أدغم عباسٌ ﴿طَلَّقَكُنَّ ﴾ [التحريم ٥] في كل حال.

- Y £ V -

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز وسماه المؤلف عبد الله، بن أبي المغيرة، أبو عبد الرحمن ويقال: أبو القاسم، وبالأخيرة كناه أبو معشر، القرشي المنقري الصفار، نزيل الري، مقرئ صدوق، روئ الحروف عن عبد الوارث. ينظر: سوق العروس[۲۱/ ۵/ ۱]، و۸۶/ ل/ب، ۶۹و۰۰/ ح] وغاية النهاية ١/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) انتهى اللوح وسط الآية بعد ﴿وَمِنَ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ﴾ فلم أشر إليه إلا بعد نهاية الآية لثلا يتخلل القرآن أجنبي.

# فصلٌ

ابنُ أبي يزيد عن شبل، وابنُ جرير عن السُّوسي لا يُشيران إلى إعراب المدغم في الأحوال الثلاث من الإعراب.

العباس، والدوريُّ لشجاع يُشيران إلى إعراب المدغم في حال الرفع، والخفض فقط، الباقون من أصحاب الإدغام أشاروا في المرفوع والمخفوض ولا يُشيرون في موضع النصب إلَّا الباء في [الباء] "، [و] الميم عند الميم، والميم عند الباء، والباء عند الميم، فإنَّهم يشيرون في هذه الأربعة الأحرف في كل حال من الإعراب.

وروى الشيرزيُّ عن اليزيدي أنَّه لا يشم الإعراب [في] الهاء الأولى من قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ ﴾ ويجتزئ بضمها من الإشارة.

وقيل: الإشارة "إلى الرفع، والروم إلى الخفض. وقيل: إنَّ الإشارة يدركه البصير والضرير، والروم يدركه البصير دون الضرير. وقيل: إنَّ الإشارة إلى الرفع مرئية مسموعة، والإشارة إلى الخفض مضمومة في النفس غير مرئية ولا مسموعة ".

وعن ابن سعدان عن اليزيدي أنَّه يُشير إلى الإعراب في قوله: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ ﴾ [آل عمران ٨٥]، وجاء ذلك عن ابن مجاهد أيضاً.

<sup>(</sup>١) قصد بالإشارة هنا الروم.

<sup>(</sup>٢) لابد منها لقوله بعد ذلك، "الأربعة الأحرف"، ولاتتم أربعة إلا بهذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) لابد منها لتستقيم الجملة.

<sup>(</sup>٤) الاشارة هنا تعني الاشمام.

<sup>(</sup>٥) يفهم من قوله: والإشارة إلى الخفض ...، أن الكسرة يدخلها الاشمام كالضمة.

ابنُ جرير عن السُّوسي عن اليزيدي لمر يُشم في قوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ لَا يُسْمِ فِي قوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ لَا يَكِتِ ﴾ [آل عمران ١٩٠] إذا أمال وأدغم، وكذلك ﴿فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ﴾ [غافر 19] ونحو ذلك.

وغيره بالإشهام في جميع ذلك.

وروى الأهوازيُّ عن أبي حاتم إدغام كل حرف لقي مثله من كلمة أخرى إذا كانا متحركين إذا كان في الأول ثلاث حركات فقط، نحو قوله تعالى: ﴿لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ [البقرة ٢٠] و ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم ﴾ [الحديد ١٣] و ﴿جَعَلَ لَكُمُ ﴾ ﴿وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا ﴿ وَاحْوَ ذَلَكَ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط بدون فاء.

باب ذكر ترك الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل في الأسهاء والأفعال ورشٌ وابنُ السميفع والأصمعيُّ لنافع، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه عن أبي بكر عن عاصم، وأبو عمرو -إذا أثر التخفيف- وأبو جعفر: يتركون كلَّ همزة ساكنة، هي فاء الفعل، في الأسهاء والأفعال، ويكتفون بها [١١٦/ب] يخلفها، لأنها إذا انفتح ما قبلها تصير واواً، وإذا انضم ما قبلها تصير واواً، وإذا انكسر ما قبلها تصير ياء، نحو قوله تعالى: ﴿يُؤُمِنُونَ ﴾ و﴿يُؤُثِرُونَ ﴾ [الحشر عاية و وَالْمُؤُثُونَ ﴾ و ألمُؤُثُونَ ﴾ و ألمُؤُثُونَ ﴾ و ألمُؤُمِنُونَ ﴾ و ألمُؤُمِنُونَ ﴾ و ألمؤُمُونَ ﴾ و إلفيل و في الفيل و في في و الفيل و في الفيل و الفيل و الفيل و في الفيل و ا

وقال الأصمعيُّ: قال لي نافعٌ: وإن شئت همز ذلك همزته.

وقال أبو علي الأهوازي: وبغير همز في ذلك كله قرأت عن الأصمعي عن نافع.

تابعهم حمزةُ في ترك ذلك كله في الوقف فقط.

البلخيُّ ليونس عن ورش طريق الأهوازي همَز: ﴿لِقَآءَنَا ٱئُتِ ﴾ و﴿يَصَالِحُ ٱغۡتِنَا ﴾، ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِ ﴾ [يوسف ٥٠ و٥١] ونحو ذلك. وخالفوا أصولهم في اثني عشر كلمة من هذا الكلام:

- Yo. -

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الرحمن بن السميفع -بفتح السين- أبو عبد الله، اليهاني، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٦١.

﴿ تَأْلَمُونَ ﴾ الأهوازيُّ، والخزاعيُّ ( ) عن ابن سعدان لليزيدي، والواقديُّ لعباس ﴿ تَأْلَمُونَ ﴾ والنساء ١٠٤] بالهمز. في كل حال تأتِ بهمزها أوقيةُ لليزيدي، وكلم كان تبعاً مهموزاً أو نسقاً عليه نحو قوله: ﴿ أَوْ نَنسَاهَا نَأْتِ ﴾ [البقرة ٢٠٠] و ﴿ وَلَهُ لِنَبِّئُنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ [يوسف ٣٦] ونحو ذلك.

﴿لِقَآءَنَا ٱعْتِ ﴿ ابنُ شَنَبُوذ والقاضي ﴿ عن القاسم ﴿ عن الشَّمُّونِي، وأبو إسحاق الطبري ﴿ عن أبي بكر النقاش عن الشَّمُّونِي، بالهمز في سورة يونس فقط لاغير.

وكذلك ابنُ أبي أمية فلا وحمَّادٌ عن الأعشى، [و] القصبانيُّ عن ابن غالب عن شجاع ﴿لِقَاءَنَا ٱعْتِ وَ﴿ لَكُمَالِحُ ٱعْتِنَا ﴾ و﴿ السَّمَوَاتِ الْأَعْفَافِ ؟] وبابها: بالهمز في كل حال.

خلفٌ عن عبيد عن شبل، ((ثُمِّ ايْتُوا صَفَّا)) [طه٦٤]: بكسر الميم وبياء ساكنة بعدها من غير همز في طه لا غير.

(١) ينظر: المنتهين ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمرو -وقال أبو معشر: بن عمر- بن أبي أمية، أبو عمرو، البصري نزيل الكوفة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) القاسم بن أحمد الخياط، أبو محمد، التميمي، الكوفي المقرئ، أحد الحذاق. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٤ وغاية النهاية ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن أحمد بن إسحاق، أبو إسحاق، الطبري المالكي البغدادي، مقرئ ثقة مشهور أستاذ، ولد سنة أربع وعشرين وثلاثهائة، وتوفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٠١ وغاية النهاية ١/ ٥و٦.

<sup>(</sup>٥) هو القاضي المتقدم حاشية ٢.

والقطعيُّ (۱) عن عبيد عن شبل، بفتح الميم وبياء بعدها ساكنة من غير همز هذه الكلمة فقط، وجاء ذلك في ثمانين موضعاً عن ابن محيصن (۱).

وذُكر عن ابن أبي يزيد عن شبل ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْتُونِي﴾: بكسر الهمزة وبابه، ولا يكون إلّا عند الابتداء به ".

وكل الناس يبتدؤون به بالكسر من غير همز.

﴿وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ ﴾ [النجم ٥٥] وجميعها بغير همز: نافعٌ إلّا سالماً وأبا مروان والشحامَ عن قالون، وابنَ شَنبُوذ لأبي نشيط عن قالون، والبلخيَّ عن الدوري عن إسهاعيل عنه، وابنُ السميفع، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، [١٧١/أ] والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وأبو عمرو إذا أثر، وحمزةُ إذا وقف، وأبو جعفر في جميع الأحوال، وكذلك جميعها.

غيرهم: بالهمز في ﴿ٱلْمُؤْتَفِكَةَ ﴾ و﴿ٱلْمُؤْتَفِكَتُ ﴾ [التوبة ٧٠ والحاقة ٩].

﴿ يَأْجُوج وَمَأْجُوج ﴾ [الكهف ٩٤ والأنبياء ٩٦] بالهمز فيهما: عاصمٌ إلا الخليلَ وابنَ المبارك عنه، وحسيناً الجعفي عنه، والشَّمُّونيَّ عن الأعشى.

غيرهم: بغير همز فيهما في السورتين.

<sup>(</sup>۱) محمد بن يحيى بن مهران أبو عبد الله، القطعي البصري إمام مقرئ مؤلف متصدر. ينظر: غاية النهاية ٢ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[لوحة ٢٠/ ب]، وقد روى كلا الروايتين، رواية شبل وابن محيصن.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[لوحة ٢٠/ ب].

<sup>(</sup>٤) محمد بن عثمان بن خالد بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان أبو مروان، القرشي العثماني المدني ثم المكي مقرئ معروف ثقة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) هو ابن جعفر.

﴿ يُؤُلُونَ ﴾ [البقرة ٢٢٦] ابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي بالهمز في كل حال، وكذلك الباهليُّ للمسيبي.

﴿ لَا يَأُلِتُكُم ﴾ [13] في الحجرات، بالهمز: شجاعٌ، وابنُ سعدان لليزيدي، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي.

﴿ تُوكِي الأحزاب ٥١] و ﴿ تُولِيهِ ﴿ المعارج] ابنُ جرير عن السُّوسي، وابنُ برزة للدوري عن اليزيدي، ﴿ تُوكِي و ﴿ تُولِيهِ ﴿ اللَّهِ مَعْمَ فَيهَمَا إِذَا أَثْرُ التَّخْفَيْفُ فَيهَمَا.

تابعهما النهاونديُّ ( ) والطُّوسيُّ عن قتيبة في ترك همز قوله تعالى: ﴿وَتُـوِىٓ إِلَيْكَ ﴾ فقط.

وترك الهمز فيهما أبو جعفر، والأعشى.

﴿ٱلْمَأُوى ﴾ بالهمز فيهن: ورشٌ غيرَ الأصبهانيِّ ابنِ عبد الرحيم"، وابنِ عيسه،.

من بقي على أصولهم.

﴿فَأُورَا ﴾ [الكهف ١٦] بالهمز فيهن ": ورشٌ [غير] الأصبهاني، بخلاف عن يونس وأبي الأزهر، والأشهر أنَّهما يهمزانه.

<sup>(</sup>۱) إسهاعيل بن شعيب، أبو علي، النهاوندي، مقرئ مصدر مشهور، توفي سنة خمسين وثلاثهائة. ينظر: غاية النهاية ١٦٤/١.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۱۳۹.

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا اللفظ إلا مرة واحدة في القرآن، وكان الصواب أن يُقال: (فيها)، أي: في هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (عن) وهو من رواة ورش.

ويعقوبٌ، وأبو بكر طريق ابن جبير، وابن سفيان والسابوريُّ عن الخزاعيِّ، وخلفٌ، ويعقوبٌ، وأبو بكر طريق ابن جبير، وابن سفيان والسابوريُّ عن الكسائي من طريق الأهوازي، وابن الدوري عن أبيه عن الكسائي، والسمر قنديُّ عن أبي الحارث عنه، وحمزة يقف عليها بغير همز على أصله.

﴿مَّأَكُولِ ﴿ الفيلَ ابن سعدانُ لليزيدي، ﴿مَّأُكُولِ ﴿ فَكُولِ الخَزاعِيُّ الْمُوازِيُّ الوجهين. الله وذكر الأهوازيُّ الوجهين. وقال أبو على الأهوازي: والأصمعيُّ عن نافع بترك كل همزة ساكنة إذا لر تكن مجزومة.

<sup>(</sup>١) محمد بن سفيان بن وردان، الحذاء الأسدي الكوفي النحوي صدوق أخذ القراءة عرضاً عن الكسائي وله عنه نسخة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) هو حميد الخزاز، تقدمت ترجمته ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب، أبو بكر، السمر قندي مقرئ، قرأ على أبي الحارث. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٢٢٥.

## باب ذكر الهمزة الساكنة وهي عين من الأسهاء

أبو جعفر والأصمعيُّ لنافع، وأبو بكر الأصبهاني لورش، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان لعاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وأبو عمرو إذا أثر التخفيف يتركون كل همزة ساكنة، هي عين من الفعل، عنه، وأبو عمرو إذا أثر التخفيف يتركون كل همزة ساكنة، هي عين من الفعل، و ألرَّأُسُ [البقرة ۱۷۷ والأحزاب ۱۸] و ألرَّأُسُ [البقرة ۱۷۷ والأحزاب ۱۸] و ألرَّأُسُ [مريم ٤] ومنكراً، ومضافاً وغير مضاف، و ألرَّأُسُ [مريم ٤] و منازعام ۱۵] و شأن و ألرَّأي [هود ۲۷] و ألرَّأي الْعَيْنِ وَ أَلرَّأي المِنكراً، وهمأ و والمِئنِ وَ ألرَّأي اللهِ وَ اللهِ وَ ألرَّأي اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ أَلَوْ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ أَلَى اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

تابعهم حمزة إذا وقف في جميع ذلك.

غيرهم بالهمز فيهن.

ثم إنَّهم خالفوا أصولهم في ستة عشر حرفاً منها:

﴿ ٱلرَّأْسُ ﴾ العنبريُّ عن أبي عمرو، وابنُ جرير عن السُّوسي لليزيدي، وابنُ برزة للدوري عن اليزيدي، والصوافُ وابنُ الحباب عن ابن غالب لشجاع: يهمزون ﴿ ٱلرَّأْسُ ﴾ وما تصرف منها في كل حال.

- Yoo -

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذا اللفظ، والذي جاء من لفظها ثلاث كلمات هي: ﴿كَأْسَا﴾ في الطور[٢٣] والإنسان[١٠].

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، وعليه فهي ليست من كلمات القرآن الكريم.

وقال الخزاعيُّ: ﴿ٱلرَّأْسُ﴾ بالهمز: شجاعٌ وابنُ سعدان من أصحاب أبي عمرو٬٬٬، في كل حال.

﴿ٱلْبَأْسَ﴾ وما تصرف منه بالهمز: ابنُ جرير، والسُّوسيُّ، وابنُ برزة للدوري عن اليزيدي، والصوافُ وابنُ الحباب لشجاع.

وعند الخزاعي بالهمز ": شجاعٌ وابنُ سعدان، وكلهم في كل حال.

﴿كَأْسَا﴾ بالهمز في كل حال، اللؤلؤيُّ وأبو زيد عن أبي عمرو، وابنُ جرير والسُّوسيُّ عن اليزيدي، والصوافُ وابنُ الحباب عن القصباني عن ابن غالب عن شجاع.

وعند الخزاعي شجاعٌ وابن سعدان٠٠٠.

﴿ ٱلضَّأَنِ ﴾ العنبريُّ وهو عبد الوارث واليشكريُّ وأبو زيد واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وابنُ جرير والسُّوسيُّ عن اليزيدي، وابنُ برزة للدوري عن اليزيدي، والصوافُ لشجاع: بالهمز في الحالين.

وتَرك الأصبهانيُّ لورش همُّزه.

والنِّعُبُ بغير همز: الأفطسُ عن ابن كثير، والأصمعيُّ وورشٌ وابنُ عنه عمارة وأبو قرة وكردمٌ عن نافع، وابنُ السميفع، وخلفٌ للمسيبي، والباهليُّ عنه وحمَّاد بن عمرو، والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والكسائيُّ عن أبي بكر من طريق الأهوازي، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، ويونسٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (الكأس) وتقدم الكلام عليها ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٢٢٤.

وعباسٌ وحسينٌ والجهضميُّ ومحبوبٌ والمدائنيُّ من طريق الطُّريَّشي، والعنبريُّ عن أبي عمرو، والكسائيُّ لنفسه، ومحمدُ بن عيسى لنفسه، وأبو جعفر، وخلفُّ عند الطُّريَّشي والأهوازي، ومحمدُ بن الحسين، والرازيُّ، وحميُّ، وسلامٌ، وأبو بشر -وعليه صح-، وأبو عبيد. [١١٨/أ]

وقال الخزاعيُّ: وابنُ اليزيدي غيرَ ابن سعدان٠٠٠.

وقال الطُّريشيثيُّ: واليزيديُّ غيرَ سجادة .

الأصمعيُّ لنافع، والواقديُّ لعباس: مخير.

وعن ابنِ سعدان لليزيدي، وابنِ برزة للدوري عنه، والصوافُ وابنُ الحباب لشجاع ﴿ٱلذِّئُبُ الهمز في كل حال.

الباقون من أصحاب أبي عمرو إذا أثروا التخفيف تركوا الهمز، وإذا شاءوا همزوها على أصولهم.

من بقي من القراء بالهمز.

و ﴿ بِأُرِ بِغيرِ همز: أبو جعفر، وورشٌ والباهليُّ للمسيبي، وخارجةُ وابنُ السميفع، مَاز ويعقوبُ بن جعفر والأصمعيُّ لنافع، وخلفٌ، والمسيبيُّ، وابنُ السميفع، وابنُ فليح، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وسلامٌ في اختياره، والعباسُ وحسينُ ويونسُ [و] الجهضمي وعبيدٌ ومحبوبٌ عن أبي عمرو في كل حال.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن جعفر بن أبي كثير، الأنصاري المدني. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) هو الجعفي، تقدمت ترجمته ص١٧٥.

وقال أبو الفضل الرازي: والمسيبيُّ غيرَ النهروانيِّ….

وقال الطُّرُيُثيثيُّ: والمسيبيُّ وورشٌ بغير همز.

وقال الخزاعيُّ: عن المسيبي بالهمز.

﴿وَبِئْرٍ ﴾ وذكر عن اليزيدي إلَّا ابنَ سعدان: بغير همز ٣٠٠.

وقال الأهوازيُّ: الأصمعيُّ لنافع، والواقديُّ لعباس مخير، وابُن سعدان لليزيدي، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، والصوافُ وابنُ حباب لشجاع ﴿وَبِئُرِ﴾: بالهمز.

مَن بقي من أصحاب أبي عمرو يهمز في الصغير ويترك في الكبير. وحمزةُ يقف عليها بغير همز.

﴿بِئُسَ﴾ بغير همز: أبو جعفر، وورش، والباهليُّ للمسيبي، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وأبو عمرو إذا أثر، وحمزة إذا وقف.

﴿كَدَأُبِ﴾ كيف وقع بغير همز: الأهوازيُّ عن الخزازِ عن هبيرةَ عن حفص.

غيره على أصولهم.

والرازيُّ، واللؤلؤيُّ وأبو زيد لأبي عمرو، وابنُ سعدان لليزيدي، والمؤلؤيُّ وأبو غير أبي عمرون ﴿الرَّأْيِ وَ﴿رَأْيَ ٱلْعَيْنِ ﴾ في كل حال.

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن بكران، أبو الفرج، النهرواني، المقرئ القطان، مقرئ أستاذ حاذق ثقة، من جلة شيوخ المقارئ، عبد الملك بن بكران، أبو الفرج، النهرواني، المقرئ القطان، مقرئ أستاذ حاذق ثقة، من جلة شيوخ المقارئ، عبد عمر دهراً واشتهر ذكره ومات في رمضان سنة أربع وأربعائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٠٨ وغاية النهاية ١ / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٤٩٠.

غيرهم على أصولهم، وتركَ همز هذا الحرف الأصبهانيُّ لورش فاعلم. ﴿ ٱلرُّءُ يَا ﴾ كيف تصرف وبابه بالهمز: ابنُ غالب عن الأعشى، وابنُ سعدان لليزيدي، والقصبانيُّ لشجاع.

غيرهم على أصولهم.

﴿ رَأَفَةٌ ﴾ [٢] في النور، بفتح الألف بوزن رَعَفَة: ابنُ كثير غيرَ ابنِ فليح، روى [١٨/ ب] الأصمعيُّ عن نافع، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو وابنُ نبهان عن عاصم، وسلامٌ الخرساني بغير همز في الحالين.

وافقهم في الوقف حمزة، وأبو عمرو إذا أثروا، والأصبهانيُّ لورش في كل حال، وكذلك أبو جعفر والأعشى عن الرفاعيِّ.

غيرهم بهمزة ساكنة في الحالين.

وابنُ اليزيدي عن أبيه بهمز ﴿رَأَفَةُ ﴾ [٢٧] في الحديد فقط، في كل حال، ذكره الأهوازي.

غيره على أصولهم.

﴿وَرِءْيَا ﴿ فِي مريم، بغير همز وتشديد الياء: مدنيٌّ غيرَ ابنِ جَمَّاز وخارجةَ والأصمعيِّ، وورش إلَّا ابنَ شَنبُوذ عن ابنِ النحاس ، وأطلق الأهوازيُّ الأزرق طرق مصر، ودمشق إلَّا الوليدَ بن عتبة وعبدَ الرزاق، والحُلُوانيَّ والأخفش كلاهما عن هشام، وابنَ جرير عن بكّار عنه، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والبرجميُّ عن أبي بكر، وابنُ جبير والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والبرجميُّ عن أبي بكر، وابنُ جبير

<sup>(</sup>١) في المخطوط (ورشا) وهو هنا معطوف على مضاف فيكون مجروراً.

<sup>(</sup>٢) هو التجيبي، تقدم ص١١٤.

والأدميُّ والبرجميُّ والخواصُ والأعشى عن أبي بكر، والزعفرانيُّ عن الشَّمُّوني، وحمَّادٌ والنقاشُ عن الشَّمُّوني.

وعن النقار الوجهين.

وروى ابنُ جَمَّاز وخارجةُ عن نافع، وورشٌ غيرَ الأزرقِ إلَّا أهلَ مصر وابنَ عتبة وعبدَ الرزاق والأخفشَ والحُلُوانيَّ عن هشام، وابنَ جرير عن بكَّار، ﴿وَرَءْيَا ﷺ: بالهمز والراء.

محبوبٌ عن أبي عمرو، والقرشيُّ والقزازُ عن عبد الوارث".

تابعهم حمزةُ إذا وقف، وقيل: يقف بالتشديد، وقيل: يقف بالتخفيف والإشارة إلى الهمز من صدره ".

وعن الأصمعيِّ لنافع، والنقاشِ والنقارِ لقاسم عن الشَّمُّوني: الوجهان. غيرهم: بالهمز في كل حال.

ولابنِ السميفع في اختياره والحُلُوانيِّ عن أبي معمر عن عبد الوارث بالزاي والتشديد، وقال: هي قراءة سعيد بن جبير " ويزيد اليزيدي.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن منصور بن عبد الصمد، أبو إسحاق، الهمذاني الخَفَّاف المقري المعروف بالأدمي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء الثلاثة مع أصحاب الوجه الأول، كذا عدهم الروذباري، ولر ينصَّ المؤلف على قراءة لهم. ينظر: جامع الروذباري[٢٢٣/ب].

<sup>(</sup>٣) لم أجده في رواة ولا طرق عاصم، ولم أجده كذلك في كتب التراجم التي تيسرت لي.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد، الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، التابعي الجليل والإمام الكبير استشهد بواسط في شعبان، سنة خمس وتسعين عن تسع وخمسين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار٣٨ وغاية النهاية ١/ ٣٠٥.

واللَّوْلُوْ الرحن ٢٢ والواقعة ٢٣] يترك الهمزة الأولى كيف وقع في كل إعرابِه: أبو جعفر، والأصبهانيُّ لورش، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، والأصمعيُّ لنافع، وحمَّاد بن عمرو وحمَّادُ بن أبي زياد وعصمةُ والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان وأبو بكر إلَّا المعلى عنه عن عاصم، وأبو زيد وجبلةُ عن المفضل عنه، وبكَّارٌ عن أبان عنه، وأبو عمرو إذا أثر.

مفضلُ بن [١١٩/أ] صدقة ﴿ وحسانُ بن عبد الرحمن ﴿ وابنُ مجالد عن عاصم، والمعلَّل عن أبي بكر عنه: يهمزون الهمزة الأولى من هذه الكلمة ويتركون الثانية.

واعلم أنَّ الهمزة الثانية منها لامَ الفعل متحركة وليس هذا بابها وإنها ذكرتها تابعة للهمزة الأولى فاعلم.

وأمَّا ابنُ سعدان عن اليزيدي، وابنُ الحُباب عن ابن غالب عن شجاع فإنَّها يهمزان ﴿ٱللُّوۡلُوۡ﴾ بهمزتين كيف وقعت في كل حال.

ووقف حمزةُ عليها بترك همزتها الأولى وجهان، ويترك همزتها الثانية وجه واحد، وكذلك مذهب حمزة في كل كلمة فيها همزتان الأولى متوسطة والأخرى متطرفة نحو: ﴿ٱلْبَأْسَآءِ﴾ و ﴿رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾.

(٢) لم أجد لهذا الرجل ذكر عند المؤلف، ومن ترجم من أصحاب كتب التراجم لرجال يشتبه اسمه بهم لم أجد في تراجم أحد منهم ما يدل على أنّه روى عن عاصم.

- 771 -

<sup>(</sup>۱) المفضل بن صدقة، أبو حمَّاد، الكوفي، ذكره الأهوازي فيمن قرأ على عاصم ولكن جاء ذلك بإسناد مظلم، مات سنة إحدى وستين ومائة، وقال أبو معشر: ثقة من أصحاب الحديث والقراءة، مشهور عند أهل النقل. ينظر: سوق العروس [ك٥٥/ أ، ول ٢٨/ ب، وح٧١و٧] وغاية النهاية٢/ ٣٠٦.

﴿ سَاقَيْهَا ﴾ [النمل ٤٤] و ﴿ بِٱلسُّوقِ ﴾ [ص ٣٣] و ﴿ عَلَىٰ سُوقِهِ عَ ﴾: [الفتح ٢٩] بهمزة ساكنة فيهن، إلا الأفطسَ والحُلُوانيَّ والهاشميَّ عن القواس وهو أبو الحسن النبَّال ''، وقيل: غيرُ الزَّينبيِّ عنه.

المازنيُّ "عن ابن كثير ﴿بِٱلسُّوقِ﴾: بهمزة بعدها واو في هذه فقط.

فأمَّا قوله تعالى: ﴿عَن سَاقِ﴾ [القلم ٤٢] بغير همز إجماع.

﴿ضِيزَى ١٠٠ النجم] بالهمز: ابنُ كثير غيرَ ابنِ فليح.

﴿شَأُنِ بغير همز: إلَّا الأصبهانيَّ لورش.

غيره: على أصولهم.

(۱) تقدمت ترجمته ص۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الشهير أبو عمرو بن العلاء أحدُ القراء السبعة.

## باب الهمزة التي هي لام الفعل ساكنة في الأفعال

أبو جعفر والأصمعيُّ عن نافع، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وأبو عمرو إذا أثر التخفيف، يتركون كل همزة ساكنة، إذا كانت لاماً من الفعل في الأفعال، نحو قوله: ﴿ذَرَأُنَا ﴾ [الأعراف ١٧٩] و ﴿بَوَّأَنَا ﴾ [يونس ٩٣ والحج٢٦] و ﴿أَخْطَأُنَا ﴾ [البقرة ٢٨٦] و ﴿أَخْطَأُنَا ﴾ [المواقعة تصرفا، ﴿فَأَنشَأُنَا ﴾ [المواقعة ١٣]، و ﴿أَنشَأُنَا ﴾ [المواقعة ١٣]، ﴿فَأَدْشَأُنَا ﴾ [الكهف ١٨] و ﴿بَوَّأَنَا ﴾ (التيامة ١٨)، و ﴿أَطْمَأُنَاتُمْ ﴾ [النساء ﴿وَلَمُلِئَتَ ﴾ [الكهف ١٨] و ﴿بَوَّأَنَا ﴾ ، ﴿فَرَأُنَا ﴾ (القيامة ١٨)، و ﴿أَطْمَأُنَاتُمْ ﴾ [النساء ونحو ذلك، في كل حال.

تابعهم حمزةُ في الوقف فقط.

قال الأصمعيُّ: قال لي نافع: وإن شئتَ همزتَ ذلك كله.

وقال الأهوازيُّ: بغير همز قرأت كل ذلك عن الأصمعيِّ عن نافع.

وخالفوا أصولهم في عشر كلمات منهاس:

﴿ فَٱدَّرَأَتُمْ فِيهَا ﴾ أبو جعفر، والأصبهانيُّ عن ورش عن نافع، والأصمعيُّ عن نافع، والأصمعيُّ عن نافع، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ [11/ب] والرفاعيِّ عنه، وابنِ غالب عنه عن أبي

<sup>(</sup>١) في المخطوط (حيث) ولا مناسبة لهذه الكلمة هنا، فهو خطأ واضح من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (قرأنا).

<sup>(</sup>٣) أي: من هذه القاعدة.

بكر، وأبو عمرو إذا أثر إلا العباسَ فإنَّه ١٠٠٠ يهمزها في كل حال، وذكر الأهوازيُّ والطُّر يُثيثيُّ: يتركون الهمز فيها.

تابعهم حمزةُ في الوقف فقط.

﴿ذَرَأْنَا﴾ الأصمعيُّ عن نافع، [و]ورشُّ إلَّا ابنَ بشار الأزرق عنه فعنه، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ عنه والرفاعيِّ عنه عن أبي بكر، وأبو عمرو إذا أثر: التخفيف، وأبو جعفر لغيرهم، وكذلك ابنُ السميفع، والباهليُّ عن المسيبي.

تابعهم حمزةُ في الوقف فقط.

﴿ بَوَّأَنَا ﴾ الأصمعيُّ عن نافع، والأصبهانيُّ لورش، وأبو جعفر، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عن أبي بكر، وأبو عمرو: إذا أثر بغير همز حيث وقع.

تابعهم حمزةُ في الوقف حيث وقع.

وبابه كيف تصرف بغير الهمز: أبو جعفر، والأصمعيُّ عن نافع، والأصبهانيُّ لورش، وحمَّادُ بن عمرو والضحاك بنُ ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عن أبي بكر، وأبو عمرو إذا أثر، وحمزة أذا وقف.

وذكر الطُّريُّثيثيُّ عن محمدِ بن عيسى لورش: مخير.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (فإنهما) وما أثبتُه الصواب لأنَّ العباس وحده هو الذي همز هذه الكلمة وهو الذي يعود عليه الضمير، ونصَّ الهذلي على هذه الرواية. ينظر: الكامل ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو يعقوب المصري المتقدم ص١١٤، وقد خطًّا ابنُ الجزري من سمئ جده بشّاراً بالمعجمة، وقال نقلاً عن الداني: والصواب يسار. ينظر: جامع البيان ١/ ٢٩٥ وغاية النهاية ٢/ ٤٠٢.

﴿ ٱطْمَأْنَنتُم ﴾ الأصمعيُّ عن نافع، والأصبهانيُّ لورش، وأبو عمرو، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه عن أبي بكر، وأبو عمرو إذا أثر، وحمزةُ إذا وقف: بغير همز في سورة النساء.

غيرهم: بالهمز في الحالين.

﴿أَسَأَتُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

غيرهم: بالهمز في الحالين.

﴿قَرَأُتَ ﴾ [النحل ٩٨ والإسراء٤٥] و ﴿قُرْءَانَا ﴾ بغير همز: أبو جعفر، والأعشى غير البرجميّ والرفاعيّ عنه، والجهضميُّ عن أبي عمرو كلهم في الحالين، وأبو عمرو إذا أثر التخفيف، وحمزةُ إذا وقف.

قال أبو طاهر [١٢٠/ أ] بن عبد الرحمن ١٠٠٠: قرأتُ بغير همز.

غيرهم: على أصولهم، ونذكر ﴿قُرْءَانَا﴾ إن شاء الله".

﴿ لَمُلِئَتَ ﴾ بغير همز: أبو جعفر، والأصمعيُّ عن نافع، والأصبهانيُّ لورش، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى

<sup>(</sup>١) لم أجده في أسانيد المؤلف، والذي يظهر من السياق أنَّه ليس راوياً، وإنَّما نقل عنه الطبري قوله، ولم أجد من ترجم له بمن اطلعت على مؤلفاتهم في التراجم.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص۲۹۲.

غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه عن أبي بكر، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، والقرشيُّ والقرشيُّ والقرارُ لعبد الوارث، والواقديُّ والنيسابوريُّ للكسائي، وابنُ الدوري عن أبيه عنه في الحالين، وأبو عمرو إذا أثر، وحمزةُ إذا وقف، وابنُ سعدان لليزيدي، والقصبانيُّ.

بالهمز في كل حال لمن بقي.

﴿ ٱمۡتَلَأُتِ ﴾ [ق ٣٠] بغير همز في الحالين: أبو جعفر، والأصمعيُّ لنافع، والأصبهانيُّ لورش، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والبرجميُّ ﴿ والرفاعيُّ عنه.

وافقهم أبو عمرو إذا أثر، وحمزةُ إذا وقف.

وروى ابنُ الدوري عن أبيه عن اليزيدي ﴿ٱمۡتَلَأُتِ ﴾ بالهمز في الحالين كالآخرين.

﴿ خَطَايَكُمْ ﴾ [البقرة ٥٨ والعنكبوت ١٦] و ﴿ خَطَايَكُهُم ﴾ [العنكبوت ١٦] و ﴿ خَطَايَكُهُم ﴾ [العنكبوت ١٦] و ﴿ خَطَايَكُنَا ﴾ [طه ٧٧ والشعراء ١٥] كيف وقع بالهمز قبل " الياء الزعفرانيُّ عن ابن فليح، والشيرازيُّ للكسائي طريق الأهوازيِّ أبو على.

وروى الخُريبيُّ عن ابن فليح كل ذلك بالهمز بعد الياء كيف وقع<sup>(1)</sup>. غيرهم: بألفين من غير همز.

\_

<sup>(</sup>١) يحيى بن زكريا بن وردة، أبو زكريا، النيسابوري. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) قبل البرجمي أخرج الكاتب إشارة لحاشية فقال: "أظنه والأعشى غير".

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى[٦٩].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى[٦٩].

## باب ذكر الهمزة الساكنة للجزم ولا تكون إلَّا لاماً من الفعل

أبو جعفر، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو، يتركون كل همزة ساكنة للجزم في جميع القرآن، ويبدلون منها إذا انكسر ما قبلها ياء، وإذا انفتح ما قبلها ألفاً، وإذا انضم ما قبلها واواً، نحو قوله تعالى: ﴿ اقراَ الله وَ إِن نَشَأُ السعراء؛ وسباه] و ﴿ يُهَيِّى لَكُم ﴾ [الكهف ٢١] و ﴿ هَيِّى لَكُم ﴾ [الكهف ٢١] و ﴿ هَيِّى لَكُم ﴾ [الكهف ٢٠] و ﴿ هَيْ يَبَيْ عَبَادِي ﴾ و ﴿ وَ الله والله

غيرُهم: بالهمز في كل ذلك، في كل حال، وهو اختيار ثعلب وابن مجاهد لحمزة في حال الوقف.

وخالفوا أصولهم في ست كلمات منها:

﴿ أَنْبِيهِم ﴾ [البقرة ٣٣] بكسر الهاء [١٢٠/ب] وبياء ساكنة من غير همز في الحالين: الأفطسُ لابن كثير، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون [وابنُ

- ∀∀∀ -

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار، أبو العباس، الشيباني، الإمام اللغوي، ثعلب النحوي البغدادي، ثقة كبير، ولد سنة مائتين، وكان يطالع كتاباً في الطريق فصدمته فرس فأوقعته في بئر فاختلط وأخرج منها فهات في اليوم الثاني يوم السبت عاشر جمادى الأولى، سنة إحدى وتسعين ومائتين، ودفن بباب الشام من بغداد. ينظر: تاريخ بغداده/ ٤١٤ وتذكرة الحفاظ٢/ ١٧٤ وغاية النهاية ١/٨٤٨.

نبهان] عن عاصم، والأخفشُ لهشام طريق الأهوازي، وكذلك في الحجر، والقمر.

وروى ابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي طريق الأهوازي ﴿أَنْبِيهِم﴾: بياء ساكنة من غير همز ورفع الهاء في الحالين.

غيرهم: بالهمز ورفع الهاء في الحالين، وهو اختيار ثعلب وابن مجاهد لحمزة في الوقف "، ونصَّ ابن سعدان عن سُليَم عن حمزة مثل ابن برزة وهو الأصل لحمزة.

وقال الطُّريْثيثيُّ: بكسر الهاء من غير همز: هشامٌ غيرَ الحُلُوانيِّ.

وروى الحُلُوانيُّ عن هشام، والغنويُّ عن ابن عتبة، والزَّينبيُّ طريق الشَّنبُوذي: بهمزة ساكنة وكسر الهاء.

وقال الخزاعيُّ: بكسر الهاء: قُنبلُ طريق الهاشمي، وابنُ الصَّباح وأبو بشر - الوليد بن مسلم - والهاشميُّ للبزي ". ولم يذكر تَرُكُ الهمز فيهن.

﴿نَنسَأُهَا﴾ [البقرة ١٠٦] ابنُ برزة للدوري عن اليزيدي، إذا أراد التخفيف ترك همزها وجعلها من التأخير.

وقرأ سيدان عيرَ ابنِ برزة ﴿نَنسَأُهَا﴾: بفتح النون والسين وسكون الهمزة.

وقرأ غيرهم بضم النون الأوَّلة وكسر السين.

<sup>(</sup>١) مابين المعكوفتين من الحاشية، وفي الأصل (ابن ميمون)، ولم أجد عن عاصم من سماه المؤلف بابن ميمون إلّا الضحاك، وهو مذكور في نفس الرواية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الوجيز للأَهوازيّ ٠ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٨١.

 <sup>(</sup>٤) هما: أبو عمرو وابن كثير، وهذا أحد الرموز التي اصطلح عليها المؤلف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) أراد النون الأولى.

﴿نَبِّئَنَا﴾ و﴿نَبِّئُ وَ﴿نَبِّئُ وَ﴿نَبَّأُ تُكُمَّا﴾ [يوسف٣٧]، ﴿أَمْ لَمُ يُنَبَّأُ ﴾ ونحوه بغير همز: أبو جعفر، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، وابنُ برزة للدوري عن اليزيدي، مختلَفٌ عن النقاشِ، والنقادِ، وتُرُكٍ.

﴿ فَبِينَ عِبَادِي ﴾ ابنُ غالب للأعشى زاد الأهوازي له: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ ﴾ في النجم، وكذلك الخزاعيُّ عن المطوعي للشَّمُّوني، وعن الشَّمُّوني أنَّه همز: ﴿ نَبَّأَتُكُمَا ﴾.

وقال ابنُ شَنبُوذ وحمَّادٌ: يُشيرُ ١٠٠ الشَّمُّوني للأعشى إلى الهمز قليلاً ولا يشبع الهمزة.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) هنا أطلق المؤلف رحمه الله تعالى الإشارة، ولم يعلمنا كيف نشير، ثم نراه بعد قليل يقول: "... يشير إلى الهمز من صدره" ثم يقول بعد ذلك: "... بالصدر كالخيال فيها" وهنا يقع المطلع في حيرة، لأنَّ الإشارة إنَّ كانت من الصدر فهي من داخله، وإنَّ كانت بالصدر فهي من خارجه، والأخير يدل على أنَّ هناك حركة بالصدر يحدثها القارئ عند الهمز يشير بها إليه، وهنا نجد المؤلف رحمه الله استخدم حرفين من حروف الجر، ولهذين الحرفين معانٍ وقد يتفقان في معنى أحدهما، أمَّا (من) فأقرب معانيها لموضوعنا ثلاثة معانٍ: الجر، ولهذين الحرفين الغاية. والمعنى: يشير بالهمز مبتدأ به من الصدر وذلك على اعتبار الهواء المندفع من الصدر المسبب لصوت يظهر في الصدر حال النطق بالهمز. ٢- أن تكون بمعنى الباء. والمعنى: إشارة إلى الهمز بالصدر بدون تحديد هل هو الداخلي أم الخارجي؟. ٣- أن تكون بمعنى (في) والمعنى: يشير للهمز في صدره الداخلي غير محقق له.

وأمًّا (الباء) فلها معانِ كذلك وأقرب معانيها هنا معنيان: ١- الاستعانة. والمعنى: يشير بالهمز مستعيناً بصدره، وقد ينصرف الذهن هنا إلى الصدر الخارجي. ٢- الظرفية. والمعنى: يشير بالهمز الغير المحقق من محل خروجه من الصدر الداخلي، لأنَّه الموضع المعروف لخروج هذا الحرف.

وعندي أنَّ الإشارة هنا لا تكون بالصدر الخارجي، وذلك للأسباب التالية: أولاً: أنَّه لا يوجد حرف في كتاب الله يُستعمل في إخراجه عضو من أعضاء الإنسان سوئ المخارج الخمسة المعروفة التي هي آلة النطق والكلام.

ثانياً: أغلب معاني الحرفين تدل على أنَّه الصدر الداخلي، ولا يجوز صرفها إلى الصدر الخارجي إلا بقرينة ولا وجود لها هنا، فيبقى الأمر على أصله.

وقال النقادُ: كان الخيَّاط مرة يشير إلى الهمزة ومرة لا يهمز.

وقال أبو الفضل الرازي: يهمز الأعشى ﴿ ﴿ نَبِّئَ عِبَادِيٓ ﴾ و﴿أَمْ لَمُ لَمُ يُنَبِّئُ ﴾ و﴿ هَيّئُ ﴾ و﴿ هَيّئُ ﴾ و﴿ يُهَيّئُ ﴾ وقرأ ثلاثهن كأبي جعفر.

وقيل: إنَّ الأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه يترك كل همزة مجزومة، إلَّا من باب الإنباء فإنَّه يهمز ذلك.

وتَرك الأفطسُ همز [١٢١/أ] ﴿نَبِّئُنَا﴾ في سورة يوسف فقط.

وأصل حمزة أنَّه يترك الهمزات كلها في الوقف، وقيل: إنَّه يهمز كل همزة مجزومة في الحالين.

ثالثاً: كون (من) بمعنى (الباء) غير ملزم للصدر الخارجي لمِا بينته في معناها.

رابعاً: عندما قال المؤلف "بالصدر" بيَّن ذلك فقال: "كالخيال فيها وخيال الشيء صورته دون حقيقته" وإحداث خيال بالصدر الخارجي غير مستطاع إذِ المعنى مجازي تقريبي غير حقيقي.

خامساً: قال الأهوازي عندما ذكر الإشارة بالصدر: "ولا يضبط ذلك الكتاب"، الوجيز ١١٠. وقال الهمذاني: "ولا يوقف على حقيقته إلا بالمشافهة" غاية الاختصار ١/ ٢٠٥. فلو كانت الإشارة بالصدر الخارجي لوصفها من كتب عنها إذ ذلك ليس بالأمر الصعب.

إذا تقرر ذلك في هي هذه الإشارة وهذا الخيال؟ إذا نظرنا إلى المصطلحات التي يستخدمها المؤلف رحمه الله في أبواب الهمز نجد منها ما يدل على الحذف، أو الإبدال، أو النقل، أو التسهيل بين بين، وقد ينصر ف الذهن في بادئ الأمر عند ذكر الإشارة أو الخيال إلى أنَّ المقصود بها بين بين، ولكن يُستبعد ذلك الظن تماماً إذا جاء هذا المصطلح في مناسبة ذكر فيها ما يدل على التسهيل والترك والخيال، هنا نعلم أن الخيال والإشارة مرتبة غير التسهيل بين بين وغير الإبدال وغيره من أنواع التخفيف، فهو مرتبة دون التسهيل بين بين، فكأنَّ القارئ ينبه فقط بإشارة خفيفة على أنَّ في هذه الكلمة همزة، يزيدنا دلالة على أنَّ الإشارة والخيال مرتبة من مراتب تخفيف الهمز قائمة بذاتها، أنَّ المؤلف وغيره رحمهم الله جميعاً ذكروها في كلمات وقواعد محصوصة، ولقراء ورواة وطرق بعينها.

ومن خلال جمع المؤلف بين الإشارة والخيال وتفسيره الأول بالثاني نعلم أنَّهما كلمتين لمعنى واحد، هو أحد مراتب تخفيف الهمز كها تقدم.

وروى ابنُ واصل عن ابن سعدان عن حمزة تَرَك همز ﴿نَبِّئَنَا﴾ و﴿نَبِّئَ) و﴿نَبِّئُ﴾ و﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ﴾.

وإن نَشَأُ وبابه بغير همز: أبو جعفر، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، والأصبهانيُّ عن ورش، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي في الحالين، وحمزة إذا وقف.

وَتُسُوَّهُمْ وَوَتَسُوُّكُمْ بغير همز فيها: أبو جعفر، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون وابنُ نبهان عن عاصم، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، والأصبهانيُّ لورش، وسالرُّعن قالون، وابنُ برزة للدوري عن اليزيدي في كل حال، وحمزة إذا وقف.

﴿ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ ﴾ [٣٩] في الأنعام و ﴿ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ ﴾ (٢٤] في الشورى، بتخفيف همزها: عن العُمَري، وابنِ شَنبُوذ عن القاسم الخياط ( عن الشَّمُّوني.

<sup>(</sup>١) في المخطوط بالواو.

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن أحمد تقدم، ص٢٥١.

باب ذكر الهمزة المتحركة التي هي فاء من الفعل في الأسهاء والأفعال أبو جعفر، وورشٌ عن نافع، والباهليُّ للمسيبي، وابنُ السميفع، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه: يتركون كل همزة متحركة، يتحرك ما قبلها، إذا اختلف إعرابها، وأُعربَ الحرف الذي قبلها، وكانت فاء من الفعل، ويبدلون منها واواً خالصةً، نحو قوله تعالى: ﴿يُؤدِّونَ ﴾ [آل عمران٥٧] و ﴿لَا يُؤدِّونَ ﴾ [آل عمران٥٧] و ﴿يُؤلِّدِهِ ﴾ [النعل ٢١ وفاطر٥٤] و ﴿يُؤلِّدِهِ ﴾ [النور٣٤] و ﴿مُؤذِّنُ ﴾ [الأعراف٤٤ ويوسف ٧]، ﴿فَلْيُؤدِّ ﴾ [البقرة ٢٨٣] ونحو ذلك.

تابعهم حمزةُ إذا وقف.

واستنثني الباهليُّ للمسيبي ثلاثة أحرف فهمزهن:

﴿ يُوَاخِذُكُم ﴾ وبابه، و ﴿ وَيُؤَخِّرُكُم ﴾ وبابه، و ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن فِي الْبَقرة ٢٢٦].

وخالفوا أصولهم في اثني عشر كلمة:

﴿ يُؤَدِّونَ ﴾ أبو جعفر، وابنُ السميفع، وورشٌ لنافع، والباهليُّ للمسيبي، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وزرقانُ ١٠٠٠ عن حفص، وابنُ زروان عن عمرو عن حفص، ﴿ يُؤَدِّهِ عَ ﴾ في الموضعين في سورة آل عمران: بغير همز وإظهار الواو فيها.

النقاشُ والنقادُ: بالوجهين للأعشى. وافقهم حمزةُ في الوقف.

- ۲۷۲ -

<sup>(</sup>۱) محمد بن الفضل، البغدادي يعرف بزرقان، أخذ القراءة عرضاً عن حفص عن عاصم. ينظر: غاية النهاية ٢ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن زروان بن اللؤلؤي زروان أبو بكر، الخياط البغدادي، مقرئ مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن عمرو بن الصَّباح الضرير. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٦١.

غيرهم: بالهمز.

﴿ وَلَا يَودُهُ و حِفْظُهُمَا ﴾ [١٢١/ ب] بغير همز: الشَّمُّونيُّ للأعشى.

وذكر الخزاعيُّ عن ابن شَنبُوذ وابن أبي أمية عن الشَّمُّوني ﴿وَلَا يَـودُهُو﴾ ووَلَا يَـودُهُو﴾ ووَلَا يَـودُهُو. ووَلَا يَـودُهُو. ووَلَا يَـودُهُو. ووَلَا يَـودُهُو. ووَلَا يَـودُهُو. ووَلَا يَـودُهُو.

وافقهم حمزةُ إذا وقف.

﴿ يُؤَاخِذُ ﴾ بغير همز: أبو جعفر، وورشٌ، وابنُ السميفع، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه، و[الخريبيُّ] عن ابن فليح.

وافقهم حمزةُ إذا وقف.

﴿فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي﴾ بغير همز: أبو جعفر، وورشٌ، والباهليُّ للمسيبي، وابنُ السميفع، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه.

وافقهم حمزةُ إذا وقف.

وعن النقاش للشُّمُّوني: بالوجهين.

﴿ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَ الله عمران ١٣] بغير همز: أبو جعفر، وورشٌ عن نافع، والباهليُّ للمسيبي، وابنُ السميفع، والشَّمُّونيُّ. ﴿ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَ فَي آل عمران. وافقهم حمزةُ في الوقف.

ومُؤَذِنُ بغير همز: أبو جعفر، وورشٌ إلّا الأصبهانيّ، والباهليُّ للمسيبي، وابنُ السميفع، وأبانُ عن عاصمٌ، والشَّمُّونيُّ للأعشى.

وافقهم حمزةً في الوقف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (الحريمي) وهو خطأ لأنَّ ابن فليح لريروِ عنه أحد بهذا الاسم.

﴿مُّوَجَّلًا ﴾ [آل عمران ١٤٥] بغير همز: أبو جعفر، وورشٌ، والباهليُّ للمسيبي، وابنُ السميفع، والشَّمُّونيُّ للأعشى.

تابعهم حمزةُ إذا وقف.

﴿وَٱلْمُؤَلَّفَةِ ﴾ بغير همز: أبو جعفر، وورشٌ، والمسيبيُّ طريق الباهلي، وابنُ السميفع، ومفضلُ بن صدقة عن عاصم، والشَّمُّونيُّ للأعشى.

تابعهم حمزةُ في الوقف.

﴿ يُوَلِّفُ ﴾ بغير همز: أبوجعفر، وورشٌ عن نافع، والباهليُّ للمسيبي، وابنُ السميفع، وحمَّادُ بن عمرو، وعاصمٌ، والشَّمُّونيُّ للأعشى.

تابعهم حمزةُ في الوقف.

وعن النقاش والنقاد، وعن الخياط عن الشُّمُّوني: الوجهان.

﴿يَـوسَاكُ بغير همز: الزعفرانيُّ للشموني، وابنُ شَنَبُوذ والقاضي عن الشَّمُّوني، وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر.

بخيال ١٠٠١ الهمزة: العُمَري.

وروى الخزاعيُّ عن ابن شَنَبُوذ، وابن أبي أمية عن الشَّمُّوني تَرُك الهمزة فيه ".

تابعهم حمزةً في الوقف في ترك الهمز، وقيل: عن حمزة أنَّه لا يظهر الواو في هذه المسائل فيكون تخفيفاً في الهمز.

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عنه ينظر: ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٣٣.

((تَوُرُّهُمْ)) بغير همز ((): مفضلُ بن صدقة عن عاصم، والزعفرانيُّ للشموني، والخزاعيُّ (()، والجرجانيُّ عن ابن شَنبُوذ، وابنُ أبي أمية للشموني. تابعهم حمزةُ في الوقف.

واتفقوا على تحقيق كل همزة متحركة هي فاء من الفعل، [١٢٢/أ] وقبلها حرف متحرك، نحوقوله: ﴿بِأَنَّهُو ﴾ و﴿مَارِبُ ﴾ [ط١٨٠] و﴿تَأَذَّنَ ﴾ و﴿تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح٢ والمدثر٣] إلَّا العُمَري فإنَّه يخفف جميع ذلك على أصله، لأنّه يخفف كل همزة في القرآن، ومعه ابن جَمَّازعن أبي جعفر في كلمتين: ﴿تَأَخَّرَ ﴾ و﴿تَأَذَّنَ ﴾، تخفف همزة.

ابنُ شَنَبُوذ، والنقاشُ عن القاسم عن الشَّمُّوني: يترك الهمزة في البقرة، والمدثر، وبالهمز في الفتح<sup>(1)</sup>.

وقال أبو علي الأهوازي: وقرأتُ على أبي عبد الله في القاسم في بترك الهمز في البقرة فقط، والآخرين: بالهمز.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٢٢/ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) على بن محمد بن الحسن بن محمد، أبو الحسن، الخبازي الجرجاني نزيل نيسابور وشيخ القراء بها، إمام ثقة مؤلف محقق، توفى بنيسابور سنة ثمان وتسعين وثلاثهائة في شوال. ينظر: غاية النهاية ١/ ٧٧٥ و٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) يقصد كلمة ﴿وَأُخَّرَ﴾.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب بن علي أبو عبد الله، العجلي اللالكائي المقرئ. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف رحمه الله هذا الطريق في الأسانيد، وطريق اللالكائي شيخ القاسم هذا ذكره الأهوازي في الوجيز، ولكن من غير طريق القاسم.

وأمَّا القاسم فهو: الحسن بن القاسم بن علي، أبو علي، الواسطي المعروف بغلام الهراس، شيخ القراء ومسند العراق والجوَّال في الآفاق، ولد سنة أربع وسبعين وثلاث مائة، عمِّر وتأخر موته عن رفاقه كثيراً، توفي يوم

وقال الخزاعيُّ: روى ابنُ الصلت وحمَّادٌ عن الشَّمُّوني ﴿بِأَنَّهُمُ ۗ و﴿تَأَخَّرَ ﴾ و ﴿تَأَخَّرَ ﴾ و ﴿قَأَخَرَ ﴾ و ﴿قَأَخَرَ ﴾ في الفتح (١٠).

تابعهم حمزةُ في الوقف.

﴿ تَأَذَّنَ ﴾ ونحوه، يعني في الأعراف [١٦٧]، وإبراهيم [٧]، خفف همزها: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والأصبهانيُّ لورش، والباهليُّ للمسيبي. معهم حمزةُ في الوقف.

غيرهم: بالتحقيق.

الجمعة سابع جمادى الأولى سنة ثمان وستين وأربع مائة. ينظر: معرفة القراء الكبار٤٢٧، وغاية النهاية ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٣٣.

باب ذكر الهمزة المتحركة التي هي عين من الفعل في الأسهاء والأفعال خفَّفَ العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر كل همزة متحركة، هي عين من الفعل، في الأسهاء والأفعال، نحو: ﴿سَأَلَ وَ ﴿يَسُلُونَ وَ ﴿لَا يَسُمُ الفعل، في الأسهاء والأفعال، نحو: ﴿سَأَلَ وَ ﴿يَسُلُونَ وَ ﴿لَا يَسُمُ وَاصَلَتُ الفرقانَ ٢٦] وَ فَوَادَكَ الفرقان ٢٦] وَ فَوَادَكَ الفرقان ٢٦] كيف وقع، وَرَاءَاهُ وَ رَاءَاهُ وَ النمل ١٠ القصص ٣١] ونحو ذلك.

وافقهما حمزةُ في الوقف.

وخالفوا أصولهم من هذا الباب في أربع وثلاثين كلمة، وجاء ﴿فُؤَادَكَ ﴾ بغير همز عن الأصبهانيين ''أيضاً.

﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ وبابه، إذا كان في أوله همزة استفهام، بترك الهمزة الثانية التي بعد الراء وإبدالها ألفاً ساكنة.

وقال الأهوازيُّ: البصريون يمدُّونها"، والبغداديون لا يمدُّونها".

نافعٌ إلَّا خارجة عنه، حسينٌ عن أبي عمرو، والكسائيُّ، وأبو زيد عن أبي عمرو من طريق الأهوازي: بترك الهمزة التي بعد الراء جملة البتة.

حمزةُ إذا وقف عليهن خفَّفَ همزهن. وخارجةُ عن أبي عمرو، والقطعيُّ عن عبيد عنه: بالوجهين، بالهمز وبألف ممدودة حيث وقع.

غيرهم: جمزتين محققتين فيهن.

- ۲۷۷ -

\_

<sup>(</sup>١) هما: محمد بن عبد الرحيم ومحمد بن عيسي، راويَي ورش.

<sup>(</sup>٢) قال: يمدونها قليلاً.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوجيز ٩١.

<sup>(</sup>٤) هو حسين الجعفى تقدمت ترجمته ص٥٧٥.

﴿رَأَيْتَ﴾ وبابه، إذا لريكن معه همزة استفهام، خفَّفَ همزتها: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والأصبهانيُّ لورش، والباهليُّ للمسيبي، وحمزةُ إذا وقف.

وجاء عن [١٢٢/ب] الأصبهاني عن ورش أنّه يخفّفُ ﴿رَأَيْتَ ﴾ أحد عشر موضعاً ﴿ ، و ﴿رَأَيْتُ ﴾ أملق ﴿ رَأُوهُ ﴾ موضعاً ﴿ ، و ﴿رَأَيْتُهُمْ لِى سَلجِدِينَ ﴾ [يوسف] ومنهم من أطلق ﴿ رَأُوهُ ﴾ و ﴿رَءَاهُ ﴾ و أَعَالُهُ و ﴿ رَءَاهُ ﴾ و أَعَالُهُ و رَعَاهُ ﴾ و أَعَالُهُ و رَعَاهُ ﴾ و أَعَالُهُ وَالْأَصِبِهَانِيُّ للمسيبي.

وقيل عن الأصبهاني: ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُتَزُّ﴾ [١٠] حرفٌ واحدٌ في النمل. وقيل: ثلاثة مسائل ﴿رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ﴾ [النمل٤٤] و ﴿رَءَاهُ مُسْتَقِرًا﴾ [النمل٤٤]، ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُتَزُّ﴾.

تابعهم حمزةٌ في الوقف.

﴿ سُيِلَ ﴾ [البقرة ١٠٠٨] الأخفشُ والزعفرانيُّ عن هشام، ﴿ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ ﴾ في البقرة: باختلاس رفع السين بغير همز في الحالين.

وقال أبو الحسن الطُّريَّثيثي: ﴿كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ﴾ بغير همز: هشامٌ غيرَ الحُلُوانيِّ، والجواربيُّ عن ورش. وعن العُمَريِّ مثل فُعِلَ بغير همز صحيح. وقال الخزاعيُّ: مهموز بلا إشباع: الوليد بن مسلم، وابن عبد الرزاق (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) ﴿رَأَيْتَ﴾ هذه الكلمة بمفردها وردت ست مرات في خمس آيات في القرآن الكريم هي: ١- (النساء ٢٦) ٢-(الأنعام ٦٨) ٣-(يوسف ٤) ٤-(محمد ٢٠) ٥و٦-(الإنسان ٢٠)، والكلمات الخمسة التي بعده هي المكملة للعدد، وظاهر العبارة موهم بأنَّ ﴿رَأَيْتَ﴾ وردت أحد عشر مرة في القرآن وليس كذلك.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن، أبو إسحاق، العجلي الأنطاكي، المقرئ الشيخ، أستاذ مشهور ثقة كبير، أحد الحذاق، توفي في شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار١٦٣ وغاية النهاية ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي / ٢٩٢.

وقال الأهوازيُّ: ﴿ سُبِلَ ﴾ بكسر السين ساكنة الياء من غير همز في الحالين: أبو معمر '' عن عبد الوارث، وابنُ راشد وابنُ دينار وابنُ واصل عن حمزة، وابنُ منصور عن سُلَيْم ''.

غيرُهم: برفع السين وبهمز مكسورة صحيحة، غير أنَّ حمزة يقف عليها بتخفيف الهمز، وقيل: بترك الهمز.

﴿ وَسُل المواجهة والزخرف ١٤]، ﴿ فَسُل الله النحل النحل النحل النحل النحل المواجهة والأنبياء السين من غير همز: ابن كثير، والكسائي، وابن موسئ والقاضي عن حمزة، وابن حاتم عن سُلَيم عنه، وقاسم، وخلف لنفسه، واللؤلؤي وخارجة والأصمعي عن أبي عمرو، ووافقهم أبان إذا كان المخاطب واحد فقط.

العُمَريُّ بتخفيف الهمز في جميع ذلك.

وحمزة يقف عليهن في قول الباقين عنه بغير همز.

غيرُهم: بإسكان السين والهمز فيهن.

وروى ابنُ ذكوان عن أبيه في النحل، ﴿فَسُـلُوٓاْ أَهُلَ ٱلذِّكُرِ ﴾ و﴿فَسُـلُ ﴿ فَيَـلُ ﴾ في بني إسرائيل: بغير همز فيها فقط.

﴿ فُؤَادَكَ ﴾ و ﴿ ٱلْفُؤَادَ ﴾ [الإسراء٣٦ والنجم ١١] وما تصرف منه، بتخفيف الهمز: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والإطلاق في ترك كل همزة مفتوحة وسط

(٢) شُلَيْم بن منصور بن عمار، البصري. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) هارون بن حاتم، أبو بشر، الكوفي البزاز مقرئ مشهور ضعفوه، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية٢/ ٣٤٥.

الكلمة أو آخرها يدخل هذا الباب فيه في رواية الحُلُواني عن أبي جعفر -وما رأيت النصَّ فيه إلَّا عن الأصبهانيَّين: ابن عبد الرحيم وابن عيسى - [و] الجهضميُّ واللؤلؤيُّ وعبدُ الوارث وحمَّادُ الكوفي عن القاسم عن الشَّمُّوني.

وافقهم حمزةُ في الوقف. [١٢٣/ أ].

﴿ وَرِكَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنفال ٤٧] أبو جعفر، والشَّمُّونيُّ وابنُ غالب عن الأعشى، والخُريبيُّ عن ابن فليح، يبدلونها " بياء خالصة مفتوحة.

تابعهم حمزةٌ في الوقف.

غيرهم: بالهمزة.

((ٱلْيَوْمَ يَيِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ)) [٣] في المائدة، عُبيدٌ عن أبي عمرو: بياء مكسورة صحيحة من غير همز في الحالين، هذه الكلمة وحدها (٠٠).

وافقه حمزةُ على ترك الهمزة بتخفيفها وإبدالها بالياء.

ومِاْئَة و وَوْفِئَة و وَمِاْئَتَيْنِ [الأنفال ٢٥ و ٢٦] و وَفِئَتَيْنِ [آل عمران ١٣ و النفائة و وَفِئَتَيْنِ [آل عمران ١٣ و والنساء ١٨] و وفِئَتُكُمُ [الأنفال ١٩] و وَثَلَثَ مِاْئَةِ [الكهف ٢٥] وبابها كيف تصرف، بترك الهمزة فيهن وإبدالها بالياء خالصة وترك همزه: الشَّمُّونيُّ وحده. وجاء عن النقاد الوجهان.

(٢) لابد من الواو لعدم وجود حكم مستقل بالجهضمي ومن معه، والعطف بهذه الواو على ابن جَمَّاز.

\_

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني الأسدى، تقدمت ترجمته ص١٣٩.

<sup>(</sup>٣) قبل هذه الكلمة واو، حذفتها لعدم الحاجة لها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان [٢٣/ب].

والحُلُوانيُّ مثل الشَّمُّوني، تَرَكَ همزها، وجعل بدل الهمزة ياء خالصة. وخفف همزها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر.

وافقهما حمزةُ في الوقف.

﴿ وَلَا تَأْيُسُوا ﴾ [يوسف ٨٧] وبابه، بألف وياء مفتوحة فيهن من غير همز، وهي خمسة أحرف '': العُمَريُّ لأبي جعفر، و[خلف ٌ] '' والقطعيُّ عن عبيد '' عن شبل، واللهَبيون عن اليزيدي عنه، وابنُ فرح عن البزي، والنقاشُ عن أبي ربيعة عن البزي، والأفطسُ عن ابن كثير، وعبيدٌ عن أبي عمرو.

ووقف عليهن حمزةُ بفتح الياء من غير همز ولا ألف.

غيرهم: ﴿ تَأْيُسُواْ ﴾ بالياء قبل الهمزة، وتخفيف همزهن في هذا الوجه: ابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، وحمزةُ إن وقف.

وجاء عن ابن محيصن ما في يوسف مثل البزي، وما في الرعد مثل قُنبل، وجاء عنه بضد ذلك.

<sup>(</sup>١) وهي: ﴿فَلَمَّا ٱسْتَيْسُواْ﴾ [٨٠] ﴿وَلَا تَأْيْسُواْ﴾ [٨٧] ﴿لَا يَأْيْسُ﴾ [٨٧] ﴿ٱسْتَيْسَ﴾ [١١٠] الأربعة في يوسف ﴿يَأْيُسِ﴾ [الرعد٣].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (خالد) ولر أجد من نصَّ على أنَّ في رواة عبيد من اسمه خالد، وإنَّما هو (خلف) وتصحفت من الناسخ، وقد أعاد المؤلف ذكر هذه الكلمة في سورة يوسف، ونصَّ على أنَّه خلفٌ، فعلمنا بذلك خطأ الناسخ هنا. ينظر: لوحة[٢٢٠/ب]. وخلفٌ من رواة عبيد إلَّا أنَّ المؤلف لم يذكره في الطرق على أنَّه صاحب طريق عن عبيد، وإنَّما ذكره في سند الأهوازي عن عبيد على أنَّه أحد رجال السند فقط، دون النصِّ على أنَّه صاحب رواية خاصة. ينظر: قسم الأسانيد[ك/٢٦ب، ول/ ٣٤/ب، وح/ ٣٤].

<sup>(</sup>٣) هو بن عقيل المتقدم ص١٣٧.

﴿ بِعَذَابِ بَيسٍ ﴾ [الأعراف١٦٥] بغير همز: مدنيُّ ( الله أبا قرة وابنَ جَمَّاز لنافع، والقطعيُّ عن عبيد عن شبل، ومحبوبٌ والهمدانيُّ ( والرؤاسيُّ ( ويونسُ وخالدُّ ( و ) ختنُ ليث ( عن أبي عمرو.

في كل حال هارونٌ عن ابن كثير، والأفطسُ عن رجاله عنه، وخلفٌ عن عن عن شبل بتليين الهمز في الحالين.

وافقهم حمزةُ في الوقف.

غيرهم: بالهمز في كل حال.

و ﴿ ضِيآ ءَ ﴾ [٥] في يونس، والأنبياء ١٠٠٠، والقصص ١٠٠٠، بهمزة فوق الياء: الأفطسُ عن ابن كثير، والحُلُوانيُّ عن القواس عنه، وقُنبلُ إلَّا الزَّينبيَّ، وأبا ربيعة عنه.

<sup>(</sup>١) هم أبو جعفر ونافع ومحمد بن السميفع.

<sup>(</sup>٢) عيسى بن عمر، أبو عمر، الهمداني الكوفي مولى بني أسد، القارئ الأعمى، مقرئ الكوفة بعد حمزة، ثقة رجل صالح رأس في القرآن، مات سنة ست وخمسين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار٧٧ وغاية النهاية ١/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن بن أبي سارة، أبو جعفر، الرؤاسي الكوفي النحوي إمام مشهور، روى الحروف عن أبي عمرو وله اختيار في القراءة يروئ عنه واختيار في الوقوف. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٤) هو ابن جبلة تقدم ص١٩٩.

<sup>(</sup>٥) لابد من زيادة هذه الواو هنا، لأنَّ خالداً ليس هو ختن ليث، وترجمة ختن ليث في الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو العباس، الليثي، المعروف بختن ليث، وقد ترجم له ابن الجزري مرتين في الطبقات مرة باسمه، برقم/ ٥٦٠ وأخرى بكنيته برقم/ ٢٥١٢.

<sup>(</sup>٧) هو العتكي الراوي عن أبي عمرو البصري تقدمت ترجمته ص١٦٨.

<sup>(</sup>٨) ءاية (٨٤).

<sup>(</sup>٩) ءاية (٧١).

غيرهم: بغير همز فوق الياء ( في الحالين، و[أمَّا] الهمز الذي بعد الألف فيهن " فخففها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر. [٢٣١/ب]

وافقهم حمزةُ في الوقف، ويلزمه ترك المد.

﴿ فَلَا تَسُلُنِ ﴾ [٤٦] في هود ابنُ سعدان عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: بفتح السين بغير همز في هود فقط.

تابعهم حمزةُ في الوقف، وجاء عنه تخفيف الهمز فقط.

غيرهم: ساكنة السين مهموز، إلَّا أنَّ العُمَريَّ وابنَ جَمَّاز لأبي جعفر يخففان الهمزة على أصلهما.

﴿ فَلَا تَسُلُنِ ﴾ في الكهف، بفتح السين من غير همز: كُردمٌ عن نافع في الحالين، العُمَريُّ يخفِّف همزها على أصله.

تابعه حمزةً في الوقف، وقيل: حمزةً مثل كُردم في الوقف.

﴿ يَسُلُونَ عَنُ أَنْبَآبِكُمْ ﴿ [٢٠] في الأحزاب، بغير همز: هارونٌ عن ابن كثير، والأفطسُ عن رجاله عنه، وخفَّفها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر على أصلها، وعن حمزة الوجهان في الوقف، أعني التخفيف أو الترك وفتح السين.

﴿لِيَسُلَ﴾ [٨] في الأحزاب فقط، بترك همزه وفتح السين: أبو معمر عن عبد الوارث من كل حال والعُمَريُّ، وابنُ جَمَّاز بتخفيف الهمز في كل حال، ويقف حمزةُ بالتخفيف أو بالترك وفتح السين.

-

<sup>(</sup>١) أي: الياء التي قبل الألف فهي صورة الهمزة في القراءة الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (وإنَّ) ولا يستقيم اللفظ بها.

<sup>(</sup>٣) يعنى: في القراءتين.

((سِيْلُواْ ٱلْفِتْنَةَ) [15] في الأحزاب، بكسر السين وياء ساكنة من غير همز في كل حال ((): القصبيُّ عن عبد الوارث.

والعُمَريُّ، وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر: بضم السين وتخفيف كسر الهمزة على كل حال، ويقف عليها حمزةُ بتخفيف الهمزة.

﴿إِسْرَاءِيلَ﴾ أبو قرة وخارجة عن نافع، وخارجة عن أبي عمرو: بترك همزه حيث جاء في كل حال ٣٠.

تابعهم حمزةُ في الوقف.

أبو جعفر ﴿إِسُرَآءِيلَ﴾ بغير همز: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز على أصلهما بتخفيف الهمز حيث وقع.

الحُلُوانيُّ: بتركها. وابنُ شَنبُوذ عن ورش: بقصر الهمزة حيث وقع، وغيره عن ورش إلَّا الأصبهانيَّ بن عبد الرحيم وابنَ عيسى: بمدةٍ واحدةٍ " في هذه الكلمة.

غيرهم: بمدتين على أصل ورش فاعلم.

وَطَآبِفَةً بَرك همزها: ابنُ فليح لابن كثير، وأبو قرة عن نافع، والأصبهانيُّ لورش طريق الأهوازي، ويلزمه ترك مدها.

العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر: بتخفيف همزها.

وافقهم حمزةُ في الوقف، وكذلك " ﴿طَّآبِفَتَانِ ﴾ [آل عمران١٢٢ والحجرات٩].

(٢) ينظر: التقريب والبيان [٢٤/ب].

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان [٢٤/ أ].

<sup>(</sup>٣) يعني: يمدون المتصل فقط، ولايمدون البدل، ولوورش من طرق هذا الكتاب مد البدل في هذا ونظائره، كما نص المؤلف في الجملة التي بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٢٥/ أ].

﴿ طَنَيْرِ ﴾ [الأنعام٣٨] بترك همزها ومدها ( ابنُ فليح عن ابن [ ١٢٤ / أ] كثير، وأبو قرة عن نافع، والأهوازيُّ عن الأصبهاني لورش، والعُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر.

تابعهم حمزةُ في الوقف.

﴿ سَآبِلُ ﴾ [المعارج ١] بترك همزها في المعارج ١٠٠٠: أبو قرة عن نافع، والأهوازيُّ عن الأصبهاني لورش. والعُمَريُّ وابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر: بتخفيفها على أصلهما.

تابعهم حمزةُ في الوقف.

﴿ شَعَآبِرِ ﴾ بغير همز ": ابنُ فليح والأفطسُ لابن كثير، وأبو قرة لنافع في كل حال.

تابعهم حمزةُ في الوقف.

﴿ٱلْمَدَآبِنِ﴾ الأفطسُ وابنُ فليح لابن كثير، والعُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، وأبو قرة عن نافع: يتركون همزها، ومدَّها".

ابنُ فليح لابن كثير، وأبو قرة لنافع، والعُمَريُّ وابن جَمَّاز لأبي جعفر، في كل حال.

وافقهم حمزةٌ في الوقف.

غيرهم: بالهمز والمد في كل حال.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٢٥/ أ].

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان [٢٤/ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٢٤/ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان [٢٤/ب].

﴿ خَلَنْهِفَ ﴾ بترك همزها ومدِّها (): ابنُ فليح والأفطسُ لابن كثير، وأبو قرة لنافع، والعُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر في كل حال.

وافقهم حمزةُ في الوقف.

غيرهم: بالهمز والمد في كل حال.

﴿ طَرَآيِقَ ﴾ [المؤمنون ١٧ والجن ١١] و ﴿ الْأَرَايِكِ ﴾ و ﴿ الْخَبَيِثَ ﴾ '' [الأعراف ١٥٧ والمناء ١٥٧] و ﴿ خَرَآيِنُ ﴾ '' أبو قرة لنافع، وابنُ فليح لابن كثير: يتركان همزَها ومدَّها، وخفَّفَ همزها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر.

تابعهم حمزةُ في الوقف.

وذكر الأهوازيُّ أنَّ الفليحيَّ ''لريترك الهمز من ذلك إلَّا في ست كلمات: ﴿طَرَآيِقَ﴾ و﴿اللَّرَآيِكِ﴾ و﴿الْخَبَنبِثَ﴾ و﴿خَزَآيِنُ﴾ و﴿بَصَآيِرَ﴾'' و﴿شَعَآيِرِ﴾ فقط.

وقال: ولم يترك الأفطسُ إلَّا ثلاث كلمات فقط:

﴿شَعَآبِرِ ﴾ و﴿ٱلْمَدَآبِن ﴾ " و ﴿خَلَتْبِفَ ﴾ لا غير.

وقال أبو الفضل الرازي: وتفرد الخزاعيُّ للفليحي بتخفيف ما جاء على فعائل نحو: ﴿ ٱلْمَدَآيِنِ ﴾ وعلى فاعل نحو: ﴿ قَآبِلُ ﴾ موحداً، ومثنى، ومجموعاً،

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٢٥/ أ].

<sup>(</sup>٢) هاتين الكلمتين مع كلمة ﴿ ٱلْمَدَآبِنِ ﴾ جاءتا في المخطوط مجردتين من (ال) التعريف، ولم تردا في القرآن كذلك، وإنَّما جاءتا معرفتين كما رسمتُهما، وكذلك في موضعيهما التاليين.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٥٢/ أ].

<sup>(</sup>٤) هو نفسه ابن فليح، تقدم ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التقريب والبيان[٢٥/ أ].

<sup>(</sup>٦) في المخطوط بدون (١١) ولم تأتي في القرآن نكرة، وكذلك مثيلاتها التي ستأتي بعدها.

وابنُ فرح [للبزي] ﴿ عَابَاى ﴿ وَابَاى ﴾ [يوسف٣٥] و ﴿ شُرَكًاى ﴾ أنَّى ٣٠ حللنا: بغير همز ولامدِّن .

وقال الطُّرِيْثِيثِيُّ: ابنُ فليح يخفف، غيرَ أنَّ ابن شَنبُوذ يهمز [١٢٤/ب] ﴿ خَآبِفِينَ ﴾ [البقرة ١١٤] وبابه.

وكذلك ما كان على وزن فعائل نحو: ﴿بَصَآبِرَ ﴾ و﴿طَرَآبِقَ ﴾ و﴿شَعَآبِر ﴾ و﴿الْمَدَآبِنِ ﴾ و﴿خَلَيْفَ ﴾ و﴿الْمَدَآبِنِ ﴾ و﴿أَلْأَرَآبِكِ ﴾ و﴿أَلْأَرَآبِكِ ﴾ و﴿أَلْمَدَآبِنِ ﴾ و﴿خَلَيْفَ ﴾ و﴿أَلْغَآبِكِ ﴾ و﴿أَلْغَآبِكِ ﴾ و﴿خَلَيْفَ ﴾ وَالله ١٩٥] و﴿خَآبِنَهُ وَالله ١٩٥] و﴿خَآبِنَهُ وَالله ١٩٥] و﴿خَآبِنَهُ وَالله ١٩٥] و﴿خَآبِنَهُ وَمَا تَصَرُفُ وَ ﴿ذَابِرَةُ ﴾ وَ﴿لَآبِمٍ ﴾ وما تصرف منه.

وأمَّا أبو قرة عن نافع فإنَّه يترك همز جميع ما كان من ذلك في كل القرآن من غير استثناء، وكذلك يترك كل همزة متوسطة في كلمة حيث جاء ذلك في جميع القرآن مكسورة بعد ألف، نحو قوله: ﴿أُوْلَتَهِكَ ﴾ و﴿ٱلْمَلَتِكَة ﴾.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، والصواب أن يقال: تخفيفه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ابن فرح البزي) قلتُ: ابن فرح ليس بزياً، وإنَّما روئ عن البزي، فيكون صوابه للبزي.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (أنا) بالمدودة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٢٥/ب].

<sup>(</sup>٥) في المخطوط بدون (ال) وكذلك التي تليها.

وأمَّا العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر يخففان كل همزة في القرآن، وقيل: بخيال الهمز إلَّا أن يكون الساكن ياء فعيل، أو واو فُعُول، فإنَّه يقلب الهمزة في فعيل ياء متحركة، وفي فُعُول واواً فيدغم نحو: ﴿بَرِيٓءُ ﴾ و﴿النَّسِيّءُ ﴾ والتوبة ٣٧] و ﴿خَطِيّةً ﴾ [النساء ١١٢] و ﴿تَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة ٢٢٨] ونحو ذلك، وجاء عنه أيضاً في هذه الحروف مدة طويلة لا همز فيه بحال.

وقيل: إنَّه ينظر أبداً إلى الحرف الذي فيه حركة الهمزة، فيقرب الهمزة منها، ويجعل الهمزة بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، فإذا وقع ساكن قبلها جعل الهمزة على نصفين، يلقى نصفها على الساكن الذي قبلها ويبقى نصفها...

وافقه الحُلُوانيُّ لأبي جعفر على ترك كل همزة متحركة، مفتوحة، وسط الكلمة، أو آخرها، واختلف عنه في:

﴿ كَهَيْئَةِ ﴾ [آل عمران ٤٩ والمائدة ١١٠] و ﴿ هَنِيَا ﴾ و ﴿ مَرِيَانَ ﴾ [النساء] ﴿ بَرِيَّونَ ﴾ [يونس ٤١] و ﴿ بَرِيَّ ﴾ و ﴿ فِئَة ﴾ ﴿ مِائَةَ ﴾ و أَئَة ﴾ و بابها.

ويترك الهمز في مستهزئين وبابه، وكذلك ﴿فَمَالُونَ ﴾ [الصافات ٦٦ والواقعة ٥٦] ويضم ما قبلها.

– ХЛХ –

<sup>(</sup>١) لر أجد هذا التعبير إلَّا عند المؤلف، ومن وجهة نظري النطق بذلك عسير بل متعذر، إذَّ كيف ينقسم الحرف نصفين؟

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الكلمة بهذا اللفظ في القرآن الكريم، نكرة مجرورة أو منصوبة، والذي جاء منها ﴿مُسْتَهُزِءُونَ ﴿ اللهُ بِأَنَّهُ (الجمور) معرفة منصوبة، ولعلي أوجه صنيع المؤلف هنا رحمه الله بأنَّه فعل ذلك لتقدم حرف الجر (في) عليها، وكان الأولى أن يأتي بلفظ القرآن معرباً على الحكاية.

وكذلك ﴿خَاطِينَ﴾ [يوسف٩٧ والقصص٨] و﴿مُتَّكِينَ﴾ ونحوهما، ويكسر ما قبل الهمزة ويترك الهمزة.

وكذلك ﴿لِيُطْفِواْ﴾ [الصف ١٨]، ﴿أَن يُطْفِواْ﴾ [التوبة ٣٦] بضم الفاء وإسكان الواو وترك الهمزة.

وكذلك ﴿يَطُونَ﴾ [التوبة ١٢٠] و ﴿تَطُوهَا﴾ [الأحزاب٢٧] بفتح الطاء وإسكان الواو.

وكذلك ﴿مُتَّكَّا﴾ [يوسف٣١] و ﴿رِدْعَا ﴾ [القصص٣٤].

وافقه أبو بشر " في ﴿فَمَالِونَ ﴾ و﴿ٱلْخَاطِونَ ۞ ﴾ في الواقعة " والحاقة والحاقة وهُمُستَهُزِءُونَ ۞ في البقرة.

وعن العُمَري جميع ذلك بترك الهمزة، وبمدة بعدها، وإبقاء الإعراب قبلها. واتفق أصحاب أبي جعفر على ترك كل همزة ساكنة، واختلفوا في باب الإنباء، فهمزها الحُلُواني إلَّا ﴿نَبَّأْتُكُمَا﴾ [يوسف٣] و﴿ فَنَبِّئُ عِبَادِيّ ﴾ الإنباء، فهمزها الحُلُواني إلَّا ﴿نَبَا تُكُمَا﴾ [يوسف٣] و﴿ فَابِنُ جَمَّاز، إلَّا أنبها الحجر٤]، ﴿أُمْ لَمْ يُنَبَّأُ ﴾ [النجم٣]، وترك همزهن العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز، إلَّا أنبها يُشيران إلى الهمز بالصدر كالخيال فيها، [١٢٥/أ] وخيال الشيء صورته دون حقيقته.

واتفقوا كذلك على ترك الهمز في قوله: ﴿أُوَّتُمِنَ ﴾ [البقرة ٢٨٣] ﴿لِقَآءَنَا الْعَرْتُ الْعَرْبُهِ] ﴿ لِقَآءَنَا الْعَرْبُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا ا

<sup>(</sup>١) هو الوليد بن مسلم تقدم ص١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أراد بالذي في الواقعة ﴿فَمَالِونَ﴾ فقط، وخصها بالذكر لكي لا يشمل الحكم موضع الصافات.

والعُمَريُّ وابنُ جَمَّاز تركا الهمز في ﴿ عَآلُكَنَ ﴾ حيث جاء، وافقه الحُلُوانيُّ في يونس · منهم بلا همز في رواية العُمَري وابن جَمَّاز لأبي جعفر بحال.

(١) الآيتين (١٥و٩١).

#### وهذا فصل يعين المبتدئ على قراءة ورش وعلى رواية الأصبهانى عنه

ترك الأصبهانيُّ بنُ عبد الرحيم لورش الهمز في: ﴿ٱلضَّأَنِ ﴿ الأنعام ١٤٣]، والشأن و﴿ ٱللَّوَٰلُوُ ﴾ وبابه و ﴿ رَأَى ٱلْعَيْنِ ﴾ [آل عمران ١٣] و ﴿ ٱللَّوَٰلُوُ ﴾ وبابه و ﴿ رَأَفَةُ ﴾ وبابه و ﴿ وَأَفَةُ ﴾ وبابه و ﴿ وَأَفَةُ ﴾ وبابه و ﴿ وَأَفَةُ ﴾ وبابه و ﴿ وَابنُ عيسى يُخير.

وروى الأصبهانيُّ بنُ عبد الرحيم غيرَ هبةَ الله ﴿وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ ﴾ [النحل ١٥ والعنكبوت ٥٨] بغير همز.

وترك هبةُ لابن عبد الرحيم ﴿خَاسِئَا ﴾ [اللك؟]، و﴿مُلِئَتُ ﴾ [الجن٨] و﴿نَاشِئَةَ ﴾ [المزمل٦] الهمز فيهن.

و ﴿ قَرَأُتَ ﴾ [النحل ٩٨ والإسراء ٤٥] و ﴿ جِئْتَ ﴾ وبابه، والكأس ٥ ﴿ الرَّأْسُ ﴾ [البقرة ١٧٧ والأحزاب ١٨] بالهمز جميع ذلك.

و ﴿ بِئُسَ ﴾ و ﴿ وَبِئُرِ ﴾ [الحجه ٤] و ﴿ ٱلذِّئُبُ ﴾ يوسف، كلُّ ذلك بغير همز لورش.

وروى البلخيُّ ليونس، والخزاعيُّ للأصبهاني ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأُنَا ﴾ [الأعراف ١٧٩] و ﴿ بَوَّأُنَا ﴾: [الحج ٢٦] بغير همز، ودخل معهم ابنُ شَنَبُوذ الأهل مصر في ترك همز ﴿ ذَرَأُنَا ﴾ فقط.

وروى الأهناسيُّ للأزرق ﴿فَأَدَّرَأَتُمُ البقرة ٢٧] وبابه، مثل الأصبهاني، ذكره الطُّريَّثيثيُّ.

(٣) محمد بن إبراهيم، أبو عبد الله، الطائي الأهناسي المصري، ضابطٌ معروفٌ، نزل بغداد وأقرأ بها. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الكلمة في القرآن وإنَّما الوارد فيه ﴿شَأْنِ﴾.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليها ص٢٥٥.

وترك الأصبهانيان الهمز في: ﴿ ٱلْمَأُوى ﴾ [١٩] السجدة، وبابه، ﴿ لَنُبَوِّئَنَّهُم ﴾ وبابه، و﴿ وَابِه ، و ﴿ إِن نَشَأَ ﴾ [١] الشعراء وبابه، و ﴿ وَابُه ، و ﴿ إِن نَشَأَ ﴾ [١] الشعراء و ﴿ شِئَت ﴾ وبابه ، و ﴿ وَقُرْءَانَا ﴾ وبابه ، و ﴿ وَقُرْءَانَا ﴾ وبابه ، و ﴿ وَقُرْءَانَا ﴾ [١٨] الكهف و ﴿ وَقُرْءَانَا ﴾ [الإسراء ٢٠٠] و ﴿ اَمْتَلَأُ تِ ﴾ [٣٠] ق و ﴿ اَخْطَأْنَا ﴾ [٢٨٦] البقرة و ﴿ وَأَنشَأْنَا ﴾ [الأنعام ٢ و ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّلَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّ

وذكر الطُّريَثيثيُّ عن أبي عدي ﴿ وابن شَنبُوذ ﴿ فَأُوْرَا ﴾ [الكهف١٦]، بلا همز مثل الأصبهاني، وتَرك سالم ﴿ ﴿ قَسُولُكُم ﴾ و﴿ قَسُولُهُم ﴾ و﴿ قَسُولُهُم ﴾ و﴿ قَسُولُهُم ﴾ و﴿ قُرِئَ ﴾ [الأعراف٢٠٤ والإنشقاق٢١] نصاً عنه.

وروى ابنُ عيسى عن ورش تليين الهمزة المفتوحة، إذا انفتح ما قبلها من كلمة ومن كلمتين ، نحو: ﴿تَأَذَّنَ ﴾ [الأعراف ١٦٧]، و﴿تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح والمدثر ٢٧] و ﴿لَأُمُلَأَنَّ ﴾ ونحوه.

وافقه الأسديُّ من طريق هبة الله، والجواربيُُّ ليونس في أحد عشر موضعاً، ومنها ما يتكرر في:

﴿ كَأَن ﴾ و ﴿ أَفَأُمِنَ ﴾ [الأعراف ٩ والنحل ١٥٥] و ﴿ تَأَذَّنَ ﴾ الأعراف فقط، و ﴿ أَطْمَأَنَّ ﴾ [الأسراء ٤٠]،

— Y9Y —

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بن علي بن أحمد بن محمد، أبو عدي، المصري المقرئ، يعرف بابن الإمام، مسند القراء في زمانه بمصر، توفي في عاشر ربيع الأول، سنة إحدى وثهانين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار/ ١٩٥ وغاية النهاية ١ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: غاية الاختصار ١/ ٢١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو المتقدم عن ورش ص١٣٩.

والهمزة الثانية من قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ ﴾ و﴿رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ ﴾ [بوسف؟] و ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَلِجِدِينَ ﴾ [بوسف؟]، و ﴿رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ ﴾ [المنافقون؟]، زاد الأسدي ﴿رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ ﴾ [النمل؟]، ﴿رَءَاهَا تَهْتَزُّ ﴾ (". حَسِبَتُهُ ﴾ [النمل؟]، ﴿رَءَاهَا تَهْتَزُّ ﴾ (".

ثم قال الطُّريَّشِيُّ: تابعه الباهليُّ للمسيبي على ترك همز جميعهن من السواكن والمتحركة إلَّا قولَه: ﴿يُؤَاخِذُ ﴿ وَ﴿وَيُؤَخِّرُكُمْ ﴾، ﴿يُؤُلُونَ مِن نِسَآبِهِمُ ﴾ [البقرة٢٢٦] لاغير.

وهمز الأسديُّ لورش ﴿مُؤَذِّنُ ﴾ [الأعراف؟ ويوسف٧٠].

و ﴿ خَآبِفِينَ ﴾ وبابه، بغير همز: أبو قرة لنافع، وابنُ فليح لابن كثير ﴿ وكذا، ﴿ وَكَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

م ع ع ع ع ع ع ع

<sup>(</sup>۱) نصَّ المؤلف على أنَّ العدد أحد عشر موضعاً ، وذكر هنا ثلاثة عشر ، ولكن ﴿ أَطْمَأَنَّ ﴾ و ﴿ أَطْمَأَتُوا ﴾ تحسب بواحد فقط، وكذلك ﴿ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ ﴾ و ﴿ رَأَيْتُهُمْ لِى سَحِدِينَ ﴾ لأنَّ الزائد هو الضمير فقط، فلا تعد الكلمات المتصلة به مستقلة ، عُلم ذلك من مفهوم شرح ابن الناظم على الطيبة. ينظر: الشرح ١٠٦ و١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: غاية الاختصار ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (قائلين) ولم ترد في القرآن الكريم بهذا اللفظ، والذي جاء منها في القرآن موضع الأعراف الذي ذُكر في النصَّ، وآخَر في سورة الأحزاب وهو متفق في الرسم مختلفٌ في المعنى، وهو قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَابِلِينَ﴾ [١٨].

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (طائفين) ولم ترد هذه الكلمة في القرآن بهذا اللفظ، والذي جاء منه ﴿لِلطَّآبِفِينَ﴾ في موضعين [البقرة ١٢٥ والحج ٢٦].

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (السائحين والسائحات) ولم يردا في القرآن، والذي جاء من لفظهما ﴿سَنَبِحَاتِ﴾ في سورة التحريم[٥] فقط.

والفليحيُّ يعتبر في ذلك أن يكون ماضيه ومستقبله غير مهموز، ثم إنَّه يلزمهم الاسم منه، نحو: (طاف يطوف، وخاف يخاف، وأطاع يُطيع، وقام يقوم، وقال يقول، وصام يصوم، وساح يسيح)، ونحو ذلك، فإنَّه لا يميز كل اسم في وسطه ألف ساكنة بعدها همزة مكسورة من غير استثناء نحو: سائلين فصلت، ونحو ذلك، وحمزةُ إذا وقف على جميع ذلك بغير همز.

((مَعَليِشَ)) [الأعراف١٠ والحجر٢] بالمدِّ والهمز في الحالين في الأعراف، والحجر: خارجةُ عن نافع ٣٠.

غيرُه: بلا مد ولا همز.

﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ [سبا٢٥]، بالمدِّ والهمز: أبو عمرو، والكسائيُّ، وحمزةُ غيرَ عليًّ عنه، والبلخيُّ عن الأخفش عن ابن ذكوان، و المفضلُ وحمَّادُ بن أبي زياد وعصمةُ وأبو عمارة لحفص.

أبو بكر غيرَ عليِّ عنه، والأعشى إلَّا ابنَ عقيل والخَفَّافَ وابنَ غالب عنه ﴿ ٱلتَّنَآ وُشُ ﴾: بالمد والهمز.

حمزةُ يقف عليها بغير همز على أصله.

وقال الطُّريَّيْتِيُّ: ﴿ٱلتَّنَاوُشُ﴾ ممدود ومهموز: أبو عمرو، وحمزة، والكسائيُّ، ويحيى العليميُّ (١)، والمفضل، وأبانُ، وابنُ غالب، و[خلفُ ] (١)، وابنُ سعدان، (١) ومحمد بن عيسى، ثلاثتهم في اختيارهم.

(٣) في المخطوط (والعليمي) وهذه الواو تجعل يحيي غير العليمي، وليس كذلك.

(٥) بعد ابن سعدان بياض بمقدار حرفين ثم كلمة سعدان مرة أخرى، والظاهر أنَّه سهو من الناسخ، إذِ العبارة

<sup>(</sup>١) لم ترد في القرآن بهذا اللفظ وإنَّما وردت بتصاريف أخرى في مواضع متعددة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (خالد) ولايوجد في أصحاب الآختيارات من اسمه خالد، وكثيراً ما يقول المؤلف ثلاثهم عقب ذكر خلف وابن سعدان وابن عيسى، فالذي يظهر أنّه هو، لأنّه صاحب الاختيار وهو المذكور عند الروذباري. ينظر الجامع[٢٦٠/ أ].

وقال الخزاعيُّ: ممدود مهموز، أبو عمرو وكوفيُّ ١١٠ غيرَ أبي عبيدٍ، وعاصم طريقُ عليٍّ عن أبي بكر، وحفص، والبرجميِّ والشَّمُّونيِّ والبلخيِّ ". والأعشى عن ابن ذكوان٣٠.

وإنَّما ذكرت قولهما (لَما رويت عنهما الاختيارات) ﴿ فاعلم.

وذكر الأهوازيُّ للأصبهاني تليين همز قوله تعالى: ﴿فَبِأَيَّ ﴿ حيث كان معه، إِلَّا ﴿رَبِّكُمَا﴾ فقط.

و ﴿ لَبِنْ ﴾ أيضاً ﴿ وَيُكَأَنَّ ﴾ [القصص٥٦]، ﴿ وَيُكَأَنَّهُو ﴾ [القصص٥٦]، و﴿ أَفَأَنتَ ﴾، ﴿ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ ﴾ [ص٢٤]، بغير همز: الأصبهانيُّ عن ورش، والباهليُّ [١٢٦/ أ] للمسيبي، والحُلُوانيُّ لأبي جعفر، وخفف همزها العُمَريُّ ا وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر.

وتابعها حمزة في الوقف.

لاتستقيم بذلك.

<sup>(</sup>١) هم عاصم وحمزة والكسائي والأعمش وأبو عبيد وخلف ومحمد بن سعدان ومحمد بن عيسي الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٥٤٠ بتصرف يسير، وأطلق المؤلف البلخي، وقصره الخزاعي على الأخفش.

<sup>(</sup>٣) ما بعد البلخي ليس من قول الخزاعي، وليس في طرق ابن ذكوان رجل يُلقب بالأعشى، وذكر المؤلف في القول الأول الأخفش، فلعله المراد، على أنَّ ذكره هنا لا فائدة منه، لأنَّه ليس من قول الخزاعي كما أسلفت والمؤلف نصَّ على رواية الأخفش سابقاً، فلا داعيَ للإعادة هنا.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوط، ولعله أراد (لما رأيتُ عنهما الاختلاف)، كما قال ذلك مراراً عند ذكر مثل هذه الروايات.

## باب الهمزة المتحركة التي هي لام الفعل في الأسماء والأفعال

وقد ذكرتُ فصلاً لأبي جعفر في ترك الهمز وليس هاهنا أكثر من ذلك إن شاء الله، كان أبو جعفر لا يهمز شيئاً من السواكن بحال إلَّا الحُلُوانيَّ عنه يهمز: ﴿أَنْبِئُهُم﴾ [البقرة ٣٣] فيهن (١٠).

فإذا تحركت وسكن ما قبلها ترك همزها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز، فإذا كان [ألفُّ، أو واوُّ] وابنُ جَمَّان من قبلها مضموم، أو ياءٌ قبلها مكسور، فإنَّها لا يتركانها جملة، بل يلينان الهمزة ويأتيان بخيال الهمزة و مُنتيان بخيال الهمزة و مُنتيان بخيال الهمزة و النوبة و التوبة المنتيان و المنتيان إبونس على النوبة و التوبة و التوبة و التوبة و التوبة و النوبة و ال

وإذا تحركت وتحرك ما قبلها فيأتيان بخيال الهمز نحو: ﴿تَأَخَّرَ﴾ [الفتح٢ والمدثر٢٧] و﴿تَوُزُهُمُ الريم٢٨]، و﴿يُوَلِّفُ النور٣٤]، ﴿يُوَدِّوكِ آل عمران٢٠]، و﴿لَيْنَ وَ﴿يَأْنِ الحديد٢١]، ﴿وَإِلّا ﴾ [مود٤٤ ويوسف٣٣] و﴿لُوَيِّدُ ﴾ [آل عمران٢١]، و﴿لَيْنَ وَ﴿يَأْنِ ﴾ [الفاتحة ٥] ونحو ذلك الحُلُوانيُّ ''، إلّا إذا وَ﴿الدّينِ ﴾ إِيّاكَ ﴿ الفاتحة ، ﴿وَإِيّاكَ ﴾ [الفاتحة ٥] ونحو ذلك الحُلُوانيُّ ''، إلّا إذا الضم ما قبلها أو انفتح، فإنّه يتركها، نحو: ﴿يُوَيِّدُ ﴾ و﴿نُوَخِرُهُ وَ ﴿المدد٤٠] و﴿فُوخِرُهُ وَ ﴿المدد٤٠] و﴿فُورِيّ [مرد٤٠٤] وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْكَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) لعله أراد بالجمع هنا هذا الموضع مع ﴿نَبُّهُم ﴾ في موضعيها [الحجر٥١ والقمر٢٨].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط بالنصب والأول اسم كان والثاني معطوف عليه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية الاختصار ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) يعنى في الحكم.

و ﴿ يِا لَخُاطِءَةِ ۞ [الحاقة] و ﴿ قُلِ ٱسْتَهْزِءُ وَا ﴾ [النوبة ٢٤] و ﴿ مُسْتَهْزِءُ وَنَ ۞ [البقرة] و ﴿ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴾ و ﴿ أَن تَطُووا ﴾ [الحاقة] و ﴿ لِيُطْفِوا ﴾ [الصف ٨] و ﴿ أَن يَطُفِوا ﴾ [التوبة ٣٧] و ﴿ مَوْطِعً ﴾ [التوبة ٢٧] يُطُفِوا ﴾ [التوبة ٣٧] و ﴿ مَوْطِعً ﴾ [التوبة ٢٠٠] و ﴿ يَتَكُونَ ۞ [يس] و ﴿ فَمَالِونَ ﴾ [الصافات ٢٦ و ﴿ يَتَكُونَ ۞ [يس] و ﴿ فَمَالِونَ ﴾ [الصافات ٢٦ و الواقعة ٥٠] و ﴿ وَالصّابِونَ ﴾ [المائدة ٢٩] و ﴿ لَا يَطُوهَ ﴾ [الفتح ٢٠] و ﴿ مُتَكِينَ ﴾ ﴿ المُسْتَهْزِءِينَ ۞ ﴾ [الخجر]، ﴿ وَالصّابِينَ ﴾ [البقرة ٢٢ والحج ٢٠].

وقيل: إنَّ الرازيَّ رجع في ترك ﴿ٱلْمُنشِونَ ١٠٠٠﴾ [الواقعة]، فهمزها.

وأمَّا العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر ما همزا في القرآن كله همزة واحدة بالتحقيق إلَّا بالتخفَيف فاعلم، وحمزةُ يقف على كل كلمة مهموزة بتخفيف الهمز فاعلم.

واختلف من هذا الباب في سبع وأربعين كلمة:

وَ النَّبِيُّ كيف تصرف، بالهمز: نافعٌ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفو، واستثنى أصحابُ نافع الموضعين في الأحزاب قوله: ﴿لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ الأحزاب، وَ الأحزاب، وَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

وذكر الأهوازيُّ [١٢٦/ب] أنَّ ورشاً أطلق الهمز فيها كيف تصرف إلَّا الأزرقَ عن ورش، إلا في قول أهل مصر عنه فعنه.

غيرهم: بالتشديد في كلِّه.

وروى أيضاً الخزاعيُّ عن النحاس من طريق ابن شَنبُوذ ﴿هَآوُلَآءِ إِن كُنتُمْ﴾ [البقرة ٣١] وبابه مثل أبي عمرو.

وذكرته ليتقوى ما ذكره الأهوازي عن الأزرق فاعلم.

﴿بَارِيِكُمْ ﴿ البقرة ٤٥]، البلخيُّ عن الدوري عن إسهاعيل (١٠): بكسر الياء من غير همز فيها في الحالين.

تابعه حمزة على تخفيف همزها في الوقف، والعُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر على تخفيف همزها...

﴿وَٱلصَّٰبِينَ﴾، ﴿وَٱلصَّٰبِونَ﴾ فيها حيث وقع، بترك الهمز وإظهار الياء الساكنة والواو الساكنة: مدنيٌ، وابنُ السميفع.

وروى الحُلُوانيُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث ﴿وَٱلصَّنِينَ»: بيائين من غير همز، و﴿وَٱلصَّنِيونَ»: بياء وواو بغير همز حيث وقع، وحمزةُ يقف عليها حيث وقعا بتخفيف الهمز.

﴿لَأُمْلَأُنَّ﴾ الأصبهانيان لورش، والباهليُّ للمسيبي: بتخفيف الهمزة الثانية حيث وقع.

وقال أبو على الأهوازيُّ: في الأعراف فقط، والعُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر يخففان الهمزتين فيهما، وعن حمزة في الهمزة الثانية وجه واحد بتركه، لأنَّه على الطرف، والهمزة [الأولى فيها] وجهان: التحقيق والتخفيف.

<sup>(</sup>١) هو ابن جعفر تقدم، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) يعنى في الحالين كما أطلقه في أول الباب.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (الثانية فيه) وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم الهمزة الثانية بأنَّ فيها وجهاً واحداً، فتعين أن يكون مراده هنا بيان أوجه الهمزة الأولى.

﴿وَٱطْمَأُنُواْ﴾ [يونس٧]، بتخفيف همزها: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والأصبهانيان لورش، والجواربيُّ ليونس عن ورش في الحالين.

وافقهم حمزةُ إذا وقف.

﴿ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة ٢٠٠]، قال أبو علي الأهوازيُّ: خيَّر الأصبهانيُّ عن ورش بين الهمز وتركه فيها في الحالين، وخففها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر في الحالين، وحمزةُ يخففها في الوقف.

﴿ مِّلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَثُ وَحَدُهُ عَنَ الأَسدي لورشُ مِّلُ ٱلأَرْضِ ﴾ بغير همز في الكلمتين جميعاً، ويصل اللام باللام، الأولى مرفوعة والثانية مفتوحة، وهو غريب.

وقال غير الأهوازي: تفرد بإلقائها من ﴿مِّلُهُ ابُو جعفر، وروى كذلك العُمَرِيُّ وابنُ جَمَّاز والحُلُوانيُّ الكل عن أبي جعفر، غيرَ أنَّ الحُلُوانيَّ يحقق همزة ﴿الْأَرْضِ ﴾، وينقله ابنُ جَمَّاز، ويقرأ بخيال الهمزة، أعني في ﴿الْأَرْضِ ﴾ بالوصل. وينقل إلى ﴿مِّلُهُ ﴾: ورشُ، [١٢٧/ أ] والزَّينبيُّ عن البزي، وقُنبلُ، والفليحيُّ وثلاثتهم ( عن ابن كثير، وابنُ شَنبُوذ عن قُنبل طريق الطُّريشي، ووقف حمزةُ على الكلمة الأولى بغير همز وإشهام رفعة اللام.

﴿ كَهَيْتَةِ ﴾ [آل عمران ٤٩ والمائدة ١١٠]، قال الأهوازيُّ: خيَّر الأصبهانيُّ لورش بين الهمز وتركه، وخفف همزها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، واختلف عن الحُلُوانيِّ لأبي جعفر، روى عنه ﴿ كَهَيَه ﴾ بترك الهمز ويزيد فتحة الياء، وبالهمزة المفتوحة المخففة، وليَّن همزها حمزةُ في الوقف.

<sup>(</sup>١) هم: البزي، وقُنبل، والفليحي.

غيرهم: بتحقيقها في الحالين.

﴿لَتَنُوٓأُ﴾ [القصص٧٦]، بتخفيف الهمزة فيها: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والأفطسُ لابن كثير في الحالين، ووقف حمزةُ بتليين الهمزة.

غيرهم: بتحقيق الهمزة في الحالين.

هُمَذُهُومًا ﴾ [١٨] في الأعراف، برفع الذال وبواو ساكنة بعدها بغير همز في الحالين: هارونُ والأفطسُ كلاهما عن ابن كثير، وخفف همزها في الحالين العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر.

وافقهما حمزةُ في الوقف.

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ عُ بِياء مرفوعة مشددة من غير مدِّ ولا همز: خلفٌ عن عبيد ﴿ وَالْبَخَارِيُّ لُورِش، وسالرٌ عن قالون، والأزرقُ وأبو الأزهر والبخاريُّ لورش، والحُلُوانيُّ لأبي جعفر.

وقال الخزاعيُّ: بتشديد الياء أبو جعفر مطلقاً، وورشٌ إلَّا الأسديَّ والأهناسيَّ طريق البلخي والملطي شوسالر ش.

وقال الطُّرِيْشِيُّ: بتشديد الياء إلَّا الأزرقَ عن ورش غيرَ الأهناسيِّ، والخُلُوانِّ لأبي جعفر. والأصبهانِیَّ غيرَ هبةِ الله، وداودَ<sup>(۱)</sup> والسُلماً الله، والمُعناسِ

<sup>(</sup>١) هو ابن عقيل الهلالي تقدم ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد لم يذكره المؤلف في قسم الأسانيد.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الربيع بن سُلَيَّان بن داود، أبو محمد، الملطي، إمام جامع مصر. ينظر: غاية النهاية ١ / ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) داود بن أبي طيبة هارون بن يزيد، أبو سُليَّهان، المصري النحوي مولى آل عمر بن الخطاب، ماهر محقق، رآه بعض الناس في النوم فقال إلى ما صرت؟ فقال رحمني الله بتعليم القرآن، توفي في شوال سنة ثلاث وعشرين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٠٧٧ وغاية النهاية ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) في المخطُّوط (سالر) وهو معطوف على ما عطف على المستثنى الأزرق.

وقال أبو الفضل الرازي: بياء مشدَّدةٍ من غير همز ولا مدِّ: أبو جعفر، وابنُ سيف، وابنُ فرح للبزي.

وروى الأفطسُ عن ابن كثير، وابنُ سعدان والقطعيُّ عن عبيد عن شبل عنه، ((النَسْئُ)): بإسكان السين وبهمزة مرفوعة من غير ياء ولا مدِّ بوزن النَسْع ...

غيرهم: بالمد والهمز من غير تشديد في الحالين، ويقف عليها حمزة بتخفيف الهمزة والمد، وجاء عنه بياء مشددة.

﴿ يُضَاهِ ونَ ﴾ [التوبة ٣٠]، بكسر الهاء والهمزة من فوق الياء مرفوعة: عاصمٌ إلّا الشيزريّ عن علي عن أبي بكر، والخزازُ لهبيرة عن حفص، والقاضي عن حسنون عن هبيرة عنه، واللؤلؤيُّ وحسينٌ الجعفي وخارجةُ عن أبي عمرو في الحالين.

غيرهم: ﴿يُضَاهُونَ﴾ برفع الهاء من غير همز في الحالين. [١٢٧/ب] ﴿بَادِئَ﴾ [هود٢٧]، بهمزة مفتوحة من فوق الياء: أبو عمرو إلَّا اللؤلؤيَّ وهارونَ وعبوباً والجبيَّ "عنه، وأبا معمر عن عبد الوارث، والنيسابوريُّ والواقديُّ عن الكسائي، وابنُ رستم عن نصر عنه في الحالين.

غيرهم: بفتح الياء صافية بغير همز.

- ٣.١ -

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه٥٧.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن الهيثم، أبو علي، الدويري، المعروف بحسنون، مات سنة تسعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار/ ١٤٤ وغاية النهاية ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأهوازي١٤٨ و١٩٣.

وعبوبٌ عن أبي عمرو، وقاسمٌ عن عبد الوارث عن الدوري عن اليزيدي عنه، وابنُ ميسرة (الله والجهضميُّ عن الكسائي، والطُّوسيُّ عن قتيبة عنه، إذا كان اسهاً (الله وافقهم حمزةُ في الوقف.

غيرهم: بالهمز في كل حال.

﴿ يَقُرَءُونَ ﴾ [يونس ٩٤ والإسراء ٧١] بواو ساكنة من غير همز في الحالين: القرشيُّ والقرأزُ عن عبد الوارث، وخفف همزها العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر.

وافقهما حمزةُ في الوقف.

غيرهم: بتحقيق الهمز.

﴿ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ﴿ بغير همز في النحل، والعنكبوت: أبو جعفر، والأزرقُ وأبو الأزهر والأصبهانيُّ لورش، والمسيبيُّ طريق الباهلي، والشَّمُّونيُّ وابنُ غالب للأعشى، ويفتح الياء خالصاً في الحالين، غيرَ أنَّ العُمَريَّ وابنَ جَمَّاز يلينان الهمز على أصلها فيها، ويقف حمزةُ عليها بتليين الهمزة.

﴿مُلِئَتُ حَرَسًا ﴾ بغير همز وإظهار الياء: الأصبهانيُّ لورش.

وقال الخزاعيُّ: ورشٌ غيرَ ابنِ عيسى، والباهليُّ للمسيبي، والشَّمُّونيُّ وابنُ على غالب، وأبو جعفر أصحابُه على أصولهم، ويقف عليها حمزةُ بتليين الهمز على أصله.

غيرهم: بالهمز محقق.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حيوة، شريح بن يزيد الحضرمي، تقدم ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) عيَّن الاسم ليُخرج المصدر.

﴿نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ﴾ [٦] في المزمل، بإظهار الياء المفتوحة من غير همز: أبو جعفر، والأصبهانيُّ لورش، والباهليُّ للمسيبي.

وقال الخزاعيُّ: ورشٌ إلَّا ابنَ عيسى، ومفضلُ ابن صدقة لعاصم، والشَّمُّونيُّ وابنُ غالب للأعشى، وحمزةُ يلين همزها إذا وقف.

غيرهم: بتحقيق الهمزة.

﴿ رِدُءَا ﴾ [القصص ٣٤] بغير همز: مدنيٌّ غيرَ سالمٍ، وقال ابنُ شَنبُوذ: عن الأزرق الوقفُ بالهمز ١٠٠٠. بألف بعد الدال من غير تنوين: الحُلُوانيُّ لأبي جعفر.

وقال الخزاعيُّ: وقال ابن شَنبُوذ: عن الأزرق الوقفُ بالهمز، والوصلُ بتركه ".

وقال الأهوازيُّ: إلا أنَّ الأزرق وأبا الأزهر عن ورش قالا: بغير همز في الوصل، وبالهمز [١٢٨/أ] في [الوقف] ". وقال: هذا طريق أهل العراق عن الأزرق عن ورش.

غيرهم: ﴿ رِدْءًا ﴾ بإسكان الدال مهموز في الوقف، وفي الوصل ﴿ رِدْءًا ﴾ ( مثل قوله: ﴿ عِلْمًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهيل ١٩٥ و ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المنتهى، ١٩ ٥ و ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (الوصل) وهو خطأ ظاهر، لأنَّ المعنى أنَّه في الوصل يهمز ولا يهمز، ولايصح ذلك لتقدم حكم الوصل، ويدلُّ عليه أيضاً ما رواه الداني والهذلي، وكذلك ما حكاه المؤلف هنا عن الخزاعي. ينظر: جامع البيان٢/ ٦١٠ والكامل٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (ردا) بدون همز، ولا يتفق مع وزن (علم)، إلَّا مع الهمز.

وقيل: إنَّه' يقف عليها بفتح الدال وبعدها ألف ساكنة مثل قوله: هُدَىٰ﴾.

﴿إِنْشَآءَ۞﴾ [الواقعة] في الوقف لأصحاب الهمز، ويخفف حمزةُ همزه في الوقف.

﴿شَطْهُو﴾ [الفتح ٢٩]، الأصمعيُّ عن نافع: بفتح الطاء من غير همز في الحالين.

غيره: بالهمز بعد الطاء في الحالين، وحمزةُ إذا وقف عليها بتخفيف الهمز، وقيل: إنَّه يقف مثل الأصمعي عن نافع، وأذكر الخلاف فيه في موضعه إن شاء الله ".

واعلم أنَّ العُمَريَّ وابنَ جَمَّاز لأبي جعفر يُخفِّفان كل همزة على أصلهما.

﴿ٱلۡخَاطِونَ۞﴾ [الحاقة]، برفع الطاء والواو بعدها ساكنة من غير همز: أبو خليد النافع، وأبو جعفر في الحالين.

وافقهم حمزةُ في الوقف، وجاء عنه أنَّه يُليِّن الهمز المضموم ويشبهه بالياء من بعد كسر الطاء.

غيرهم: بتحقيق الهمزة.

(٢) وفي رحمه الله بوعده وبين الخلاف فيها في سورة الفتح. ينظر: لوحة [٢٨٠/ أ] وهي من القسم الذي يعمل على تحقيقه الشيخ/ حامد الأنصاري، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

<sup>(</sup>١) يعنى الأزرق.

<sup>(</sup>٣) عتبة بن حمَّاد، أبو خليد، الحكمي الدمشقي البلاطي، القارئ معروف، روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٩٨.

﴿ مِن سَبَا ﴾ [النمل٢٦]، فيهما أن بألف ساكنة: حسينُ أن وخالدٌ وعديُ أن عن أبي عمرو، وابنُ فليح عن أن ابن كثير، والزَّينبيُّ عن قُنبل عنه، والزَّينبيُّ عن الجزاعي عن البزي عنه، والبلخيُّ وابنُ الصَّباح لقُنبل بغير همز بألف ساكنة.

غيرهم: بألف بينهما، ويخفف همزها حمزة في الوقف.

الأفطسُ عن ابن كثير، وابنُ أبي [يزيد] عن شبل عنه، والحُلُوانيُّ عن القواس، ومن بقى عن قُنبل إلَّا من نذكره بهمزة ساكنة فيهما في الحالين.

الباقون عن أبي عمرو، وابنُ كثير إلَّا من أذكره، والمازنيُّ والخليلُ وهارونُ عن عاصم، وجبلةُ: بهمزة مفتوحة غير منونة.

الخزاعيُّ عن قُنبل<sup>۱۱</sup>، والأصمعيُّ والهمذانيُّ والرؤاسيُّ عن أبي عمرو، همِن سَبَاِهِ: بالخفض والتنوين مهموزٌ كمن بقي.

وأبو عبيد في اختياره بفتح الهمزة فيهما.

(١) الموضع الثاني في سورة سبأ ولفظه: ﴿لِسَبَإِ﴾ [١٥].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (وحسين) فحذفتُ (الواو) لعدم الحاجة لها.

<sup>(</sup>٣) عدي بن الفضل، أبو حاتم، البصري، روى الحروف عن أبي عمرو. ينظر: غاية النهاية ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط كُتبت (على) وفوقها (عن) فأثبتُ الأخيرة لأنَّها الصواب، لتناسبها هنا.

<sup>(</sup>٥) هذا الاسم غير واضح في المخطوط وبعد النظر في رواة شبل لر أجد فيهم من عرف بابن أبي فلان، إلَّا ابن أبي يزيد فلعله هو.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمرو البصري أحد القراء السبعة وقد روى القراءة عن عاصم.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المنتهى ١١٥ وقُنبل عند الخزاعي من طريق الربعي فقط، وقد أطلقه المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٨) هكذا في المخطوط بالذال المعجمة، وفي قسم الأسانيد بالمهملة، وهو الذي عند الذهبي وابن الجزري كما سيأتي:

عيسى بن عمر، أبو عمر، الهمداني الكوفي، القارئ مولى بني أسد، الأعمى مقرئ الكوفة بعد حمزة، مات سنة ست وخمسين ومائة. ينظر: قسم الأسانيد [ل/ ٥١/ ب] ومعرفة القراء الكبار ٧٢ وغاية النهاية ١/ ٦١٢.

وافقهم -أعني أصحاب هذا الوجه - جبلة عن المفضل في سورة سبإ فقط. شَانِئَكَ ﴾ [الكوثر٣]، بغير همز وفتح الياء خاصة: أبو جعفر (١٠)، والأعشى. أطلق أبو الفضل الرازي.

وقال الأهوازيُّ: والشَّمُّونيُّ وابنُ غالب عن الأعشى، والسَّعِيديُّ لأبي عمرو، وابنُ ابنِ [١٢٨/ب] ذكوان عن أبيه لابن عامر، وعن محمدِ بن عيسى [و] الأصبهانيُّ لورش ".

غيرهم: بالهمز في الحالين، وقف عليها حمزةُ بتخفيف الهمزة، وجاء عنه بفتح الياء صافية من غير همز.

﴿مِّنُ حَمَالٍ ابنُ المنادي عن الحُلُواني لهشام: بغير همز في الحالين، ويخفف الهمز العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر على أصلهما، ويخفف همزها حمزةُ في الوقف.

﴿مُرْجَوْنَ﴾ [التوبة ١٠٦]، بغير همز في الحالين: مدنيٌّ، وحمزةُ، والكسائيُّ، والواقديُّ لعباس، وحفصٌ وأبانُ وابنُ نبهان لعاصم، والكسائيُّ، ويحيى بن سُليَّهان عن أبي بكر، طلحةُ بن مصرف، وخلفُ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهم، والمفضلُ، وابنُ سعدان في اختيارهما، وأبو بشر طريق الخزاعي.

غيرهم: بالهمز في الحالين.

(٢) في المخطوط (عن) فيكون ابن عيسى من رواة الأصبهاني الأسدي، وليس كذلك، لأجل هذا وضعت الحرف الأنسب وهو الواو.

<sup>(</sup>١) تكرر في المخطوط مرتين ولا حاجة للتكرار.

<sup>(</sup>٣) قراءة هؤلاء القراء كسابقيهم، بغير همز وفتح الياء. ينظر: التقريب والبيان[٢٦/ب].

والكسائيُّ، والعباسُ لأبي عمرو، وحفصٌ وأبانُ وابنُ نبهان عن عاصم، والكسائيُّ، والعباسُ لأبي عمرو، وحفصٌ وأبانُ وابنُ نبهان عن عاصم، والشَّمُّونيُّ للأعشى، وطلحةُ وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى، وابنُ سعدان في اختيارهم، وأبو بشر طريق الخزاعي.

وقال الخزاعيُّ: مدنيُّ، كوفيُّ غيرَ أبي بكر إلا الشَّمُّونيَّ، وعباسٌ، وأبو بشر ((...) في من غير همز: مدنيُّ، وأبو عمرو، (...) عن ابن كثير، وابنُ فليح عنه، وابنُ شاكر عن ابن عتبة، والطُّريَّثيثيُّ لزيد عن يعقوب.

بهمزة ساكنة: ابنُ ذكوان، وعبدُ الرزاق والداجونيُّ لهشام في كتاب الاعتماد الذي هو سماعي منه.

﴿ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ [الحاقة]، معرفاً ومنكراً بغير همز: أبو جعفر، والشَّمُّونيُّ وابنُ غالب للأعشى.

وافقهم حمزةُ في الوقف.

﴿ قُرِئَ ﴾ [الأعراف٢٠٤ والإنشقاق٢١]، بياء مفتوحة صافية: أبو جعفر، والشَّمُّونيُّ وابنُ غالب للأعشى، وسالمُ لقالون، وجاء عن الأصبهاني بياء ساكنة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (كوفيٌ غير أبي بكر إلَّا الشَّمُّوني، ومدنيٌّ، وعباسٌ، وأبو بشر) فأخر الكاتب المدنيِّين فصاروا مستثنين من الكوفيين، وليس بصواب، فعدلت العبارة كها جاءت عند الخزاعي. ينظر: المنتهئ٥٣٦

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٣) كتاب الاعتهاد للرازي كها ذكر المؤلف في أكثر من موضع في هذا الكتاب، ولعل في العبارة سقطاً، وتقديره: قال أبو الفضل الرازي، أو وذكر الرازي، أو الاعتهاد للرازي، ونحوها من العبارات التي يستعملها المؤلف رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام دائهاً، قلتُ ذلك لعدم وجود ما يعود عليه ضمير (منه) عند من علم أنَّ الاعتهاد ليس لهشام.

غيرهم: بهمزة مفتوحة محققة.

﴿ خَاسِينَ ﴿ وَالنقادُ للشَّمُّونِي البقرة]، بغير همز ولا مدِّ: أبو جعفر مطلقاً، والنقادُ للشَّمُّونِي بالوجهين، وليَّن همزها في الوقف حمزةُ، هذا في البقرة نحو قوله: ﴿ قِرَدَةً خَاسِينَ ﴾ فقط، والباقون عن [٢٩١/أ] القاسم عن الشَّمُّوني: بغير همز في كل القرآن، وابنُ شَنبُوذ عن القاسم عن الشَّمُّوني: بهمزة.

وروى أبو الفضل الرازيُّ عن ابن فرح للبزي ﴿عَابَآءِيٓ﴾ [يوسف٣٦] و﴿شُرَكَآءِي﴾ حيث حلتا و﴿ٱلنَّسِيٓءُ﴾ مثل الأزرق ومن وافقه.

﴿ خَاسِئَا ﴾ في الملك، بالوجهين مظهر الياء: ابنُ غالب. والباقون عن القاسم عن الشَّمُّوني ﴿ خَاسِئًا ﴾ في سورة الملك: بغير همز وبإظهار الياء في الحالين كأبي جعفر، ويقف حمزةُ عليها بياء صافية، وبهمزة ملينة.

﴿ سَنُقُرِئُكَ ﴾ [الأعلام] بغير همز بياء مرفوعة صافية: أبو جعفر على أصول أصحابه، وابنُ غالب والشَّمُّونيُّ عن الأعشى.

النقارُ عن الشَّمُّوني بالوجهين، وليَّن همزها في الوقف حمزةُ.

غيرهم: بتحقيق الهمزة في الحالين، وتَركَ النقاشُ وحمَّادٌ [و] الشَّمُّونيُّ [الإسراء ٥٠] المُمْزة] ﴿ مُطْمَيِنِينَ ﴾ [الإسراء ٥٠] و هُمُّطْمَيِنَّ بِهِ ﴾ [الأنفال ١٠].

\_

<sup>(</sup>١) بدون هذه الواو يكون حمَّاد لقبه الشَّمُّوني، ولا يوجد في أسانيد أبي معشر من هو بهذا الاسم، ونقل الهذلي عن الشَّمُّوني هذا الوجه بدون حَّاد. ينظر: الكامل ٣٧٢. وقد يكون المراد حَّاد يعني الكوفي عن الشَّمُّوني.

<sup>(</sup>٢) زدتُ هذه الكلمة لئلا يُفهم أنَّ المتروك الكلمة بكمالها، والمقصود حرف واحد وهو الهمز ولم يُذكر، ثم إنَّه قال بعد ذلك: "تركها"، ولا يوجد لفظ مناسب يعود عليه الضمير.

النقاشُ عن الشَّمُّوني في آل عمران (()، والأنفال () و ((مُطْمَبِنِينَ) في سورة سبحان و ((ألمُطْمَبِنَّةُ ()) في الفجر و (لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي) [٢٦٠] في البقرة: بغير همز فيهن وإظهار الياء، ونحو ذلك. وأبو جعفر أصحابُه على أصولهم، وحمزةُ يقف عليهن بتخفيف الهمز.

غيرهم: بتحقيق الهمز فيهن.

﴿لِيَطْمَيِنَ ﴾ بغير همز: أبو جعفر، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه في سورة النساء "، وبإظهار الياء.

غيرهم: بتحقيق الهمز في الحالين، حمزةُ يقف عليها بتخفيف همزها.

﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ ﴾ أبو جعفر، والأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه: بترك الهمز وفتح الياء.

وقال الأهوازيُّ: وقد رُويَ ذلك عن الأصبهاني لورش، ويقف عليها حمزةُ بياء ساكنة من غير همز حيث كان.

غيرهم: همزوها في الوصل، وفي الوقف سكَّنوا الهمزة.

﴿ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران ١٢١] قال الأهوازيُّ: يقف عليها القاضي وحمَّادُ الكوفي عن الشَّمُّوني بتليين الهمزة وبالإشارة إليها، ووقف عليها حمزةُ بياء ساكنة من غير همز.

غيرهم: بالهمز المضموم في الحالين.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم ﴾ [١٢٦].

<sup>(</sup>٢) المراد الموضع المتقدم.

<sup>(</sup>٣) الذي في سورة النساء ﴿ٱطْمَأْنَنتُمْ ١٠٣].

﴿لِيُوَاطِواْ بغير همز في الحالين: أبو جعفر، والقاضي وحمَّادُ الكوفي عن القاسم عن الشَّمُّوني، القاسم عن الشَّمُّوني، وأبو عبد الله عن الآدمي عن القاسم عن الشَّمُّوني، [١٢٩/ب] ويقف حمزةُ عليها بتليين الهمزة.

غيرهم: بالهمز المحقق.

﴿ وَنُنشِعَكُمُ ﴾ [الواقعة ٢٦] في الواقعة، بياء مفتوحة بغير همز: القاضي وحمَّادُ الكوفي عن القاسم عن الخياط.

وأبو عبد الله الآدمي عن النقار عن القاسم عنه: بياء مفتوحة من غير همز. بتليين الهمزة: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، ويقف عليها حمزةُ بتخفيف الهمز.

غيرهم: بتحقيق همزه [المفتوح]٠٠٠.

﴿ يَتَبَوَّأُ ﴾ [يوسف٥٥] بتخفيف همزه: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، وابنُ شَنْبُوذ والقاضي عن القاسم عن الشَّمُّوني.

وافقهم حمزةُ في الوقف.

غيرهم: بالهمز المحقق.

﴿ يَتَبَوَّأُ ﴾ بتخفيف الهمزة: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر. والشَّمُّونيُّ روى بواوين ((يَتَبَوَّوُ)) بأدنى مدِّ من غير همز في الحالين.

والنقارُ عنه الوجهين بالهمز وبغير الهمز. ويقف عليها حمزةُ بغير همز، وقيل: بتليين الهمزة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (المرفوع) وهو خطأ بيِّن.

﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴿ اسبا ١٥٦ بتليين الهمز: العُمَرِيُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والأهوازيُّ للأصبهاني عن ورش، ويقف عليها حمزةُ بياء ساكنة.

غيرهم: بهمزة محققة.

﴿ أَهَلَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ﴾ [الأعراف٤] بتخفيف همزها: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والخزيميُّ () عن ابن فليح، ويجعلونها كسرة لينة.

ويقف عليها حمزةُ بتليين همزها.

﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ ﴾ بتليين همزها: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والخطيبُ للشَّمُّوني، وابنُ شَنبُوذ والنَّقاشُ والنَّقارُ عن القاسم عن الشَّمُّوني، وحمزةُ إن وقف على ﴿ شَآءَ ﴾ وقف بالإمالة وألف ساكنة من غير همز ولا مدِّ، ثم ابتدأ ﴿ أَتَّخَذْتُمُ ﴾ بكسر الألف.

وغيرهم: بالهمز والتحقيق في الحالين.

﴿ٱلْبَرِيئَةِ﴾ [البينة و٧] بالهمز والمدِّ: نافعٌ، وابنُ عامر إلَّا ابنَ عتبة وعبدَ الرزاق، وهشاماً غيرَ الزعفرانيِّ عنه.

غيرهم: بغير همز، والياء شديدة فيها.

<sup>(</sup>١) محمد بن عمران أبو بكر الدينوري. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٢٢. وذكره المؤلف رحمه الله تعالى بهذ الاسم في قسم الأسانيد. ينظر: لوحة [ك/ ٢٥/ أ].

<sup>(</sup>٢) جاء في المخطوط بعد الكلمة القرآنية كلمة (عنه) ولا حاجة لهذه الكلمة إذُّ لريسبقها ما يعود عليه الضمير.

#### فصل في ترك الهمز

الأعشى يترك كل همزة ساكنة إلا ﴿أَنْبِعُهُم ﴾ فيهن (١٠) و ﴿نَبِّعُنَا ﴾ [يوسف٣٦] في يوسف، زاد الشَّمُّونيُّ ﴿نَبَّأُ أُتُكُمَا ﴾ [يوسف٣٧] ، ﴿أَمْ لَمُ يُنَبَّأُ ﴾ [النجم٣٦]، وتَركَ ابنُ غالب همز ﴿ فَ نَبِّئُ عِبَادِيّ ﴾ [الحجر٤٤]، وجاء كذلك عن الشَّمُّوني أيضاً طريق المطوعي.

وقال ابنُ شَنَبُوذ: وحمَّادٌ يشير إلى الهمز قليلاً ولا يشبع الهمزة، وعن النقار الوجهان عن الخيَّاط. [١٣٠/ أ].

ويهمز ابن غالب ﴿فَٱدَّرَأْتُمُ ﴾ [البقرة ٧٧] و ﴿ٱلرُّءُيَا ﴾ وبابه.

وروى ابنُ شَنَبُوذ، وابنُ أبي أمية، وحمَّادٌ ﴿ لِقَاءَنَا آئِتِ ﴾: [يونس١٥] بالهمز بلا خلاف عنه في ترك ما عداه من جنسه، وترك المتحرك من الهمز، نحو قوله: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُم ﴾ [البقرة٢٥٥ والمائدة ٨٩] و ﴿ وَيُؤخِر ﴾ و ﴿ يُؤذِهِ ٤ ﴾ [آل عمران٧٥] و ﴿ تُؤدُوا ﴾ [النساء ٨٥] و ﴿ رُعَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنفال ٤٤] و ﴿ إِنَّ نَاشِئَة ﴾ [المزمل٥] و ﴿ شَانِئَك ﴾ [الكوثر؟] و ﴿ خَاطِئَة ﴾ [الحاقة ٩] و ﴿ مُلِئَتُ ﴾ و ﴿ قُرِئَ ﴾ [المنحل ٤٤ والعنكبوت ٨٥] و ﴿ خَاسِئًا ﴾ [الملك٤] و ﴿ مُلِئَتُ ﴾ و ﴿ قُرِئَ ﴾ [الأعراف ٢٠٤ والإنشقاق ٢١].

<sup>(</sup>١) لم تأتِ هذه الكلمة في القرآن إلا مرة واحدة، ولعل مراد المؤلف رحمه الله تعالى ضم ﴿نَبِّتُهُمُ ﴾ في الحجر ١٥ والقمر ٢٨ إليها، فتصير ثلاث كلمات يصح جمعهن، ويؤيد هذا أمرين:

أولاً: لريذكر المؤلف لفظ ﴿نَبِّئُهُمْ ﴾ في بقية الباب.

ثانياً: أنَّ عادة المؤلفين جرت بذكر هذه الكلمات الثلاث مجتمعة.

وهمز ابنُ غالب: ﴿فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤَتُمِنَ ﴾ [البقرة ٢٨٣] و﴿مُؤَجَّلَا ﴾ [آل عمران ١٤٥] و﴿مُؤَخِّلُ ﴾ [آل عمران ١٤٥] و﴿فِئَة ﴾ و﴿مُؤَذِّنُ ﴾ [الأعراف ٤٤ ويوسف ٧٠] و﴿مِأْئَة ﴾ وبابها و﴿لِيَطْمَيِنَ ﴾ [البقرة ٢٦٠]، ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ ﴾ و﴿ٱلْمُؤَلَّفَةِ ﴾ [التوبة ٢٠] و﴿يُؤَلِّفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يُؤَلِّفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يُؤَلِّفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٣] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٣] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٤] و ﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يَؤَلِفُ ﴾ [النور ٤٤] و﴿يَؤَلُونُ وَلَوْلَ وَلَوْلُونُ وَلَقُولُونُ وَلَعَلَمُ وَلَوْلُونُ وَلُونُ وَلِيَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِيَعُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِوْلُونُ وَلَقُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِونُونُ وَلِونُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِونُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِونُ وَلَوْلُونُ وَلُونُ وَلَوْلُونُونُ وَلَوْلُونُ وَلُونُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَلَوْلُونُ وَلُونُ وَلَوْلُونُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُولُونُ وَلُونُ وَلُولُونُ وَلُونُ وَلُونُونُ وَلَوْلُونُ وَلُونُ و

وافقه الشَّمُّونيُّ غيرَ حمَّادٍ في: ﴿تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ﴾.

وابنُ شَنبُوذ، وابنُ أبي أمية ﴿وَلَا يَـودُهُو﴾ [البقرة ٢٥٥] و﴿تَوُزُهُمُ ۗ [مريم ٨٦] و﴿يَـوسَاكُ ۗ [الإسراء] و﴿نَتَبَوَّأُ ﴾ [الزمر٤٤] فيها: بغير همز.

وروى ابنُ شَنبُوذ و حَمَّادٌ ﴿بِأَنَّهُمْ ﴾ و﴿تَأَخَّرَ ﴾ و﴿شَآءَ ٱتَّخَذَ ﴾ ونحوه: بغير همز إلَّا قوله: ﴿وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [٢] في الفتح، زاد ابنُ الصلت ﴿وَلَبِنَ ﴾ حيث وقع. وروى الشَّمُّونيُّ إلا النقارَ ﴿سَنُقُرعُكَ ﴾ [الأعلى ] بلا همز.

وقال حمَّاد: وكان الخياطُ يظهر الياء مضمومة، زاد النقاشُ تركها في ﴿مُطْمَيِنِينَ﴾ [الإسراء ٩٥] و ﴿مُطْمَيِنَةَ﴾ [النحل ١١٢].

# باب ذكر الهمزة المتحركة التي هي أوائل الكلم من الأسماء والأفعال والجروف

[فإن كان قبلها ساكن نقل حركة الهمز إلى الساكن الذي قبله] ١٠٠ ابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، وورشُ عن نافع، والباهليُّ للمسيبي، نحو قوله: ﴿قَدُ أَفُلَحَ ﴾ وَهُمَنُ عَامَنَ ﴾ و ﴿خَلُواْ إِلَى شَيَاطِينِهِم ﴾ [البقرة ١٤] و ﴿أَلْفُواْ عَابَآءَهُم ﴾ [الصافات ٢٩] و ﴿فَلَواْ إِلَى شَيَاطِينِهِم ﴾ [المائدة ٢٧] و ﴿فَوَاتَى أُصُلٍ ﴾ [سبا ٢١] و ﴿عَجَبًا أَنْ وَهُمَا أَلُونُ وَهُمَا أَنْ وَهُمَا أَلْمُ وَهُمَا وَهُمَا أَنْ وَهُمَا أَلْمُ وَهُمَا وَهُمَا أَنْ وَهُمَا أَلْمُ وَهُمَا أَنْ وَهُمَا أَلْمُ وَهُمَا وَهُمَا أَنْ وَهُمَا أَنْ وَهُمَا أَلَى اللهُ وَهُمَا أَنْ وَهُمُ وَمُعُمَا أَنْ وَهُمَا أَنْ وَهُمُمَا أَنْ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَمُعُمَا أَنْ وَهُمُ وَهُمُ وَمُومِ وَلَا أَنْ فَعُمُ وَمُعُمَا أَنْ مُنْ وَهُمُوا أَلْمُ أَنْ عُنْ مُ وَهُمُ وَمُومُ وَلَا أَنْ وَالْمُونُ وَمُهُمُ وَالْمُ وَالْمُوا أَنْ أَنْ عُنْ مُ اللهُ وَالْمُعُمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوا أَنْ عُنْ مُنْ وَالْمُوا أَنْ فَا مُنْ مُنْ وَالْمُوا أَنْ أَنْ عُنْ مُ أَنْ فَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ عُلِي اللهُ اللهُمُ اللهُ ال

ولا ينقل إلى الذوائب البتة، [وهي] ": الواو الساكنة قبلها ضمة، والياء الساكنة قبلها كسرة، والألف وهي ساكنة ولا يكون قبلها إلَّا فتحة، نحو قوله عز وجل: ﴿قَالُوٓا ءَامَنَا ﴾ و ﴿وَفِي أَنفُسِكُم ﴾ [الذاريات٢١] و ﴿بِمَآ أُنزِلَ ﴾ ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (فإن كان قبلها همزة نقَل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبله)، والعبارة غير صحيحة بهذا الشكل، وقد صوبتها بها هو أقرب الألفاظها وترتيب كلهاتها، وقد يُقال في تصويبها أيضاً: فإن كان قبلها ساكن نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (وهو) ولا يصح لأنَّ العائد عليه مؤنث.

وكذلك إن كان الساكن والهمزة في كلمة لمرينقل إليه الهمزة نحو قوله: ﴿ شَيْءَ ﴾ كيف تصرف و ﴿ كَهَيْءَةِ ﴾ [آل عمران ٤٩ والمائدة ١١٠] و ﴿ جَزَآءُ ﴾ و ﴿ النَّالَّةُ بَ عَلَى اللَّهُ وَ النَّالِي الله النَّالِي الله النَّالِي الله التَّعريف نحو:

وجاء كذلك في هذا الباب عن [الخشكيِّ] والجعفيِّ وأبي عمارة وابنِ محارب وابنِ دينار عن حمزة، وابنِ منصور وابنِ سعدان والدوريِّ عن سُلَيْم في حال الوقف فقط.

وذكر أبو علي الأهوازي عن أبي إسحاق الطبري أنَّ ذلك مطلقٌ عن حمزة في الوقف، وعن الأزرقِ وابنِ زكريا والفرَّاءِ وابنِ عطية عنه، وعن خلفٍ الوجهان في ذلك في الوقف، وعن الباقين لحمزة حالُ الوقف كحال الوصل.

واختلف عنهم في ثمانية وعشرين حرفاً:

﴿ٱلْكَنَ ﴾ بغير همز حيث وقع: ابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والباهليُّ للمسيبي، وورشٌ وابنُ فرح عن الدوري عن إسماعيل، وأبو قرة وابنُ قالون والشحامُ عن قالون، والبلخيُّ عن الدوري عن إسماعيل حيث كان كالآخرين.

<sup>(</sup>١) ليست من كلمات القرآن.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (الأعلام) بدون كاف.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (الخشلي) والصواب أنَّه الخشكي بالكاف، وهو جعفر بن محمد بن سُلَيَهان، الخشكي، ويقال الخشكني الكوفي، مقرئ مصدر مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١ / ١٩٥.

ومن بقي من أصحاب نافع، والأفطسُ عن ابن كثير، وابنُ ابنِ ذكوان عن أبيه عن ابنِ عامر: تركوا الهمز، ونقلوا إلى الساكن الذي قبله في الموضعين في يونس فقط.

﴿مِّلُءُ ٱلْأَرْضِ ﴾ ينقل [حركة] الهمز ١٠٠ الذي في ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى (اللام) التي في ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾ : ابنُ جَمَّاز والباهليُّ للمسيبي، وورشٌ والزَّينبيُّ عن قُنبل، والبزيُّ، وابنُ فليح.

ومن بقي على أصولهم.

﴿لِيَلَّا ﴾ بياء صافية مفتوحة: ورشٌ غيرَ الأصبهانيِّ، وأبو معمر عن عبد الوارث في ثلاث مواضع في البقرة "، والنساء "، والحديد"، وعن حمزة كذلك، وتخفيف همزهن أيضاً من غير إظهار الياء.

غيرهم: بتحقيق الهمز فيهن.

((وَلَينَ)) روى النقارُ عن القاسم، وكذلك ابنُ سعدان وابنُ سالم والخزازُ عن سُلَيْم عن حمزة في الوقف.

﴿بِأَنَّهُ ﴾ خلافه كخلاف ((لَينُ)).

<sup>(</sup>١) في المخطوط (ينقل الهمزة الذي) وعليه ملاحظتان الأولى: الجملة بهذا اللفظ غير مفيدة، لأنَّ الهمزة لا تنقل وإنَّما المنقول حركتها، لذا أضفتُ كلمة (حركة).

الثانية: قوله: (الهمزة الذي) غير مستقيم، والصواب أن يُقال: الهمز الذي، أو الهمزة التي، فحذت التاء المربوطة من كلمة الهمزة ليستقيم اللفظ.

<sup>(</sup>٢) آية ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) آنة ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) آنة ۲۹.

﴿ بِأَنَّهُم ﴾ وكذلك خلافهم فيها كخلافهم في ((وَلَينُ)) غيرَ أنَّهم لا يُظهِرون الياء، وكذلك ﴿ بِأَن ﴾ و ﴿ لِأَن ﴾ [الزمر١٦] بتلين الهمزتين: ابنُ سعدان وابنُ سالر والخزازُ عن سُلَيَم عن حمزة في الوقف فقط.

﴿ قُلُ أَتَّخَذْتُمُ ﴾ [البقرة ٨٠] بنقل [حركة] ١٠ الهمزة فيها: ورشٌ، [١٣١/أ] وابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر، والباهليُّ للمسيبي، والزعفرانيُّ عن الشَّمُّوني، وكذلك عن حمزة في الوقف.

من بقي على أصولهم.

﴿ فَإِنْ أُحْصِرُتُمْ ﴾ [البقرة١٩٦] بنقل همزه إلى النون: ابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والباهليُّ للمسيبي، وورشٌ، والأعشى عن ابن غالب، والبرجميُّ والرفاعيُّ عنه. النقارُ وحمَّادُ الكوفي بالوجهين.

وقال الخزاعيُّ: الخطيبُ الشَّمُّوني اللهُ الوصل فقط. وعن النقاش عن الخياط عن الشَّمُّوني الألف في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ ﴿ وَجَاءَ كَذَلَكُ عَنَ حَمْرَةً فِي الوقف فاعلم.

﴿لِيَهَبَ لَكِ﴾ [مريم١٩] بياء من غير همز: أبو عمرو، ويعقوبُ، وحمصيُّ، والطُّريْثيثيُّ لسهُل، وورشُّ، والحُلُوانيُّ وسالرُ وابنُ بويان عن أبي نشيط عن قالون.

غيرهم: بهمزة مفتوحة على أصلهم، ويُخفِّف همزها في الوقف حمزة.

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها، لأنَّ الهمزة لا تنقل وإنَّما المنقول حركتها.

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن عبد الله، أبو بكر ويقال: أبو زرعة وقيل: أبو العباس الخطيب مقرئ مقبول، توفي سنة سبع وثلاثهائة. ينظر: غاية النهاية ٢ / ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٢٣٢.

ومِنِ اسْتَبْرَقِ موصولاً: ورش، وابن جَمَّاز لأبي جعفر، والباهليُّ للمسيبي، ورويش، والأعشى غير ابنِ غالب، والبرجميِّ والرفاعيِّ عنه، وسالرٌ لقالون حيث جاء، والقاف مكسورة منونة.

وقرأ ابنُ محيصن ((مِنِ اسْتَبُرَقَ)) بالوصل وفتح القاف حيث وقع ٠٠٠٠.

وقرأ غيرهم بالقطع وجرِّ القاف وتنوينها حيث وقع، وحمزةُ بالنقل فيها من طريق نقل ﴿ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ وشبهه، وجاء عن النقار فيه وجهان.

﴿قَدُ أَفَلَحَ ﴾ بالنقل: ابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والباهليُّ للمسيبي، وورشٌ، وعباسٌ واللؤلؤيُّ لأبي عمرو.

وقال الطُّريَثيثيُّ: الواقديُّ لعباس فقط مع أصحاب النقل، وجاء كذلك عن حمزة في النقل.

﴿لَأَعۡنَتَكُمْ ﴾ [البقرة٢٢] بخيال الهمزة: ابنُ جَمَّاز والعُمَريُّ لأبي جعفر.

بتليين همزها شبه مده: الربعيُّ " لقُنبل، واللهَبيون عن البزي بخلاف عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي.

وقال الخزاعيُّ الجرجاني: مليَّنة الهمز: البزيُّ [عند] النقاش، وابنُ عيسى لورش · النقاش، وابنُ عيسى لورش · النقاش، وابنُ عيسى الورش · النقاش، وابنُ عيسى الورش · النقاش، وابنُ عيسى المورش · المورش · النقاش، وابنُ عيسى المورش · المور

<sup>(</sup>١) ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي١٥٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو ربيعة تقدمت ترجمته ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (عن) والصواب ما أثبتُه، لأنَّ البزي لم يروِ عن النقاش، بل النقاش أحد الطرق عن البزي، لأنَّه روئ عن أبي ربيعة عن البزي، وعبارة الحزاعي: "البزي غير الحزاعي وأبي ربيعة طريق أبي بكر" (ص٤٠٣)، وأبو بكر هو النقاش، على أنَّ محقق المنتهى (الطرهوني) قال بأنَّ أبا بكر هذا هو الشذائي، ولا أدري بأي دليل قال هذا، بل القول بأنّه النقاش، هو الصواب لموافقة المؤلف هنا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٣٠٤.

وقال الطُّرِيشِيُّ: مليَّنة الهمز: البزيُّ عن الخزاعي<sup>١١٠</sup>، وابنُ فليح، وداوودُ عن ورش.

وقال أبو الفضل الرازي: بتليين الهمز: قتيبةً. مدَّهُ البزيُّ غيرَ ابنِ فرح. والفليحيُّ وهبةُ عن البزي كلاهما عنه بالوجهين.

وافقهم حمزةً في الوقف.

﴿ وَيُكَأَنَّهُ اللَّهَ ﴾ [القصص ١٨]، ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ [القصص ١٨] و ﴿ كَأَنَ ﴾ و ﴿ كَأَنَّهُ وَ ﴿ كَأَنَّهُ وَ ﴾ و أنه و المناه و كذلك مذهب أصحاب حمزة في الوقف فاعلم.

﴿فَبِأَيّ الأصبهانيان لورش، وعن الباهليّ للمسيبي، وعن العُمَريّ وابنِ جَمَّاز لأبي جعفر: بتليين همزها حيث وقع، وجاء كذلك عن حمزة في الوقف، وكذلك قوله تعالى: ﴿كَأَمْثَلِ ٱللَّوُّلُوِ ﴾ [الواقعة ٢٣] الخلاف فيهن.

﴿ أَنْ أُنكِحَكَ ﴾ [القصص ٢٧] ابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، والباهليُّ للمسيبي، وورشٌ، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، ويقف حمزةُ كذلك فيُمَن نقل في ﴿ تُرْجَعُ اللَّهُ مُورُ ﴾.

- T19 -

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن أحمد ابن إسحاق بن نافع، أبو محمد، الخزاعي المكي الإمام، مقرئء المسجد الحرام كان ثقة حجة رفيع الذكر إمام في قراءة المكيين، مطلع ضابط مأمون، له كتاب حسن جمعه في اختلاف المكيين واتفاقهم، توفي في يوم الجمعة ثامن رمضان سنة ثهان وثلاث مائة، بمكة. ينظر: معرفة القراء ١٧٢٧ وغاية النهاية ١/ ١٥٦.

﴿ أَنِ ارْضِعِيهِ ﴾ [القصص ٧] بكسر النون ن في الوصل من غير همز: أبو خُليد عن نافع، وابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر، والباهليُّ للمسيبي.

وورشٌ عن نافع ﴿أَنَ ارْضِعِيهِ ﴾ بفتح النون والوصلُ [بالنقل] ﴿ من غير همز، وجاء كذلك عن حمزةَ في الوقف لمن نقل في الوقف ﴿ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

غيرهم: بالقطع وفتح الهمزة.

﴿ وَكَأَيِّن ﴾ حيث وقع بوزن كَاعِنُ: ابنُ كثير، وابنُ جعفر ٣٠، وأبو عبيد. وأبو جيفر وأبو عبيد. وأبو جعفر بتليين همزه على أصله.

وقرأ ابنُ محيصن و(كَئِنُ) بوزن كَعِنُ بغير ألف وبهمزة مكسورة "، وعن الأصبهاني التخيير في همزها وتركها، ويوجب تركها قياس قول محمد بن عيسى لورش في ، وإطلاق قول الطُّريُثيثي يوجب ترك همزها أيضاً للباهلي عن المسيبي ".

وافقه حمزةُ في تخفيف همزها في الوقف.

﴿أَفَأَنتَ ﴾ ونحوه بتليين همزه: العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، معه الأصبهانيان لورش، والمسيبيُّ طريق الباهلي، وروى الطُّريَّشِيُّ كذلك عن محمد بن عيسى لورش، والجواربيُّ عن يونس عن ورش، فعمَّم، حمزةُ في الوقف،

(٤) ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي١١٢.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[١١٢]ب و١١٣] أ] والبحر المحيط٨/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (في النقل) والجملة بها غير مستقيمة.

<sup>(</sup>۳) تقدم ص۱۵۰.

<sup>(</sup>٥) لمرينصَّ المؤلف رحمه الله تعالى فيها تقدم على قول محمد بن عيسى.

<sup>(</sup>٦) قول المؤلف: وإطلاق .. إلخ، تشير هذه الكلمة إلى أنَّ المؤلف رحمه الله تعالى نقل هذا القول من كتاب للطريثيثي، ولعله كتاب الكافي الذي لريصل إلينا.

وخصَّ الأهوازيُّ الأصبهانيَّ الأسدي لورش، فهذا قوله تعالى: ﴿أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ ﴾ [٤٣] في الفرقان.

واعلم أنَّ الأعمش في اختياره ترك همز ﴿لِيَلَّا﴾ حيث جاء، و﴿سُؤُلَكَ﴾ [٣٦] في طه، و﴿يُؤَلِّفُ﴾ في النور.

### باب السكت على الساكن في كلمة أو كلمتين

خفّفَ الهمزات بالسكتة اللطيفة على السواكن قبلها إذا لم تكن من الذوائب نحو: ﴿ وَبِاللَّاخِرَةِ ﴾ و ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ﴾ و ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ﴾ [طه٧٧] [طه٧٧] و نحو [ساً] و نحو أَفْتَرَى ﴾ و أَفْتَرَى ﴾ [ساً] و نحو ذلك: حمزةُ إلّا الخنيسيّ، والأعشى إلّا الحميديّ، وابنُ حميد عن الشّمُّوني، وابنُ وردان وابنُ المغيرة عن الكسائي، وابنُ الدوري عن أبيه عنه، والسّمر قنديُّ عن أبي الحارث، وقتيبةُ عن ابن شَنبُوذ.

وقال الأهوازيُّ: وابنُ باذام وابنُ زياد عن قتيبة. وجاء عن النقاش للأخفش، وعن نصير أنَّها يخففان الهمزات [بسكتة] لطيفة أخفُ من أولئك على السواكن التي قبلها، وكذلك جاء عن حفص.

ويخفّفون من كلمة واحدة الهمزة على الساكن الذي قبلها كلهم مطلقاً، وهي: كيف تصرفت أعني المذكورين عنهم السكت، وكيف تصرفت أعني المذكورين عنهم السكت، وكيف تصرفت أعني المنطق أله و المنتمان و ا

وافقهم يونسُ لورش في ﴿شَيْءَ ﴾ كيف تصرف دون سكتهم، وقيل: يمد ﴿شَيْءًا ﴾ قليلاً، وسكت قليلاً دون سكتهم.

- TTT -

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن موسى العبسي، تقدمت ترجمته، ص ١٤٠، ولم يفرد المؤلف هذا الراوي بطريق، ولا أفرد شيخه ابن الجهم كذلك، واكفتى بذكره عند سرد رواة قتيبة إجمالاً.

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن بن زياد، أبو عبد الله، الأشعري الأصبهاني الجروآني المؤدب مقرئ متصدر معروف ثقة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١١٦. ولم يفرد المؤلف هذا الراوي بطريق بل ذكره في سند ابن حوثرة، فهو تلميذ محمد بن إسهاعيل (ممشاذ)، عن ابن حوثرة، عن قتيبة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (سكتة) بدون الباء.

وذكر الأهوازيُّ ﴿ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ﴾ [الصافات ٢٩] و ﴿ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ ﴾ [المائدة ٢٧] و ﴿ ذَوَاتَى أُكُلِ ﴾ [سبا٢١]، و لا يُتصور اللهُّ في هذه الكلمات في رواية ورش، لأنَّه ينقل الهمز فيهن إلى الساكن الذي قبلهن، فما يبقي حينئذٍ للساكن شيء يُمد.

وعن ابن مجاهد عن سُلَيَّم عن حمزة إذا مددت ثم همزت فالمُّ يجزي عن السكتة ···.

وقال أكثر العلماء إنَّ المدَّ والهمز إذا اجتمعا ينقص من المد قليلاً ثم يسكت، وأمَّا أصل حمزة أنَّ يحقق الهمز بالسكتة اللطيفة على الذي قبله مطلقاً إن كان حرف مدِّ، إن كان في كلمة واحدة، نحو: ﴿ يَسَعَمُ ﴾ [نصلت ٤٤] و ﴿ يَسَعَمُونَ هُ ۞ فصلت و ﴿ القُرْءَان ﴾ و ﴿ الظَّمْعَانُ ﴾ [النور ٣٩] و ﴿ رِدْءَا ﴾ [القصص ٤٣] و ﴿ مَوْيِلَا ۞ و ﴿ أَفْعِدَةً ﴾ [الأنعام ١٦٣ وإبراهيم ٣٧] ونحو ذلك، وجاء ذلك عن الأعشى والمطرز ٣٠ لقتيبة نصاً.

وقال أبو الفضل الرازي: ابنُ سيف لورش يسكت على ﴿شَيْءَ ﴾ كيف تصرف.

- 777 -

<sup>(</sup>١) بنظر: السبعة ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن مسعود بن محمد بن الخطاب، أبو بكر، الليثي المطرز، شيخ مقرئ حاذق إمام ثقة، مات في سنة إحدى وخمسين وثلاثيائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٠٧.

## باب المد

أُجْمِع على مدِّ كلِّ ألف قبلها فتحة، أو واو قبلها ضمة، أو ياء قبلها كسرة، من كلمة واحدة، نحو قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ﴾ [١٣٢/ب] و﴿دُعَآءَ﴾ و﴿نِدَآءَ﴾ [البقرة١٧١ ومريم و ﴿غُثَآءَ﴾ [المؤمنون١١ والأعلى و ﴿سُوّةَ ٱلْعَذَابِ﴾ و﴿أَلنَّسِيّءُ النوبة٣٧] و ﴿هَنِيّا مَّرِيّا ﴾ [النساء] و ﴿بَرِيّا ﴾ [النساء ١١٢] و ﴿جَآءَكُمُ ونحو ذلك، إلا ما جاء عن بعضهم في ترك الهمز في: ﴿خَآبِفِينَ ﴾ والبقرة ١١٤] و ﴿أُولَتَهِكَ ﴾ و ﴿طَآبِعِينَ ﴾ [نصلت] في الوقف دون الموصل، وقد ذكرت ذلك.

وعن خلف عن سُلَيْم أَنَّه قال: أطول المدِّ ما كان قبل همزة مفتوحة نحو: ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانَ قَبِلُ هَمزة مكسورة نحو: ﴿ خَآبِفِينَ ﴾، وأقصر المد ﴿ أُولُتَهِكَ ﴾ ().

وأمَّا مدُّ حرفٍ لحرف المعتبار مد كلمتين، ويسمى الاعتبار المعتبار المعتبار ويسمى الاعتبار المعتبار المعتبار والمعتبار المعتبار المعتبار والمعتبار المعتبار المعتبار

<sup>(</sup>١) قال ابن الباذش بعد رواية هذا الخبر مسنداً: وهذه الحكاية غيرُ مفهومة. ينظر: الإقناع٢٢، والمبسوط١١١، سبب عدم وضوح هذا الخبر، تمثيل سُليَم رحمه الله تعالى للمد المتوسط والأقصر منه بمثالين من نوع واحد لا فرقس نه ا

<sup>(</sup>٢) يعني اللَّه الَّذِي يُمد لهمزة جاءت في كلمة أِخِرى على اختلاف إعرابها. ينظر: التلخيص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) هو عبارة عنه في بعض القراءات، وذلك أنَّ بعضهم يعتبر حرف المد واللين مع الهمزة، فإن كانا منفصلين لر يزد على الصيغة شيئاً. ينظر: المقدمة في أصول القراءات لابن الطحان١٣٤. ومعنى الصيغة: المد الطبيعي. ينظر: نفس المرجع.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، أبو محمد، بن أبي الزناد، المدني ثم البغدادي، مات سنة أربع وستين ومائة ببغداد وله أربع وسبعون سنة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) إسهاعيل بن أبي أويس، أبو عبد الله، المدني، ابن أخت مالك بن أنس، قرأ على نافع وله عنه نسخة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١٦٢ / ١٦٢.

وابنُ كثير إلا الحُلُوانيَّ عن القواس، والخاشعُ عن شيوخه عن قُنبل، وابنُ الحباب عن البزي، وابنُ محيصن، وأبو عمرو إلاّ الغضائريَّ عن أبي حمدون عن اليزيدي، والشَّذائيَّ عن ابن مجاهد عن اليزيدي، والدوريَّ عن شجاع عنه، وابنُ غالب عن الأصمعي، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، والواقديُّ وزرقانُ عن حفص عنه، وابنُ أبي الهذيل والصفارُ عن القواس عن حفص عنه، وابنُ وردان طريق الأهوازي، وابنُ بكير عن الكسائي، وابنُ المغيرة وابنُ وردان طريق الأهوازي، وابنُ زياد لكسائي، وابنُ الدوري عن أبيه، والسمرقنديُّ عن أبي الحارث عنه، وابنُ زياد لقتيبة طريق الأهوازي، وأبوبُ الغازي٬٬٬٬ وسهلُ السجستاني٬٬٬ والحُلُوانيُّ للأخفش عن هشام.

وقال الطُّرِيَثيثيُّ: هشامٌ إلَّا الدَّاجونيَّ، والوليُّ وابنُ زروان و[الراسبيُّ] عن عمرو.

وعن حفص، وطلحة بن مصرف: الايمدون حرفاً لحرف، بل يمكنون تمكيناً في المحتون عند المحتون عند

غيرهم: بالمد.

(٢) هو أبو حاتم، تقدم ص١٦٣.

(٣) هو البختري الدقاق، تقدم ص١٤٧.

<sup>(</sup>١) أيوب بن المتوكل، البصري، تقدم ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (الواشني) وليس في الرواة عن عمرو بن الصَّباح راو هذا لقبه، وأقرب ما يكون صحف منه (الراسبي)، وهو محمد بن عبد الله الراسبي، بهذا الأسم ترجم له المؤلف. ينظر: قسم الأسانيد[ك/٥٤/ب، ول/٢٢/ب، وح٧٧]، ولم أجد له ترجمةً أوذكراً عند غيره، إلَّا أنَّ الذهبي ترجم لراو يغلب الظن أنَّه هو الراسبي هذا، حيث قال: محمد بن الحسن بن عبد الله بن روق الراسبي المروزي، روئ عن يحيى بن آدم، توفي في أول سنة ثمان وستين، ويعرف بالروقي. ينظر: تاريخ الإسلام ٢/٠٠٤، فروايته عن يحيى بن آدم هي مثار غلبة الظنَّ لأنَّ عمرو بن الصَّباح ويحيى ابن آدم متعاصران، وكلاهما من طرق عاصم.

<sup>(</sup>٥) عبارة عن الصيغة وقد يعبر به عن المد العرَضي. ينظر المقدمة ١٣٤. قال الداني: والتمكين عند أهل الأداء منزلة بين المدِّ والقصر. ينظر: الجامع المفيد ١/ ٤٦٦.

حمزةً، وورشٌ غيرَ الأصبهانيِّ، والأسديُّ طريق هبة، أطولهم مداً، ويتبعهم الأعشى وقتيبة، وعن الأهوازي لابن زياد عن قتيبة.

وقال الأهوازيُّ: الأسديُّ يخبِّر في مد حرف لحرف.

وعن يعقوب وأهل مكة أنَّهم يمدون التهليل في جميع القرآن، وهو قوله: لا إله إلا الله، على التعظيم ١٠٠٠.

وعن البزي أنَّه يمد إذا كان بعد الساكن من كلمة أخرى همزة ومعها [١٣٣/ أ] ألف أتم من غيره ١٣٣٠ نحو قوله:

﴿ فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ ﴾ [البقرة ٣٧] و ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا ﴾ [طه ٧٧] و ﴿ تَرَكَّنَاهَا عَايَةً ﴾ [القمرة ١٥] مثل هذا عنه أتم من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ [النساء١٦٣] و﴿فَيَ أَنفُسِكُمْ ﴾ [الذاريات٢١] ونحو ذلك.

وروىٰ الأهوازيُّ عن الحُلُواني عن القواس عن ابن كثير المد في خمس كلمات:

﴿يَنَادَمُ ۗ و ﴿يَنَأَخْتَ هَارُونَ ﴾ [مريم ٢٨] و ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ و ﴿لَقَد تَّرَكْنَكُهَا عَايَةً ﴾ و ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ كيف حللن ٣٠.

ورُوى عن ابن جبير الهاشمين عن ابن كثير حذف الألف في حروف المدِّ، وأراد بذلك قصر المدِّ فافهم.

<sup>(</sup>١) أي: طلباً للمبالغة في نفي إلهية سوى الله َّ سبحانه. ينظر: النشر ١/ ٣٤٤ و٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أورد الداني هذا التفريق أيضاً. ينظر: جامع البيان١/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من نصَّ عليها غير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن جبير، الهاشمي المالكي، روى الحروف عن أحمد بن القواس، وعرض على قُنبل. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤١٢.

وروى الحُلُوانيُّ عن القواس عن ابن كثير حذف الياء والألف، نحو قوله: ﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾ و﴿ فِي أَنفُسِكُمُ ﴾، وأراد بذلك قصر المد فقط، ولا سبيل إلى حذف الألف والياء البتة، ومن روى عن ابن كثير المدَّ أراد تحقيق الحروف فاعلم.

باب الهمزة التي تقع في أول كمة أو في وسطها قبل حروف المد واللين نحو: ﴿ عَامَنَ ﴾ و﴿ الله و الله و الله و الله و الله و ﴿ الله و الله و ﴿ الله و له و الله و ﴿ الله و ﴿ الله و اله و الله و اله و الله و

(١) يريد به مدَّ البدل، وهو اصطلاح للمؤلف لر أجده عند غيره فيها تيسر لي من مراجع تقدمَته أو عاصرته أو تأخرت عنه.

## باب ذكر الهمزتين المفتوحتين في كلمة

نحو: ﴿عَأَنذَرْتَهُمُ ﴾ [البقرة] و﴿عَأَقُرَرُتُمُ ﴾ [آل عمرا١٨] و﴿عَأَشْفَقْتُمُ ﴾ [المجادلة ١٦] ونحوه، بهمزة ومدَّةٍ: الحُلُوانيُّ لهشام، والنوفليُّ عن ابن بكَّار، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم طريق الأهوازي إلَّا الأصمعيَّ عن نافع، ومكيُّ إلَّا أبا حذيفة ﴿ عن شبل عنه، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى عن أبي بكر عنه، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي عنه، ورويسٌ، وزيدٌ والبخاريُّ لروح، وسهلٌ ونعيمُ بن يحيى السَّعِيدي ﴿ عن الكسائي من العسكري ﴿ وأبو الزعراء وابنُ العلاء ﴿ والثلاثة عن الدوري عن الكسائي من طريق الأهوازي، وأبو جعفر، وابنُ محيصن، وزيدٌ، ورويسٌ، والبخاريُّ لروح، وسهلٌ، وطبحةُ.

وذكر الطُّرِيَّشِيُّ أَنَّ يعقوب بهمزة ومدَّةٍ إلَّا [١٣٣/ ب] ابنَ وهب فقط. وافق حمصيُّ في:

(١) موسى بن مسعود، أبو حذيفة، النهدي البصري ثقة مأمون، مات في جمادى الآخرة سنة عشرين ومائتين. ينظر: غاية النهاية٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) نعيم بن يحيى بن سعيد، أبو عبيد، السَّعِيَّدي من ولد سعيد بن العاص الكوفي مقرئ معروف، روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود، وعرض القرآن على حمزة الزيات وعلى أبي عمرو. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو نفسه أحمد بن فرح المفسر، نصَّ على ذلك الداني. ينظر: جامع البيان١/ ٢٧٨. وتقدمت ترجمته ص١٤٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء بن عبد الحكم، أبو بكر، الثقفي البصري القزاز، توفي بعيد السبعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار١٣٦ وغاية النهاية ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) هو ابن العلاء المتقدم.

﴿ عَأَرْبَابُ ﴾ [يوسف٣٩]، وعبدُ الرزاق ٢٠ عن أيوب ٣٠ في: ﴿ عَأَشُخُهُ ﴾ [الإسراء٢٦]، وابنُ عتبة في: ﴿ عَأَقُرَرُتُمْ ﴾ و﴿ عَأَنتَ قُلْتَ ﴾ [المائدة ٢١] و﴿ عَأَشَفَقُتُمْ ﴾ وأبو بشر في: ﴿ عَأَنذُرْ تَهُمْ ﴾ في يس و﴿ عَأَلِهُ ﴾ [هود٢٧] و﴿ عَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ ﴾ [الفرقان ٢٧] و﴿ عَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ ﴾ [الفرقان ٢٧].

وقال محمدُ بن الحسين الفارسي عن الأخفش هشامٌ في ﴿عَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ وبابه: بتليين الثانية ويفصل بينهما بألف، و﴿أَيِنَّكُمْ ﴾ بتحقيق الهمزتين وبابه إلا ﴿أَيِنَّكُمْ ﴾ الشعراء، ومريم ﴿أَيِنَّكُمْ ﴾ [١٨] في الأعراف ﴿ وَإَيِنَّ لَنَا لَأَجُرًا ﴾ [١١] في الشعراء، ومريم ﴿أَعِذَا مَا مِتُ ﴾ [٢٦]، وفي الصافات: ﴿أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَفِيها: ﴿أَعْذَا مَا مِتُ ﴾ [٢٦]، هذه الحروف: بهمزتين محققتين بينهما ألف.

وروى في ﴿حمَّ السجدة ﴿أَيِنَّكُمْ ﴾ [٩] مثل أبي عمرو، ومَا بقي من هذه الحروف بتحقيق الهمزتين من غير فصل.

وروى ابنُ وهب لروح، والوليدُ ابن حسان عن يعقوب بتحقيق الهمزتين في جميع القرآن.

الدَّاجونيُّ عن ابن ذكوان وهشامٌ: بتحقيق الهمزتين. والإسكندرانيُّ عن ابن ذكوان كذلك، وكذلك قرأتُ لهم من طريق الفارسيِّ المتفقتين والمختلفتين إلَّا

(٢) أيوب بن تميم بن سُلَيَّهان، أبو سُلَيَّهان، التميمي الدمشقي، ولد في أول سنة عشرين ومائة، ضابط مشهور، توفي سنة ثهان وتسعين ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار٨٩ وغاية النهاية١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم العجلي الراوي عن ابن عامر، تقدمت ترجمته ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) أراد قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ﴾ على قراءة من قرأ بالتثنية وهم: كل القراء عدا المدنيين وحفص. ينظر: النشر ١/ ٣٧١.

قوله تعالى: ﴿ عَامَنتُم ﴾ ثلاثتهن ﴿ )، وفي الزخرف ﴿ عَأَلِهَتُنَا ﴾ [٥٠] فإنَّهن مهمزتين، الأولى محققة، والثانية ملينة، إلَّا الدَّاجونيَّ لهشام، وروى وحده ﴿ عَامَنتُم ﴾ ثلاثتهن بتحقيق الهمزتين.

وقال الطُّريَثيثيُّ: الأخفشُ عن هشام، والحُلُوانيُّ يُدخلان بين الهمزتين ألفاً إلَّا سبعة مواضع نذكرها في موضعها إن شاء الله".

وذكر الخزاعيُّ عن أبي زيد عن أبي عمرو في هذا الباب وجهين، أحدهما: بهمزتين بينهم مدَّةٍ، والآخر: مثل اليزيدي (")، فلا أعيد ذكره فاعلم.

وذكر الأهوازيُّ عن الأخفش عن هشام بهمزتين بينهما مدَّة في جميع ذلك، والثلاثةُ شيوخي، عن أبي بكر السلمي، عن شيوخه، عن [الأخفش]، عن هشام.

غيرهم: بهمزتين محققتين.

وقال الأهوازيُّ: قرأتُ عن الكسائي في جميع طرقه بتحقيق الهمزتين في جميع القرآن، وإنَّما يُروى عنه الذي رويته ولا يؤخذ<sup>١</sup> به.

(٢) بين ذلك المؤلف فيها يأتي، ولم ينص عند الحديث على أي منها بأنَّه أحد المواضع السبعة.

(٥) هو محمد بن أحمد الجبني الأطروش تقدم ص١١٢.

<sup>(</sup>١) ١ - الأعراف١٢٣. ٢ - طه٧١. ٣ - الشعراء ٤٩.

<sup>(</sup>٣) قال الخزاعيُّ: وفي تعليق عن أبي زيد وجهان: أحدَّهماً كاليزيدي، والآخر كآبن عبدان. ينظر: المنتهى ٢٧٤. ولم يفصح الخزاعي عن قراءة اليزيدي، ولكننا قد نفهمها من إطلاق الخزاعي والمؤلف أبا عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي عنه مع من قرؤا بهمزة ومدة في أول الباب، والاطلاق يشمل اليزيدي، فيكون الوجه الثاني إله: بهمزة ومدة، وأبو زيد يوافقه فيه.

<sup>(</sup>٤) هم: الطُّريشيثي وَالخَزاعي وَالْأَهُوازي.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (الأعمش) والصواب الأخفش هارون بن موسئ، لأنَّه هو الراوي عن هشام، ولأنَّ الأعمش توفي قبل ولادة هشام بخمس سنوات فكيف يقرأ عليه وهو لريره؟

<sup>(</sup>٧) في المخطوط (يؤخذ) وفوق الياء ألف، فإن كان القصد إلغاء الياء والواو، قُرئت (آخذ) فيكون إخباراً من المؤلف عن نفسه رحمه الله تعالى.

وقال عبدُ الله بن ذكوان: قال الكسائيُّ: إذا قرأتُ لنفسي همزت في ذلك همزة [١٣٤/أ] واحدة ممدودة، وإذا أقرأتُ غيري أقرأتُ بهمزتين محققتين في جميع ذلك.

وحمصيٌّ يحقق الهمزتين إلَّا ما أستثنيه إن شاء الله.

وخالفوا أصولهم في هذا الباب في ستة عشر كلمة، نحو قوله تعالى:

﴿ اَمْنتُم ﴾ بهمزتين محققتين: كوفيٌّ غيرَ حفص، والضحاكِ، وحمَّادِ بن عمرو، والمازنيِّ، وروحٍ ﴿ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنِ المنذر وعبدِ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وطلحة ﴿ وبصريُّ غيرَ أبي عمرو، وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ ليعقوب، والأصمعيُّ لنافع، وأبو حذيفة لابن كثير، وابنُ غالب للأصمعي عن أبي عمرو، وعبدُ الرزاق عن ابن عامر، وابنُ ابنِ ذكوان عن أبيه، والدَّاجونيُّ له شام.

الأفطسُ لابن كثير، والحُلُوانيُّ والهاشميُّ عن القواس عن ابن كثير، وابنُ عجاهد وأبو عون عن قُنبل، و[ابنُ] حامد عنه: بواو بعد نون من غير همز، الباقون عن قُنبل إلَّا الزَّينبيَّ وأبا ربيعة بزيادة واو.

وقال الخزاعيُّ: قُنبلٌ إلَّا الهاشميَّ بزيادة واون.

(٢) في المخطوط بزيادة كلمة (غير) بعد طلحة وفوقها حرف الواو، وكذلك بعدها، والاستثناء هنا غير صحيح، لأنَّ طلحة كوفي، وأيضاً لايصح استثناء أهل قُطُر بأكمله من أهل قطر آخر.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (وروحاً) وهو معطوف على المضاف فيكون مجروراً.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (أبو) بيد أنَّ الراوي عن قُنبل هو محمد بن حامد بن وهب، أبو بكر، العطار الواسطي، أخذ القراءة عرضاً عن قُنبل. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٢٣/ ب، ول/ ٣١/ أ، وح/ ٣١] وغاية النهاية ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٣٨٨.

ابنُ بشَّار وداودُ وابنُ صالح عن ورش، وحفصٌ إلَّا العباسَ وزرقانَ، والخزازَ لهبيرة عنه، والقاضي عن حسنون عن هبيرة، والطُّريَثيثيُّ وأبو الفضل الحزازَ لمبيرة بلفظ الخبر فيهن.

وروى غيرُ هما مثل أبي عمرو عن ابن مجاهد، بواو مفتوحة من غير همز، وعن ابن شَنبُوذ بزيادة واو مفتوحة، وعن قُنبل الذي في (طه) بلفظ الخبر، والذي في (الشعراء) بالمدِّ.

وقال الطُّرِيْشِيُّ: محمدُ بن عيسى والأهناسيُّ والأسديُّ والجواربيُّ ليونس: بلفظ الخبر فيهن.

وقال الخزاعيُّ: بلفظ الخبر: ابنُ عيسى لورش، والأهناسيُّ، وحفصٌ غيرَ الخزازِ، وافق الخزاز في (طه)، وقال الخزازُ: ها هنا بالمد، وفي الشعراء بهمزتين في وعن ابن مجاهد، والواسطي لقُنبل في (طه) خبر، وفي (الشعراء) بالمد. وقال الأهوازيُّ: قرأت للخزاز بهمزتين مقصورتين، أراد به محققتين. من بقى بهمزة ومدة. حمصيُّ مثل أبي عمرو فاعلم.

﴿ وَالنَّو فَلِي عَن اللَّهِ وَالْحُلُوانِ لَهُ لَمْ اللَّهِ وَالنَّو فَلِي عَن ابن بكار، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم عن ابن عامر، [١٣٤/ب] ومدنيٌ غيرَ الأصمعيّ، ومكيٌّ إلا أبا حذيفة عن شبل عنه، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وعبدُ الله بن عمر وابنُ المنذر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلا ابنَ غالبٍ عن الأصمعي عنه، ونعيمُ بن يحيى عن حمزة: بهمزة ومدة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٨٨.

وأبو عمرو، وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح، إلَّا الأخفشَ لمشام: بهمزتين بينهما مدة، وهذا أصلٌ لهشام في هذا الباب.

غيرهم: بهمزتين محققتين.

وذكر الأهوازيُّ عن الغساني<sup>١١</sup> والهمذانيِّ وابنِ العلاف<sup>١١</sup> عن الدوري عن الكسائي مثل أبي عمرو، ثم قال: وقرأت عنه بتحقيق الهمزتين.

وقوله: ﴿عَأَنتَ﴾ مثل ﴿عَأَقُرَرْتُمْ﴾.

قوله: ﴿ وَابِنُ أَبِي إِسرائيل عن ابن مسلم، والأهوازيُّ عن ابن موسى الدَّاجوني بكَّار، وابنُ أَبِي إِسرائيل عن ابن مسلم، والأهوازيُّ عن ابن موسى الدَّاجوني وأحمد بن أنس وابن ذكوان، ونافعٌ غيرَ الأصمعيِّ، ومكيُّ إلَّا أبا حذيفة عن شبل عنه، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو غيرَ ابنِ غالب عن الأصمعي عنه، ونعيمُ بن يحيى عن حمزة، والغسانيُّ والممذانيُّ والعلافُ عن الدوري عن الكسائي، على ما أخبرتك أولاً.

وأبو عمرو، وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح، إلَّا الأخفشَ لمشام: بهمزتين بينها مدة.

غيرهم: جمزتين محققتين.

وذكر الخزاعيُّ عن عبد الرزاق بمدة ٣٠٠ وهمزة.

<sup>(</sup>١) محمد بن فرج، -وعند أبي معشر الفَرَج، بزيادة (ال) التعريف-، أبو جعفر، الغساني البغدادي، مشهور ضابطٌ نحوي عارفٌ، أخذ القراءة عن أبي عمر الدوري وله عنه نسخة توفي بعد سنة ثلاثهائة. ينظر: سوق العروس غاية النهاية٢/ ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٢) هو ابن بشار نفسه، ويقال له أيضاً ابن العلاف، والمؤلف بيّن الأسماء الثلاثة، تقدم ص١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٢٧٣ و٢٧٤.

كُلُّهم على أصولهم غيرَ ابنِ عتبة وأصحابِ ابن ذكوان فاعلم.

﴿ وَالْوَوْلِيُّ وَ الْمَا اللهِ وَ اللهِ وَالهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

الأخفشُ لهشام بهمزتين بينها مدة.

غيرهم: بهمزتين محققتين.

كلُّهم على أصولهم غيرَ ابنِ أنس "عن ابن عتبة.

﴿ عَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ ﴿ مثل ﴿ عَأَرْبَابُ ﴾ إلا الحمصيَّ، وابنُ مسلم مطلق فيه عند الخزاعي " فاعلم.

﴿ وَأَعْجَمِيُ ﴾ [نصلت ٤٤]، ابنُ عامر إلّا ابنَ عتبة وعبدَ الرزاق والتغلبيّ والطحانَ لابن ذكوان، وهبةَ للبلخي، [و]الأخفش عن ابن ذكوان، والدّاجونيّ وأحمدَ بن أنس والبلخيّ عن هشام، ومدنيٌ غيرَ الأصمعيّ عن نافع، ومكيّ إلّا أبا حذيفة عن شبل عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ لعاصم،

<sup>(</sup>١) محمد بن فرج، المتقدم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٧٤.

وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وحفصٌ إلَّا الخزازَ عن هبيرة، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي، وسهلٌ، وزيدٌ، ورويسٌ، والبخاريُّ لروح، ونعيمٌ عن حمزة، والغسانيُّ والهمذانيُّ وابنُ العلاف عن الدوري عن الكسائي، وطلحةُ بن مصرف ﴿ وَأَعْجَمِيُ ﴾: بهمزة واحدة ممدودة.

الحُلُوانيُّ لهشام، والنقاشُ عن ابن مجاهد، وبكَّارٌ عن ابن مجاهد لقُنبل: بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر، وكذلك سلامٌ في اختياره، والأخفشُ لهشام طريق الأهوازي والطُّريَّثيثي.

وأمَّا الكارزينيُّ ١٠٠ عن الأخفش بالوجهين، بلفظ الخبر وبهمزة ومدة.

من بقي بهمزتين محققتين.

خالف أصله هاهنا حفصٌ، والأخفشُ لهشام في أحد وجهيه.

﴿ عَالَمْ عَنَا ﴾ بهمزة واحدة ممدودة: ابنُ عامر إلَّا ابنَ عتبة وعبدَ الرزاق والتغلبيَّ والطحانَ عن ابن ذكوان، والدَّاجونيَّ ومحمدَ بن أنس وهبةَ والبلخيَّ لمشام، هذه طرق الأهوازي.

ونافعٌ غيرَ الأصمعيِّ، ومكيُّ غيرَ أبي حذيفة عن شبل عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ لعاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر،

,

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسين كما نصَّ المؤلف ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) ليس في الرواة عن هشام من اسمه محمد بن أنس، وإنَّما هو أحمد بن أنس، وتقدمت ترجمته ص١٥٦، ولعل الوارد هنا سهو من الناسخ رحمه الله تعالى، ولم يرد هذا الراوي بهذا الاسم سوئ مرتين، هذه الأولى، والثانية بعد قليل في نفس الباب، وأمًّا في غيرها فيقول: ابن أنس، أو أحمد بن أنس، ولعل في هذا دلالة تؤيد ما ذكرته من أنَّه سهو من الناسخ.

وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وطلحة بن مصرف، وأبو عمرو غيرَ ابنِ غالب عن الأصمعي عنه، ونعيمٌ عن حمزة، والغسانيُّ وأبنُ العلاف عن الدوري عن الكسائي، ورويسٌ، وزيدُ بن أبي بلال، والممذانيُّ وابنُ العلاف عن الدوري عن الكسائي، والكتَّانيُّ عن زيد عن الدَّاجوني عن والبخاريُّ لروح، وسهلُ وكردمٌ لنافع، والكتَّانيُّ عن زيد عن الدَّاجوني عن الأزرق عن ورش ﴿ عَالَ لِهَتُنَا ﴿ عَلَى الخبر.

[۱۳۵/ب] من بقى بهمزتين محققتين.

خالف أصله فيه الأخفش عن هشام.

وقال الخزاعيُّ: بهمزتين محققتين: كوفيُّ، وحمصيُّ، وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ، والمنهالُ، والبلخيُّ لهشام ، وليس طلحة من رواته فاعلم.

وقال الطُّريْشِيُّ: بهمزتين محققتين: كوفيٌّ غيرَ طلحةً، وابنُ وهب لروح.

وقال أبو الفضل الرازي: و﴿ عَأَالِهَتُنَا ﴾ بهمزتين محققتين: كوفيٌّ، والداجونيُّ، وروحٌ، والوليدُ بن حسان، وهشامٌ، والأخفشُ بالمد كالباقين.

﴿ أُمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ [الزخرف٥٥] بهمزة واحدة ممدودة: الأهوازيُّ عن السُّلمي وحده عن الأخفش عن ابن ذكوان عن ابن عامر.

غيره: جمزة واحدة قصيرة.

﴿ أَذْهَبُتُمْ ﴾ [الأحقاف] بهمزة واحدة ومدة: ابنُ عتبة وعبدُ الرزاق والأخفشُ ومحمدُ بن أنس عن هشام، والرازيُّ ﴿ ، وابنُ الجنيد، والطَّحَّانُ، وابنُ أنس،

<sup>(</sup>١) عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير، أبو حفص، الكتاني البغدادي، ولد سنة ثلاثمائة، مقرئ محدث، ثقة، توفي في رجب سنة تسعين وثلاثمائة، وله تسعون سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٠٠ وغاية النهاية ١/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مخلد، تقدمت ترجمته ص٠٥٠.

والترمذيُّ عن ابن ذكوان عن ابن عامر، وابنُ أبي داود، وابنُ السفر والنقاشُ والترمذيُّ والبيروتيُّ وأهلُ الشام عن الأخرم عن الأخفش عنه، هذه طرق الأهوازي.

ومكيُّ إلَّا أبا حذيفة عن شبل عن ابن كثير، الدَّاجونيُّ عن ابن موسى عن ابن ذكوان، والأخفشُ والدَّاجونيُّ لهشام: بالوجهين، بهمزة ومدة، وبهمزتين محققتين.

أبو حذيفة عن شبل عن ابن كثير، والباقون عن ابن عامر: بهمزتين مقصورتين.

الآخرون: بهمزة واحدة على الخبر.

وقال الخزاعيُّ: ﴿أَذَهَبْتُمْ ﴾ بهمزة ممدودة: مكيُّ، ودمشقيُّ، وأبو جعفر، ويعقوبُ، [غير] ﴿ رُوحٍ، وسهلُ.

بهمزتين: سلامٌ، وروحٌ، والأخفشُ طريق أبي الفضل، والبلخيُّ ٣٠٠.

من بقي بلفظ الخبر.

وقال الطُّريَشِيُّ: ﴿عَأَذُهَبُتُمْ ﴾ بهمزة ممدودة: مكيُّ، وأبو جعفر، وهشامٌ، ويعقوبٌ غيرَ ابن وهب، وسهلٌ.

<sup>(</sup>۱) علي بن الحسين بن أحمد بن السفر، وقيل: الصقر، أبو القاسم، الدمشقي، ترجم له ابن الجزري على أنَّها شخصين، ورجح أنَّها شخص واحد، مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثيائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٣٣ و ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٢) روح من رواة يعقوب فلا يصح عطفه عليه، ثم إنَّ الخزاعي قد استثناه حيث قال: ويعقوب غير روح، فأضفت (غير)من المنتهئ. ينظر: ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٥٧٩.

بهمزتين: ابنُ ذكوان وهما<sup>(۱)</sup> والغنويُّ لابن عتبة، وروحٌ من طريق ابن وهب.

من بقي بلفظ الخبر.

وقال أبو الفضل الرازي: بالمد: مكيًّ، وأبو جعفر، وهشامٌ، وورشٌ، والثغريُّ - يعنى ابن جبير - عن الكسائي.

من بقي على الخبر.

وقرأتُ على الاسكندراني لابن ذكوان بالوجهين، بتحقيق الهمزتين، وبهمزة واحدة.

وقرأتُ من طريق النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان ﴿أَذُهَبُّتُمْ ﴾: بهمزتين محققتين.

وَالْنَوْفَايُّ عَن ابن الواقعة ٢٧٦] بهمزة ممدودة: الحُلُوانيُّ لهشام، والنوفليُّ عن ابن بكَّار، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم، ونافعٌ غيرَ الأصمعيِّ، ومكيُّ إلَّا با حذيفة [١٣٦/أ] عن شبل عنه، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمر و والمازنيُّ لعاصم، وروحٌ عن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي عنه، وسهلٌ، وورشُّ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح، وطلحةُ بن مصرف ونعيمُ بن يحيى عن حمزة، والغسانيُّ وابنُ العلاف عن الكسائي.

الأخفشُ عن هشام، وابنُ ابنِ ذكوان عن أبيه، وابنُ زيد عن أبي عمرو: مهمزتين وبينهم مدة.

<sup>(</sup>١) يعني: ابن وهب وسهل.

من بقي جمزتين محققتين.

﴿ وَأَشَفَقُتُمْ ﴾ ابنُ عتبة والحُلُوانيُّ لهشام، والنوفليُّ عن ابن بكَّار، وابنُ أبي إسرائيل عند الأهوازي عن ابن مسلم، ونافعٌ، والأصمعيُّ، وأبو جعفر، ومكيُّ إلَّا أبا حذيفة عن شبل عنه، والضحاكُ بن ميمون وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ لعاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي عنه، وطلحةُ، وسهل، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح، وابنُ العلاف عن الدوري عن الكسائي: بممزة ممدودة.

الأخفشُ عن هشام، وابنُ ابنِ ذكوان عن أبيه، وأبو زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينهم مدة.

غيرهم: بهمزتين محققتين.

﴿ ٱلنَّشُورُ ۞ وَأَمِنتُم ﴾ [الملك] بواو بعد الراء من غير همز ولا مدِّ: الأفطسُ لابن كثير، والحُلُوانيُّ والهاشميُّ عن القواس عنه، وابنُ مجاهد وأبو عون وابنُ حامد عن قُنبل.

من بقي عن قُنبل إلَّا الربعيَّ والزَّينبيَّ عنه: بواو بعد الراء وبهمزة بعدها ألف ساكنة.

غيرُهم: على أصولهم.

﴿أَن كَانَ﴾ [القلم١٤] الزهريُّ ١٠ عن نافع ((إن كان)) بهمزة مكسورة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو يوسف، الزهري المدني ثم البغدادي ثقة، توفي في شهر رمضان سنة ثمان ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر شواذ القرآن ١٦٠.

وقرأ بهمزتين محققتين مستفهاً: ابنُ عتبة وعبدُ الرزاق وابنُ أنس وهبةُ الله والبلخيُّ عن الحُلُواني عن هشام، وابنُ شاذان عن الحُلُواني عن هشام، وعاصمٌ إلَّا من أذكره، وحمزةُ إلَّا نعيهاً.

بهمزة ممدودة مستفهماً: يونسٌ والأزرقُ وخالدٌ عن أبي عمرو وعن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر.

بهمزة واحدة بلفظ الخبر: المازنيُّ والخليلُ وهارونُ عن عاصم، وحسينٌ والكسائيُّ وابنُ المنذر عن يحيى بن والكسائيُّ وابنُ جبير عن أبي بكر، وعبدُ الله بن عمر وابنُ المنذر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وحفصٌ إلا أبا عمارة [١٣٦/ ب] والواقديُّ عنه كالآخرين.

وقال الطُّريَّشِيُّ: بهمزة ممدودة: شاميُّ غيرَ عبدِ الرزاق، وأبو جعفر، وابنُ فليح، وطلحةُ، ويعقوبُ غيرَ ابنِ وهب، وسهلُ.

بهمزتین محققتین: حمزةُ، وأبو بكر، والفضلُ، وأبانُ، وروحٌ من طریق ابن وهب.

وقال الخزاعيُّ: بالمدِّ: يزيدٌ -وهو أبو جعفر- ودمشقيُّ غيرَ هشامٍ طريقُ البلخي، والفضلُ، ويعقوبُ غيرَ روح، وسهلٌ. بهمزتين: حمزةُ، وأبو بكر،

•

<sup>(</sup>١) هو الراوي عن حمزة المتقدم ذكره، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) هو ابن جبلة اليشكري، تقدم ص١٩٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بشر الكوفي تقدم ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) هو الجعفي تقدم ص١٧٥.

<sup>(</sup>٥) هو الأنطاكي، الراوي عن الكسائي، تقدم ص١٤٤.

وسلامٌ، (والفضلُ، وروحٌ)<sup>(۱)</sup>، وحمصيٌّ، وهشامٌ غيرَ الدَّاجونيِّ، والأخفشُ طريق أبي الفضل، وروحٌ والمنهالُ<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو الفضل الرازي: مع حمزة الثغريُّ - يعني ابن جبير - عن الكسائي، وابنُ منصور لهشام، وهو الشذائي ".

وقال أبو على الأهوازي: ابنُ كثير غيرَ الخاشعِ عن قُنبل، وابنُ يزيد في وقال أبو على الأهوازي: ابنُ كثير غيرَ الخاشعِ عن قُنبل، وابنُ يزيد في والهاشميُّ عن حمزة: يمدون سائر هذا الباب بعدد ألفين.

الآخرون: مدوها بقدر ثلاث ألفات.

(١) لم يذكرهما الخزاعي. ينظر: المنتهي، ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المنتهين، ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) الضمير هنا يعود على ابن منصور، وهو أبو بكر الشذائي، روى عن الداجوني عن هشام.

<sup>(</sup>٤) وجود هذا العلم بين طرق ابن كثير وطرق نافع يدل على أنَّه من رواة أحدهما، فأمَّا ابن كثير فلم ينصَّ المؤلف على أحد من رواته بهذا الاسم، وأمَّا نافع من طريق إسهاعيل المذكور هنا فلا يوجد أيضاً أحد من رواته بهذا الاسم، ولكن من طرق قالون يوجد الحُلُواني –أحمد بن يزيد –.

## باب ذكر الهمزتين المختلفتين في كلمة واحدة الأولى مفتوحة والثانية مرفوعة

نحو قوله: ﴿ أَوُنَيِّئُكُم ﴾ [آل عمران ١٥] بهمزتين محققتين: ابنُ عامر إلّا من أذكره، وحمزةُ إلّا نعياً، والكسائيُّ، والأصمعيُّ عن نافع، وأبو حذيفة عن شبل عن ابن كثير، وابنُ غالب عن الأصمعيِّ عن أبي عمرو، وعاصمٌ إلّا من أذكره عنه إن شاء الله، والأعمش، وخلفٌ، وأبو عبيدة (١٠)، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وحميُّ، وسلامٌ، وأيوبُ بن المتوكل، وروحٌ، والوليدُ بن حسان.

الضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمرو عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو خليد وكُردمٌ وابنُ جَمَّاز وخارجةُ والمسيبيُّ عن نافع، وقالونُ غيرَ القاضي عند الأهوازي وحده عنه فعنه، وابنُ فرح عن الدوري عن إسماعيل عنه، والجهضميُّ وعصمةُ والخريبيُّ والعنبريُّ وخارجةُ واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وأبو عبد الرحمن وأبو أبوب وابنُ حمَّاد عن اليزيدي، وابنُ جرير عن السُّوسي عن اليزيدي عنه، وابنُ الهيشم وهو أبو جعفر ابن الهيشم عن أبي حمدون عن اليزيدي عنه، وابنُ الهيشم وهو أبو جعفر ابن الهيشم عن أبي حمدون عن اليزيدي عنه، وابنُ الهيشم وهو أبو جعفر ابن الهيشم عن أبي حمدون عن

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبد الله بن ذكوان، كما ذكر المؤلف في باب: ذكر إمالة حروف بأعيانها، ص٤٢٧.

<sup>(</sup>۲) جعفر بن محمد بن الهيثم، أبو جعفر، البغدادي، توفي في حدود سنة تسعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١٩٧/، أقول هذا الإسناد صحيح إلَّا أنَّ المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره في قسم الأسانيد، وبيان ذلك: أنَّ أبا حمدون من رواته ثلاثة كلهم يصدق عليهم اسم ابن الهيثم، إلَّا أنَّ المؤلف قيد هذا الراوي بكنيته فظهر مراده، وعند النظر في أسانيد أبي حمدون عن اليزيدي لانجد ذكراً لأبي جعفر هذا، وإنَّما المذكورَين هناك هما: ابن الهيثم المعروف بدلبه، وقد ترجمت له فيها تقدم ص١٣٨، وعلي بن الهيثم ولم يذكر أحداً ممن ترجم له كنيةً، فلم يبق إلَّا جعفر بن محمد هذا وليس له ذكر في أسانيد المؤلف عن اليزيدي كما أسلفت، لكن له -أعني أباجعفر - رواية عن أحمد بن يزيد الحُلُواني عن قالون.

اليزيدي، والواقديُّ لعباس، ونصرُ بن علي فلا عن الأصمعي عن أبي عمرو: بممزة واحدة ممدودة.

الأخفشُ لهشام، وأبو زيد لأبي عمرو، وأحَدُ وجهَي الدَّاجونيِّ لهشام: بإدخال المدِّبين الهمزتين المحققتين.

غيرهم: بهمزتين، الأولى محققة والثانية ملينة شبه الواو.

وأَءُنزِلَ اسه] بهمزتين محققتين: ابنُ عامر، وعاصمٌ إلّا من أذكره إن شاء الله تعالى، وحمزةُ إلّا نعيهً، والكسائيُّ، وأبو حذيفة عن شبل عن ابن كثير، والأصمعيُّ لنافع، وابنُ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر.

وعن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم، وأبو خليد وكُردمٌ والمسيبيُّ وابنُ جَمَّاز وخارجةُ عن نافع، وقالونُ إلَّا القاضيَ عند الأهوازي، وابنُ فرح عن الدوري عن إسهاعيل بن جعفر عن نافع، والعباسُ والجهضميُّ وعصمةُ والعنبريُّ وخارجةُ واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وأبو عبد الرحمن وأبو أبوب وابنُ مَاد عن اليزيدي، وابنا مخلد وابنُ الهيثم عن أبي حمدون عن اليزيدي، وابن وابنُ على عن الأصمعي: بهمزة واحة ممدودة.

<sup>(</sup>١) هو الجهضمي، تقدم ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) هما: ١- الفضل بن مخلد بن عبد الله بن زريق، أبو العباس، البغدادي يعرف بفضلان الدقاق الأعرج المكتب، ولم يذكره المؤلف في رواة أبي حمدون، ولا في الطرق عنه، ونصَّ عليه ابنُ الجزري في رواة ابي حمدون. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٨ وغاية النهاية ٢/ ١١.

٢- إسحاق بن مخلد بن عبد الله بن زريق، أبو يعقوب، الضرير الدقاق البغدادي، بقى إلى بعد الثاثمائة. ينظر:

الحُلُوانيُّ لهشام فيه ثلاثة أوجه: وجه بهمزتين بينهما مدَّة، وبهمزتين محققتين، وبهمزة واحدة ممدودة.

الأخفشُ لهشام وأبو زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينهما مدة.

الدَّاجونيُّ لهشام: بهمزتين محققتين مقصورتين، وأجاز إدخال الألف بينها. ﴿ أَءُلُقِي ﴾ [القمره ٢] مثل ﴿ أَءُنزلَ ﴾ .

﴿ أَءُشُهِدُوا ﴾ [الزخرف١٩] الأصمعيُّ عن نافع، وجبلةُ وأبو زيد عن المفضل: بممزتين محققتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، وبإسكان الشين.

أبو خليد وأبو قرة وأبو نشيط وسالر عن قالون عنه أن وابن سعدان للمسيبي، وابن فرح عن الدوري عن إسهاعيل: بهمزة واحدة ممدودة، بعدها همزة مرفوعة ملينة ساكنة الشين.

ومن بقي عن نافع: بهمزة محققة مفتوحة مقصورة، بعدها همزة ملينة ساكنة الشين بغير مدٍّ.

غيرهم: بفتح الهمزة المحققة وفتح الشين.

أبو بشر مع جبلة.

أبو جعفر مع من يمدُّ من أصحاب نافع.

وذكر الخزاعيُّ بترك المدِّ: ورشٌ، وابنُ المسيبي، والبلخيُّ عن إسماعيل عن نافع، والحُلُوانيُّ غيرَ الضريرِ٠٠٠.

غاية النهاية ١٥٨/١.

(١) يعني عن نافع.

(٢) ينظر: المنتهي ٦٩٥ و ٥٧٠.

- TEO -

وقال الطُّريَثيثيُّ: بالمدِّ: أبو جعفر، والمسيبيُّ مطلقاً، وقالونُ غيرَ الحُلُوانيِّ، وابنُ مجاهد لإسهاعيل…

وقال أبو الفضل الرازي: بزيادة همزة مضمومة بعد الهمزة المفتوحة وسكون الشين: مفضلُ بن محمد في والوليدُ بن حسان، معها مدنيٌ في الاستفهام، ثم قال: بالمدِّ، أبو نشيط لقالون، والنقاشُ لقالون، والبلخيُّ.

وقال الخزاعيُّ الجرجاني في ﴿أَوُنَبِّئُكُم ﴾ وأختيها أعني ﴿أَءُنزِلَ ﴾ وهال الخزاعيُّ الجرجاني في ﴿أَوُنَبِّئُكُم ﴾ وأختيها أعني ﴿أَءُنزِلَ ﴾ و﴿أَءُلْقِي ﴾، "باللهِّ: مدنيٌّ غيرَ ورش، وأبو زيد، واليزيديُّ طريق أبي عون، وابنُ حبش عن أبي شعيب، وأبو حمدون، وأوقيةُ وافق اليزيديُّ إلَّا هنا -أعني آل عمران "-.

وعن أبي زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينهما مدة.

مكيُّ، وورشٌ، وأبو عمرو، ورويسٌ، وزيدٌ، وسهلٌ: بهمزة بعدها ضمة. ويأتي [هشام بين] المختلفتين بمدة "٥٠٠.

وقال الطُّريَّشِيُّ: بالمد فيهن: أبو زيد، والسُّوسيُّ طريق ابن حبش، وأبو جعفر، وقالونُ، والمسيبيُّ، وابنُ مجاهد لإسهاعيل، وافق عباسُ، وأبو حمدون لليزيدي، وابنُ اليزيدي، وطلحةُ بن مصرف في: ﴿أَءُنزِلَ ﴾، ﴿أَءُلْقِيَ ﴾ فقط.

<sup>(</sup>١) هو ابن جعفر، تقدم ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو المفضل الضبي، تقدم ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) من كلام المؤلف.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (ويأتي بعد المختلفتين بمدة) وهذه الجملة غير مفيدة لأنَّها بينت الحكم ولر نعرف المحكوم له، وبناءً على أنَّ المؤلف رحمه الله تعالى نقل الرواية عن الخزعي قمتُ بتصويبها من المنتهي له/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهى ٣٢٢ و٣٢٣.

بتحقيق الأولى وتليين الثانية: مكيًّ، بصريٌّ غيرَ ابنِ وهب، وورشٌ. من بقي بهمزتين محققتين.

هشامٌ غيرَ الدَّاجونيِّ: بألف بين المدتين، وروى الحُلُوانيُّ من طريق ابن شاذان في (صّ) مثل قالون وغيره.

واعلم أنَّ ابنَ السميفع مع ورش في كل ذلك.

وقال أبو الفضل الرازي: عباس، والحربيُّن، والسُّوُسيُّ، وأوقيةُ، وابنُ اليزيدي، ومدنيٌّ غيرَ بلخيًّ، والنهروانيُّ لإسهاعيل، وورشُّ: بالمدِّ.

وأدخل الحُلُوانيُّ بين الهمزتين مدة.

ابنُ عمر لابن اليزيدي لا يمد ﴿أَوُنَبِّئُكُم ﴾ فقط، فصار مكيُّ، وورشٌ، والبلخيُّ، ورويسٌ، وأبو عمرو غيرَ المسيبي، لا يمدون، ومن حققها أيضاً بغير مد.

وجملة هذا الباب أربع مسائل".

\_

<sup>(</sup>۱) يتضح من سياق الإسناد هنا أنَّ الحربي من طرق أبي عمرو البصري، وبالنظر في أسانيد المؤلف نجد أنَّ الحربي الذي في أسانيد أبي عمرو ليس صاحب رواية ولا طريق أيضاً، وإنَّما هو أحد رجال إسناد الخفَّاف عنه، وليس من طريق الرازي كذلك وإنَّما من طريق الأهوازي، وعند الهذلي الخريبي، وهو الأقرب للصواب، لأنَّ الرازي روى للخريبي من طريق الجيلي.

<sup>(</sup>٢) الأربع المسائل هي: ﴿ أَوُّنَبُّكُم ﴾ وه أَعُنز لَ ﴾ وه أَعُشْهدُوا ﴾ وه أَعُلْقى ﴿.

## باب ذكر الهمزتين من كلمة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة

نحو قوله: ﴿أَيِنَّكُمْ ﴾، ﴿أَءِذَا ﴾، ﴿أَءِنَّا ﴾، ﴿أَءِلَكُ ﴾ ونحو ذلك، بهمزة واحدة ممدودة: نافعٌ، وأبو عمرو إلّا من أذكره إن شاء الله تعالى، وابن أبي إسرائيل عن أبي مسلم، ومحبوبٌ عن إسماعيل بن مسلم٬٬ عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر.

بهمزتين بينها ألف ساكنة: أبو زيد وعبيدٌ عن أبي عمرو، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، والتغلبيُّ عن ابن ذكوان من طريق الأهوازي، والأخفشُ الدوري عن اليزيدي، والتغلبيُّ عن ابنُ شاذان والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، وابنُ شاذان والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، والأصمعيُّ عن والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، والأصمعيُّ عن نافع.

العجليُّ عن الدَّاجوني، بالوجهين: بين همزتين بينهما مدَّة، وبين همزتين محققتين.

الكسائيُّ، وأبو حذيفة عن شبل عن ابن كثير، وابنُ الحباب عن الزَّينبي، وابنُ عن الزَّينبي، وابنُ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ إلَّا نعيهاً، [و] الباقون عن ابن عامر، والباقون عن عاصم، وحمعيُّ، والأعمشُ، وخلفٌ، وأبو عبيد، ومحمدُ

<sup>(</sup>١) إسهاعيل بن مسلم، أبو إسحاق، المخزومي المعروف بالمكي، مات في حدود الستين ومائة. ينظر: غاية النهاية ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) عادة المؤلف كم بينت في الدراسة أنَّه يبدأ الترجمة بالمبتدأ ويحذف الواو، وهنا خُذفت الواو إلَّا أنَّنا لو اعتبرناها ترجمة جديدة لكن (الكسائي) وما بعده إلى (نعيم) ليس لهم وجه قرائي، وأيضاً إذا نظرنا إلى الكلمات التالية وجدنا أنَّ الباقين عن ابن عامر يتفقون مع الكسائي ومن بعده.

بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ في اختياره ، وأيوب في اختياره، وروحٌ من طريق ابن وهب، والمنهال، والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين.

وجاء عن رويس أنَّه كان يُقرئ المبتدئ بهمزتين مثل قالون، والمنتهي مثل ورش.

واعلم أنَّ ابن السميفع مع ورش في جميع ذلك.

وقال الخزاعيُّ: وافقهم المفضل في: ﴿أَيِن ذُكِّرْتُم ﴾ ( السام ١٩٠٠].

خالفوا أصولهم في ثلاث عشرة كلمة في هذا الباب:

وَأُبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ الأنعام ١٩] نافعٌ، وأبو عمرو إلّا من أذكره إن شاء الله تعالى، وابنُ أبي إسرائيل طريق الأهوازي عن الوليد بن مسلم، ومحبوبٌ عن إسهاعيل ابن مسلم عن ابن كثير، والضَّحَاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، [و]روحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر: بهمزة واحدة ممدودة، والثانية شبه الياء.

<sup>(</sup>١) أي: الطالب الذي حصَّل هذا الفن رواية ودراية.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) لمرينصَّ المؤلف رحمه الله على كيفية قراءة هؤلاء القراء، ولعله سهوٌ منه، أو أنَّه نصَّ على ذلك وسهى الناسخ فأسقطه، وإذا نظرنا إلى الكلمات التالية نستطيع أن نخلص بأنَّ قراءتهم بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية شبه الياء.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٣٦١.

التغلبيُّ عن ابن ذكوان طريق الأهوازي، والأخفشُ والزعفرانيُّ عن هشام، وابنُ شاذان والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني لهشام، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، والأصمعيُّ عن نافع، وأبو زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينها مدة.

العجليُّ عن الدَّاجوني لهشام: يخير بين همزتين بينها مدَّةٍ، وبين همزتين محققتين.

الباقون عن ابن عامر، والباقون عن عاصم إلّا من أذكره إن شاء الله، وأبو حذيفة عن ابن كثير، وابنُ الحباب عن البزي، وابنُ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ إلّا نعياً، والكسائيُّ، وحمصيُّ والأعمشُ، وخلفُّ، وأبو عبيد غيرَ الخزاعيِّ، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأيوبٌ في اختياره، وروحٌ [١٣٨/ب] طريق ابن وهب، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بممزتين محققتين.

الباقون عن ابن كثير، وورش، وابنُ السميفع، وأبو جعفر، والأهوازيُّ، والقاضي عن قالون، والمسيبيُّ، والكسائيُّ عن أبي بكر طريق الأهوازي، ونعيمُّ عن حمزة، ورويسُ للمنتهي، وسهلُ، وزيدٌ، والبخاريُّ عن الجُريري: بهمزة واحدة مفتوحة والثانية ملينة شبه الياء.

<sup>(</sup>١) هو أبو الفضل الجرجاني الإمام المعروف صاحب المنتهي.

﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ﴾ [الأعراف ١٨] في الأعراف، بكسر الهمزة على الخبر: مدنيٌ، وحفضٌ وشيبانُ والمازنيُّ والخليلُ عن عاصم، وابنُ صالح وأبو عمارة وخلادٌ عن أبي بكر، (وأبو عبيد في اختياره طريق الخزاعي) ٠٠٠.

وقرأ بهمزة ممدودة: أبو عمرو إلا من أذكره إن شاء الله، وابنُ أبي إسرائيل طريق الأهوازي عن الوليد بن مسلم، والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، ومحبوبٌ عن إسهاعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر.

التغلبيُّ من طريق الأهوازي، والأخفشُ والزعفرانيُّ عن هشام، وابنُ شاذان عن الحُلُواني، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، وأبو زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينهما مدة.

العجليُّ عن الدَّاجوني لهشام: يخير بين همزتين محققتين، وبين همزتين بينهما مدة.

الباقون عن ابن عامر، وعاصمٌ، وأبو حذيفة عن ابن كثير، وابنُ الحباب للنزيدي، وابنُ غالب للأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ إلَّا نعياً، والكسائيُّ، وحمصيُّ، والأعمشُ، وخلفُ، وأبو عبيد غيرَ الخزاعيِّ، ومحمدُ بن سعدان، والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٨٦.

﴿ إِذَا مَا مِتُ ﴾ [17] في مريم، الأخفشُ عن هشام، والجماعةُ عن الأخفش عن ابن ذكوان غيرَ هبةَ الله، والنقاشُ، والبلخيُّ، والدَّاجونيُّ عن صاحبيه (١٠): بلفظ الخبر.

الاسكندرانيُّ: بلفظ الخبر، وجمزتين محققتين.

وقال الخزاعيُّ: ﴿إِذَا مَا مِتُّ﴾ في مريم، بلفظ الخبر: دمشقيُّ إلَّا ابنَ عتبة وابنَ الأخرم".

وقال الطُّريَثيثيُّ: بلفظ الخبر: ابنُ ذكوان غيرَ النقاشِ، والتغلبيُّ، وعبدُ الرزاق والأخفشُ عن هشام.

من بقي على أصولهم.

وقال أبو الفضل الرازي: بلفظ الخبر: الدَّاجونيُّ، وسلامةُ للأخفش، وعن ابن الأخرم.

من بقي على أصولهم.

﴿ أَيِنَّكُمْ ﴾ [٥٥] في النمل، أبو جعفر، ونافعٌ إلّا من أذكره عنها إن شاء الله، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم، ومحبوبٌ عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلّا ابنَ غالب عن الأصمعي عنه: بهمزة ممدودة.

<sup>(</sup>١) هما: هشام وابن ذكوان.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط بزيادة واو هنا ولا يصح العطف لأنَّ ابن عمر من رواة يحيى وقد تكرر مراراً.

أحمدُ بن أنس، ومحمدُ بن هشام عن أبيه، والتغلبيُّ عن ابن ذكوان، والأخفشُ والزعفرانيُّ عن هشام، وابنُ شاذان للحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ لابن عتبة، والأصمعيُّ لنافع، وأبو زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينها مدة.

العجليُّ عن الدَّاجوني لهشام: يخير بين همزتين محققتين، وبين همزتين بينهما مدَّة.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وأبو حذيفة عن ابن كثير، وابنُ الحباب عن البزي عنه، وابنُ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ (غير) نعيم، والكسائيُّ، وحمصيُّ، والأعمش، وخلفُّ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ طريق ابن وهب، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بمزتين [١٤٠/ أ] محققتين.

ابنُ محيص، والباقون عن ابن كثير، وورشٌ، والقاضي عن قالون طريق الأهوازي، وابنُ المسيبي، ونعيمٌ عن حمزة، وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح: بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ملينة.

واعلم أنَّ هشاماً يُدخل المدة بين الهمزتين في خمس مسائل("):

<sup>(</sup>۱) لر أجد له ترجمة أو ذكراً، إلَّا أنَّ اسمه لا يخفى، فوالده مترجم له في عدد وفير من المراجع، وكناه المؤلف بأبي عبد الله، ويبقى معرفة تاريخ وفاته، وحاله، ولكن لر يذكر أحد من أصحاب كتب التراجم أنَّ لهشام ابناً مجروحاً، ورواية الطبرى عنه تنبئ عن مقرئ معروف، إلَّا أنَّه لر يشتهر كشهرة أبيه رحمهم الله جميعاً.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (عن) وعلى هامشه قال الكاتب (وأظنه غير) وظنه هذا صائب جداً، لأنَّ نعيم هو أبو عبيد نعيم بن يحيى السعيدي الراوي عن حمزة، تقدمت ترجمته ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف رحمه الله تعالى خمس مسائل، ثم ذكر ستة مسائل، على أنَّ جملة المروي عن هشام في هذا الباب سبع مسائل. ينظر: جامع البيان ٢/ ٥١٦ والنشر ١/ ٣٧١.

﴿ أَيِنَّكُمْ ﴾ و ﴿ أَيِنَّ لَنَا ﴾ [١١٣] في الأعراف، و ﴿ أَيِنَّ لَنَا ﴾ [٤١] في الشعراء، و ﴿ أَيِنَّ لَنَا ﴾ [٤١]، و ﴿ حمّ ﴾ و ﴿ أَيِنَّكُ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴾ في ﴿ وَٱلصَّنَقَاتِ ﴾ وفيها ﴿ أَيِفْكًا ﴾ [٢٨]، و ﴿ حمّ ﴾ السجدة ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ ﴾ [٩].

﴿ أَيِنَّ لَنَا﴾ في الأعراف، بلفظ الخبر بكسر الهمزة: حجازيُّ، وحفصٌ إلَّا الخزازَ طريق الخزاعي ''.

غيرهم: بالاستفهام.

الأهوازيُّ عن ابن أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم، والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، ومحبوبٌ عن إسهاعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عُمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعى: بهمزة ممدودة والثانية مكسورة ملينة شبه الياء.

التغلبيُّ عند الأهوازي، والأخفشُ ومحمدُ بن هشام عن أبيه والزعفرانيُّ كُلُّهم عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني كلُّهم عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني لهشام، والزعفرانيُّ لابن عتبة، وأبو زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينهما مدة.

العجليُّ للدَّاجوني: مخير بين همزتين محققتين، وبين همزتين بينهما مدَّة.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وأبو حذيفة لابن كثير، وابنُ الحُباب للبزي، وابنُ عالم عن أبي عمرو، وحمزةُ إلَّا نعيها، والكسائيُّ، ولبزي، وابنُ غالب للأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ إلَّا نعيها، والكسائيُّ، والأعمشُ، وخلفُّ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى،

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (عمرو) والصوا ب ما أثبتُّه، وقد بينته قريباً.

وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.

ابنُ محيصن، والباقون عن ابن كثير، وورش، وابنُ السميفع -وهو معه في باب الهمز كله فاعلم- والقاضي عن قالون عند الأهوازي، وابنُ المسيبي، ونعيمٌ عن حمزة، وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح: بهمزة مفتوحة محققة والثانية مكسورة ملينة شبه الياء.

﴿ أَيِنَ لَنَا لَأَجُرًا ﴾ في الشعراء، بلفظ الخبر وبكسر همزها: أحمدُ بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه.

غيره: بالاستفهام.

مدنيٌّ، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم، والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، ومحبوبٌ عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي عنه، وطلحةُ بن مصرف: بهمزة ممدودة والثانية شبه الياء.

ابنُ أنس، والتغلبيُّ عن ابن ذكوان، والأخفشُ وابنُ هشام عن أبيه، وابنُ شاذان عن الحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ لابن عتبة، وأبو زيد لأبي عمرو، والأصمعيُّ لنافع: بهمزتين بينها مدة.

العجليُّ للداجوني عن هشام: مخير بين همزتين محققتين، وبين همزتين بينها مدَّة.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وأبو حذيفة عن ابن كثير، وابنُ الحباب للبزي، وابنُ غالب للأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ غيرَ نعيم، والكسائيُّ لنفسه، وحمصيُّ، والأعمش، وخلفٌ وأبو عبيد، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ طريق ابن وهب، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين.

الباقون عن ابن كثير، وابنُ محيصن، وورشٌ عن نافع، وابنُ السميفع، والأهوازيُّ، والقاضي عن قالون، وابنُ المسيبي، ونعيمٌ عن حمزة، وسهل، وورشٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح: بهمزة مفتوحة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء.

وأَيِنَّكُمْ في وحمّ السجدة، مدنيٌّ، وأبو عمرو إلَّا من أذكره إن شاء الله، وابن أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم عند الأهوازي، والأزرق عن الحُلُواني لهشام، ومحبوبٌ عن إسهاعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضحاك وحمَّاد بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، والكسائيُّ عن أبي بكر، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابن المنذر وعبد الله بن عمرو عن يحيى بن آدم عن أبي بكر: بهمزة ممدودة، والثانية مكسورة شبه الياء.

التغلبيُّ عن ابن ذكوان عند الأهوازي، والأخفشُ، ومحمدُ بن هشام عن أبيه، وابنُ شاذان عن الحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، والأصمعيُّ لنافع، وأبو زيد لأبي عمرو: بهمزتين بينها مدَّة.

العجليُّ عن الدَّاجوني لهشام: يخير بين همزتين محققتين، وبين همزتين بينهما مدَّة.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وأبو حذيفة لابن كثير، وابنُ الحُباب للبزي، وابنُ عنه، والكسائيُّ للبزي، وابنُ غالب للأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ غيرَ نعيمٍ عنه، والكسائيُّ وحمصيُّ، والأعمشُ، وخلفٌ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ طريق ابن وهب، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بممزتين محققتين.

ابنُ محيصن، والباقون عن ابن كثير، وورشٌ، وسهلٌ، وابنُ السميفع، والقاضي لقالون طريق الأهوازي، وابنُ المسيبي، ونعيمٌ لحمزة، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح: بهمزتين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة مُليَّنة شبه الياء.

﴿ أَيِن ذُكِّرْتُم ﴾ [يس١٩] قرأ أبو جعفر في رواية الحُلُواني، وابنُ جَمَّاز عنه، وابنُ حَمَّاز عنه، وابنُ محيصن: بهمزتين، الأولى مفتوحة ممدودة، والثانية مفتوحة مُليَّنة مثل: ﴿ وَأَنتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة ١٦٦].

وقرأ ابنُ ذكوان بتخفيف الكاف.

وروى العُمَريُّ عن أبي جعفر ﴿أَبِن﴾: بهمزتين، الأولى مفتوحة ممدودة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء، و ﴿ذُكِرْتُم ﴾ خفيفة.

وقرأ غيرُ أبي جعفر، وابنُ محيصن ﴿ ذُكِّرْتُم﴾: بتشديد الكاف.

وروى ابنُ قُنبي عن [١٤٠/ب] سُلَيْم عن حمزة ﴿أَبِن ذُكِّرَتُم﴾: بهمزتين محققتين مفتوحتين. وقرأ القراء كلُّهم: بهمزتين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة.

نافعٌ إلَّا من أذكره إن شاء الله تعالى، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم عند الأهوازي، ومحبوبٌ عن إسهاعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي عنه: بالمدِّ - أعني بهمزة ممدودة - والثانية مكسورة ملينة شبه الياء.

التغلبيُّ عن ابن ذكوان عند الأهوازي، والأخفشُ عن هشام، وابنُ شاذان عن الحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، والأصمعيُّ عن نافع، والطُّوسيُّ عن الحُلُواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو، وأبو زيد عنه: بهمزتين بينها مدة والثانية مكسورة.

العجلي عن الدَّاجوني لهشام: مخير بين همزتين محققتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وبين همزتين كذلك بينها مدة.

الباقون عن ابن عامر، وأبو حذيفة لابن كثير، وابنُ الحُباب للبزي، وابنُ عالمر، وأبو حذيفة لابن كثير، وابنُ الحُباب للبزي، وابنُ عالب للأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ إلَّا نعياً، والكسائيُّ، وحمصيُّ، والأعمشُ، وخلفُّ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأبو عبيد، وهب، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بهمزتين وأيوبُ الغازي، وروحٌ طريق ابن وهب، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين.

الباقون عن ابن كثير، وابنُ محيصن، وورشٌ، وابنُ السميفع، والقاضي عن قالون عند الأهوازي، وابنُ المسيبي، وابنُ أنس عن الوليد بن عتبة، وابنُ ابنِ ذكوان عن أبيه، وأبو زيد عن المفضل.

وأطلق الخزاعيُّ المفضلَ (١) من رواته سعيد (١).

وجبلة، ونعيمٌ لحمزة، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح، وسهلٌ: بهمزتين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء من غبر مد.

﴿أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞﴾ أبو جعفر غيرَ الحُلُوانيِّ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞﴾: بلفظ الخبر.

وقرأ غيره بالاستفهام.

الحُلُوانيُّ عن أبي جعفر، ونافعٌ إلَّا من أذكره إن شاء الله تعالى، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم عند الأهوازي، والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، ومحبوبٌ عن إسهاعيل [131/أ] ابن مسلم عن ابن كثير، (والضَّحَّاكُ بن عمرو بن ميمون) والمازنيُّ لعاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب للأصمعي، ﴿أُءِنَّكَ ﴿ : بهمزة مفتوحة ممدودة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء.

التغلبيُّ عن ابن ذكوان طريق الأهوازي، وأحمدُ بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه، وابنُ أنس عنه، والأخفشُ والزعفرانيُّ ومحمدُ بن هشام عن أبيه، وابنُ شاذان عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ لابن عتبة، والأصمعيُّ لنافع، وأبو زيد عن أبي عمرو: بهمزتين بينها مدَّة.

(٢) المعنى أنَّ سعيداً هذا من رواة المفضل الضبي، وهو أبو زيد، سعيد بن أوس الأنصاري، تقدمت ترجمته ص١٣٧.

<sup>(</sup>١) هو المفضل الضبي، تقدم ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) هكذاً في المخطوط، ولا يصح هذا السند إذ ليس في الرواة عن عاصم راوٍ بهذا الاسم، ومن خلال تكرر هذا السند وما ذكره المؤلف من أسانيد عاصم، وكذلك ما ذكره أصحاب كتب التراجم من تلاميذ عاصم يعدل هذا السند إلى ما يلي: الضحاك بن ميمون وحمَّاد بن عمرو، وبذلك يصح السند.

العجليُّ للدَّاجوني عن هشام: يخير بين همزتين محققتين، وبين همزتين بينهما مدَّة.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وأبو حذيفة عن ابن كثير، وابن الحباب عن البزي، وابن غالب للأصمعي عن أبي عمرو، وحمزة غير نعيم، والكسائيُّ، وحميُّ، والأعمش، وخلفُّ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ من طريق ابن وهب، والمنهالُ والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين.

الباقون عن ابن كثير، وابنُ محيصن، وورشٌ، وابنُ السميفع، والقاضي عن قالون عند الأهوازي، وابنُ المسيبي، ونعيمٌ عن حمزة، وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ: بهمزة مفتوحة غير ممدودة ملينة مكسورة شبه الياء.

أبو جعفر، ونافعٌ إلّا من أذكره إن شاء الله، وابنُ أبي إسرائيل عن ابن أبي مسلم طريق الأهوازي، والأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام، ومحبوبٌ عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضَّحَّاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو إلَّا ابنَ غالب عن الأصمعي، [و]التغلبيُّ عن ابن ذكوان عند الأهوازي، والأخفشُ والزعفرانيُّ ومحمدُ بن هشام عن أبيه، وابنُ شاذان عن الحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ لابن عتبة، والأصمعيُّ عن نافع، [١٤١/ب] وأبو زيد لأبي عمرو: والزعفرانيُّ لابن عتبة، والأصمعيُّ عن نافع، [١٤١/ب] وأبو زيد لأبي عمرو: مهمزتين بينها مدة.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وأبو حذيفة لابن كثير، وابنُ الحباب للبزي، وابنُ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ غيرَ نعيم، والكسائيُ، وحمييٌ، والأعمشُ، وخلفٌ، وأبو عبيد، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين. الباقون عن ابن كثير، وابنُ محيصن، وورشٌ، وابنُ السميفع، والقاضي عن قالون طريق الأهوازي، وابنُ المسيبي، ونعيمٌ عن حمزة، وسهلُ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح: بهمزتين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء من غير مدِّ.

﴿ أَوِلَهُ مِدنيُّ، وأبو عمرو إلّا ابنَ غالب عن الأصمعي، ونافعٌ إلّا من أذكره إن شاء الله، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم، ومحبوبٌ عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير، والضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو والمازنيُّ عن عاصم، وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر: بهمزة ممدودة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء، وهي خمسة مواضع في سورة النمل".

التغلبيُّ عن ابن ذكوان عند الأهوازي، وأحمدُ بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه، وابنُ أنس عنه، والأخفشُ والزعفرانيُّ عن هشام، وابنُ شاذان عن الحُلُواني عن هشام، والكتَّانيُّ عن الدَّاجوني عن هشام، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة، والأصمعيُّ لنافع: بهمزتين بينها مدَّة.

<sup>(</sup>١) وهي في الآيات من ٦٠ إلى ٦٤.

العجليُّ عن الدَّاجوني عن هشام: مخير بين همزتين محققتين، وبين همزتين بينهما مدَّة فيهن.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وأبو حذيفة عن ابن كثير، وابنُ الحُباب عن البزي، وابنُ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، وحمزةُ إلَّا نعياً عنه، والكسائيُّ، وحميُّ، والأعمشُ، وخلفٌ، وأبو عبيد، ومحمدُ سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، وأيوبُ الغازي، وروحٌ، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: جمزتين محققتين.

الباقون عن ابن كثير، وابنُ محيصن، وورشٌ، وابنُ السميفع، والقاضي عن قالون عند الأهوازي، والمسيبيُّ، ونعيمٌ عن حمزة، وسهلُ، [١٤٢/أ] ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح: بهمزة مفتوحة والثانية مكسورة شبه الياء.

وأبينًا لَمُغُرَمُونَ ﴿ الواقعة عَمَّادُ بِن أَبِي زِياد، وعصمةُ عن عاصم، وأبو زيد وجبلةُ عن المفضل عنه، وبكَّارٌ عن أبان والأعشى واليحييان والدرميُ و وابن أبي حمَّاد وحسينُ وابن جبير والمُعلَّى والاحتياطيُّ عن أبي بكر، والشَّطِّيُ عن أبي بكر: بهمزتين محققتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.

(١) يعني في المواضع الخمسة.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) هما: يحيى بن سُلِّيان الجعفي، ويحيى بن آدم الصلحي، وتقدمت ترجمتهما ص١٨٦ و١١٦على الترتيب.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن هارون، الشطي، بهذا الاسم ذكره ابنُ الجزري رحمه الله، في ترجمة شيخه: ابن أبي أمية، وفي ترجمة تلميذيه: عبد الله بن محمد بن هارون الأنصاري، ومحمد بن عبد الله بن هارون الأنصاري، ولم

وروى روحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر ﴿أَيِنَّا لَمُغۡرَمُونَ ۞﴾: بهمزة ممدودة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء.

الباقون: بكسر الهمزة بلفظ الخبر.

﴿أَءِذَا﴾ [٣] في (ق)، الأزرقُ عن الحُلُواني عن هشام: بلفظ الخبر، بهمزة مكسورة.

وقال الخزاعيُّ: ((إِذَا)) في (ق)، على الخبر: الوليدان عن ابن عامر، والفضلُ الله له المسلم الله المسلم الله عن ابن عامر،

غيرهم: على الاستفهام على أصولهم.

وقال الطُّريَشِيُّ: الحُلُوانيُّ لهشام في (ق): يحقق الأولى ويمُدُّ هاهنا، وذكر كذلك عن ابن عتبة.

وقال أبو الفضل الرازي: أدخل هشامٌ المدَّة بين الهمزتين.

واعلم أنَّ ابنَ السميفع مع ورش إذا أطلقته أو الأزرق لورش.

ووافق الأصبهانيُّ في: ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا﴾ [لقمان الجاثية ٨] وبابه كله.

وطلحة بن مصرف مع أبي عمرو في حكم الهمزتين من رواية اليزيدي المعروفة.

وسهلٌ، ورويسٌ، وزيدٌ، والبخاريُّ لروح مع اليزيدي في الهمزتين في الرواية المعروفة.

\_ ٣٦٣ \_

\_

يخصه بترجمة، ولم أجدله ترجمة أو ذكر عند غيرابن الجزري. ينظر: غايةالنهاية ١/ ٤٣٨ و ٥٤ و ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>١) هما: الوليد بن مسلم، والوليد بن عتبة، وتقدمت ترجمتهما ص١٧٢ و ١٣٧ على الترتيب.

<sup>(</sup>٢) هو ابن شاذان، تقدم ص١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٥٨٦.

[فإنً] كان سقط عني ذكرها [فالمعول] على ما ذكرته إن شاء الله تعالى٠٠٠.

وجاء عن حمزة تخفيف الهمزة الثانية في جميع ذلك في الوقف، وجاء تحقيقها أيضاً في الوصل كحال الوقف.

قوله تعالى: ﴿ أَبِمَّةَ ﴾ بهمزة مفتوحة ممدودة والثانية مكسورة ملينة شبه الياء: ابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم من طريق الأهوازي، وخارجة وابن بن جعفر، جَمَّاز وابنا ﴿ أَبِي أُويس عن نافع، وابنُ فرح عن الدوري، وإسماعيلُ بن جعفر، وخلفٌ وابنُ المسيبي كلاهما عن المسيبي، ويونسٌ، (وأبو زيد طريق الخزاعي) ﴿ والطُّريْتَيْتُ عن أبي عمرو، والجهضميُّ عن الأصمعي عنه، والحُلُواني لأبي جعفر.

ابنُ كثير غيرَ أبي حذيفة، والباقون عن نافع إلَّا الأصمعيَّ عنه، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ والمازنيُّ عن عاصم، [١٤٢/ب] وروحٌ عن ابن أبي أمية عن أبي بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وأبو عمرو

(١) في المخطوط (في كان سقط عني ذكرها فلا معول على ما ذكرته إن شاء الله تعالى)، والعبارة بهذا التركيب غيرُ مستقيمة.

(۲) هما:

۱- إسماعيل بن أبي أويس، أبو عبد الله، المدني، وهو ابن أخت مالك بن أنس، مات سنة سبع وعشرين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١٦٢/١.

٢- عبد الحميد بن أبي أويس -عبد الله- بن عبد الله، أبو بكر، الأصبحي، ابن أخت الإمام مالك بن أنس،
 يعرف بالأعشى، ثقة، مات سنة ثلاثين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٦٠.

هما أخوان قرءًا على نافع، وقرأ إسماعيل على أخيه عبد الحميد، ولم أجد من نصَّ على مَن الأكبر سناً فيهما، واشتهر عبد الحميد بكنيته.

(٣) ينظر: المنتهي ٤٠١.

إلَّا يونسَ والأصمعيَّ عنه، و(أبي زيد طريق الخزاعي) والطُّريَثيثي، ونعيمٌ عن مزة: بمزتين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة ملينة شبه الياء من غير مدَّة.

الأصمعيُّ لنافع، وأحمدُ بن ذكوان عن أبيه، والتغلبيُّ عنه طريق الأهوازي: بمرزتين بينهم مدة حيث كانت.

أبو حذيفة لابن كثير، والباقون عن ابن عامر، وعن عاصم، وابنُ غالب للأصمعي عن أبي عمرو، والباقون عن حمزة، والكسائيُّ: بهمزتين محققتين.

ويقف عليهن حمزة بتخفيف الهمز، وجاء عنه أنّه يقف عليهن كما يصل.

وقال الخزاعيُّ: ﴿أَيِمَّةَ﴾ بالمدِّ: أبو زيد لأبي عمرو، والمروزيُّ '' للمسيبي، و[يزيدُّ] '' طريق الفضل''.

وقال الطُّرِيَثيثيُّ: بالمدِّ: أبو زيد لأبي عمرو، والمروزيُّ للمسيبي، هذا طريق الأهوازي، والحُلُوانيُّ ليزيد.

وقال (°): وافق أبو حمدون المسيبي هاهنا وفي أول القصص (°)، والأصبهانيُّ لورش طريق هبة، في الثاني من القصص (°)، وفي سجدة لقمان (°).

<sup>(</sup>١) لمريذكر الخزاعي هذا الوجه في المنتهئ، فلعله من كتاب آخر له، أو يكون المؤلف رحمه الله نقله عنه تلاوةً، أو أنَّ للخزاعي كتباً أخرئ لم يصلنا خبرها.

<sup>(</sup>٢) إسهاعيل بن يحيى بن عبد ربه، أبو علي، المروزي ثم البغدادي، مقرئ متصدر. ينظر: غاية النهاية ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (زيد) وعند الخزاعي (يزيد) والمقصود أبوجعفر، والصواب أن يقول الحُلواني لأنَّ الفضل ليس صاحب طريق وإنها روئ عن الحُلواني عن أبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) أي: الطُّر يُثيثي.

<sup>(</sup>٦) ءاية٥.

<sup>(</sup>٧) ءاية ١٤.

<sup>(</sup>٨) أراد سورة السجدة التي تلي سورة لقمان، وقيدها بلقمان للتفريق بينها وبين سورة فصلت التي يسميها

وقال أبو الفضل الرازي: بالمدِّ: يزيدٌ وزيدُ ابن أبي بلال لإسهاعيل، والمروزيُّ للمسيبي.

وافقهم أبو حمدون للمسيبي هنا -يعني في التوبة وفي أول القصص-، والأصبهانيُّ لورش في الثاني من القصص وفي سجدة لقهان.

اعلم أنَّ هذا الباب مع ﴿أَيِمَّةَ ﴾ ومع الاستفهامين كلها ستة وأربعون موضعاً.

المؤلف وغيره: ﴿حمَّ السجدة.

#### باب ذكر الهمزتين المفتوحتين من كلمتين

نحو: ﴿جَآءَ أَجَلُهُمْ ۗ و﴿شَآءَ أَنْشَرَهُ و ۞ [عبس] ونحو ذلك، في تسعة وعشرين موضعاً، بتحقيقها: سماويٌّ ﴿ غيرَ نعيم عن حمزة، وطلحة ﴿ وسلامٌ، وابنُ وهب لروح، والوليدُ بن حسان، والمنهالُ، وأيوبُ الغازي، وأبو حذيفة عن ابن كثير، وابنُ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، والأصمعيُّ عن نافع، وابنُ صالح طريق الأهوازي، وسالرٌ عن قالون.

الدوريُّ عن شجاع، [و]الزَّينبيُّ عن الخزاعي عن ابن فليح عن ابن كثير: بتليين الثانية وتحقيق الأولى حيث وقع.

ورشٌ غيرَ ابنِ شَنَبُوذ طريق الخزاعي عنه، وقُنبُل، وابنُ شريح ٣٠، والحذاءُ، والخَفَّافُ [١٤٣/ أ]، [وابنُ] ﴿ غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو، وسالرُهُ وأيوبُ، والبخاريُّ لروح، والمنهالُ، والوليدُ بن حسان: بهمزتين محققتين.

أبو جعفر، وورشٌ غيرَ ابنِ شَنَبُوذ عنه، والزَّينبيُّ عن قُنبل، [عند أبي الفضل الرازي] ٠٠٠٠. وعند غيره: والقواسُ، والبخاريُّ لروح، ورويسٌ غيرَ الخزاعيّ، (....) (١): جهمزة صحيحة، والثانية شبه مدة.

الأصبهاني) وأهل الشام (ابن عامر وأبو بحرية). ( ) الأصبهاني) وأهل الشام (ابن عامر وأبو بحرية). ( ) هو ابن مصرف، وسينصُّ عليه في الباب التالي، على أنَّه لم ينصَّ عليه ضمن أفراد رمز ساوي، وهو كوفي. (٣) محمد بن شريح، أبو معمر، المكي المعروف بالعلاف مقرئ حاذق، ولد سنة عشر ومائة ومات سنة مائتين أو سنة ثمان وتسعين ومائة. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٢٤/ أ، ول/ك/ ٣١/ب، ح٣٣] وغاية النهاية٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>١) هم أهل الكوفة (عاصم وحمزة والكسائي والأعمش وأبو عبيد وخلف ومحمد سعدان ومحمد بن عيسى

<sup>(</sup>٤) ليس في الرواة عن الأصمعي من اسمه (غالب) وإنَّما هو: محمَّد بن غالب، وتقدَّمت ترجمته ص١١٠، لذلك زدت كلمة (ابن).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين في المخطوط بياض يظهر أنَّ سببه رطوبة أصابة النسخة الخطية، وبقي مما زدته بين المعكوفين أطراف الكلمة تبين لي من ذلك أنَّه اسم أحد شيوخ المؤلف وهو أبو الفضل الرزاي كما بينته، وسياق الكلام بعده يدل عليه أيضاً، كما عهدتُ المؤلف على ذلك في مواطن كثيرة من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) بياض بقدر ثلاث كلمات، ويظهر من المصورة أنَّ سببه ترميم في النسخة الأصلية.

وقُنبلُ: بهمزة ملينة، (....)٠٠٠.

نافع، وابن شَنبُوذ عن أبي نشيط عند الأهوازي، (....) وجهمز الأولى. وقال الأهوازيُّ: ابنُ شَنبُوذ لقُنبل، .... [مخير] بين: همزة ومدَّة، وبين ترك الأولى بلا عوض، وبين إبدال الأولى ياء خالصة، وجاء عنه مثل أبي عمرو، سواء.

الباقون عن أبي عمرو إلَّا من أذكره إن شاء الله تعالى، والزَّينبيُّ عن البزي، وأبو عون عن الحُلُواني لقالون، والبلخيُّ عن الدوري لإسهاعيل بن جعفر، ونعيمٌ عن حمزة، وذكر الرازيُّ ابنَ صالح لقالون: بترك إحداهما بلا عوض.

الباقون عن ابن كثير، وعن نافع، والحُلُوانيُّ عن الدوري عن اليزيدي، والحُلُوانيُّ عن الدوري عن اليزيدي، والدوريُّ لشجاع: يبدلون من الأولى في ذلك ياء مكسورة، وقيل: همزة ملينة تشبه ياء، وهو الصحيح، ويهمزون الهمزة الثانية منها.

<sup>(</sup>١) بياض بقدر ثلاث كلمات، ويظهر من المصورة أنَّ سببه ترميم في النسخة الأصلية.

<sup>(</sup>٢) بياض بقدر ثلاث كلمات، ويظهر من المصورة أنَّ سببه ترميم في النسخة الأصلية.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط بياض ويظهر أنَّ سببه إصلاح في النسخة الأصلية، ومقداره ثلاث كلمات، وناسب السياق أن أزيد هذه الكلمة، وهي لفظة متكررة كثيراً عند المؤلف في مثل هذا المقام.

#### باب الهمزتين المختلفتين من كلمتين

وهما على خمسة أضرب:

المفتوحة للمكسورة ﴿شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ ﴾ [البقرة ١٣٣] ونحوه.

وبعكسه ﴿مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ ﴾ [الملك٢١].

والثالث ﴿ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ﴾ [البقرة ١٣] ونحوه.

وبعكسه ﴿جَآءَ أُمَّةَ﴾ [المؤمنون٤٤] ولا ثاني له.

والخامس ﴿نَشَنَّوُّا ۚ إِنَّكَ ﴾ [هود٨٧] و لا عكس له.

بتحقيق الهمزتين في جميع ذلك: سماويٌّ غيرَ طلحة بن مصرف، ونعيمٍ عن حمزة، وأبو حذيفة عن ابن كثير، والأصمعيُّ لنافع، وسالرُّ، وا(بنُ صالح عند) الأهوازي عن قالون، وابنُ غالب للأصمعي عن أبي عمرو، وسلامٌ، وأيوبُ (الغازي) ، وروحٌ من طريق ابن وهب، والوليدُ بن حسان، والمنهالُ.

(وعن نعيم عن حمزة أنَّه) " يجعل الهمزة الأولى في: ﴿جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ ونحوه فتحة كالألف من غير (....) ".

غيره: يحقق الأولى منهن ويلين الثانية.

قوله تعالى: ﴿بِٱلسُّوَءِ إِلَّا ﴾ [يوسف٥٥]، [٣٤١/ب] بكسر الواو وتشديدها من غير ياء بعدها وتحقيق الهمزة من قوله تعالى: ﴿بِٱلسُّوَءِ إِلَّا ﴾: كل من أبدل من الأولى ياءً عن ابن كثير، وخارجةُ وأبو خليد لنافع، وإسهاعيلُ إلَّا أبا الزعراءِ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين مطموس في [ك] والمثبت من (ح). لوحة ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين مطموس في [ك] والمثبت من (ح). لوحة ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مطموس في [ك] والمثبت من (ح). لوحة ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) طمس بمقدار كلمتين، بسبب رطوبة أصابة النسخة الأصلية.

عن الدوري عنه، وابنُ المسيبي عن أبيه، والحُلُوانيُّ، وابنُ مروان، والشحامُ لقالون، وابنُ بويان لأبي نشيط، وابنُ شَنبُوذ عن الأزرق عن [ورش]٠٠٠.

وروى محمدُ بن الحسين الفارسي عن رويس أنَّه يحقق الهمزتين في قوله: (.....) الا.

وروى الأهوازيُّ أنَّ أبا زيد، وعبيداً عن أبي عمرو، وابنَ برزة عن [الدوري] من والخاشع عن رجاله عن قُنبل: يهمز الأولى ويُصيِّر الثانية فتحة كالألف (...) من.

ولا واو في: ﴿ السُّفَهَاءُ أَلا ﴾ وأشباهه، ويجعل غيرهم من أصحاب التخفيف فتحة شبه واو مفتوحة، ونعيمٌ عن حمزة يجعل الأولى ضمة كالواو ويحقق الثانية.

وكذلك يجعل الهمزة من قوله: ﴿جَآءَ أُمَّةَ ﴾ [المؤمنون٤٤]، نعيمٌ عن حمزة فتحة كألف من غير همز ويحقق الثانية، وهذا أصله أن يُلَيِّن الأولى ويحقق الثانية في هذه المسائل.

\_

<sup>(</sup>۱) طمسٌ بمقدار كلمة، ويظهر من المصورة أنَّ سببه رطوبة في النسخة الأصلية، وقلتُ إنَّه ورش مع أنَّ ابن شنبوذ روئ عن الأزرق -علي بن حمَّاد الجمَّال عن جماعة عن الكسائي، لأنَّ المؤلف نَّص في القاعدة العامة على استثناء ساوي وأنَّ لهم التحقيق، والكسائي أحد أفراد ذلك الرمز.

<sup>(</sup>٢) طمسٌ بمقدار كلمة، ويظهر من المصورة أنَّ سببه رطوبة أصابة النسخة الأصلية.

<sup>(</sup>٣) طمسٌ بمقدار كلمة، ويظهر من المصورة أنَّ سببه رطوبة أصابة النسخة الأصلية، وقد روى ابن برزة عن الدوري، وعن محمد بن إسحاق الأفطس البخاري عن نافع، ورجحتُ الدوري هنا لأنَّ حديثه هنا عن أبي عمرو، فلو أراد غيره نصَّ عليه.

<sup>(</sup>٤) طمسٌ بمقدار كلمة، ويظهر من المصورة أنَّ سببه ترميم في النسخة الأصلية.

وذكر الأهوازيُّ عن الواقدي عن ابن عباس في: ﴿وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى ﴾ [١٤و٦٤] في المائدة، إنَّه يترك الهمزة الأولى وهمَز الثانية لا غير.

وذكر الأهوازيُّ في قوله: ﴿نَشَنَوُّا إِنَّكَ﴾ أنَّ أبازيد، وعبيداً عن أبي عمرو، وابنَ برزة عن الدوري عن اليزيدي، والخاشع عن شيوخه عن قُنبل: يجعل الثانية بين الهمز والواو. وقال: وهو مذهب البصريين.

وقال: الباقون عن ابن كثير، وعن نافع، وعن أبي عمرو: يجعلون الثانية فيها بين الهمزة والياء حيث كان. قال: وهو مذهب البغداديين.

ونعيمٌ عن حمزة يترك الأولى من ذلك، وحمزة يخفف جميع ذلك إذا وقف عليه.

وخَيَّرُونِي عن شيوخي عن الأهوازي بين أنَّ أُشبِّه الثانية من باب ﴿نَشَــَوُّا الْأَنْ وَنَسَلَوُّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وخفف حمزةُ في الوقف جميع ما يهمزه في الوصل، وكذلك سالرُ عن قالون، ووقف على كل همزة متطرفة بتخفيفها ممدوداً (كان أو غير) ممدودٍ نحو:

﴿ ٱلسَّمَآءِ ﴾ و﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ و﴿ أُولِيَآءُ ﴾ و﴿ أَشِدَآءُ ﴾ [الفتح٢٩] و﴿ أَشْيَآءَ ﴾ [المائدة ١٠١] و﴿ أَشْيَا ﴾ [١٤٤ / أ] وشبه ذلك.

وكذلك هشامٌ يخفف الهمزة المتطرفة مثل قوله: ﴿مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ و﴿سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾ و﴿سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾ و﴿أَلْشِتَآءِ ﴾ [قريش٢] و﴿دِفْءُ ﴾ و﴿ٱلْخَبَءَ ﴾ وما أشبه ذلك.

\_

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين مطموسٌ في [ك] بسبب رطوبة أصابة المخطوط، والمثبت من (ح) لوحة ١٤٦٠.

وكذلك السُّلميُّ ﴿ وَالدُّ الدِّمشقي ﴿ عن ابن ذكوان وهشامٌ: بتخفيف الهمزات في الوقف فاعلم.

(آخر الجزء الأ)ول" والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد (خاتم النب) عين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلّم تَسلّياً كثيراً، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(وأول الجزء الثا)ني ٥٠٠ بابُ الإمالة.

كتبه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ربه، (المست)خفر من ذنبه: عبد العزيز بن فتوح بن منصور بن صالح بن سعيد ويعرف بابن القاضي الجدامي.

وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس، العشرين من شهر صفر، سنة ثمان عشرة وستمائة.

غفر الله لصاحبه، ولمن قرأ فيه، ودعا لكاتبه بالتوبة والمغفرة، ولجميع المسلمين.

سُمِعَ جميعُ هذا الكتاب وهو سَوق العروس على الفقيه الإمام العالم جمال الدين نعيها مفتي المسلمين أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسهاعيل

(٢) أحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال، أبو الحسن، السلمي مقرئ. ينظر: غاية النهاية ١٢١ .

<sup>(</sup>١) هو الجبني الأطروش المتقدم ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ممسوحٌ في [ك] بسبب رطوبة أصابة المخطوط، والمثبت من (ح) لوحة ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ممسوحٌ في [ك] بسبب رطوبة أصابة المخطوط، والمثبت من (ح) لوحة ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ممسوحٌ في [ك] بسبب رطوبة أصابة المخطوط، والمثبت من (ح) لوحة ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ممسوحٌ في [ك] بسبب رطوبة أصابة المخطوط، والمثبت من (ح) لوحة ١٤٦.

الصفراوي٬٬٬ رضى الله عنه، بحق روايته (عن)٬٬٬ ابن الخلوف٬٬٬٬ قراءةً (وتلاوةً) عن أبيه ٥٠٠، عن أبي معشر بقراءة أحمد بن عبد الباري بن عبد الرحمن المؤدب" الفقهاء، والد القارئ عبد الباري بن عبد الرحمن المقرئ"، وعبد الكريم ( اخو القارئ ، وأبو العباس أحمد بن أبي عبد الله المقرئ ( وأبو العباس أحمد بن يحيى بن أخ ابن عساكر ١٠٠٠، وأبو على الحسن بن أبي بكر بن على

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل بن حفص، أبو القاسم، الصفراوي نسبة إلى وادي الصفراء بالحجاز ثم الإسكندري، الأستاذ المقرئ المكثر، مؤلف كتاب الإعلان، مات في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وستمائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين غير واضح في [ك] والكلمة الموجودة أقرب ما تكون إمَّا لـ(من) أو (عن)، والثاني الأنسب للسياق، والمثبت من (ح) لوحة ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم بن -أبي بكر- يحيى بن خلف بن نفيس بن الخلوف، أبو الطيب، الإمام الأستاذ الحميري الغرناطي المقرئ، توفي في ربيع الأول سنة ست وثمانين وخمسمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار٣٠٣ وغاية النهاية ١/ ٤٧١ و ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) نقصت بعض أحرف الكلمة، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من (ح) لوحة ١٤٦، وهو مقتضىٰ السياق.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن خلف بن نفيس، أبو بكر، المعروف بابن الخلوف، الغرناطي المقرئ، أحد الحذاق، ولد في أول سنة ست وستين وأربعهائة، وعني بالقراءات، حتى برع فيها، توفي في آخر عام أحد وأربعين وخمسائة. ينظر: معرفة القراء الكبار٣٠٣ وغاية النهاية ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الباري بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، الشيخ شهاب الدين أبو العباس، الصعيدي ثم الاسكندراني، المقرئ المؤدب، ولد سنة اثنتي عشرة وستهائة، وتوفى في أوائل سنة خمس وتسعين. ينظر: معرفة القراء الكبار ٣٧٢ وغاية النهاية ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٧) عبد الباري بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، الصعيدي، مقرئ مكثر ناقل، توفي سنة بياض وخمسين وستائة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٨) عبد الكريم بن عبد الباري بن عبد الرحمن، أبو محمد، الصعيدي ثم الإسكندري، الشافعي، مقرئ محقق مؤلف مجود، قرأ على أبيه، وانتهت إليه مشيخة الإقراء بالإسكندرية. ينظر: غاية النهاية ١/ ٠٠٤.

<sup>(</sup>٩) لم أجدله ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من مراجع. (١٠) لم أجدله ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من مراجع.

الصقلي (۱)، وأبو الحجاج يوسف بن داود السخاوي (۱) عُرِف بالجنيد، وعويض بن عبد المنعم بن عويض (۱)، وهاشم بن عبد البصير بن سلمة عرف بالقطرب (۱)، وكاتب السماع عبد العزيز بن فتوح بن منصور بن صالح بن سعيد الجدامي (۱)، وسَمِع بفوات أبو الحجاج يوسف بن عبد الله القرشي (۱)، وولدُه عبد الله (۱)، وسَمِع من الفاتحة إلى آخر سورة الصف [أبو] (۱) محمد عبد المحسن بن مصطفى بن أبي الفتوح (۱)، (.....) (۱) هم في العُشر الأخير من المحرم، سنة ثلاث وثلاثين وستائة و الحمد لله وحده.

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من مراجع. (٢) لم أجد له ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٣) لر أجد له ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٥) لرَ أجد له ترجمة أو ذكر فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٦) يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أيوب، أبو الحجاج، الفهري الداني، مقرئ فقيه كامل نزيل بلنسية، مات في شعبان سنة اثنتين وتسعين وخمسائة وهو في عشر الثانين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) يُعرف اسمه من اسم أبيه المتقدم، ولمر أجد من أفرده بترجمة مستقلة، ولا ذكره ابنُ الجزري في تلاميذ والده.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط (أبي) وهو فاعل.

<sup>(</sup>٩) عبد المحسن بن مصطفى بن أبي الفتوح، قرأ الروايات على الصفراوي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>١٠) طمسٌ بسبب رطوبة أصابة النسخة الأصل.

<sup>(</sup>١١) كلمات غير مفهومة بخط مختلف تماماً عن خط الناسخ.

# [باب ذكر إمالة الراء التي بعدها ألف] (١٠) [أول الجزء الثاني]

وسعيد، وقال في الإشتراح كما أوردته، والصحيح أن المفضل يكسر النون والهمزة في سبحان فقط ...

(١) وجدتُ عنوان هذا الباب في سياق كلام المؤلف. ينظر: ص ٣٩٠.

(٢) الجملة الأخيرة في هذا السطر توضح بجلاء أنَّ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن مذاهب القراء في إمالة ﴿نَا﴾ في موضعيها من سورتي الإسراء ٨٢، وفصلت ٥، وقد رأينا أنَّ النصَّ جاء مبتوراً بسبب السقط الذي في النسخة الخطية، ولكن من حسن الحظ أنَّ المؤلف أعاد كلامه عن هذه الكلمة في سورة الإسراء وها هو ذا بحروفه:

﴿وَنَا﴾: بوزن ناعَ وفي ﴿حمَّ﴾: أبو جعفر وابنُ ذكوان والوليدان والطُّريُّثيثيُّ عن عبد الرزاق.

وقال الأهوازيُّ: بوزن ناعَ: ابنُ عامر غيرَ ابنِ عتبة وعبدِ الرزاق وابنِ أنس وأحمدَ بن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن ذكوان، وهشامِ غيرَ الزعفرانيِّ ومحمدٍ عن أبيه عنه.

غيرهم: بوزن دعا.

بفتح النون وكسر الهمزة: أبو الأزهر وأهلُ العراق عن الأزرق عن ورش، وحمَّادُ بن أبي زياد وأبانُ عن عاصم وأبو بكر غيرَ الأعشى والبرجميِّ والكسائيِّ والأزرقِ عنه، وسعيدُ وجبلةُ عن المفضل، وعباسٌ واللؤلؤيُّ وهارونُ ويونسُ عن أبي عمرو، والمروزيُّ عن السُّوسي عن اليزيدي عنه، وحمزةُ إلا من أذكرهم، ونصيرُ وابنُ المبارك والفضلُ عن الكسائي، وابنُ مرداس عن قتيبة، هذه طرق [٢٣١/أ] الأهوازي، وقال: الكسائيُّ عن أبي بكر، وأبو عمارة وابنُ صالح وابنُ أبي حمَّاد عن حمزة، وخلفٌ والدوريُّ وابنُ سعدان والرفاعيُّ عن سُليَّم.

والباقون عن الكسائي بكسر النون والهمزة جميعاً.

الطبيبُ وابنُ عطية عن حمزة طريق الأهوازي، وابنُ نصر الرازي وأبو مسلم الهمذانيُّ عن خلاد عن سُلَيَم: بفتح النون والهمزة جميعاً.

وقال الخزاعيُّ: بفتح النون وكسر الهمزة: عباسٌ، وابنُ عطية، [و]سُليَّمٌ طريق [أبي عُمر] وابنِ لاحق وخلادٍ إلا الخُلُوانيُّ وابنِ بحرٍ وابنِ سعدان طريق ابن واصل، ونصيرٌ والرفاعيُّ عن يحيى، وورشٌ طريق ابن شنبوذ عن الأزرق عنه.

وافق المفضلُ وأبو بكر إلا البرجميُّ والأعشى في سبحان.

﴿مُّزُجَنَةِ ﴿ آيوسف ١٨٨]، ابنُ عامر إلا من أذكره إن شاء الله، وا(...) ﴿ إِلَّا من أذكره، وعاصمٌ، وأبو عمرو، والمسيبيُّ والأصمعيُّ وابنُ أبي الزناد ﴿ عن نافع، وإسماعيلُ ﴿ غيرَ أبي الزعراء، وقالونُ غيرَ القاضي وابنِ صالح والشحامِ وسالمٍ ، ويونسٌ لورش، وأهلُ مصر عن الأزرق عن ورش: بالفتح.

ابنُ عتبة وعبدُ الرزاق وابنُ موسى عن ابن ذكوان، والباقون لنافع: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب.

إسهاعيل، وابنُ مسلم عن ابن كثير، وأحمدُ ابن عبد الله بن ذكوان عن أبيه، وهبةُ عن الأخفش عن ابن ذكوان، وطلحة، وشيخان وخلف، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهما: بالإمالة.

بكسر النون والهمزة: شيخان إلا ما بينته وخلفٌ لنفسه.

وقال الطُّريَّيثيثُّ: بفتح النون وكسر الهمزة: حمزةُ غيرَ أبي عمارة وخلفٍ وأبي حمدون وابنِ سعدان عن سُليَم، والعبسيُّ وأبو حمدون عن علي، ونصيرٌ والعليميُّ وعباسٌ طريق الأهوازي، وابنُ شنبوذ عن ورش.

بكسر النون والهمزة جميعاً: المسيبيُّ عن حمزة، والمفضلُ ويحيى وأبان وعليٌّ غيرَ أبي حمدون، ونصيرٌ وطلحةُ وخلفٌ، قال: وكذلك خُلِفهم في ﴿حمَّ﴾ غيرَ أنَّ العليميَّ والمفضلَ وأبانَ ويحيى غيرَ الوكيعيِّ: يفتحون في السجدة النون والهمزة.

وروى أبو الفضل الرازي بكسر النون والهمزة: عن علي غيرَ نصير وأبي حمدون، وابنُ مجاهد ليحيى، وثلاثةٌ غيرَ المسيبيِّ يعني الضبي وخلادٍ والدوريِّ عن حمزة، ونصيرٍ و[أبي] حمدون عن الكسائي فيهما جميعاً. ثمَّ قال: وافقهم مفضلٌ ويحيى غيرَ ابنِ مجاهدٍ هنا فقط. وقال: قرأ بفتحتين فيهما: مكيٍّ، بصريٌّ غيرَ عباسٍ، ومدنيٌّ، وهشامٌ، وحفصٌ، والأعشى والبرجميُّ يعنى في طرقه فقط.

وروى الأعمش في سبحان: بفتح النون والهمزة ﴿وَنَا﴾، وقرأ في ﴿حمَّ﴾: بفتح النون وكسر الهمزة ونأى.

(١) في المخطوط بياض سببه رطوبة أصابة النسخة الخطية.

(٢) تقدم ص٣٢٤.

(٣) هو إسماعيل بن جعفر وتقدمت ترجمته ص٥٠٠.

(٤) هما: حمزة والكسائي، وهو أحد الرموز التي اصطلح عليها المؤلف رحمه الله تعالى.

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ [النحلا]، ابنُ عامر إلّا من أذكره إن شاء الله، وابنُ كثير، وعاصمٌ، وأبو عمرو إلا من أذكره، والمسيبيُّ والأصمعيُّ وابنُ أبي الزناد عن نافع، وإسماعيلُ غيرَ أبي الزعراء، ويونسُ لورش، وأهلُ مصر عن الأزرق عن ورش، وقالونُ غيرَ القاضي وابنِ صالح والشحامِ وسالمٍ ﴿ أَتَىٰ أَمُرُ ٱللّهِ ﴾: بالفتح.

الباقون عن نافع، وابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق: بين الفتح والكسر.

بالإمالة: أهلُ الكوفة غيرَ الأعمشِ، وعاصمٌ، وقاسمٌ، وابنُ سعدان لنفسه، وابنُ موسى، وابنُ أنس، والرازيُّ، والداجونيُّ عن ابن ذكوان، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو.

كلُّهم على أصولهم، غير ابنِ موسى، وابنِ أنس، والرازيِّ، والداجونيِّ عن ابن ذكوان، فإنَّهم أمالوه.

﴿يَلْقَنهُ ﴿ الإسراء ١٣]، ابنُ عامر إلّا من أذكره إن شاء الله، وابنُ كثير، وعاصمٌ، وأبو عمرو إلّا من أذكره، والمسيبيُّ والأصمعيُّ وابنُ أبي الزناد عن نافع، ويونسُ لورش، وأهلُ مصر عن الأزرق لورش، وإسهاعيلُ غيرَ أبي الزعراء، وقالونُ غيرَ القاضي، وابنُ صالح، والشحامُ، وسالمُّ: بالفتح.

ابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق، وابنُ موسى عن ابن ذكوان، والباقون عن نافع ﴿يَلْقَنَّهُ ﴾: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب.

الترمذيُّ، وعبدُ الرزاق، وابنُ الجنيد، وابنُ أنس عن ابن ذكوان، والبيرويُّ وحده عن الأخفش عنه، وطلحةُ، وشيخان، وخلفٌ، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو ﴿يَلْقَلُهُ ﴾: بكسر القاف.

كلُّهم على أصولهم [١٤٥/ب] غيرَ أصحابِ ابن ذكوان. ﴿يَرْضَيْ﴾ مثل ﴿يَلْقَلُهُ﴾، كلُّهم على أصولهم إلَّا الغنويَّ عن ابن عتبة فإنَّه يميل (...) ‹› فيه.

﴿ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران ١٠٢] بكسر القاف "، الكسائيُّ، والعبسيُّ لحمزة، وعلي " أعـ[نـى عن أبي بكر] " [الأهـ] وازي ".

﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾ [إبراهيم٣٦]: الكسائيُّ، وحده بالإمالة.

غيرُه: بالفتح ١٠٠٠.

قوله تعالى: [﴿عَصَايَ﴾] ﴿ [طه١٠] بكسر الصاد: [أبو] حمدون ﴿ عن الكسائي.

غيرُه: بالفتح.

غيره. بانفتح.

(١) بياض يتضح من المصورة أنَّ موضعه ترميم بالنسخة الأصلية.

(٢) إذا كسرت القاف فلابد إذاً من الإمالة، وذلك لأنَّ الألف لا يكون ما قبلها إلَّا مفتوحاً، فإذا انكسر أميلت.

(٣) لعل تكرار على هنا سهوٌ من الناسخ، لأنَّ المؤلف إذا أطلق على أراد به الكسائي، وقد تقدم ذكره.

(٤) موضع ما بين المعكوفين بياض بسب ترميم بالنسخة الأصلية، وقد أعاد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الكلمة في سورة آل عمران واقتصر هناك على ذكر الكسائي وشعبة فقط، فاستدللت على المفقود بالمذكور هناك، إلَّا أنَّه أطلق هناك الحكم لأبي بكر، وخصه هنا بطريق على الكسائى عنه. ينظر: ص٧٧٥.

(٥) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجه التقليل لورش، مع أنَّه من طريق الأزرق، وهو من طرق هذا الكتاب. ينظر: التيسير٣٨ والنشر ٢/ ٤٩ و ٥٠.

وما بين المعكوفين مفقود لنفس العلة في الحاشية المتقدمة، وقد ذكر في آل عمران أنَّ هذا الحكم رواية الأهوازي.

- (٦) لمريذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجه التقليل لورش، مع أنَّه من طريق الأزرق، وهو من طرق هذا الكتاب. ينظر: التيسير٣٨ والنشر ٢/ ٥١.
- (٧) بياض، يظهر من المصورة أن سببه ترميم في الأصل، وعرفتُ أنَّ المفقود هو هذه الكلمة لإعادة المؤلف ذكرها في سورة طه لأبي حمدون وحده، وأيضاً تخصيص النوزوازي هذه الكلمة بأبي حمدون، ونصَّ كذلك الهمذاني على انفراد أبي حمدون بإمالة هذا الحرف. ينظر: المخطوط[ك/٢٤٢/أ، وح/٢٢٥]، والمغني[٤٩] وغاية الاختصار ١/٢٩٣.
  - (٨) في المخطوط (ابن حمدون) والراوي عن الكسائي أبو حمدون، لا ابن حمدون، وتقدمت ترجمته ص١١٤.

﴿وَأُوْصَلِي ﴾ [٣١] في مريم، بالكسر: (الكسائيُّ) ١٠٠. بين بين: ابنُ [قُنبي] ١٠٠ عن سُليم عن حمزة.

غيرهم: بالفتح٣٠.

﴿ وَمَا أَنسَننِيهُ ﴾ [٦٣] في الكهف، بالإمالة: الكسائيُّ.

غيرُه: بالفتح ١٠٠٠.

((ٱلْحَيَوٰةِ)) بالإمالة() إذا كانت في موضع الخفض: الأهوازيُّ عن [ابن]( باذام، وابن أبي زياد عن قتيبة عن الكسائي.

غيرُه: بالفتح.

﴿وَأُمْلَى لَهُمْ﴾ [محمد٢٥]: كلُّهم على أصولهم إلَّا ما رَوى عيسي بن عمر الثقفي عن عبد الله بن كثير بالإمالة ...

(١) كلمة ممسوحة لريبق منها سوى أجزاء بسيطة من بعض الحروف، والمثبت من [ح]، وهو الموافق لما في النشر. ينظر: ٢/ ٣٧.

(٢) في المخطوط (فتر) ولم أجد هذا الاسم في الكتاب كله وأقرب ما يكون قد حرف عنه (قُنبي)، فلذلك أثبته، وتقدمت ترجمته ص١٦٣.

(٣) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجه التقليل لورش، مع أنَّه من طريق الأزرق، وهو من طرق هذا الكتاب. ينظر: التيسير ٣٨.

- (٤) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجه التقليل لورش، مع أنَّه من طريق الأزرق، وهو من طرق هذا الكتاب. ينظر: التيسير ٣٨.
  - (٥) ينظر: جامع الروذباري[٩٦/ أ].

(٦) الكلمة التي بين المعكوفين زيادة لابد منها لعدم وجود من اسمه باذام من طرق المؤلف في هذا الكتاب، وإنَّما

هو ابن بآذام. (۷) عيسى بن عمر، أبو عمر، وكناه أبو معشر الطبري بأبي سُلَيَهان، الثقفي النحوي البصري، معلم النحو، له اختيار في القراءات على قياس العربية، مات سنة تسع وأربعين ومائة. ينظر: المخطوط[٥/ب، وح/٤]

(٨) لم أجد من ذكر إمالة هذا الحرف عن المكي فيها اطلعت عليه من كتب القراءات ومظان وجود القراءات.

﴿ يَحْيَىٰ ﴾ إذا كان اسماً، ابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق، ونافعٌ إلَّا من أذكرهم، وابنُ الحباب عن ابن غالب عن شجاع لأبي عمرو: بين اللفظين.

بالإمالة: ابنُ مجاهد لأبي عمرو، وطلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى لنفسه.

وابنُ حبش عن السُّوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو، وابنُ جبير عن اليزيدي بالوجهين حيث وقع اسماً.

ثم القُراء على أصولهم. واختار ابنُ مجاهد لأبي عمرو الفتح فيه.

وقال الأهوازيُّ: وكذلك قرأت عنه عن الغضائري، وأبي عبد الله العجلي، وكذلك عن الشذائي، ومحمدِ بن الحسين بن عمران بن كامة الأرجاني<sup>(1)</sup>.

وقيل: الصحيح فيه إذا كان اسماً الإمالة عن حمزة والكسائي وأصحابِ الإمالة، وبالإمالة عن أبي عمرو إذا كان رأس آية.

وقال الطُّريَّشِيُّ: ﴿أَحْيَا﴾ وبابه و﴿فَأَحْيَاكُمُ ﴿ وَنحو ذلك، بالإمالة: عليُّ غيرَ الشيزريِّ، والعبسيُّ، وطلحةُ بن مصرف، وزاد طلحةُ وإن اتصل ساكن نحو: ﴿أَحْيَا ٱلنَّاسَ﴾.

وافق حمزةً، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسي اخيارُ هما إذا كان قبلها واو.

﴿ رَمَىٰ ﴾ [الأنفال١٧] بالإمالة: حمَّادُ بن أبي زياد عن يحيى بن آدم، وعليُّ، والمعلى، والأزرقُ، وحسينُ، وابنُ جبير عن أبي بكر، وجبلةُ عن المفضل، وبكَّارُ

- ₩Λ. -

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسن بن عمران، أبو عبد الله، الأرجاني الآدمي نزيل البصرة. ينظر: المنتهئ ١٧٧ وغاية النهاية ٢/ ١١٨.

ولعل تسمية أبيه هنا (الحسين) خطأ من الناسخ لأنَّ له ذكر عند ابن الجزري في عدد من المواضع وكلها جاء فيها (ابن الحسن)، وهو كذلك عند الخزاعي، وهذا يكفي في تصويب اسمه لأنَّه شيخه فهو أعلم باسمه.

عن أبان، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وطلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ ومحمدُ بن عيسي في اختيارهما.

غيرُهم: على أصولهم.[١٤٦/أ].

باب ذكر الإمالة في الألفات المنقلبة عن الواو في الأسماء والأفعال

نحو: ﴿ دُعَآء ﴾ وعفاء، وسنا، وعلا، ودفا، وسجاء، وبداء ونحوهن، وخالفوا أصولهم في [اثنتي عشرة] ١٠٠٠ كلمة:

قوله تعالى: ﴿ٱلرِّبَوْا﴾ أمالها: طلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُ، ومحمدُ بن عيسى.

وقرأ أصحاب بين اللفظين بين اللفظين، وأصحاب الفتح بالفتح.

قوله تعالى: ﴿زَكَى ﴿ [٢١] في النور، أمالها: العبسيُّ، والكاهليُّ عن حمزة، والطلحيُّ عن خلاد عن سُلَيْم عنه، والنهاونديُّ والطُّوسيُّ عن قتيبة عن الكسائي.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُوَ ﴾ [١٠] في القمر، بالإمالة ": عباسٌ عن أبي عمرو بين الفتح والكسر ".

غيره: بالفتح.

﴿ دَحَلُهَا ۚ اللهُ وَعِيدٌ ، ابنُ عتبة ، وعبدُ الرزاق ، ونافعٌ إلّا من أذكرهم إن شاء الله ، وعبيدٌ ، ومحبوبٌ ، ويونسُ ، وخارجةُ ، وعصمةُ ، والجهضميُ ، والأصمعيُّ عن أبي عمرو ، وابنُ الحباب ، وابنُ الصواف ، والشونيزيُ ، والشَنبُوذيُ ، وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع عنه ، والسراجُ ، والكاغديُ ،

- TAT -

<sup>(</sup>١) في المخطوط (اثنا عشر) وقد سبقت بحرف جر، والتمييز مؤنث.

<sup>(</sup>٢) أراد الإمالة الصغرى كما بينه بعدُ بقوله: بين الفتح والكسر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٣٧].

وابنُ برزة عن الدوري عنه، والقرشيُّ والقزازُ والقصبيُّ عن عبد الوارث: بين الفتح والكسر.

الكسائيُّ، وابنُ جَمَّاز عن نافع، وعباسٌ واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وأوقية، وابنُ جبير وأبو الحارث عن اليزيدي عن أبي عمرو، والكسائيُّ عن حمزة: بالإمالة.

الأصمعيُّ وابنُ أبي الزناد عن نافع، ويونسُ لورش، والمسيبيُّ غيرَ خلفٍ عنه، وإسهاعيلُ غيرَ أبي الزعراء، وقالونُ غيرَ القاضي، وسالمٍ وابنِ صالح والشحام عنه: بالفتح كالآخرين.

قوله تعالى: ﴿تَلَنْهَا ۞﴾ [الشمس] مثل ﴿دَحَنْهَا ۞﴾ غيرَ أَنَّ الأهوازيَّ ذكر عن اليزيدي غيرَ أبي خلاد، وحمدانِ، وأبي أيوب، وأبي حمدون: بين بين، وذكر ابنَ جَمَّاز وخارجة عن نافع: بالفتح كأصحاب الفتح.

قوله تعالى: ﴿طَحَنْهَا ٢٠﴾ [الشمس]مثل ﴿تَلَنْهَا ٢٠٠٠.

وأنا أظنُّ أنَّ الأهوازيَّ سقط من نسخته عن الترمذي غيرَ أبي خلاد، وحمَّادٍ، وأبي أبي حمدون: بين بين. وأنَّ هذه المسائل الثلاثة ((): ﴿ دَحَلْهَا الله وَ ﴿ وَ لَكُلُهُا الله وَ ﴿ سَجَى الله الله وَ الله واحد.

– тлт –

<sup>(</sup>۱) هي أربعة مسائل وقد ذكر المؤلف مذاهب القراء في الثلاثة الأولى ثم عطف عليهن ﴿سَجَىٰ ۞﴾ وهي مثلهن تماماً.

قوله تعالى: ﴿خَافَ﴾ خارجةُ عن نافع، وحمزةُ إلَّا من أذكره إن شاء الله، وأبو عبيد، والفرَّاءُ عن الكسائي، [٦٤١/ب] وابنُ وردان عن الكسائي: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب، كيف جاء.

﴿خَافَ﴾ في جميع القرآن، ابنُ عامر، وابنُ كثير، وعاصمٌ، وأبو عمرو، وورشٌ وابنُ أبي الزناد والأصمعيُ عن نافع، وإسماعيلُ غيرَ أبي الزعراء، وقالونُ غيرَ القاضي وابنِ صالح وسالمٍ والشحامِ عنه، والقاضي والأزرقُ والكاهليُّ عن حمزة، ومن بقى عن الكسائى: بالفتح حيث كان.

قوله تعالى: ﴿بِعَصَاكَ ﴾ بكسر الصاد كسراً لطيفاً: الشيزريُّ، وابنُ يزيد ويحيى بن آدم عن الكسائي ﴿بِعَصَاكَ ﴾ وهِعَصَاكَ ﴾ [طه١٨] و ﴿عَصَاهُ ﴾ وبابه حيث كان.

الآخرون بالفتح حيث جاء.

وافقهم أبو حمدون عن الكسائي في: ﴿عَصَانِي ﴾ [إبراهيم ٢٦].

وقد ذكرتُ ﴿كَمِشْكُوٰةٍ﴾ [النوره] الدوريُّ، وابنُ بُكَير عن الكسائي، وابنُ بُكير عن الكسائي، وابنُ شعيب عن نصير، وأبو الفضل الرازي عن نصير من طرقه، وابنُ مرداس عن الكسائي ﴿كَمِشْكُوٰةٍ﴾ في النور: بالإمالة.

غيرُهم: بالفتح.

((ٱلصَّلَوٰةَ)) ابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة عن الكسائي ((ٱلصَّلَوٰةَ)): بإمالةٍ الطيفة حيث جاء في موضع الخفض.

<sup>(</sup>١) لعلها فيما سقط من أول أبواب الإمالة.

<sup>(</sup>٢) هوالعباس أبو الفضل، تقدمت ترجمته ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات٣٤ وغاية الاختصار ١/ ٢٩٣.

الآخرون: بالفتح.

((ٱلزَّكَوة)) ابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة عن الكسائي: بإمالة لطيفة ١٠٠٠.

غيرهم: بالفتح.

((وَإِذَا كَالُوهُمُ)) [المطففين ] بإمالةٍ لطيفةٍ: بشرٌ " ومهرانُ العطار " عن طلحة.

غيرُهم: بالفتح.

﴿ خَطَايَا هُم ﴾ [العنكبوت ١٦] وبابه بالإمالة: عليُّ غيرَ الشيزريِّ عند الطُّريَّثيثي، والعبسيُّ، وطلحةُ.

(١) ينظر: شواذ القراءات ٣٤ وغاية الاختصار ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) بشر بن نصر، عن عيسي بن عمر، وعنه أبو صالح سهيل، مجهول. ينظر: غاية النهاية ١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) لر أجد هذا الراوي في أسانيد طلحة، وقد أخبر المؤلف في آخرها أنَّه كانت عنده طرق أخرى غير التي ذكرها عن طلحة فضاعت أسانيدها فصار يرويها مرسِلاً حتى يجد الأسانيد، فلعل مهران أحد هذه الطرق المفقودة من المؤلف.

وترجم ابن أبي حاتم والذهبي لراوٍ بهذا الاسم وهو: مهران بن أبئ عمر، الرازي العطار، توفي بين ١٨١-١٩٠. ينظر: الجرح والتعديل٨/ ٣٠١ وتاريخ الإسلام٤/ ٩٨٤.

## باب ذكر الألفات المشبهة بالمنقلبة في الأسهاء

وهي التي تجي على وزن: (فُعُلى) و(فَعُلى) و(فِعُلى)، نحو: ﴿ٱلْخُسْنَى﴾ وهي التي تجي على وزن: (فُعُلى) و(فَعُلى) و(فِعُلى)، نحو: ﴿ٱلْخُسُنَى﴾ و﴿ٱلْعُلْيَا﴾ [التوبة ٤٠] و﴿ٱلْقُصُوكِ﴾ [الأنفال ٤٤] و﴿ٱلْقُوكِ﴾ و﴿سَكُرَى ﴾ (الحج ٢) و﴿ٱلْمَرْضَى ﴾ [التوبة ٤٩] و﴿عِيسَى ﴾ و﴿ضِيزَى ﴾ [النجم ٢٢].

إذا لمريكن متصل بمكنى، كلُّ ذلك بين اللفظين: ابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق، ونافعٌ إلَّا من أذكره إن شاء الله، وعبيدٌ، ومحبوبٌ، ويونسُ، وخارجةُ، وعصمةُ، والجهضميُّ، والأصمعيُّ عن أبي عمرو، وابنُ الحباب، والصوافُ، وابنُ منبُوذ، والشونيزيُّ عن ابن غالب عن شجاع عنه، واليزيديُّ إلَّا [أبا خلاد] شَنبُوذ، والسراجُ والكاغديُّ وابن برزة عن الدوري عنه، والواقديُّ عن عباس عنه، والقرشيُّ والقزازُ والقصبيُّ عن عبد الوارث عنه، وأبو جعفر، وأهلُ العراق للأزرق عن [18/أ] ورش.

بالإمالة في جميع ذلك: طلحة، وحمزة، والكسائيُّ، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وابنُ جبير، وأبو الحارث، وعاصم، والباقون عن ابن عامر، والمسيبيُّ والأصمعيُّ وابنُ أبي الزناد عن نافع، وإسماعيلُ غيرَ أبي الزعراء، وقالونُ غيرَ القاضي، وابنُ صالح وسالرُ والشحامُ عنه، ويونسُ لورش، وأهلُ مصر للأزرق عن ورش.

- ₩Λ٦ -

<sup>(</sup>١) في المخطوط (السَكَرئ) ولم يرد في القرآن بهذا اللفظ وإنَّما جاء بنفس الوزن في موضعي الحج ﴿سَكْرَىٰ﴾ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. ينظر: النشر ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبا خالد) وتقدم الحديث عنه ص١٨١.

الباقون عن أبي عمرو بالفتح في جميع ذلك، وكذلك أصحاب الاختيارات غيرَ السبعة غيرَ طلحة ومحمدِ بن عيسي ٠٠٠.

وخالفوا أصولهم في خمس كلمات:

﴿ ٱلدُّنْيَا ﴾ الخلافُ فيه كالخلاف في الباب إلَّا سالمًا عن قالون أمال ﴿ ٱلدُّنْيَا ﴾ حيث جاء، ورواه الحُلُوانيُّ عن الدوري بين اللفظين مثل ابن برزة عن الدوري عن اليزيدي.

﴿ أَسَنَوُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالروم ١٠] مثل ﴿ الْحُسْنَى ﴾ " إِلَّا أَنَّ المازنيَّ وحمَّادَ بن سلمة عن عاصم، والغضائريَّ عن حمَّاد بن أبي زناد والضريرَ عنه، والقاضيَّ عن حسنون عن هبيرة، وعباسَ: يُميلوه مع أصحاب الإمالة العليا مثل ﴿ ٱلدُّنْيَا ﴾، إلاّ أنَّ الحُلُوانيَّ عن الدوري عن اليزيدي: بين اللفظين مثل ابن برزة عن الدوري عن اليزيدي.

﴿ ٱلرَّءُ يَا ﴾ بالإمالة: الكسائيُّ غيرَ قتيبةً، والرفاعيُّ ويحيى بن آدم وابنُ بكَّار عن الدوري عنه إذا كان بألف ولام، والعبسيُّ طريق الأبزاري عن حمزة، وخلفٌ لنفسه.

وأطلق الأهوازيُّ والخزاعيُّ باب ﴿ٱلرُّءْيَا﴾ بالإمالة لخلف في اختياره ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أمَّا طلحة فقد ذكره مع أصحاب الإمالة، وأمَّا محمد بن عيسى فقراءته بالإمالة ولم يحدد المؤلف رحمه الله تعالى نوع هذه الإمالة، هل هي كبرى أم صغرى؟ ولعل عطفه على طلحة إشعار من المؤلف أنَّه مثله في الحكم.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن سُلَيَان بن عبد الحميد، أبو إسحاق، الأبزاري، يعرف بابن الفراتي مقرئ حاذق. ينظر: غاية النهاية ١/ ١٥ و ١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٢٤.

وقال الطُّريْشِيُّ، وأبو الفضل الرازي: إذا كان بلام التعريف يميله فقط نحو: ﴿ٱلرُّءۡيَا﴾ و﴿لِلرُّءۡيَا﴾ [يوسف٤٣].

وروى أبو الحارث عن الكسائي ﴿لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ ﴾ [يوسف ٥] بالفتح فقط، هذا من الباب.

وأمال قتيبةُ، وابنُ بكَّار عن الدوري غيرَ الأهوازي ﴿ٱلرُّءْيَا﴾ بالإمالة.

وأطلق أبو الفضل الرازي عن أصحاب قتيبة بالإمالة باب ﴿ ٱلرُّءُيَا ﴾ إلا النهاونديَّ فإنَّه بفتح الباب عنده إلَّا قوله تعالى: ﴿ لِلرُّءُيَا تَعْبُرُونَ ﴿ فَانَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَاللهُ فقط.

عبيدٌ، ومحبوبٌ، ويونسُ، وخارجةُ، وعصمةُ والجهضميُّ والأصمعيُّ عن أبي عمرو، وابنُ الحُباب والصوَّافُ والشونيزيُّ وابنُ شَنبُوذ عن ابن غالب عن شجاع، واليزيديُّ غيرَ أبي خلاد، وحمدان عنه، والسراجُ [١٤٧/ب] والكاغديُّ وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، والواقديُّ لعباس، والقرشيُّ والقرازُ والقصبيُّ عن عبد الوارث عنه: بين اللفظين.

الآخرون: بالفتح.

﴿ٱلرُّءْيَا﴾ الخلاف فيه كالخلاف في باب ﴿ٱلرُّءْيَا﴾ إلَّا ما ذكرته في باب ﴿ٱلرُّءْيَا﴾ إلَّا ما ذكرته في باب

﴿ مُوسَىٰ ﴾ الخلاف فيه كالخلاف في ﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾ ﴿ الْحُلُوانيَّ والكاغديَّ عن الدوري، وابنَ جبير عن اليزيدي، والغضائريَّ عن ابن مجاهد لأبي عمرو: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب مع أصحاب بين اللفظين فاعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص٣٨٦.

وروى ابنُ حبش عن السُّوسي عن اليزيدي ﴿مُوسَىٰ ۗ بالإمالة التامة مثل الكسائي ومن وافقه.

وذكر الأهوازيُّ أنَّه قرأ ﴿مُوسَىٰ﴾ بالفتح عن أبي عمرو، وطريق أيوب وأبي حمدون عن اليزيدي عنه.

وقال أيضاً: إنَّه قرأ على الشذائي بالفتح. قال: وهو اختيار ابن مجاهد. عِيسَي الخلاف فيه مثل الخلاف في همُوسَى .

## باب ذكر الإمالة في هذا الباب

الخلاف في هذه المسائل كالخلاف في قوله تعالى: ﴿ٱلتَّقُوَىٰ ۗ و﴿ٱلْحُسْنَىٰ ۗ وَ﴿ٱلْحُسْنَىٰ ۗ وَ﴿ٱلسَّلُوَىٰ ۗ إِذَا لَم يكن متصلاً بمكنَّىٰ إلَّا في حرفين:

أحدهما: ﴿إِحْدَلَهُمَا﴾ وروى ابنُ جبير عن اليزيدي عن أبي عمرو ﴿إِحْدَلَهُمَا﴾ بالفتح حيث وقع.

والحرف الثاني: ﴿رُءُيَاكَ﴾ [يوسف ٥] وروى أبو الحارث، وقتيبةُ، والرفاعيُّ، والحرف الثاني: ﴿لَا تَقْصُصُ رُءُيَاكَ﴾: ويحيى بن آدم، وابنُ بكار عن الدوري عن الكسائي ﴿لَا تَقْصُصُ رُءُيَاكَ﴾: بالفتح.

وقياس من روى عن أبي عمرو بين اللفظين فيها كان من الأسهاء بوزن فُعلى متصلاً بمكنّى يجعل قوله تعالى ﴿رُءُيَاكَ﴾: بالإمالة بين اللفظين، وعلى هذا الحُنَّاق من القراء.

وهذا الباب كله إذا كان قبل الألف حرف غيرَ الراء، وأمَّا إذا كان قبل الألف راء فالخلاف فيه كالخلاف المذكور في باب ذكر إمالة الراء التي بعدها الألف راء فالخلاف فيه كالخلاف المذكور في باب ذكر إمالة الراء التي بعدها ألف" نحو: ﴿ذِكْرَىٰ وَ ﴿ذِكْرَىٰهُمْ ﴿ الْحَدِيد ١٢] وَ﴿بُشُرَىٰكُمُ الْحَدِيد ١٢] وَنَحُوها.

-

<sup>(</sup>١) في المخطوط (هواهم) بالجمع وليس له وجود في القرآن.

<sup>(</sup>٢) هذا أحد الأبواب المفقودة من أول باب الإمالة.

﴿رُءُيكِي﴾ [يوسف٤٣و١٠٠] بالإمالة: الكسائيُّ إلَّا قتيبةَ والرفاعيَّ ويحيى بن آدم عنه، وابنَ بكَّار للدوري عنه.

والعبسيُّ لحمزة، وخلفٌ [١٤٨/ أ]: بكسر الراء في الوصل.

يونسُ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، والواقديُّ عن عباس عنه، والطُّوسيُّ ، عن اليزيدي عنه، والقصبيُّ عن عبد الوارث عنه، وعن أبي حمدون وأبي عبد الرحمن عن اليزيدي ﴿حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ﴾ [٥٥] في البقرة: بكسر الراء فقط.

الآخرون: بفتح الراء في الوصل، وفي الوقف القراء على أصولهم فاعلم.

<sup>(</sup>١) هو نفسه الخضر المتقدم ص٩٠١.

#### باب ذكر إمالة الحروف

نحو قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ﴾ و ﴿مَتَىٰ﴾ و ﴿عَسَىٰ﴾ و ﴿أَنَّىٰ﴾ و ﴿حَتَّىٰ﴾.

أمَّا قوله: ﴿مَتَى ﴾ و﴿عَسَى ﴾ مثل قوله: ﴿سعى ﴾ و﴿رَمَى ﴾ [الأنفال١٧]، يميله أصحاب بين اللفظين، وأصحاب الفضين، وأصحاب الفتح.

﴿ بَالَى ﴾ أماله: طلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهم، وابنُ شَنَبُوذ عن أبي أيوب، وأبي حمدون عن يحيى، وهارونُ والمازنيُّ عن عاصم.

وقرأه بين بين: عتبة وعبد الرزاق وابن موسى عن ابن ذكوان، وأهل مصر عن الأزرق عن ورش عن نافع، ونافع غير الأصمعي وابن أبي الزناد والمسيبي، وإسماعيل غير أبي الزعراء، وقالون غير القاضي وابن صالح والشحام وسالم، ويونس لورش، وابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو.

والآخرون: بالفتح.

﴿ أَنَّى ﴾ إذا كان بمعنى كيف بالإمالة: طلحة، وحمزة، والكسائيُّ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى، وعبيدٌ، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وابنُ جبير وأبو الحارث عن اليزيدي، وابنُ شَنبُوذ عن القاسم عن الشَّمُّوني.

وافقهم أبو عبد الله العجلي للشموني في البقرة ﴿ أَنَّى شِئْتُمُ ﴾ [٢٢٣] فقط.

وقرأها بين اللفظين وإلى الفتح أقرب: ابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق وابنُ موسى عن ابن ذكوان، وأهلُ مصر عن الأزرق عن ورش، ومدنيُّ غيرَ المسيبيِّ والأصمعيِّ وابنِ أبي الزناد، وإسهاعيلَ غيرَ أبي الزعراء، وقالونَ غيرَ القاضي

وابنِ صالح والشحام، عن أبي عمرو "، ومحبوبٌ وخارجةُ وعصمةُ ويونسُ والجهضميُّ عن أبي عمرو، وابنُ الحُباب والصوافُ وابنُ شَنبُوذ والشونيزيُّ عن شجاع، واليزيديُّ غيرَ أبي خلاد وحمدان، والسراجُ والكاغديُّ وابنُ برزة عن شجاع، واليزيديُّ غيرَ أبي خلاد وحمدان، والسراجُ والكاغديُّ وابنُ برزة عن الدوري، والواقديُّ عن عباس، [و] "القرشيُّ والقزازُ والقرائُ عن عبد الوارث.

ولا خلاف في فتح ﴿أَنَّا ﴾ إذا كان بمعنى الإخبار عن الجماعة، أو بمعنى العظمة، نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ ﴾ [الرعد ٤١ والأنبياء٤٤] و ﴿أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُ ﴾ [الزخرف ٨٠] ونحو ذلك.

((حَقَىٰ)) بالإمالة حيث جاء في جميع القرآن العجليُّ عن حمزة، والدندانيُّ وابنُ رستم ومحمدُ بن نصير وابنُ أبي نصير عن نصير عن الكسائي إمالة لطيفة.

الآخرون: بالفتح.

ذكره أوسقط من الناسخ، وإمَّا أن يكون وجوده سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١) ذِكُرُ أبي عمرو هنا يجعل هذا السند مضطرباً، وذلك لأنَّه ذكره بدون عطف على ما قبله فأوهم أنَّ ابن صالح والشحام من رواة أبي عمرو وليس كذلك، ثم هو هنا أطلقه وعطف عليه جماعة من رواته وهذا لايصح، ثم عطف جملة من طرقه وهو غير صحيح أيضاً، فإمّا أن يكون إطلاقه الأول من طريق كتاب معين نسي

<sup>(</sup>٢) لابدَّ من زيادة هذه الواو حتى لا يُنسب عباس إلى قريش وهو أنصاري، تقدمت ترجمته ص١٩٤، وتقدمت أيضاً ترجمة القرشي ص١٣٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (أنا نعلم سرهم) وليس له وجود في القرآن.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان٢/ ٧٤٧و ٧٤٨.

<sup>(</sup>٥) محمد بن نصير بن يوسف، أبو عبد الله، الرازي، هذه كنيته عند المؤلف، ولم أجد من أفرده بترجمة، وذكره ابنُ الجزري في تلاميذ أبيه. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٩/ب، وح/ ١٦] وغايةالنهاية ٢/ ٣٤٠.

## باب ذكر إمالة حروف بأعيانها

((ٱللَّهُ)) بإمالة اسم الله عز وجل، إذا كان قبله كسرة، بأيِّ إعراب كان: البخاريُّ لورش طريق الأهوازي، والطُّوسيُّ لقتيبة، نحو قوله تعالى: ((بَل لِلَّهُ))، ((فَا عُبُدِ ٱللَّهُ)) [الزمر٢]، ((قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ)) [الكهف٢٦] و((مِنْ عِندِ ٱللَّهِ)) ونحو ذلك (().

وافقهم الخُريبيُّ لأبي عمرو في قوله تعالى: ((إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ)) [الجمعة ٩] في سورة الجمعة فقط.

وأجمعوا في الفتح من ذلك إذا كان قبله فتحة أو ضمة، نحو قوله تعالى: ((وَكَانَ ٱللَّهُ)) و((رُسُلُ ٱللَّهِ)) [الأنعام١٢٤] ونحو ذلك، وأمَّا إذا تقدمته كسرة فقد ذكرت الخلاف فيه ٠٠٠.

قوله تعالى: ((لِلَّهِ)) بإمالة حيث جاء في القرآن: قتيبةُ، وافقه نصيرٌ في قوله تعالى: ((إِنَّا لِلَّهِ)) [البقرة٢٥٦]، أمال النون من ((إِنَّا)) واللام من ((لِلَّهِ)) والطُّريَّشِيُّ عن قتيبة، وابنِ بويان عن ابن رستم عن نصير، والخزاعيُّ عن ابن أبي نصير إمالة ((وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهُوة] هذا الحرف فقط.

((مَللِكِ)) [الفاتحة) بالإمالة: ابنُ المغيرة، والقرشيُّ، وابنُ زياد عن الكسائي، والسَّمر قنديُّ عن أبي الحارث، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة في فاتحة الكتاب

<sup>(</sup>١) ينظر: قرة عين القراء [٣٣/ ب].

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٤٧ والغاية ٢٩ والتذكرة ١ / ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٢٤٧ والتذكرة ١ / ٢٢٣.

فقط، زاد ابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة إمالة ((مَللِكِ)) في جميع القرآن عند الكسر فقط.

واللؤلؤيُّ والخُريبيُّ عن أبي عمرو إمالة قوله: ((إِيَّاكَ)) [٤] فيهما في فاتحة الكتاب.

بإمالة لطيفة بين الفتح والكسر، وإلى الفتح أقرب: الخُريبيُّ عن أبي عمرو، والمجعفيُّ والكاهليُّ وابنُ حرب عن حمزة، والأصبهانيُّ عن خلاد عن سُليَم ". غيرهم: بالفتح. [١٤٩/ أ]

قوله تعالى: ((ٱلصِّرَط)) و((صِرَط)) بترقيقٍ: الأزرق عن ورش طريق الأهوازي، ثم ذكر عن أهل مصر كذلك، ثم قال: والذي قرأت به عن الأزرق بالفتح، ثم ذكر عن أبي عبد الله العجلي أنَّه روى له أنَّه قرأ ذلك بالإمالة، ثم قال: إمالة في موضع الخفض، نحو قوله: ((عَلَى صِرَط))، ((إِلَى صِرَطِ ٱللَّهِ إِلَى السُوريٰ٥٥] ونحو ذلك، بالإمالة: ابنُ ألمَّزِيزِ)) [إبراهيم وسباه] و((صِرَطِ ٱللَّهِ)) [الشوريٰ٥٥] ونحو ذلك، بالإمالة: ابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة عن الكسائي٠٠٠.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ((وَلَا ٱلضَّآلِينَ)) (الفاتحة على الفاتحة على المالة على الفَّآلِينَ)) الفاتحة على الفَّآلِينَ الفاتحة على الفات

غيرهم: بالفتح.

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات٣٤.

<sup>(</sup>٢) هو نفسه الراوي عن ورش، تقدم ص١٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٣٧/ ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٣٧/ ب].

<sup>(</sup>٥) يُنظر: الكامل ٣١٦.

قوله: ((ذَالِكَ)) بالإمالة: أبو الفضل الواسطي عن قُنبل، وابنُ شَنبُوذ عن عن ورش، والجعفيُّ والكاهليُّ وابنُ حرب عن حمزة، والأصبهانيُّ عن خلاد عن سُليَم عنه.

وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة ((ذَالِكَ)) ﴿ وَ(ذَالِكُمُ) و((وَكَذَالِكَ)) كيف وقع: بالإمالة.

غيرهم: بالفتح.

روى العُمَريُّ عن أبي جعفر، وسالرُّ عن قالون ((ذَالِكَ)) كيف وقع: بين اللفظين وإلى الفتح أقرب.

قوله: ((ٱلْكِتَابُ)) بإمالة التاء: ابنُ شَنبُوذ لورش، وابنُ زياد وابنُ باذام لقتيبة في جميع إعرابه (الله وافقهم قتيبة (الله شَمُّونيُّ طريق النقاش، والخطيبُ وابنُ شَنبُوذ عند الخفض.

سالمُ القالون، والعُمَرِيُّ لأبي جعفر: بين اللفظين.

غيرهم: بالفتح.

(١) ينظر: التقريب البيان[٣٩/ أ].

<sup>(</sup>٢) العباس بن الفضل بن جعفر، أبو أحمد، هكذا كناه ابنُ الجزري، وكناه المؤلف بأبي الفضل، الواسطي، يعرف بصهر الأمير، من جلة أصحاب قُنبل. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٢٤/ب، ول/٣٣/أ، وح٣٦] وغاية النهاية ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) تكررت هذه الكلمة مرتين إحداهما آخرالسطر والأخرى أول السطر التالي، ولا حاجة للتكرار فاكتفيت بواحدة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التذكرة ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) تكرار قتيبة هنا، إمَّا أنَّه سهو من الناسخ، أو أنَّ في الجملة سقطاً يقدر بأنَّ ابن زياد وابن باذام لقتيبة من طريق، وقتيبة مطلقاً من طريق آخر.

قوله تعالى: ((أُوْلَىمِكَ)) بالإمالة اللطيفة حيث وقع (): الخُريبيُّ لأبي عمرو، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ((ٱلْأَخِرَة)) و((بِٱلْآخِرَةِ)) بإمالة الهمز ﴿ إِمالة لطيفة كيف وقع: ابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ((يُخَدِعُونَ)) [البقرة والنساء ١٤٢] بإمالة الخاء إمالة لطيفة: ابنُ باذام وابنُ زياد عن قتيبة، وكذلك ما أشبه ذلك، أعني كل ألف بعدها كسر، وإنّها أضفت الإمالة إلى المتحرك ليعرفه كل أحد، وإن كان تحقيق الإمالة وأصلها في الساكن الذي بعد المتحرك، فليبسط عذري من قرأ كتابي إن شاء الله.

غيرهم: بالفتح.

((إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمُ)) [البقرة ١٤] بإمالة لطيفة: ابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة "، وكذلك ((ٱلشَّيَاطِينَ)) حيث وقع مخفوضاً ".

الآخرون: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿فِي طُغُيَنِهِمْ ﴿ بِالإِمالة حيث جاء مخفوضاً: الدوريُّ وقتيبةُ، [١٤٩/ب] ونصيرٌ، وابنُ شاذان عن ابن أبي سريج، وأبو الحارث عند الأهوازي.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل٣١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبهج ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل٣١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٣٨/ أ].

زاد ابنُ المنادي عن الدوري عن الكسائي إمالة قوله تعالى: ((طُغْيَانَا كَبِيرَا اللهِ اللهُ المنادي عن الدوري عن الكسائي إمالة قوله تعالى: ((طُغْيَانَا كَبِيرَا اللهِ اللهُ ال

وفتحه الآخرون.

قوله: ﴿ وَانْ الدوريُّ ، ونصيرٌ ونصيرٌ ونصيرٌ الخفض: الدوريُّ ، ونصيرٌ ونصيرٌ وابنُ باذام عن قتيبة ، وابنُ شاذان إلَّا ابنَ أبي سريج ، والشيزريُّ عند الأهوازي.

الحَفَّافُ عن أبي الزعراء عن الدوري، والرَّصَّاصُ عنه في: ﴿عَاذَانِنَا﴾ بالفتح في ﴿حمَّ﴾ السجدة فقط.

زاد ابنُ المنادي عن الدوري عن الكسائي إمالته في قوله تعالى: ((ءَاذَانَ اللهُ أَنْعَامِ)) [النساء١١٩] وهو في موضع النصب، وهو [منصوب] من وذكر الأهوازيُّ عن ابن المنادي عن الدوري عن الكسائي من بالكسر في كل إعرابه. الآخرون: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿ٱلْكُنْفِرِينَ﴾ بين اللفظين وإلى الفتح أقرب: ابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق، والعباسُ بن الفضل عن قُنبل، ونافعٌ غير من أذكرهم إن شاء الله، وابنُ جبير للأعشى، والنقارُ عن القاسم عن الشَّمُّوني، وابنُ شَنبُوذ عن أبي سعيد عن خلف عن سُليَم عن حمزة، والعُمَريُّ لأبي جعفر، ومحمدُ بن عيسى لورش.

- T9A -

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان٧/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (نصب) وهي كلمة غير مفيدة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان٢/ ٧٣٩.

﴿ٱلْكَافِرِينَ ﴾ بالإمالة حيث جاء بالياء في موضع الخفض والنصب: أبو عمرو إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، وسالرٌ عن قالون، وابنُ شَنَبُوذ عن القاسم عن الشُّمُّوني، والكسائيُّ إلَّا من أذكرهم، ورويسٌ، وأهلُ مصر عن ورش، وابنُ شَنَبُوذ عن ورش، وأبو بحرية، وحمَّادُ الكوفي للأعشى.

وافقهم روحٌ غيرَ أحمدَ بن الحسين "، في قوله تعالى في النمل: ﴿مِن قَوْمِ كَفِرينَ ١٠٠٠ [النمل].

وكذلك قرأت ببغداد عن الوليد بن حسان عن يعقوب، والزعفرانيِّ والخطيب عن الشُّمُّوني، و[أبي] ﴿ إسحاق الطبري عن النقاش عن الشُّمُّوني: بالوجهين، بالإمالة والتفخيم.

عن خلف أنَّه سأل سالماً عن ﴿ٱلْكَافِرِينَ ﴾ في قراءة حمزة فقال: يُشِمُّه الكسر، قال خلف: ثم قرأتُ عليه ففخمتُ فسكتَ عنِّي.

أبو حمدون عن الكسائي، والحُلُوانيُّ، وعباسٌ عن أبي عمرو، وزيدٌ عن يعقوب طريق الطُّريُّشيني، وعن أبي زيد لأبي عمرو في موضع الخفض: بالإمالة فقط.

> وعن أبي زيد أنَّه لا يميل ﴿ٱلْكَافِرِينَ ﴾ إلا في الوقف فقط. الباقون عن ابن عامر (٤٠ [٠٥٠/أ]

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسهاعيل، أبو الحسين، الجبني الكبائي -بموحدة ثم همزة مقصورة- توفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، بالأهواز. ينظر: غاية النهاية ١/ ٧٢.

وسهاه الأهوازي: أحمد بن عبيد الله. ينظر: الإقناع للأهوازي ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبو) وهو معطوف على مجرور. (٣) لم أجد ما يدلني على التعرف على سالر هذا، ولم أجد في شيوخ خلف من هو بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٤) سهى الناسخ فانتقل بصره فأسقط من وافق ابن عامر من الباقين، وأسقط بداية الفقرة التالية، والحديث فيها

[﴿بَارِيكُمْ البقرة٤٥]:] الشَّمُّوني وابن عتبة عن ابن عامر، وأبو عون عن الحُلُواني عن اليزيدي، والكسائي غير ليث وأبو حمدون، ونصير غيرَ ابنِ شعيب، والغسَّاني عن الدوري عنه، هذا [نَصُّ] الأهوازي.

وقال الخزاعيُّ: بكسر الباء فيهما: أبو زيد، وعليُّ غيرَ ليثٍ ونصيرٍ طريق الشَّدائي، والغسَّانيِّ، وسالرُ وابنُ شَنبُوذ، والجعفيُّ عن الشَّمُّوني ".

وقال الطُّريَثيثيُّ: بكسر الباء فيهما: قتيبةُ غيرَ النهاونديِّ، وابنِ وردة في والدوريِّ غيرَ الصوافِ وابنِ بويان.

وأطلق أبو الفضل الرازي عن نصير الإمالة، وعن قتيبة والدوري غيرَ الصوافِ.

وكذلك الأهوازيُّ عن ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري عن الكسائي، فيهم ا: بالفتح والكسر.

الآخرون: بالفتح.

ابنُ محيصن ﴿بَارِيِكُمْ ﴾ [البقرة ٤٥]: بالاختلاس، وجاء عنه الإسكان في جميع ذلك.

(١) يتبين من كلام المؤلف فيها يلي أنَّه يتحدث عن هذه الكلمة من القرآن الكريم، ويتضح سقوطها من الناسخ، وكذلك سقوط حكمها عند الأهوازي لثُلة القراء المذكورين بعد الأية مباشرة.

- ٤.. -

عن: ﴿بَارِيِكُمْ لَهُ تبين ذلك من كلام الخزاعي الآتي.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (بضم، أو نضم) لم يتبين الحرف الأول، وعلى أي حال كان فهو غير صحيح إذِ الكلمة المناسبة للسياق هي التي أثبتها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٨٤، بتصرف يسير من المؤلف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن زكريا النيسابوري، تقدم. ينظر: ص٢٦٦.

قوله تعالى: ﴿ٱلْبَارِئُ ﴾ [الحشر ٢٤] بالإمالة: الكسائيُّ غيرَ ليثٍ وأبي حمدون، ونصيرٌ غيرَ شعيبٍ، والغسانيُّ للدوري.

ابنُ مجاهد للكسائي: بالوجهين، بالإمالة والفتح.

وقال الخزاعيُّ: مثل ﴿بَارِيِكُمُ ﴾، زاد البلخيُّ وابنُ زيد وأبو الزعراء كلُّهم عن الكسائي ﴿ٱلْبَارِئُ ﴾: بالإمالة ···.

وقال أبو الفضل الرَّازي: المطرِّزُ وابنُ بويان وزيدٌ لابن فرح، وأطلق لنصر: بالإمالة.

قوله تعالى: ﴿ النَّصَارَى ﴾ و﴿ الْيَتَامَى ﴾ و﴿ النَّيَانَى ﴾ و﴿ النَّاء ٤٤ والحج ٢ والنَّالَى ﴾ [النساء ٤٣] و ﴿ كُسَالَى ﴾ [النساء ١٤٢ والتوبة ٥٤] و ﴿ نُصَارَى ﴾ أبو عبيد ﴿ والقزازُ واليزيديُّ وابنُ واصل عن الكسائي، وأبو عثمان الضرير ﴿ عن الدوري عن الكسائي، والزهرانيُّ عن قتيبة، وأبو الفضل الرازي عن المطرز لقتيبة: بإمالتين في جميع ذلك، وقيل: بكسر الصاد والسين والتاء والكاف، وكله جيد.

وروى الأهوازيُّ عن إبراهيم بن أحمد الرفاعي عن ابن فرح يقول: بكسر (الصاد، والتاء، والكاف، والسين) من هذه الكلمات اختيارٌ لأبي عُمر الدوري في قراءة الكسائي.

(٢) زاد المؤلف قبله واواً، ولا حاجة للعطف مها هنا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٨٤، بتصرف يسير من المؤلف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن عبد الرحيم بن سعيد، أبو عثمان، الضرير البغدادي المؤدب، مؤدب الأيتام، مقرئ حاذق ضابط، من جلة القراء، توفي بعد سنة عشر وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٤٠ وغاية النهاية ١/٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) لم أجد في طرق ابن فرح من رواية الدوري عن الكسائي راوٍ بهذا الاسم، ولم أجد له ذكراً أيضاً في كتب التراجم، وإنَّما الرفاعي الموجود في طرق ابن فرح عن الدوري من روايته عن الكسائي سماه المؤلف أبا هاشم، محمد بن يزيد بن كثير الرفاعي، وهو راوٍ معروف إمامٌ مشهورٌ ترجم له ابنُ الجزري. ينظر: غاية

وافقهم الخُريبيُّ لأبي عمرو على كسر الصاد فقط، يعني ﴿نَصَرَىٓ ﴾ و﴿ٱلنَّصَارَىٰ ﴾ وافق ابنُ زيد وأبو الزعراء طريق طلحة، وابنُ فرح طريق الخزاعي، أعني في السين.

((اَفْتِرَاءً)) [الأنعام ١٣٨ و١٤٠] فيهما بالإمالة ((): هاشمٌ [البربري] وقاسمٌ، والحُلُوانيُّ والبلخيُّ كلاهما عن الدوري عن الكسائي، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتمة.

((سِرَاعًا)) [ق٤٤ والمعارج٤٦] بالإمالة (٥٠ المطوعيُّ [٢٥٠/ب] عن الدوري عن الكسائي وأهلُ مصر عن ورش وكذلك ابنُ شَنبُوذ.

قوله تعالى: ﴿خَطَيَكُمُ البقرة ٥٨ والعنكبوت ١٢]: ابنُ كثير، وابنُ ميسرة عن الكسائي ﴿خَطَيَكُمُ ﴾ و﴿خَطَيَنَا ﴾ [طه٧٧ والشعراء ٥١] و ﴿خَطَيَكُمُ ﴾ [العنكبوت ١٢]: بكسر الطاء والياء جميعاً من جميع ذلك حيث كان.

غيرهما: بالفتح.

وعن الكسائي بفتح الطاء وكسر الياء من جميع ذلك وبابه حيث كان.

النهاية ٢/ ٢٨٠ و ٢٨١.

(١) ينظر: جامع البيان٧/ ٧٤٢.

(۲) في المخطوط (اليزيدي) وهو خطأ، إذ ليس في الرواة الذين ذكرهم المؤلف من اسمه هاشم اليزيدي، وقد ذكره المؤلف في الأسانيد باسم البربري، وهو: هاشم بن عبد العزيز البربري، تقدم ص١٤٤، ويؤيد ذلك نصُّ الحزاعي عليه في المنتهى وأيضاً الداني في جامع البيان حيث أسند الداني هذه الرواية عن محمد بن يحيى الكسائي عن هاشم، قال المحقق: في م: (هشام اليزيدي) وهو خطأ، وأحال القارئ إلى شيوخ محمد بن يحيى الكسائي الصغير في غاية النهاية. وقد أصاب المحقق. ينظر: المنتهى ٢٤٥، وجامع البيان ٢/ ٧٤٧، وغاية النهاية ٢/ ٢٧٩.

(٣) ينظر: جامع البيان٢/ ٧٤٤.

الأصمعيُّ عن أبي عمرو في البقرة ﴿خَطَايَكُمُ ﴿: بكسر الياء في البقرة فقط.

الآخرون: بفتح الطاء والياء من جميع ذلك.

قوله تعالى: ﴿سَارِعُواْ﴾ و﴿ نُسَارِعُ ﴾ و﴿ يُسَرِعُونَ ﴾ وبابه بالإمالة: الكسائيُّ غيرَ أبي الحارث وأبي حمدون، ونصير عن أبي الفضل الرازي في طرقه عنه، و[أبو] ١٠٠ شعيب عند الأهوازي، وقتيبةُ إلَّا الزهرانيَّ عنه.

غيرُهم: بالفتح في جميع ذلك.

وعن أبي الزعراء والبلخي عن الدوري عن الكسائي أنَّه قال: إذا قرأتُ لنفسى أُميل لذلك، ولا أُقرئ به الناس.

قوله تعالى: ((إِنَّا لِللَهِ)) بالإمالة في النون واللام ": عند الأهوازيِّ، وقتيبة، ونصيرٍ عن محمد بن عيسى، وابنِ منصور -وهو ابنُ بكَّار- وابنِ يزيد وابنِ ميسرة عن الكسائي، وابنِ شعيب وابنِ رستم وابنِ أبي نصر عن نصير، وابنِ شَيْبُوذ لقتيبة طريق الطُّريَّثيثي إمالة النون.

الآخرون: بالفتح.

وأجمع على فتح هاتين الكلمتين أعنى النون فيهما.

قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنصَارِىٓ﴾ [١٥و١٥] في آل عمران والصف بالإمالة: يونسٌ عن أبي عمرو، والكاغديُّ عن الدوري عن اليزيدي عنه، وأبو زيد وأبو

<sup>(</sup>١) في المخطوط (أبي) وهو مبتدأ لأنَّه من طرق الأهوازي فلا يعطف على الرازي بل على نصير.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٨ وغاية الاختصار ١/ ٣٢٢.

عون عن الدوري، والدَّاجونيُّ عن ابن ذكوان طريق الرازي، والكسائيُّ غيرَ أبي الحارث وأبي ذُهل وصالح عنه.

الآخرون: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿يُوَرِى﴾، ﴿فَأُورِى﴾ بالإمالة فيهما في جميع القرآن: ابنُ جبير وابنُ بُكير وابنُ ميسرة عن الكسائي، والخَفَّافُ وأبو عثمان الضرير عن الدوري، وقتيبةُ والرصاصُ عن أبي الزعراء عن الدوري، والمطوعيُّ عن ابن موسى عن ابن ذكوان.

الآخرون: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾ [الكهف ٢٦] بالإمالة: ابنُ جبير وابنُ بُكير عن ابن موسى ابن ميسرة عن الكسائي، والحَفَّافُ وأبو عثهان عن الدوري عنه، عن ابن موسى عن ابن ذكوان، والمطرزُ لقتيبة طريق أبي الفضل الرازي، وابنُ [١٥١/ أ] شَنبُوذ عن قتيبة طريق الطُّريُثيثي -وقد حواه كلام قتيبة أنَّه بالإمالة - وابنُ رستم عن نصير طريق الأهوازي، وذكر الأهوازيُّ أنَّ سلَّام بن سُلَيهان المدائني من أبي عمرو أيضاً بالإمالة، ثم قال: والذي قرأت عن الجماعة عن أبي عمرو بالفتح.

<sup>(</sup>١) سلام بن سُلَيَهان، الضرير المدائني، مولى لبني كاهل، ولد في سنة أربعين ومائة، ومات سنة خمس وسبعين ومائتين، وله من العُمر مائة وخمس وثلاثون سنة. ينظر: المخطوط [ك/٥٠/ب، ول/و٥١-].

سبق أن وضحت الاشتباه الواقع بين أبي المنذر والسعدي، وبين أبي المنذر والمدائني، ووعدتُ بالحديث عن الأخير في موضعه، وها هو ذا، وكان الاشتباه مع المدائني في مُدَّة العُمر، بسبب تشابه الاسمين، وقد نصَّ المؤلف رحمه الله تعالى في قسم الأسانيد على أنَّ المدائني هذا هو المعمِّر، وميزه عن أبي المنذر بالمدائني، وهو اللقب الذي عرف به عندهم، لأنَّه مدائني الأصل، وبالعُمر أيضاً، وبأنَّه كانه ضريراً، وبتاريخ المولد حيث لم يحدد أحدُّ تاريخ ولادة أبي المنذر، بينها المدائني أخبرنا المؤلف بتاريخ ولادته، وأيضاً فرق بينهها بتاريخ الوفاة حيث إنَّ بين وفاتهها أكثر من مائة عام، بينها لا نجد هذا التوضيح عند أحد من أصحاب تراجم المحدثين على أنَّ هذا الرجل

الآخرون: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿جَبَّارِينَ﴾ [٢٦و ١٣٠] في المائدة والشعراء بالإمالة: الأزرقُ عن أبي عمرو، وابنُ شَنبُوذ لورش، أبي عمرو، وابنُ شَنبُوذ لورش، والكسائيُّ غيرَ ليثٍ ونهاونديِّ، والعبسيُّ لحمزة، وأطلق الطُّريَّثيثيُّ الإمالةَ عن قتيبة فاعلم.

الزعفرانيُّ، والخطيبُ [للشَّمُّونيِّ] (()، وأبو إسحاق الطبري عن النقاش عن القاسم عن الشَّمُّوني: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب.

الآخرون عنه: بالفتح فيهما.

((مِن مَّارِجِ)) [الرحن١٥] بالإمالة ((): المطوعيُّ عن ابن موسى عن ابن ذكوان، وابنُ شَنَبُوذ لقتيبة نصاً، وكلام قتيبة يوجب إمالته.

غيرهما: بالفتح.

كان من أهل الحديث أيضاً، وأمّا ترجمته عند هم: سلام بن سُليّهان بن سوار، أبو العباس، الثقفي المدائني، واقتصر الذهبي في الميزان عن عمره على قوله: "كان معمراً"، وأمّا نسبته لثقيف فمنهم من قال إنّه مولاهم ومنهم من جعله منهم فلم يشر إلى أنّه كان مولى لهم، وأمّا تاريخ وفاته عند المحدثين، فلم يجزم به أحد منهم جزماً تاماً، وخلاصة أقوالهم أنّه توفي في الفترة من بعد سنة عشر ومائتين إلى ما بعد عشرين ومائتين، وهنا فرق كبير بين ما ذكروه وبين ما قاله المؤلف، فقد كان رحمه الله دقيقاً جداً في التفريق بينه وبين أبي المنذر مع توضيح تأريخ ولادته ووفاته ومُدَّة حياته، وقد وهم بعضهم عندما كناه بأبي المنذر، ونقل ذلك الذهبي عن ابن عدي، ورد المزي هذا الوهم، بقي أن أقول أنّه قد يقع بينه وبين الطويل السعدي تشابه أيضاً حيث إنّ الطويل سكن المدائن كذلك ونسبه البعض إليها، ولكن شهرته الغالبة التي عُرِف بها هي صفة الطول كما بينته في موضعه، ومع أنّ المدائني قارئ إلا إنّ الجزري رحمه الله لم يترجم له. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/٩٥٢ وتهذيب الكمال ٢/ ٢٨٦ وتاريخ الإسلام ٥/ ٣٢٥ وميزان الاعتدال ٢/٨٧٨.

(١) في المخطوط (الشَّمُّوني) وعليه فيكون الشموني لقب للخطيب، وليس كذلك، وإنَّما هو راوِ عنه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبهج ١/ ٢٤٣.

﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ [س٧٦] الحُلُوانيُّ والأخفشُ عن هشام والمطوعيُّ عن ابن موسى عن ابن ذكوان من طريق الأهوازي وقتيبةُ للكسائي، والحُلُوانيُّ والبلخيُّ عن الدوري عن الكسائي، ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ في يس: بالإمالة.

الآخرون: بالفتح.

﴿رَءَا﴾ بفتح الراء والهمز: ابنُ كثير، والحُلُوانيُّ ومحمدُّ والأخفشُ والزعفرانيُّ كلُّهم عن هشام، وإسهاعيلُ والأصمعيُّ وابنُ الزناد عن نافع، وقالونُ غيرَ القاضي والشَّحَّامِ عنه، والأصبهانيُّ لورش، وشيبانُ وابنُ مجالد عن عاصم، والأعشى والبرجميُّ والاحتياطيُّ وابنُ جبير عن أبي بكر، وحفصٌ إلَّا الخزازَ عن هبيرة عن عاصم عنه، وابنُ موسى وابنُ وردان عند الأهوازي، وابنُ يزيد عن الكسائي، وابنُ رستم عند الأهوازي عن نصير عنه، ومحمدُ بن عيسى يزيد عن الكسائي، وابنُ رستم عند الأهوازي عن نصير عنه، ومحمدُ بن عيسى في اختياره.

﴿ رَءَا كُو كَبَا﴾ [الأنعام٧٦] و ﴿ رَءَا أَيْدِيَهُمْ ﴾ [هود٧٠] بفتح الراء والهمزة: ابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق، والباقون عن نافع إلّا من أذكره.

بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب في الراء والهمزة جميعاً: أحمدُ بن ذكوان، وابنُ أنس عن عبد الله بن ذكوان، والأخفشُ إلَّا النقاشَ، وهبةُ والبلخيُّ والبيروتيُّ عن ابن [١٥١/ب] ذكوان، وأهلُ الشام عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان.

﴿ رَءَا كُو كَبًا ﴾ في الأنعام فقط، بكسر الراء والهمزة جميعاً، وبفتح غير هذه الكلمة في سائر القرآن -أعنى الراء والهمزة جميعاً-: الباقون عن ابن عامر،

<sup>(</sup>١) هو ابن هشام.

وعن عاصم إلّا من أذكرهم إن شاء الله، واللؤلؤيُّ والأصمعيُّ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، والفزاريُّ والقزازُ عن عبد الوارث، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، وطلحةُ، وحمزةُ إلّا من أذكرهم عنه، والباقون عن الكسائي.

﴿ رَءَا ﴾ بكسر الراء والهمزة جميعاً حيث جاء غيرَ متصلِ بمُكنَّى: طلحةُ ١٠٠٠ بن مصرف، وخلفٌ، وابنُ شَنبُوذ لورش، والطلحيُّ والبلخيُّ ليونس عن ورش، وعباسٌ، وأبو زيد.

وافق: النقاشُ الأخفش، والغنويَّ لابن قتيبة فيها لم يتصل بمُكنَّى، وكذلك العليمي وشعيب عن يحيي.

وكذلك رَوي لي بالإمالتين ": أبو الفضل الرازي عن عبيد بن عقيل عن أبي عمرو، والبخاري عن ورش، والأهناسي عن البخاري عن وابن صالح عن قالون، وابن شَنبُوذ عن أبي نشيط، والباقون عن أبي عمرو غير أبي زيد، والخزاز عن هبيرة، وابن وابن واصل وابن حفص لحمزة، وابن حاتم لسُلَيْم، والخُنيسيُّ لخلاد، وحمصيُّ.

وذاك محدث، وهذا قارئ نحوى.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري النحوي. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٤٨/ أ، ح/ ٥٠]، ولم أجد له ترجمةً أو ذكراً في كتب التراجم التي اطلعت عليها، وهو يشتبه بآخر متقدم عليه، توفي بعد المائة، وأمَّا هذا فهو من رواة ابن فرح كما ذكر المؤلف، وابن فرح توفي سنة ثلاث وثلاثهائة، فالفرق الزمني بينهما كبير جداً،

<sup>(</sup>٢) في المخطوط بزيادة واو قبل طلحة، ولا حاجة لها إذَّ هو مبتدأ.

<sup>(</sup>٣) يعني الهمزة والراء.

<sup>(</sup>٤) لريذكر المؤلف في هذا الكتاب أنَّ الأهناسي روى عن البخاري، والذين روى عنهم من طريق هذا الكتاب ثلاثة، هم: يونس بن عبد الأعلى، ومواس، والنحاس.

﴿رَءَا﴾ بفتح الراء وكسر الهمزة، وقال الأهوازيُّ والطُّريَثيثيُّ: عن أبي عمرو بفتح الراء وكسر الهمزة.

وقال الخزاعيُّ () وأبو الفضل: الخزازُ عن هبيرة بضدِّ أبي عمرو، بكسر الراء وفتح الهمزة.

وقال الأهوازيُّ: ابنُ رستم عن نصير بفتح الراء مطلقاً.

وقال الخزاعيُّ: عن الشَّذَائي عن بن أبي نصر عن نصير كذلك".

وقال الطَّر يُثيثيُّ: عن ابن بويان عن ابن رستم كذلك.

وروى أبو الفضل الرازي عن ابن أسد "عن الشَّيزري بفتح الراء والهمزة.

الإسكندرانيُّ عن ابن ذكوان بكسر الراء والهمزة فيها لم يتصل بمُكنَّى، وإذا اتصل بمُكنَّى فعنه فيه الوجهان.

﴿ رَءَاهُ ﴾ [النمل ٤] و ﴿ رَءَاهَا ﴾ [النمل ١٠ القصص ٣٦] و ﴿ رَءَاكَ ﴾ [الأنبياء ٣٦] ونحوه إذا كان متصلاً بمُكنَّى بفتح الراء والهمزة فيهما: ابنُ كثير، والحُلُوانيُّ والأخفشُ ومحمدُّ والزعفرانيُّ عن هشام، وأحمدُ بن ذكوان عن أبيه وابنُ أنس عنه، والأخفشُ إلَّا النقاشَ وهبةَ الله والبلخيَّ عنه عن ابن ذكوان، والأصمعيُّ وإسماعيلُ بن جعفر وابنُ أبي الزناد عن نافع، وقالونُ [١٥١/أ] غيرَ القاضي

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي،٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) الحارث بن أسد بن عبيد الله بن النضر، إمام شيزر، قرأ على عيسى بن سُليّمان الشيزري. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) الرواة المذكورون هنا هم رواة هشام عن ابن عامر، والذي اسمه محمد منهم: الدَّاجوني وابن هشام، ولعل المراد هنا ابن هشام، لأنَّ المؤلف إذا قصد الدَّاجوني نصَّ عليه بلقبه، وأمَّا ابن هشام فمرة يذكره باسه، ومرة يقول: ابن هشام، وتقدمت ترجمة الدَّاجوني، والحديث عن ابن هشام.

والشحامِ عنه، والأصبهانيُّ لورش، وحمَّادُ بن أبي زياد وشيبانُ وابنُ مجالد عن عاصم، والأعشى والبرجميُّ والاحتياطيُّ وابنُ جبير عن أبي بكر، وخلفٌ، وأبو عون، وشعيبٌ والوكيعيُّ وابنُ شاكر والعجليُّ عن يحيى بن آدم عن أبي بكر، وحفصٌ غيرَ الخزازِ عن هبيرة، وابنُ موسى وابنُ وردان عن الأهوازي وابنُ يزيد عن الكسائي والأسديُّ عن الشيزري طريق الرازي، ومحمدُ بن عيسى في يزيد عن الكسائي والأسديُّ عن الشيزري طريق الرازي، ومحمدُ بن عيسى في اختياره، وابنُ رستم عن نصير عند الأهوازي، وابنُ أبي نصر عند الشَّذَائي، وابنُ بويان عن رستم عند الطُّريَّيثي.

وقرأتُ على محمد بن الحسين الفارسي عن الشَّذَائي عن شجاع ﴿رَءَا﴾ بالوجهين جميعاً، بالإمالة والفتح.

ابنُ عتبة وعبدُ الرزاق، والباقون عن نافع: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب.

الباقون عن ابن عامر، وعن عاصم إلّا من أذكرهم إن شاء الله، (والبخاريُّ لورش طريق الأهناسي عنه) (وابنُ صالح عن قالون، وابنُ شَنبُوذ عن أبي نشيط، واللؤلؤيُّ وعباسٌ وأبو زيد والأصمعيُّ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وعبيدُ بن عقيل عن أبي عمرو طريق الرازي، والقرشيُّ والقزازُ عن عبد الوارث

(١) سبق أن بينت أنَّ الأهناسي لريرو عن البخاري، وفي آخر هذه الفقرة يذكر المؤلف من أمال عن ورش ومنهم الأهناسي الذي ذكره بلقبه الأخر وهو (الطائي).

الققرة التي تليها مباشرة.

ولعل الصواب أن يكون في موضع الأهناسي هنأ (الأهوازي) فهو أحد الطرق عن البخاري، وقد ذكر الروذباري أن الأهوازي قرأ بها ذكر المؤلف هنا من طريق البلخي لورش، ولا مانع أن يقرأ الأهوازي بهذا الوجه من أكثر من طريق، وذكر كل مؤلف ما تيسر له، ولهذا الاحتمال في وجهة نظري حظ أوفر في القبول مما يليه، وذلك لثبوت قراءة الأهوازي بهذا الوجه، وللتشابه بين الأهوازي والأهناسي في الرسم. ينظر: جامع الروذباري[٧٧٣] أ].

واحتمال آخر: وهو أن يكون موضع الأهناسي هنا ( الخبازي) فهو أحد الطرق عن البخاري لورش، وأن يكون الوهم من الناسخ لتشابه البخاري والخبازي رسماً. وعلى كل فلابد من تقييد طريق عن البخاري هنا لأن المؤلف أطلق له وجهاً آخر بفتح الراء وكسر الهمزة ذكره في

عنه، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي عنه، وحمزةُ إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، والباقون عن الكسائي، وطلحةُ، وخلفٌ، وابنُ شَنَبُوذ لورش، والطائيُّ() والبلخيُّ ليونس: بكسر الراء والهمزة.

البخاريُّ لورش، والباقون عن أبي عمرو، والخزازُ لهبيرة عن حفص، وابنُ شيبان وابنُ واصل وابنُ حفص عن حمزة، وابنُ حاتم عن سُليَم عنه: بفتح الراء وكسر الهمزة فيهن.

وجاء عن خلف عن يحيى، وعن يحيى مطلقاً، وعلي، والاحتياطي بالإمالة في الباب كله، بخلاف عن الصريفيني في: ﴿رَءَا ﴾ غير متصل بمُكنَّى.

﴿ رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴿ [الأنعام ٧٧] و ﴿ رَءَا ٱلشَّمْسَ ﴾ [الأنعام ٧٨] و ﴿ رَءَا ٱلْمُوْمِنُ وَ النعل ٥٨] و ﴿ رَءَا ٱلْمُوْمِنُ وَ الكهف ٥٣] و (رأى المشركون) و ﴿ رَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ﴾ [الكهف ٥٣] و (رأى المشركون) و ﴿ رَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ﴾ [الأحزاب ٢٢] بكسر الراء والهمزة فيهن: حسينُ ﴿ والمعلَّى ﴿ عن أبي بكر، وخلفٌ عن يحيى، والعنبريُ عن أبي عمرو، وابنُ سعدان عن اليزيدي، والقرشيُ والقزازُ عن عبد الوارث، والواقديُّ لعباس، وأبو أبوب والأزرقُ وابنُ زكريا والقزازُ عن عبد الوارث، والواقديُّ لعباس، وأبو أبوب والأزرقُ وابنُ زكريا عن من أبي حمَّاد عن حمزة، وابنُ حاتم وخلفٌ [و]الرفاعيُّ عن سُليَم عنه، وابنُ أبي سريج عن الكسائي.

<sup>(</sup>١) هو الأهناسي، تقدم ص٢٩١.

<sup>(</sup>٢) لم ترد ﴿ رَءَا ﴾ مقترنة ب ﴿ ٱلْمُشْرِكُونِ ﴾ في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) هو الجعفي.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط بالألف المدودة.

وذكر الخزاعيُّ بكسرتين: العبسيُّ لحمزة، وخلفٌ ليحيى، وأبو عون وأبو مدون ليحيى، قال: وبه قرأتُ للداجوني عن ابن عامر ...

الباقون عن عاصم غير من أذكرهم إن شاء الله، وابنُ جبير عن اليزيدي عن أبي عمرو، والباقون عن حمزة، وطلحة، وخلفٌ في اختياره، ونصيُّر، وقتيبةُ إلَّا ابنَ مرادس عنه عن الكسائي ﴿رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ وبابه: بكسر الراء وفتح الهمزة.

واعلم أنَّ أبا بكر غيرَ الأعشى، والبرجميَّ ومعه المفضل، وأبانَ، والخزازَ، والخزازَ، والحراء ونصيراً، وطلحة، وخلفاً، نصَّ في هذا الباب بكسر الراء وفتح الهمزة، وعن ابن مروان عن الأزرق، بين اللفظين في جميعهن نصُّ.

وقال الفرَّاءُ: الكسائيُّ يفتح الراء والهمزة من هذا الباب، ثم رجع إلى كسر الراء وفتح الهمزة، قال الفرَّاءُ: وبه قرأت عليه.

يونسٌ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وأبو حمدون عن اليزيدي، وأبو عبد الرحمن عن اليزيدي ﴿ رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ وبابه: بفتح الراء وكسر الهمزة.

ابنُ عامر، ونافعٌ، وابنُ كثير، وشيبانُ وابنُ مجالد عن عاصم، وحفصٌ عند الخزاز عن هبيرة، والأعشى والبرجميُّ والاحتياطيُّ وابنُ جبير عن أبي بكر، والباقون عن أبي عمرو، عن الكسائي، والأعمشُ، وقاسمٌ، وابنُ سعدان، وابنُ عيسى، وحمصيُّ، وابنُ محيصن في اختيارهم: بفتح الراء والهمزة كلها.

وأمَّا أبو جعفر من أصحاب بين اللفظين.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) هو محمد ابن اليزيدي، تقدم ص١٧٧.

وأمَّا ابنُ السميفع فإنَّ اختياره مثل رواية ورش من طريق الأزرق، والأصبهانيُّ فيها نثبت فقط، وأمَّا إذا لر أذكره فهو مع الأزرق لورش.

وأطلق أبو الفضل الرازي عن نصير، والشيزريِّ عن ابن أسد ﴿رَءَا﴾ وبابها: بكسرتين، وكذلك ابن جبير عن علي.

﴿ رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ وبابه بكسر الراء وفتح الهمزة: عن نصير، والشيزري، وابن جبير عن علي.

﴿ تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ ﴾ [الأنفال ٤٨] بالإمالة: نصيرٌ إلا ابنَ شعيبٍ وابنَ ميسرة وابنَ بكير عن الكسائي، وابنَ شريح عنه عند الأهوازي.

غيرهم: بالفتح.

((وَإِذَا رَأُوكَ)) [الفرقان ٤١] بكسر الراء فيهما: نصيرٌ (١٥٣/أ] عند أبي الفضل الرازي.

وروى الأهوازي ﴿رَأَتُهُ النمل؟٤] في النمل فقط، بكسر الراء: عن محمد بن عيسى عن نصير، وابنِ أبي نصر ومحمدِ بن نصير عن الكسائي.

غيرهم: بالفتح.

﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ [الشعراء ٦٦] في الوصل بإمالة واحدة: حمزةُ، والقزازُ لهبيرة عن حفص، والقاضي عن حسنون عن هبيرة، وابنُ لهبيرة عن حفص، والقاضي عن حسنون عن هبيرة، وابنُ سريج " طريق الأهوازي، وابنُ ميسرة وابنُ بُكير وحميدٌ عن الكسائي، ونصيرٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات٣٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الصَّباح بن أبي سريج، ويقال: أحمد بن عمر بن الصَّباح، أبو جعفر، ويقال: أبو بكر، النهشلي الرازي ثم البغدادي القطان ثقة، ضابط كبير، وهو شيخ البخاري، وأحد أصحاب الشافعي، توفي سنة ثلاثين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٦٣.

غيرَ ابن عنه، والأصمُّ عن قتيبة، وطلحةُ بن مصرف وخلفٌ ومحمدُ بن عيسى في اختيارهم.

وخلفٌ وعليٌّ كلاهما عن أبي بكر طريق الطُّريّثيثي: بإمالتين في الوقف.

حمزة، وخلفٌ، والأصمُّ، وابنُ زياد، ونصيرٌ مطلق عن الرازي، وافق أصحاب الكسائي من يميل منهم في الإمالة الثانية.

وذكر الطُّرِيَّيثيُّ: في الوقف بفتح الراء وكسر الهمزة: عن الشيزري، والقنطري الحارث، ونصيرِ غيرَ محمدِ بن عيسى، والأصم لقتيبة.

وروى الخزاعيُّ: بكسر الراء: عن حمزة، وخلف، ونصيرٍ والشيزريِّ ونهشليِّ وابن شَنبُوذ عن الدوري عن الكسائي، والخزازِ ...

وقال: بفتح الراء وكسر الهمزة في الوقف: الشيزريُّ، وأبو الحارث، وأبو عمرو، ونصيرٌ طريق ابن عيسى. "بكسرتين: قتيبةُ، وابنُ جبير، ونهشليُّ". بياء في الوقف: [أبو] عدى لورش، وعنه بألف ...

وعن ابن سيف أيضاً وجهان.

من بقي وقف مثل ابن عامر بالفتح.

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، ولعله ابنه، يعني محمد بن نصير وسقطت الهاء.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن حوثرة، تقدم ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد أبو الحسن القنطري، شيخ المؤلف تقدم في تراجم شيوخ المؤلف، ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي سرج، تقدم ص١٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهي ٧٠٥.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (ابن) وعند الخزاعي (أبو) وهو الصواب، لأنَّ رواة ورش وطرقه ليس فيهم ابن عدي.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المنتهى ٧٠٥ و ٨٠٥.

((نُجَنِزَى)) السَّام الجيم: ابنُ بُكير وابنُ ميسرة عن الكسائي، والخُلُوانيُّ للدوري عنه، والغضائريُّ عن أبي عثمان عن الدوري.

الآخرون: بالفتح.

﴿ نَحِسَاتِ ﴾ [فصلت ١٦] بكسر السين: الحُلُوانيُّ عن الدوري عن الكسائي طريق الأهوازي، وابنُ شَنبُوذ عن أبي عثمان عن الدوري، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة، كلُّهم من طريق الأهوازي.

غيرهم: بالفتح.

((رِحُلَةَ ٱلشِّتَآءِ)) [قريش٢] بكسر التاء: قتيبة، ونصير معمد بن عيسى عنه، وغيرَ ابن أبي نصر عند الخزاعي.

غيرهم: بالفتح.

﴿عَابِدُ و﴿عَبِدُونَ فِي سورة الكافرين، بكسر العين: الحُلُوانيُّ والأخفشُ وهبةُ الله والبلخيُّ عن هشام، [٥٣/ب] واللؤلؤيُّ لأبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة، والعُمَريُّ عن أبي جعفر.

وغيرهم: بالفتح.

((شَانِئَكَ)) [الكوثر٣] بكسر الشين: نصيرٌ غيرَ الأصبهانيِّ عنه، والزهرانيُّ لقتيبةَ ٣) في سورة الكوثر.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التذكرة ١/ ٢٣٢ والفتح والإمالة ٢٦٧ و٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التذكرة١/ ٢٣٤ وغاية الاختصار١/ ٣١٦.

غيرهما: بالفتح.

((في جِيدِهَا)) [المسده] بكسر الهاء كسرة لطيفة: نصير الله الأصبهاني، وابن شعيب هذه الكلمة فقط، زاد أبو الحسن البغدادي أحمد بن محمد [ابن] رستم عن نصير كله جاء في القرآن مثله، نحو قوله: ((وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا)) [البقرة ٢١] وما أشبه ذلك، وقد ذكر قبل.

غيرهم: بالفتح.

وقال الطُّرِيثيثيُّ: بإمالة الهاء ابن رستم، والصواف لنصير.

((حَاسِدٍ)) [الفلقه] اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وقتيبةُ وابنُ رستم لنصير ((حَاسِدِ)) بإمالة الحاء''.

غيرهم: بالفتح.

((ٱلْخَنَّاسِ ٤)) [الناس] بالإمالة: الدندانيُّ وابنُ أبي نصر لنصير فقط، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة ٥٠٠.

غيرهم: بالفتح.

((يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ)) قتيبة بالإمالة في كل إعرابها عند الأهوازي والخزاعي، وعند غيرهما النهاونديُّ يميل ((ٱلْقِيَامَةِ)) كيف جاء ١٠٠٠.

(۲) تقدم، ص ۱٤۱.

<sup>(</sup>١) ينظر: الفتح والإمالة٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (لابن) وعليه فيكون أحمد بن محمد راوٍ عن ابن رستم، وليس في الرواة عنه راوٍ بهذا الاسم، وإنَّما هو اسم ابن رستم نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة٧٠٣ والتذكرة١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفتح والإمالة ٢٦٨ والمنتهي ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التذكرة ٢٢٩ وغاية الاختصار ١/ ٣٢٣.

غيره: بالفتح.

((لِبَاس)) بكل إعرابه بالإمالة (١٠٠٠: الخُريبيُّ لأبي عمرو.

وغيرُه: بالفتح.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ((مَهُمَا)) [الأعراف١٣٢] بالإمالة: قتيبة ٥٠٠٠.

غيره: بالفتح.

((وَلَا رِكَابِ)) [الحشر٦] بالإمالة(): الخُريبيُّ عن أبي عمرو، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة، وفي كلام الخزاعي().

غيرهم: بالفتح.

قوله: ((يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ)) ١٤٢١ و١٦ في النساء والماعون بالإمالة فيهما:

الخُريبيُّ لأبي عمرو.

غيره: بالفتح.

(١) ينظر: المغنى[٤٨].

(٢) في المخطوط، (الخراي) ولا وجود له في الأسانيد البتة، والمثبت من [ح/ ١٥٥].

(٣) ينظر: المنتهي ٢٤٧.

(٤) ينظر: التذكرة ١/ ٢٢٩ والفتح والإمالة ٢٧٦.

(٥) ينظر: المغنى[٤٨].

(٦) يريد بذلك القاعدة المتقدمة التي نقلها عن الخزاعي، وهي إمالة ما كانت العريبة حاكمة بجوازه.

(٧) ينظر: جامع الروذباري[١٣٣/ب].

قوله تعالى: ((ٱلْمِحَالِ ﴿)) [الرعد] بالإمالة: يونسٌ وعبيدٌ عن أبي عمرو، والواقديُّ لعباس، وابنُ اليزيدي عن أبيه (٠٠).

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ((وَالِ ١٤)) [الرعد] بالإمالة: خارجةُ عن نافع "، وابنُ زياد وابنُ باذام لقتيبة "، وكلامُ الخزاعي ١٠٠٠.

غيرهم: بالفتح.

((بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ)) [هود٢٥] بالإمالة: اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وابنُ زياد وابنُ بالأمالة: اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة (٥٠)، والخزاعيُّ عنه، والرازيُّ عن الثغري عن علي حيث وقع.

الآخرون: بالفتح. [١٥٤/أ]

((بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿)) [البقرة] بالإمالة: العبسيُّ لحمزة، وعباسٌ والأصمعيُّ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وقتيبةُ -في البقرة فقط- زاد قتيبة كيف جاء مثله في جميع القرآن.

غيرهم: بالفتح.

<sup>(</sup>١) ينظر: التذكرة ١/ ٢٣١ والمصباح ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر شواذ القرآن ٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبهج ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) أراد به القاعدة التي نقلها عن الخزاعي عند كلمة ((لِبَاس)) المتقدمة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التقريب والبيان[٣٢/ب] والمبهج ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة ١٥٠ والفتح والإمالة ٢٧٢.

((حَمِيمٍ ءَانِ ١٤) [الرحن] بالإمالة: أبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو (( عَمِيمٍ عَانِ عَن الكسائي عن الكسائي عن الكسائي عن الكسائي طريق أبي الفضل الرازي.

قوله تعالى: ﴿ عَانِيَةِ ۞ [الغاشية ٥] الحُلُوانيُّ ومحمدُ بن هشام عن هشام، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث "، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة: بالإمالة في سورة الغاشية لا غير دون ما في سورة الإنسان "، ﴿ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ۞ ﴾.

غيرهم: بالفتح.

((شَاكِرًا)) بالإمالة في سورة الإنسان فقط، زاد ابن باذام حيث كان، هذا عند الأهوازي فقط (٥٠٠)، وعند غيره ((شَاكِرًا)) بالإمالة حيث كان مطلقاً ٥٠٠.

غيرهم: بالفتح، وهي في القرآن كله ثلاثة مواضع ٠٠٠٠.

قوله تعالى: ((ٱلْقَارِعَةُ)) بالإمالة ((الله عن أبي عمرو، وابنُ زياد، وابنُ باذام عن قتيبة، وأمال النهاونديُّ عن قتيبة إذا كان بالتاء فقط.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر شواذ القرآن١٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفتح والإمالة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصم شواذ القرآن١٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصباح١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التذكرة ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التقريب والبيان[١٤/ أ].

<sup>(</sup>٧) المواضع الثلاثة هي: ١ - النساء(١٤٧). ٢ - النحل(١٢١). ٣ - الإنسان(٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: جامع الروذباري[٣١٢/ أ].

وأمال اللؤلؤيُّ وعصمةُ عن أبي عمرو، وعبد الوارث غيرَ القصبيِّ عنه ما في سورة القارعة فقط، ويفتحون ما سوى ذلك.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ((عَآبِلًا)) [الضحياء] بالإمالة: اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو"، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة".

غيرهم: بالفتح.

﴿ فُرَدَى ﴾ [الأنعام ١٤] و ﴿ كُسَالَى ﴾ [النساء ١٤٦ والتوبة ١٥] ابنُ كثير، وعاصمٌ، وأبو عمرو إلّا من أذكرهم عنه إن شاء الله، والأصمعيُّ والمسيبيُّ وابنُ أبي الزناد عن نافع، وإسماعيلُ غيرَ أبي الزعراء، وقالونُ غيرَ القاضي وابنِ صالح والشحامِ وسالمٍ عنه، ويونسُ لورش، وأهلُ مصر عن الأزرق عنه، وابنُ عامر إلّا من أذكرهم عنه: بالفتح فيهما حيث وقعا.

الباقون عن نافع، وابنُ عتبة، وعبدُ الرزاق، والواسطيُّ، وابنُ الحُباب عن ابن غالب عن شجاع عن أبي عمرو: بين الفتح والكسر حيث وقع.

اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وطلحةُ، ومحمدُ بن عيسى، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُ: بالإمالة حيث وقعا.

﴿ يَكُونَيْكُ يَكُ وَيُلَتَى ﴾ [هود٧٧ والفرقان٢٨] مثل ﴿ فُرَادَىٰ ﴾ إِلَّا نعيماً عن حمزة: [١٥٤/ب] بالفتح.

- 119 -

<sup>(</sup>١) في المخطوط زيادة واو قبل (عن) وهي تجعل الرواة قبلها منفردين عن أبي عمرو، والصواب أنَّهم رواته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ٢/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان [٣٨/ ب].

وأبو حمدون وأبو عبد الرحمن عن اليزيدي: مع أصحاب بين الفتح والكسر.

والكسائيُّ عن أبي بكر، وعصمةُ عن أبي عمرو: مع أصحاب الإمالة.

﴿ يَا أَسَفَى ﴾ [يوسف ٨٤] و ﴿ يَاحَسُرَ قَى ﴾ مثل ﴿ يَاوَيْلَتَى ﴾ إلَّا نعياً عن حمزة: يُميلها. وابنُ بُكير طريق الكسائي، وعصمةُ عن أبي عمرو، لا " يميلانها.

((حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ)) [الزمره٧] بإمالة لطيفة: اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو٬٬٬٬ وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة٬٬٬۰

الآخرون: بالفتح.

((بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ)) [البقرة ١٥] الزعفرانيُّ والخطيبُ عن الشَّمُّوني، وأبو إسحاق عن النقاش عن القاسم عنه: بالوجهين بالفتح والإمالة.

وكذلك ((مِن كِتَابِ)) و((إِلَىٰ كِتَبِ)) [آل عمران٣٣] و((كِتَابَهُو)) حيث جاء في موضع الجر"، ابنُ شَنَبُوذ عن الشَّمُّوني، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة ": بالإمالة.

ابنُ جبير عن الأعشى عن أبي بكر (١٠)، والنقارُ عن القاسم عن الشَّمُّوني: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب.

الآخرون: بالفتح.

<sup>(</sup>١) سُبقت (لا) بواو، ولا حاجة لها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر شواذ القراءات١٣٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٣٨/ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التذكرة ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: غاية الاختصار ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفتح والإمالة٢٦٢.

((ٱلحِسَابِ)) معرفة ونكرة مفردة ومضافة بالإمالة: قتيبةُ ٥٠٠، ومن ذكرته في كتابي.

الآخرون: بالفتح، وكذلك بابه إذا كانت مخفوضة معرفة كانت أو نكرة مفردة أو مضافة.

قوله تعالى: ((بِٱلْعِبَادِ)) الخلاف فيها كالخلاف في ((ٱلْكِتَابُ)).

قوله تعالى: ((عِبَادِنَا)) الخُريبيُّ عن أبي عمرو يُميل ((مِنْ عِبَادِنَا)) هذه الكلمة فقط، ويَفتح بابه في كل القرآن، ويُميل ما كان منه في الجر في جميع الكلمة فقط، ويَفتح بابه في كل القرآن، ويُميل ما كان منه في الجر في جميع القرآن، نحو: ((عِبَادِنَا)) و((ٱلْعِبَاد)) [يس٣٠ وغافر ٤٨] و((عِبَادِنَا)) ابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة ".

وافقهما: الأعشى غيرَ البرجميِّ والرفاعيِّ عنه في: ((ٱلْعِبَاد)) إذا كان حرفاً معرفة فقط.

الآخرون: بالفتح.

قوله تعالى: ((رَبَّنِيِّنَ))<sup>(۱)</sup> [آل عمران ۷۹] الخلاف فيه كالخلاف في ((الْكِتَابُ)).

قوله تعالى: ((أَسَاوِرَ)) الخلاف فيه كالخلاف في ((ٱلْكِتَابُ)) إلَّا ابنَ شَنَبُوذ عن الشَّمُّوني فتحه، نصَّ النهاونديُّ عن قتيبة إمالة ((أَسَاوِرَةٌ))...

<sup>(</sup>١) ينظر: غاية الاختصار ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٣٨/ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى[٤٨].

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٢/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التذكرة ٢٣١.

قوله تعالى: ((ٱلرُّهْبَانِ)) (۱۳ [۳۶] في التوبة، الخلاف فيه كالخلاف في ((ٱلحُِسَابِ)) إلَّا ابنَ شَنَبُوذ عن الشَّمُّوني فتحه.

قوله تعالى: ((سَلْمِرًا))() [المؤمنون٢٧] في قد أفلح الخلاف فيه كالخلاف في ((الْكِتَاب)) و((الْكِيتَاب)) سواءً.

قوله تعالى: ((بَادِئ))(" [٧٧] في هود، الخلافُ فيه كالخلاف في ((ٱلْكِتَاب)) سواءً.

قوله: ((دَابِرُ)) الخلاف فيه كالخلاف في ((ٱلْكِتَابُ)) إلَّا النقاشَ قوله: ((دَابِرُ)) عن القاسم جاء عنه أنَّه لا يميل إلَّا حرفاً واحداً في الأنعام فقط (٥٠) ويفتح سائر القرآن.

((هُنَالِكَ)) ابنُ جبير والشَّمُّونيُّ: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب، وابنُ شَنَبُوذ عن الشَّمُّوني بالإمالة كابن زياد وابن باذام عن قتيبة.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿ٱلۡيَتَـٰمَىٰ﴾ بين اللفظين: ابنُ عتبة وعبدُ الرزاق وابنُ موسى لابن ذكوان، وأبو الزعراء لإسهاعيل، والقاضي وابنُ صالح والشحامُ وسالرُه،

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٢/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٣٨/ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التذكرة٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل٣١٦.

<sup>(</sup>٥) وهو قوله تعالى: ﴿ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ﴾ (٥٥)، ينظر: المصباح١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل٣١٦.

ويونسُ والأزرقُ لورش، وكذا أهلُ مصر، وابنُ شَنبُوذ لورش، وابنُ شَنبُوذ للشَّمُّونِي(١)، وأبو جعفر.

بالإمالة: طلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى في اختياره واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، والواسطيُّ لشجاع عن أبي عمرو.

غيرهم: بالفتح.

﴿ كُسَالَى ﴾ الخلاف فيه كالخلاف في ﴿ ٱلْيَتَاسَمِي ﴾.

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَوَايَا﴾ [الأنعام١٤] بالإمالة: طلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسي في اختيارهما، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو.

﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ على أصولهم ١٠٠٠، أصحاب بين اللفظين بين اللفظين، وأصحاب الفتح بالفتح.

قوله تعالى: ((مِّن وَرَآبِهِ ٤)) [إبراهيم ١٦و١٧] بإمالة الراء قليلاً: يونسُ والأزرقُ وأبو الأزهر عن ورش، وكذلك ((مِّن وَرَآبِهم)) ونحوهما، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة بكسر الراء فيهن.

غيرهم: بالفتح.

((ءَاتَكْنَى ٱلْكِتَكِبَ)) [مريم٣٠] بالإمالة: الكسائيُّ، وابنُ شَنبُوذ عن ابن سعدان عن سُلَيم عن حمزة، ذكره الخزاعيُّ نصاً ١٠٠٠.

(١) يعني عن الأعشىٰ عن أبي بكر عن عاصم. (٢) لعله يقصد قاعدة إمالة كل ألف بعدها كسرة المتقدمة ذكرها عند كلمة (يخادعون)، وسيكررها فيها يأتي مع

<sup>(</sup>٣) لمر أجد من نصَّ عليها بعينها، ولكنها مندرجة تحت القاعدة العامة المتقدمة عن الخزاعي، ولهذه القاعدة تفصيل أوسع ذكره النوزوازي. ينظر: المغنى[٤٧].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٤٧٤، إلَّا أنَّ الخزاعي جعل حكم موضعي مريم والنمل واحداً، وأنَّهما رُويا من طريق أبي عثمان، فقال: سُليَّم طريق ابن الصلت عن أبي عثمان عن ابن سعدان، ا.هـ، وابن الصلت هو ابن شنبوذ.

وافقهما العبسيُّ من طريق الأبزازي، وابنُ سعدان طريق أبي عثمان في (عَاتَىٰن عَالَمُهُ)) (١٠ [النمل ٣٦].

و ((إِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ)) [النور٣٧]، في الجر بالإمالة: العبسيُّ عن حمزة ٣٠٠.

قوله تعالى: ((إِلَ يَاسِينَ ﴿)) ﴿ [الصافات] و((فِي ظِلَالٍ)) ﴿ [يس٥٥ والمرسلات٤١] بالإمالة فيهما: ابنُ أخ العِرق ﴿ وبالإمالة: عليٌ ﴿ ، وطلحةُ ، والعبسيُّ.

أمال العبسيُّ مع الكسائي ((مَّحُيّاهُمُ)) (١ [الجاثية ٢١].

وأمال حمزةُ، وخلفٌ في اختياره: ﴿وَيَحْيَىٰ﴾ [الأنعام ٨٥] ﴿فَأَحْيَا﴾، ﴿وَلَا يَحْمَىٰ﴾ [الأعلى] إذا كان في أوله واو وقد ذكرته ٠٠٠.

وروى الخزاعيُّ عن أحمد "عن سُلَيْم عن حمزة ((فِي ضَلَالِ)) و ﴿مَشَارِبُ ﴾ و ((إِنشَآءَ ۞)) [النمل ٢٥ والقيامة ٢٣] و ((مِن وَرَآءِ حِجَابِ)) [١٥] في الشورى: بإمالة الراء قليلاً ".

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ١٧ ٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية الاختصار ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن يعقوب بن إبراهيم ابن أخي العرق، أبو العباس، البغدادي البزاز السمسار، ثقة، مات في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثهائة. ينظر: غاية النهاية ١٥٠/.

<sup>(</sup>٢) إن أراد بعلي هنا الكسائي ففيه إشكال حيث إنَّ ابن أخ العِرق من رواة الكسائي، فكيف يذكر أحد رواة القارئ ثم ينصَّ عليه بكماله، وإنَّ أراد به غير الكسائي فكان عليه أن يوضح، لكثرة من سُمو بهذا الاسم، ولأنَّه خلاف منهجه.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الاستكمال ٣٨١.

<sup>(</sup>۸) ينظر: ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٩) هو ابن بويان.

<sup>(</sup>١٠) ليست من جُمل القرآن الكريم.

يونسُ والأزرقُ وأبو الأزهر لورش، وأهلُ مصر يسمونه ترقيق الراء، وهو ضرب من الإمالة، وكذلك [٥٥/ب] يوجب أصل قتيبة فيها إمالة لطيفة.

قوله تعالى: ﴿عِمْرَنَ ﴾ بالإمالة: الوليدُ بن مسلم، وأحمدُ بن عبد الله بن ذكوان وابنُ أنس عنه، والأخفشُ غيرَ النقاشِ، والبلخيُّ والبيروتيُّ. وأهلُ العراق عن الأخرم عن ابن ذكوان: بكسر الراء كسراً لطيفاً. وأهلُ مصر والغربُ: بترقيق الراء '''.

(١) هذه الرواية ليست مطابقة لما عند الخزاعي في المنتهى، وأمَّا نصها عنده فقال: وفي حفظي عن أبي حمدون عن سُليَّم إمالة ((فِي ظِلُل)) و ﴿مَشَارِبُ ﴾ و((إنشَآءُ ٥٣)) [الواقعة] و((بِعِبَادِهِ)). ينظر: المنتهى ٢٤٦.

قد يظهر للمطلع على الرواية التى ذكرها المؤلف ورواية المنتهى ورواية ابن أخي العرق ومن معه المتقدمة قبل قليل أنَّ بينهم خلطاً، ولكن لايُستطاع الجزم بذلك إذ لعل المؤلف رحمه الله نقل عن الخزاعي من نسخة غير التي وصلت إلينا، لأنَّ بين الروايتين فاصلاً من روايات أخرى ليس لها صلة بهذه الرواية ولا برواية ابن أخي العرق ومن معه، ومما يدل على ذلك أيضاً أنَّ الرواية التي أوردها المؤلف فيها زيادات ليست في المنتهى الذي بين أيدينا، وعلة أخرى وهي: أنَّ رواة الروايات الثلاثة مختلفِون كها هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) علمنا بما تقدم أنَّ المؤلف رحمه الله تعالى يستخدم الواو لعطف أصحاب الترجمة، وتُعلم بداية الترجمة الأخرى بانعدام العطف، إلَّا أنَّ ترجمة هذه الكلمة جاءت معطوفة كاملة، ومكمن الإشكال في جملة الرواة المحصورين بين الإمالة المتصدرة الترجمة وبين قوله: بكسر الراء كسراً لطفياً، فلا يُعلم مَن قرأ بالإمالة ومَن قرأ بالكسر اللطيف، ثم أعاد المؤلف رحمه الله ترجمة هذه الكلمة في سورة آل عمران وأخبر أنَّ الذي قرأ بالإمالة عن ابن ذكوان هو الأخفش فقط، والباقون ببين اللفظين، وهو عكس المذكور هنا لهم مما يزيد الأمر إشكالاً، وأمَّا الروذباري فقد نصَّ على الإمالة لكل هؤلاء عن ابن ذكوان عدا الخبازي لابن الأخرم عند الأهوازي زاد له إشهام الراء الكسر، وأهل العراق الذين ذكرهم المؤلف هنا جعل لهم بين اللفظين أيضاً في آل عمران ونصَّ على أنَّ هذا الوجه عن الأهوازي، وعليه فإن اعتمدنا قول المؤلف جعلنا لكل منهم وجهين عدا أهل العراق، وهو قول محتمل وما من دليل منطوق يؤيده، وأمَّا أهل العراق لمَّا أخَّرَ منهم وجهين عدا أهل العراق، وهو قول محتمل وما من دليل منطوق يؤيده، وأمَّا أهل العراق لمَّا أخَّر منهم وجهين ومن وجهة نظري أنَّ كلام الروذباري منضبطٌ جداً وهو أولى بالاعتباد. ينظر: جامع الروذباري الروذباري منضبطٌ جداً وهو أولى بالاعتباد. ينظر: جامع الروذباري الروذباري منضبطٌ جداً وهو أولى بالاعتباد. ينظر: جامع الروذباري الروذباري منفيل ودباري المراد الروذباري المؤلف الله وذباري المناد الله وذباري المناد الله وذباري المناد الله وذباري المناد الله وذباري الكاد المناد المؤلف ا

غيرهم: بالفتح.

﴿ إِكْرَاهِ مِنَ النور٣٣] و ((إِكْرَاهَ)) (البقرة ٢٥٦] الوليدُ بن مسلم، وأحمدُ بن عبد الله بن ذكوان وابنُ أنس كلاهما عن ابن ذكوان، والأخفشُ غيرَ النقاشِ، والبلخيُّ والبيروتيُّ وأهلُ العراق عن ابن الأخرم عن ابن ذكوان، وابنُ زياد وابنُ باذام: بالكسر فيهما.

أهلُ مصر وأهلُ الغرب لورش: بترقيق الراء فيهما.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ((مِيرَاثُ)) [آل عمران ١٨٠ والحديد ١٠] بترقيق الراء ((أ يونسُ والأزرقُ وأهلُ مصر لورش، وكذلك ((إِخْرَاجِ)) [البقرة ٢٤٠] بكسر الراء حيث كان (١٠٠٠).

﴿ ٱلۡإِ كُرَامِ ﴾ [الرحن٢٧و٧٨] القرشيُّ هو الذي يعرف بدحيم ﴿ اللهِ كُرَامِ ﴾ والغنويُّ عن الوليد بن مسلم، وأحمدُ بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه وابنُ أنس عنه، والأخفشُ غيرَ النقاشِ، والبلخيُّ والبيروتيُّ وأهلُ العراق عن ابن الأخرم عن ابن ذكوان، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة: بالإمالة.

ابنُ شَنبُوذ وأهلُ مصر عن ورش: بترقيق الراء. غيرهم: بالفتح.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع الروذباري[٢٠٠/ أ].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع الروذباري[١٠١/ب].

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن إبراهيم، تقدمت ترجمته ص١٧٥.

﴿ٱلْمِحْرَابِ﴾ إذا كان مجروراً بكسر الراء: ابنُ عامر غيرَ هشام، وابنُ عتبة غيرَ الطُّريُّثيثيِّ وابن بكَّار عنه، والبلخيِّ عن الأخفش عن ابن ذكوان، وأبو الأزهر عن ورش، وأهلُ العراق عن الأزرق عن ورش، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتبية.

وأهلُ مصر والغرب عن ورش: بترقيق الراء.

زاد كسر الراء إذا كان منصوباً نحو قوله: ﴿إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ١٠٠٠ [ص]: المريُّ والسُّلميُّ وابنُ النجاد وابنُ غياث ١٠٠ عن الأخفش عن ابن ذكوان، وأبو عبيدة أيضاً -وهو أحمد بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه- وأبو الأزهر عن ورش، وأهلُ العراق عن الأزرق عن ورش.

وأهلُ مصر والغرب: بترقيق الراء.

غيرهم: بالفتح.

قوله تعالى: ﴿ضِعَالُهُ [النساء ٩] ابنُ صالح وابنُ زياد عن حمزة، ولخلفٍ والدوريِّ وابن سعدان وابن لاحق وابن بحر٬٬ و[أبي]٬٬ الحارث واللؤلؤيِّ [٥٦/ أ] عن سُلَيْم، والخنيسيُّ عن خلاد عن سُلَيْم عنه، والمزوقُ عن الحُلُواني عن خلاد عن سُلَيْم عنه.

<sup>(</sup>١) لريذكر المؤلف في أسانيد الأخفش راوٍ بهذا الاسم، إلَّا أنَّه عند بسط أسانيد الأخفش عن ابن عامر جاء في هامش النسخة[ك/ ٢٩/ أ] عند ذكر ابن عتاب، ما يلي: "في كتاب الأهوازيِّ: ابن السقر، وابن غياث"، يفهم من هذا أنَّ الأهوازي له طريق عن الأخفش يسمى صاحبه ابن غياث، ولم أجد هذا الراوي فيها وصل إلينا من كتب الأهوازي، ولا عند غيره مما يظن وجوده عنده.

<sup>(</sup>٢) محمد بن بحر الخزاز الكوفي مشهور، أخذ القراءة عن سُليَّم. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (أبو) وهو معطوف على مجرور.

وذكر الطُّريُّشِيُّ عن أبي أحمد "عن سُلَيِّم عنه، وابنِ عطية والثغريِّ عن الكسائي طريق الرازي: بالإمالة.

وقال الخزاعيُّ: بالكسر: حمزةُ إلَّا العبسيَّ والدوريَّ طريق أبي الزعراء، وخلاد إلَّا الحُنيسيَّ ٣٠.

غيرهم: بالفتح.

﴿أَوۡ كِلَاهُمَا﴾ [الإسراء٢٣] القراء على أصولهم فيه في الإمالة والفتح وبين اللفظين إلَّا القاضيَ وابنَ راشد عن حمزة، وأبا ذهل والناقط عن الكسائي ىفتحونه.

قوله تعالى: ((ءَالِهَة)) بإمالة الهاء إمالة لطيفة: الواقديُّ عن عباس، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة ٠٠٠٠.

غيرهم: بالفتح.

((وَءَالِهَتَكَ))(٠) [الأعراف١٢٧] بإمالة الهمزة إمالة لطيفة: ابنُ موسي وحده عن حمزة طريق الأهوازي، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة في سورة الأعراف.

غيرهم: بالفتح.

((أَنَاْ ءَاتِيكَ بِهِـ)) [٣٩و٤٠] فيهما في النمل، بإمالة لطيفة: حمزةُ ١٠٠ إلَّا ابنَ لاحق والجحوانيَّ وابنَ بحر وأبا الحارث واللؤلؤيُّ عن سُلَيْم عنه، والضبيَّ

<sup>(</sup>١) لم أجد في أسانيد المؤلف طريقاً عن سُليّم سماه بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن عاصم، تقدمت ترجمته ص١٩٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٤٠/ أ].(٥) ينظر: التقريب والبيان[٤٠/ ب].

<sup>(</sup>٦) يَنظرُ: غايةٌ الاختصار ١/ ٣٠٨، والمقصود إمالة الألف التي بعد الهمزة كما نصَّ عليه الهمذاني.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط (أبو) وهو معطوف على مستثنى منصوب.

عن رجاله عنه، والطلحيَّ عن خلاد عن سُليَم عنه، والمزوقَ عن الحُلُوانيِّ عن خلاد عن سُليَم عنه، والمؤرِّ عن قتيبة، وأبو عثمان عن خلاد عن سُليَم عنه، والبنُ زياد وابنُ باذام والمطرزُ عن قتيبة، وأبو عثمان عن الكسائى، والثغريُّ طريق الرازي.

غيرهم: بالفتح.

وأمالَ عليُّ القطان الهشام ﴿إِنَاهُ ﴾ [الأحزاب٥] و﴿مَشَارِبُ ﴾ و﴿عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن ﴿ كَهِيعَضَ ﴾ [مريم] و﴿عَابِدُ ﴾ و﴿عَابِدُ وَ فَعَابِدُ وَ فَي سورة الكافرين.

قوله تعالى: ((ٱلْمِحْرَاب)) بالإمالة: العجليُّ لحمزة، ونصيرٌ وابنُ شَنبُوذ لقتيبة.

قوله تعالى: ((...)) روى الخزاعيُّ عن المطرز عن قتيبة: بالإمالة.

وروى الخزاعيُّ عن قتيبة بالإمالة في جميع ما تحكم العربية بجوازها في جميع القرآن إلَّا ذكر (الرحمن)، و(العذاب)، و((المِحَالِ))، و(الجواب) في سبأ.

وقال الطُّريَشِيُّ: والثقفيُّ وابنُ جرير لقتيبة يميل كل ألف بعدها كسرة سواء كانت متطرفة أو غير متطرفة، وكذلك ابنُ زياد والخوارزميُّ عن الكسائي.

وروى الأهوازيُّ عن ابن زياد وابن باذام أنَّها أمالا كل ألف ساكنة جاء بعدها كسرة وكانا في كلمة واحدة (٥) نحو:

<sup>(</sup>١) هو على بن إساعيل أبو الحسن الخاشع، تقدم ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير دالة على معنى.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٤٧.

 <sup>(</sup>٤) يحيي بن زياد، أبو زكريا، الخوارزمي، نظير قتيبة في الإمالة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهي ٢٤٧ والفتح والإمالة ٢٧٢ والتقريب والبيان[٣٨/ أ و٣٩/ أ].

آخرة ((اللَّخِرَة)) و ((يُخَدِعُونَ)) و ((يُجَلِهِدُونَ)) [المائدة ١٥] و ((يُجَلِهِدُونَ)) وما أشبه ذلك.

و ((أُوْلَتَهِكَ)) [١٥٦/ب] ((صِرَاطِ ٱللَّهِ)) و ((فِي أَصْحَابِ ٱلجَّحِيمِ)) و ((شَيَاطِينِهِمْ)) [البقرة ١٤] و ((مِنَ ٱلشَّيْطُانِ)) فِي الاستعاذة والقراءة جميعاً.

<sup>(</sup>١) لم ترد منكرة في القرآن، ويكفى عنها الكلمة التي تليها.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط بدون للام (بالمرصاد).

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غير موجودة في القرآن والتي بعدها تغني عنها.

و ((ٱلْمَكَيْكَة)) و ((لَجَعِلُونَ)) (الكهف٨] و ((بأَسُمَآءِ هَـُو لُآءِ)) [البقرة٣] و ((بِأَسْمَآبِهِمْ)) [البقرة ٣٣] و ((صَادِقِينَ)) و ((إِسْرَآءِيلَ)) و ((مِيكَالَ)) [البقرة ٩٨] و ((ءَاتَىٰنى)) و ((ٱلصَّلَوٰةَ)) و ((ٱلزَّكَوٰةِ)) و ((فِي ٱلْحَيَوٰةِ)) و ((خَاشِعِينَ)) و ((خَلشِعًا)) [الحشر ٢١] و ((ثَلَثِينَ)) [الأعراف ١٤٢] و ((ظَلِمِينَ)) و ((طَآبِعِينَ ١٤٠٥) [فصلت] و((ٱلْقَآبِمِينَ)) [الحج٢٦] و((ٱلظَّللِمُونَ)) و((ظَالِمُ)) [الكهف٥٣ وفاطر٣١] و ((ٱلْعَلِمُونَ ١٠٠٠) [العنكبوت] و ((يَاصَلِحُ)) [الأعراف٧٧ وهود٢٦] و ((صَلِحَا)) و((ٱلصَّلِحِينَ)) و((ٱلْإِحْسَنِ)) [الرحن٦٠] و((ٱلْعُدُونِ)) و((ٱلْعَاقِبَةَ)) [هود٤٩] و ((ٱلْقَارِعَةُ)) و ((كَاذِبَةٍ)) [الواقعة ٢ والعلق١٦] و ((خَاطِئَةِ)) [العلق١٦] و ( (خَاطِينَ)) [يوسف ٩٧ والقصص ٨] و ( (مُتَقَابِلِينَ)) و ( (بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ)) [الواقعة ١٨] و((فَكَهَةِ)) و((كَأَمْثَالِ)) [الواقعة ٢٣] و((إِلَى مِيقَاتِ)) [الأعراف١٤٢ والواقعة ٥٠]، ((وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ١٠)) [الفاتحة] و((لَاكِلُونَ)) [الصافات ٢٦ والواقعة ٥٦] و ( ( مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠) [الفاتحة] و ( ( مَللِكَ ٱلْمُلْكِ)) [آل عمران٢٦] و ( ( ٱلطَّارِقُ)) و ((ٱلشَّاقِبُ الطارق و ( حَافِظُ الله الطارق و ( دَافِق الله الطارق الط و ((ٱلتَّرَآبِبِ ٧)) [الطارق] و ((لَقَادِرُ ١٠)) [الطارق] و ((ٱلسَّرَآبِرُ ١٠)) [الطارق]، ((وَلَا نَاصِراً)) [الطارق] ونحو ذلك من كلمة واحدة.

والجميع إذا كان بعد الألف كسرة في جميع القرآن فإنَّهما يميلانه إلَّا خمس كلمات فإنَّهن بالفتح.

(١) في المخطوط (جاعلون) بدون لام ولا وجودله في القرآن.

غيرهما'': [قوله تعالى (الله)]'' إذا تقدمته ضمة أو فتحة في كل إعرابه حيث كان، وقوله تعالى: ((شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿)) كان، وقوله تعالى: ((شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿)) في سورة الرعد، وقوله: ((ٱلْعَذَابَ)) حيث كان، وقوله تعالى: ((كَٱلْجُوَابِ)) [17] في سبأ.

وقال الأهوازيُّ: وأمَّا النهاونديُّ والطُّوسيُّ عن قتيبة فإنَّها أمالا حروفاً بأعيانها منصوصة «ننحو:

((ٱلرَّكِعِينَ)) و((ٱلسَّحِدِينَ)) و((ٱلشَّهِدِينَ)) و((ٱلشَّهِدِينَ)) و((ٱلشَّكِرِينَ)) و((**ٱلْخَدِمِينَ**)) [النوبة ٢٠] و((**ٱلْخَدِمِينَ**)) [النوبة ٢٠] و((**ٱلْخَدِمِينَ**)) و((**ٱلْخَدِمِينَ**)) و((**ٱلْخَدِمِينَ**)) و((ٱلْخَوَارِيِّنَ)) و((ٱلْخَوَارِيِّنَ)) و((ٱلْخَوَارِيِّنَ))

وأمالا مما ليس فيه ألف ولام نحو قوله: ((فَكَهِينَ)) [١٥٧/أ] و((بِحَمِلِينَ)) ٥٠٠ و((بِحَمِلِينَ)) ٥٠٠ و((بِحَمِلِينَ)) ٥٠٠ و المؤمنون٤٦] وحامدين و و ((لَعِبِينَ)) حيث جئن. وأمَّا قوله تعالى: ((بِإِحْسَانِ)) حيث جاء مخفوضاً إلا موضعاً واحداً في

سورة النحل ((بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ)) [النحل ١٩] فإنَّه بالفتح لا غير.

<sup>(</sup>١) يعني ابن زياد وابن باذام.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (قوله الله تعالى) فقدمت وأخرت لتستقيم الجملة.

<sup>(</sup>٣) أورد هذه الكلمات إجمالا الداني والهذلي والروذباري، فما فات الهذلي ذكره الداني والروذباري، وهو المميز بالخط الأسود الغامق. ينظر: جامع البيان٢/ ٧٤ و٧٥٠ والكامل٣١٥ -٣٣٠ وجامع الروذباري[٧٧/ ب - ٩٩/ ب].

<sup>(</sup>٤) في المخطوط مجردة عن الباء.

<sup>(</sup>٥) لا وجود لهذه الكلمة في القرآن.

وأمالا: ((وَادِيًا)) [التوبة ١٢١] و((بِوَادِ)) [إبراهيم ٣٧] و((بِالُوَادِ اللَّمُقَدَّسِ)) [طه ١٢ والنازعات ١٦] و((فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿)) [الشعراء] و((وَادِ)) [۱۸] في النمل و((الُوَادِ اللَّيْمَنِ)) والقصص ٣٠] و((بِالُوَادِ اللَّمُقَدَّسِ)) و الضَّحَىٰ ﴿) و و(الْوَالِدَيْنِ)) و ((بِالُوادِ اللَّمُقَدَّسِ)) و ((لِوَالِدَيْنِ)) و ((بِالُوالِدَيْنِ)) و ((بِوَالِدَيْدِ)) و ((لِوَالِدَيْنِ)) و ((بِوَالِدَيْدِ)) و ((بَوَالِدَيْنِ)) و ((بَوَالِدَيْنِ)) و ((بَوَالِدَيْنِ)) و ((لِوَالِدَيْكَ)) [لقان ١٤]، و ((وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَيْ)) [البلد] و ((يَجُعَلُ ٱلُولُدَنَ شِيبًا ﴿)) (الزمل].

وفتحا: ((وَٱلُولُدَنِ)) [النساء٥٧و ٩٨] و ((ٱلُولِدَاتُ)) [البقرة ٢٣٣].

وأمالا: ((ٱلرِّجَال)) و((ٱلنِّسَآء)) حيث كان في موضع الخفض، وكذلك ((ٱلأَّحْزَابِ)) حيث كان في موضع الخفض، وكذلك ((ٱلأَّحْزَابِ)) حيث كان مخفوضاً و((بِحُسْبَانِ۞)) [الرحن] و((في ٱلأََصْفَادِ)) [البقرة٣٧٣] و((ٱلجُاهِلُ)) [البقرة٣٧٣] و((ٱلجُاهِلُ)) [البقرة٣٧٣] و((ٱلجُاهِلِيَّةِ)) وبابه.

و((بِٱلْحِجَابِ ﷺ)) [ص] و((مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ)) في الخبر كله و((فِي ٱلْأَرْحَامِ)) في الخبر.

و((فِي ٱلْمَسَجِدِ)) [۱۸۷] في البقرة فقط، و((بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ)) [النوبة ١٣] و((مِنْ أَسَاورَ)) [۳۱] وحدها في الكهف لا غير.

و((بِإِلْحَادِم)) [الحجه ٢] و((إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ)) [الحجه ٥] و((مَا زَكَلْ مِنكُم)) [النور ٢١] و((**جَازِ** عَن وَالِدِهِ ٤)) و((مَّحَرِيبَ)) [سبا ١٣] و((وَتَمَاثِيلَ

- £ TT -

<sup>(</sup>١) ليست من كلمات القرآن.

<sup>(</sup>٢) (الوادِ) ونظائره، و(الوالدين) ونظائره في هذه الفقرة. ينظر: جامع الروذباري[٩٩/أ].

<sup>(</sup>٣) في المخطوط مقترنة بالباء ولرترد كذلك في القرآن الكريم.

وَجِفَانِ)) [سبا۱۳] و((فَٱلْجَرِيَتِ)) [الذاريات ] و((ٱلْأَكُمَامِ ۞)) [الرحن]، ((ثَلَثَ)) و((لَيَالٍ عَشْرِ ۞)) [الفجر] و((أَمُنَا)) حيث جاء.

و((حَمِيمِ عَانِ ١٠) [الرحن] و((مِنُ أَطْرَافِهَا)) و((اَ لَجَنَّتَيْنِ دَانِ ١٠) [الرحن] و((لَفِ وَ(لَفِيسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا)) و((عَاتِيَةِ ١٠)) [الحاقة] و((أَمُشَاجٍ)) [الإنسان٢] و((فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٠)) [الغاشية] و((أَشِيدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ)) [الفتح٢٩] و((فَكِهة)) في الخفض.

وأمَّا ((شَاكِرًا)) و((مِن شَرِّ حَاسِدٍ)) [الفلقه] فالجماعة عن قتيبة. ((الَّقِيَامَةِ)) بالإمالة و((مَهُمَا)) [١٣٢] في الأعراف ((): الأهوازيُّ (() لورش. وابنُ زياد وابنُ باذام ((فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ)) [يس١٤] و((فِي ظُلُمَتِ ثَلَثِ)) [الزمرة] و((ذِي ثَلَثِ شُعَب ﴿)) [المرسلات] بإمالة لطيفة في المواضع الثلاثة.

(١) ينظر: الإيضاح ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (والأهوازي) بزيادة (واو) ولا حاجة لها لأنّه ابتداء بيان من نقل هذه القراءة من الأئمة.

# فصلٌ في طرق الطُّريْثيثي لقتيبة -الألف-

في ثلاث كلمات ((ءَامَنَّا)) فيهن و ((مَارِبُ)) [طه١٨] و ((حَمِيمِ ءَانِ ١٥٠٠)) [الرحن] الأصمُ.

وافقه ابنُ شَنَبُوذ في قوله تعالى: ((ءَامَنَّا)) في آل عمران فقط، و((مَارِبُ)).

-الباء-

يُميلها ابنُ شَنبُوذ في أربع كلمات: ((ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً))" [الكهف٤].

والثاني: ((بَارد)) [ص٤٢ والواقعة٤٤] و((شَرَاب)).

والثالث: ((وَٱلْبَادِ))(١٠) [الحج ٢٠].

والرابع: ((بِحُسْبَانِ۞)) [الرحن].

وافق الأصمُّ طريق النهاوندي في قوله: ((بِحُسْبَانِ٥)).

-التاء-

يُميلان في ((ٱلْكِتَاب)) مخفوضة معرفة ونكرة، زاد ابنُ شَنَبُوذ ((حَتَّىٰ)) حيث جاء، وزاد النهاونديُّ ((رِحُلَةَ ٱلشِّتَآءِ)) [قريش٢].

<sup>(</sup>١) ينظر: المصباح ١/ ٣٦٤و ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) لاتصح إمالة الباء في هذه الكلمة، لأنَّها ليست من حروف الإمالة الثلاثة وإنَّما تمال تبعاً لما قبلها، والألف هنا بعدها، فلعلها هي المالة، وعليه فيكون حق هذه الكلمة أن توضع في حرف الراء.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان٢/ ٧٤٩.

و وقع غفل(۱).

## -الجيم-

في خمس كلمات: ((ٱلْجَاهِلِيَّةِ)) و((ٱلْجَاهِلُونَ)) [الرفقان٦٣ والزمر٦٤] و((ٱلْجَاهِلِينَ)): النهاوندي [٧٥١/ب] بالإمالة فيهن.

وافقه ابنُ شَنبُوذ في ((ٱلْجَهِلِيَّةِ)) فقط، ((ٱلرِّجَالَ)) مخفوضة معرفة ونكرة مفردة ومضافة، و((فَٱلْجَرِيَتِ)) ((بِٱلْحِجَابِ ﷺ)) [ص] مجرورة معرفة ونكرة.

زاد النهاوندي ((هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ)) [لقهان ٣٣].

### -الحاء-

في خمس كلمات: ((ٱلْأَرْحَامَ)) و((أَرْحَامِهِنَّ)) (البقرة ٢٢٨] في الجر ((ٱلْحَاكِمِينَ))، ((بِإِلْحَادِ)) [الحج ٢٥]، ((بِحَامِلِينَ)) [العنكبوت ٢١]، ((مَّحَارِيبَ))، زاد بنُ شَنَبُوذ ((بِصِحَافِ)) (الزخرف ٢٧]، والنهاونديُّ ((حَاسِدٍ)) [الفلق ٥].

(١) الغُفُل المتروك، وهي لغة في الغُفُل، ومنه ناقة غُفُل يعني لم توسم. ينظر: تاج العروس٣٠ ١١٣ والمحكم والمحيط الأعظم٥/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط مكان الفاء حرف يشبه الحروف الطبقية.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط مجردة عن الباء.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٢/ ٩٤٧، فقد نصَّ على إمالة ما كان من لفظ (الأرحام).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح للأندرابي ٢/ ٣٠٥.

يُميلانها في كلمتين: ((بِخَارِجِ)) [الأنعام١٢٢] و((بِخَرِجِينَ)) [البقرة١٦٧ يُميلانها في كلمتين: ((بِخَارِجِ)) [الأنباءه١].

### -الدال-

يُميلها النَّهاونديُّ في ثلاث كلمات: ((أَشِدَّاءُ)) (" [الفتح٢٩]، ((دَابِرُ ٱلْقَوْمِ)) [الأنعام ٤٤] و((ٱلْجِنَّتَيْنِ دَانِ ( الرحن و ((ٱلْولْدَانَ شِيبًا ( ) ) [المزمل].

وابنُ شَنَبُوذ ثلاث كلمات: ((دَابِرُ ٱلْقَوْمِ))، ((دَابِرَ هَــَـوُلاَءِ)) [الحجر٢٦] و((دَابِرَ اللَّذِينَ)) [الأعراف٧٢].

والثانية: ((دَاخِرينَ)) ١٠٠ و٢٠] في النمل والمؤمن.

والثالثة: ((وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ)) (الأحزاب٤٦].

## -الذال-

يُميلها ابنُ شَنَبُوذ في كلمتين :((ٱلْعَذَاب)) و((مِّنْ عَذَابِهَا)) والطر٣٦] حيث جاء والثانية: ((ذَلِكَ)) و((بِذَلِكَ)) حيث وقعا.

-الراء-

يُميلها في أربع كلمات: ((ٱلرَّاكِعِينَ)) [البقرة ٤٣ وآل عمران ٤٣] حيث جاء.

<sup>(</sup>١) في المخطوط بدون الباء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإيضاح للأندرابي ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التذكرة ١/ ٢٣١ وجامع الروذباري [٩٦]ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل ٣١٧و ٣٢٣و ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦)ينظر: الفتح والإمالة٢٧٦ والمنتهي ٢٤٧.

الثانية: ((ٱلمُحِرَابِ)) [آل عمران٣٩ ومريم١١] في الخفض.

الثالثة: ((بِٱلْخَيْرَاتِ)) [فاطر٣٢].

الرابعة: ((سِرَاعًا)) [٤٤ و٤٣] في ق والمعارج.

-الزاي-

يُميلانها في ((ٱلْأَحْزَاب)) في موضع الجر، زاد ابنُ شَنَبُوذ ((ٱلزَّاهِدِينَ ﴾) إن [يوسف].

#### -السين-

يُميلاها في ثماني كلمات: ((ٱلنِّسَآءِ)) إذا كانت مخفوضة، معرفة ونكرة، مفردة ومضافة.

وكذلك ((ٱلْحِسَابِ)).

و[الثالث] ( (سَلْمِدُونَ ١) [النجم].

والرابع: ((بِإِحْسَنِ)) إذا كان في أوله باء، زاد ابنُ شَنَبُوذ ((ٱلْإِحْسَن ١٠٠٠)) [النحل] و((إِحْسَنَا)).

والخامس: ((ٱلمُسَلجِد)) [البقرة١٨٧ والجن١٨].

و((ٱلسَّاجِدِينَ))، وكذلك زاد ابنُ شَنَبُوذ ((سَاجِدِينَ)) [يوسف؟] في موضع

جر.

و ((سَرِقِينَ۞)) [يوسف].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (الثاني) ولا يصح، بدليل ذكره كلمتين قبل ذلك، ثم قال بعد هذا: الرابع، فيكون الثاني: ((ٱلْحِسَاب)).

والنهاونديُّ ١٠٠ ((أُسَاوِرَ)) حيث حل.

-الشين-

يُميلانها في ست كلمات: ((ٱلشَّهِدِينَ))، ((ٱلشَّكِرِينَ)) معرفة ونكرة، ابنُ شَنَبُوذ والنَّهاونديُّ في المعرفة.

والثالثة: ((شَاكِرًا)) فيهن.

الرابعة: يُميل النَّهاونديُّ ﴿وَمَشَارِبُ ﴿ [يس ٢٧] و ((أَمْشَاجِ)) [الإنسان ٢]، ((فَشَرِبُونَ)) [الواقعة ٤٥ و ٥٥] و ((لِلشَّربِينَ)) ".

والخامس: يميل ابنُ شَنبُوذ ((شَلهِدَا)) و((نَذِيرًا)).

-الصاد-

ووه **غف**ل.

-الضاد-

يُميلانها في ﴿قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ﴾ [٤٦] في الزمر، زاد ابنُ شَنَبُوذ ((فِي رُوْضَاتِ)) [الشوريٰ٢٢].

-الطاء-

يُميلانها في: ((قِرُطَاسِ)) [الأنعام ٧]، زاد ابنُ شَنَبُوذ في: ((بِطَارِدِ)) [هود٢٩ والشعراء ١١٤].

-الظاء-

ووه **غف**ل.

<sup>(</sup>١) يعنى أنَّه وافق قتيبة على إمالة هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (الشاربون) ولم ترد في القرآن مجموعة مرفوعة.

يُميلانها في خمس كلمات: ابنُ شَنبُوذ ((ٱلْعَلِدِينَ)) حيث جاء، [١٥٨/ أ] ((ٱلْعَلِدِينَ))، ((ٱلْعَالِينَ ﴿)) [ص]، ويميل النهاونديُّ في كلمتين ((عَاتِيَةِ ﴿) سَخَّرَهَا)) [الحاقة] و((جَنَّةِ عَالِيَةِ)) [الحاقة٢٢ والغاشية١٠] فيهما.

#### -الغين-

يُميلانها في كلمتين: ((ٱلْغَابِرِينَ)) و((ٱلْغَارِمِينَ)) [التوبة ٢٠]، زاد ابنُ شَنَبُوذ ((غَافِر ٱلذَّنْب)) [غافر٣].

#### -الفاء-

يُميلانها في خمس كلمات: ((فَاعِلِينَ)) حيث جاء، ((فَاكِهِينَ)) [الدخان ٢٨ والطور ١٨] و((فَاكِهَةُ)) في موضع جر، ((بٱلأَصْفَادِ)) [إبراهيم ٤٩ وص ٣٨] و((جِفَانِ)) [سبأ ١٣]، زاد ابنُ شَنبُوذ ((ٱلْفَاتِحِينَ ﴿)) [الأعراف].

#### -القاف-

يُميلها النَّهاونديُّ ((بِٱلْقَارِعَةِ ٤)) في سورة الحاقة مع التاء فقط.

#### -الكاف-

يُميل ابنُ شَنَبُوذ في أربع كلمات: ((مَا زَكَىٰ)) (٢١] في النور.

الثاني: ((ٱلْكَاذِبِينَ)) معرفة ونكرة.

الثالثة: ((كرهِينَ ١١٠٠) [الأعراف].

الرابع: ((وَلَا رِكَابٍ)) [الحشر٦] وافق النَّهاوندي في ((مَا زَكَىٰ)).

<sup>(</sup>١) في المخطوط بدون الباء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان٢/ ٦٩٦ والكامل٣٢٢.

يُميل ابنُ شَنَبُوذ في خمس كلمات: في اسم: (الله)، و((لِلَهِ)) و((لِبَسْمِ ٱللَهِ)) و((مِنَ ٱللَّهِ)) و((مِنَ ٱللَّهِ)) و((فِي ٱللَّهِ)) إذا كان قبلها كسرة حيث كان.

الثانية: ((وَإِلَاهُكُمُ)) [البقرة ١٦٣ والعنكبوت ٤٦] و ((عَالِهَتنَا)) [الزخرف ٥٨] و ((لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ))(١) [الصافات ٣٥ ومحمد ١٩] ونحوهن.

والثالثة: ((قُلِ ٱللَّهُمَّ)) [٢٦] في آل عمران و((قُلِ ٱللَّهُمَّ)) [٤٦] في الزمر. الرابعة: ((لَعِبِينَ)) حيث جاء.

والخامسة: ((ٱلْبِلَدِ)) حيث جاء، وافق النَّهاونديُّ في: ((لَعِبِينَ)) و((ذِكُرَ ٱللَّهِ)) و((لِلَّهِ)) و((فَٱللَّهُ)) حيث حللن.

## -الميم-

يُميلانها في سبع كلمات اتفاقاً على إمالتها: ((مَهُمَا)) [الأعراف ١٣٢] و((الله على إمالتها: ((مَهُمَا)) و((الله عَرُمِ وَ(الله عَرُمُ وَالله عَرُمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عليه السَّمر قنديُّ عن أبي الحارث أينها كان، و((مَّلكِثِينِ فِ)) في فاتحة الكتاب، وافقه عليه السَّمر قنديُّ عن أبي الحارث أينها كان، و((مَّلكِثِينَ)) [الكهف ٢٦] و((مَّلكِثِينَ)) [الكهف ٢] و((مَّلكِثِينَ)) [الرحن ١٥]، ويُميل النَّهاونديُّ ((الله كَمَامِ شِ)) [الرحن] بالألف [والام] أنه.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع الروذباري[٩٩/ أ].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ولا) بدون همزة الوصل ولا يصح.

يُميلانها في قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ المُيميلانها في موضع الخفض، و((إِنَّا لِلَهِ)) [البقرة ١١٨] و((أُنَاس)) حيث لِلَّهِ)) [البقرة ١١٥] إلَّا ابنَ شَنَبُوذ، و((إِنَّا إِلَيْهِ)) [المائدة] و((أَلنَّادِمِينَ اللهُ)) [المائدة] و((نَادِمِينَ)) حيث جاء.

#### -الواو-

يُميلانها في خمس كلمات، اتفقا على إمالة: ((بِوَالِدَيْهِ)) و((بِٱلْوَالِدَيْنِ)) كيف جاء.

و ((ٱلْحُوَارِيِّنَ)) [المائدة ١١١ والصف ١٤] فيهما.

و((بِٱلْوَادِ)) و((وَادِ)) حيث وقعتا.

زاد ابنُ شَنَبُوذ ((فَأُورِيَ)) ﴿ وَمَا جَاءَ مِنْهَا، وَ((ٱلْوَرْثِينَ)).

#### -الهاء-

يُميلها ابنُ شَنَبُوذ في أربع كلمات: الهادين و ((إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ)) [الحجه٥] و ((هَاد)) و ((هَاد)) في الزمر [٣٦و٣٦] والمؤمن [٣٣]، و ((فَرِهَانُ مَّقُبُوضَةُ)) [البقرة ٢٨٣].

<sup>(</sup>١) تكررت هذه الجملة في المخطوط ولا حاجة له.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (إلا إليه) وهذا اللفظ غير موجود في القرآن فعدلته بناءً على ذكروه في المنتهى وجامع البيان والكامل. ينظر: المنتهي ٢٤٧، وجامع البيان٢م٧٤وو٧٤، والكامل٣١٩.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (والديه) ولمرتأت في القرآن مجردة بل تسبق إما بباء أولام.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط بزيادة (واو) قبل الكلمة القرآنية، ولا حاجة لها لأنّها ليست موجودة في القرآن قبل هذه الكلمة الكلمة، ولا حاجة للعطف بها هنا، وقول المؤلف بعدها: وما جاء منها، يشمل كل ألفاظ هذه الكلمة سواء كانت بالفاء أو الياء أو تجردت منهها.

<sup>(</sup>٥) ليست من كلمات القرآن، وما بعدها يغني عنها.

وافق النَّهاوندي في ((لَهَادِ)) في الحج لا غير. -الياء-

يُميلها النَّهاونديُّ في كلمتين: ((ٱلْقِيكَمَةِ)) حيث وقعت، و((لَيَالِ)) حيث جاءت مخفوضة.

و((يَكَادَمُ)) وياء النداء يوجب إمالتها قولُ الخزاعيِّ: ماحكمت العربية بجواز إمالتها().

وعن عباس ((وَادِ ٱلنَّمُلِ)) بالإمالة، [١٥٨/ب] والعبسيُّ لحمزة (بِخَارِجِينَ)) [البقرة١٦٧ والمائدة٣٧]، و((بِخَارِجِ)) [الأنعام١٢٢].

والداجونيُّ ((لِلشَّرِبِينَ)) ثلاثتهن، و ﴿مَشَارِبُ ﴾ [٧٣] في يس، وافق هشامٌّ في ﴿مَشَارِبُ ﴾.

وأمال المطرزُ عن قتيبة ((الْعِقَابِ)) و((الرِّقَابِ)) و((فِي رِحَالِهِمْ)) والمسلمة عن قتيبة (الْلِيقَابِ)) و((الرِّقَابِ)) و((مِّنَ الْجُوَارِجِ)) [المائدة٤] و((قِثَّابِهَا)) و((رِكَابِ)) و((الْلِيمَانِ)) [يوسف٤٤٤] و((تُرَابِ)) و((الشَّوَابِ)) [آل عمرانه 1 والكهف٣] و((الْلَّعُنَبُ)) [المنحل ١٩٥١] و((الْلَّعُنبُ)) و((الْلَّعُنبُ))

وحكم العربية هنا أنَّ فيها حرفين هما أصل وجود الإمالة، وهما: الياء والألف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمات عن المطرز مندرجة تحت قاعدة إمالة الألف إذا كان قبلها أو بعدها كسرة المتقدم ذكرها. وقد خرج عن هذه القاعدة كلمات أوضح ما فيها وأخرجها إن شاء الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (الأزواج) ولكن في نهاية الفقرة قال المؤلف: كله في الجر، ولم ترد هذه اللفظة في القرآن معرفة مجرورة.

و((ٱلْأَعْنَاق)) [الأنفال١٦] و((ٱلْأَيْمَانَ)) [المائدة٨٩ والنحل٩١] من اليمين، و((ٱلْإِيمَان)) ضد الكفر ((لبا المرصاد ١١٥)) [الفجر]، (الميراث) كله في الجرِّ.

و((ٱلْبَادِ)) [الحجه ٢] و((ٱلصَّابِرِينَ)) و((ٱلشَّاكِرِينَ)) و((ٱلْمَاكِرِينَ)) [يل عمرانه والأنفال٣٠] و((ٱلْوَارِثِينَ)) و((نَدِمِينَ)) و((ٱلْمُجَلِهِدِينَ)) [محمد٣١] و ( ( كَاذِرُونَ ١٠٠٠) [ الشعراء] و ( ( عَللِمِينَ ) [ الأنبياء ١٥ و ٨١] و ( ( فَرهِينَ ١٠٠٠) [ الشعراء]، ((فَٱلزَّرِجِرَتِ)) [الصافات٢] و((فَٱلتَّلِيَكِتِ)) (الصافات٣]، ((وَٱلذَّريَكِتِ)) (المَّالِيَكِتِ)) ((فَٱلْحَامِلَتِ)) [الذاريات ] و((ٱلنَّزعَاتِ)) و((ٱلنَّشِطَاتِ)) [النازعات ]، ((ٱلسَّنبحَنتِ)) [النازعات٣]، ((فَٱلسَّنبقَتِ)) (النازعات؟] و((ٱلنَّنشِرَاتِ)) [المرسلات٣] و((فَٱلْفَارِقَاتِ)) ﴿ [المرسلات؛] و((بَاسِقَاتِ)) [ق١٠] و((بِغَافِل)) و((طَاعِمِ)) [الأنعام١٤٥] و((كَاهِن)) [الحاقة٤٢] و((بَاغِ))، ((وَلَا عَادِ)) و((ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ)) [التوبة٤٠] و((شَاعِرٌ)) و((شَاهِد)) و((غَيْرِ عَاسِنِ)) [محمد١٥] و((لّا بَارِدِ)) [الواقعة٤٤] و((سَادِسُهُمُ)) [الكهف٢٢ والمجادلة٧] و((بِبُهُتَن)) [المتحنة١٦] و((ٱلْمِهَادُ)) و((ٱلْحِجَارَةِ)) في الحركات الثلاثة.

<sup>(</sup>١) قيدها بهذا القيد لئلا تشتبه بالأيهان التي هي الحلف، وقد تقدمت.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (المرصاد).

<sup>(</sup>٣) لم تأت في القرآن إلَّا مرفوعة نكرة، وذلك في موضعين: ١ -آل عمران ١٨٠. ٢-الحديد٠١، ولم تأتِ مجرورة قط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (التاليات) بدون فاء.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (فالذاريات) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (السابقات) بدون فاء.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط (الفارقات) بدون فاء.

و((بَيّناتٍ)) في النصب والجر.

((أُنَاس))()، ((يُمَارُونَ))() [الشورى ١٨] ((اللَّخِلَّةُ))() [الزحرف ٢٦] الزحرف ٢٦] ((أُلَّخِلَّةُ))() [القصص ٣٨ وغافر ٣٧] إسماعيل () و((أُفَّاكِ)) [الشعراء ٢٢٢ والجاثية ٧] ((إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ)) [القصص ٣٨ وغافر ٣٧] اللام من ((إِلَه))، ((مِن صَلْصَلِ)) الصاد الثانية، ﴿عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿ الغاشية] و((إِنَّهُ)) و((إِنَّهُ اللهِ)) و((إِنَّهُ اللهِ)) و((فَكِهَةُ)) و((إِنَّا لِللهِ)) و((فَكِهَةُ)) و((إِنَّا لِللهِ)) و((فَكِهَةُ)) وكيف جاء في الجر.

و((فَاكِهَة))(٥) و((ٱلْقَارِعَةُ)) بكل إعرابها.

و ((ءَامِنِينَ)) و ((إِن تَرَنِ)) الكهف ٣٩] بكسر الراء عن المطرز عن قتيبة.

وعن الخُريبي عن أبي عمرو: ((إِيَّاكَ)) الله الفاتحة فقط، وعن الخُريبي عن أبي عمرو: ((إِيَّاكَ)) وو(أُوْلَتبِكَ)) أَنَّى حل، ((فِي ٱلْمَدَآبِنِ)) فيهما في الحركات الثلاث حيث حل،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرفوعة ومجرورة، فأمَّا المجرورة فهي مندرجة تحت القاعدة، وأمَّا المرفوعة فإن قصد المؤلف بعدم تخصيصها العموم فكان لابد من ذكر سبب الإمالة كعادته، وأمَّا إن قصد بها المجرورة ولم ينصَّ عليه لشهرته بين أهل زمانه فقد يقبل ولو قيدها بـ ﴿كُلُّ ﴾ و﴿مَّشُرَبَهُمُ ﴾ كما فعل الهذلي لزال الإشكال.

<sup>(</sup>٢) لمر أجد من نصَّ عليها فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٣) لمر أجد من نصَّ عليها فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٤) إسهاعيل بن مدان الكوفي. ينظر: غاية النهاية ١٦٩ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (الفاكهة) معرفة، ولر ترد كذلك في القرآن، وإنَّما هي نكرة في أحد عشر موضعاً.

<sup>(</sup>٦) لمر أجد من نصَّ عليها فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط (وإياك) فحذفت الواو لقول المؤلف بعدها: فيهما في الفاتحة فقط، لأنَّ الموضع الأول بدون واو، وحذفها يشمل الموضعين إذ ليست من أصول الكلمة.

ينظر: الإيضاح ٢/ ٢٨٩ وذكرها فيها أُميل على غير قياس.

و((رَجُلًا سَلَمَا)) [الزمر ٢٩] و((إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ)) [٩] في الجمعة و((يُرَآءُونَ)) والنساء ١٤٢ والماعون ٦] و((بِٱلْمُلُكِ)) [البقرة ٢٤٧]، الميم للألف و((جِمَالَاتُ)) [البرسلات ٣٣] و((جَمَّالَةَ)) [المسدء]، ((وَلَا دِمَآؤُهَا)) [٣٧] في الحج فقط، و((مِنْ عِبَادِنَا)) وبعبادنا في الجر الباب منه.

و ((فَكِهِينَ)) و ((فَكِهِينَ)) و ((فَكِهِينَ)) و ((فَكِهُونَ ١٤) [يس] في الحركات الثلاث، (وَلَا ركَابِ)) وقد ذكرته متفرقاً.

وأمال الثغريُّ عن علي طريق الرازي و((لِلُوَالِدَيْنِ)) [البقرة ١٨٠] و((بِوَالِدَقِ)) [مريم ٣٢] و((بِوَالِدَيَّ)) [النمل ١٩ والأحقاف ١٥] و((وَالِدُّ)) [لقان ٣٣] و((عَن وَلَدِهِ)) [لقان ٣٣] وما جاء في ذلك في الجر.

ويُلطِّفُ ورشٌ غيرَ الأصبهانيِّ الإمالةَ فيه نحو: ((شَآءَ)) و((جَآءَ)) و ﴿ رَءَا ﴿ وَبَابِهِ و ((اللَّهِ مُرَابَ)) و (الميراث) ﴿ و ((فِرَشَا)) [البقرة ٢٦] و ((إِسْرَافَنَا)) [آل عمران ١٤٧] ((ثَمَرَت))، ((فِي ٱلْحَرِّ)) و ((بَشِيرًا وَنَذِيرًا)) وأمالهما في الوقف ﴿ .

- ££7 -

<sup>(</sup>١) لم أجد من نصَّ عليها فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٢) لر أجد من نصَّ عليها فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل٣١٦.

<sup>(</sup>٤) لم تأتِ في القرآن متصلة بالباء.

<sup>(</sup>٥) لعله أراد بتكرارها الموضعين، الدخان٢٧ والطور١٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: حرف الواو فهو مثله سواء بسواء.

<sup>(</sup>٧) تقدم قريباً، ينظر: ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٨) ذكر ذلك عن ورش الروذباري. ينظر:جامع الروذباري[١٠١/ب] وما بعدها.

وروى أبو الفضل الرازيُّ عن نصير طريق ابن [١٥٩/أ] الفحَّام نعن الرُّستمي عنه، والثغريِّ عن الكسائي ﴿شَآءَ﴾ و﴿جَآءَ﴾ بالإمالة فيها حيث جاء بالإمالة.

وأطلق غيرُ الرازي لقتيبة الإمالة.

((ٱلْحَوَارِيِّنَ)) [المائدة ١١١ والصف ١٤] بالإمالة: الدَّاجونيُّ عن ابن ذكوان طريق الرازي، والنَّهاونديُّ لقتيبة، وإن كان بالواو كذلك بالإمالة عنها، وروى عن على زَادَ كيف وقع بالإمالة.

وروى عن العبسي ﴿زَاغَ﴾ وبابه، و((زَاغَت)): بالإمالة، وقد ذكرت خُلُفَ نصير فيه قبل.

وروى أبو الفضل الرازي عن نصير طريق أبي عبد الله ابن مهران ﴿ زَاغَ ﴾ و ﴿ زَاغَ ﴾ و ﴿ زَاغُهُ الله الله الله الله الله فقط.

وروى عن الشَّيزري ﴿فَأَحْيَاكُمْ ﴾ وبابه بين اللفظين.

وفخَّم ليثُّ وقتيبةُ: ((وَمَحُيَاىَ وَمَمَاتِي)) [الأنعام١٦٢] و((هُدَاىَ)) [البقرة٣٨ وطه١٢] في الإضافة إلى المتكلم.

وافق أصحابُ الكسائي على إمالة ((هَاد)) وما تكرر فيه.

- { { \ \ \ \ \ \ \ \ - }

\_

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته، ص۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الطريق في طرق نصير.

## باب غرائب إمالة أبي عمرو

وهذا من غرائب أصحاب إمالات أبي عمرو وشجاع، ﴿كَٱلْفَخَّارِ ۞﴾: بالفتح، في سورة الرحمن.

وابنُ حمَّاد والواقديُّ ﴿ٱلْجَارِ﴾ [النساء٣٦]: بالإمالة في الموضعين.

شجاعٌ وآلُ اليزيدي وابنُ برزة ﴿ٱلْغَارِ﴾ [التوبة]: بالفتح.

وأبو عون عن الحُلُواني عن الدوري عن اليزيدي ﴿بَارِيِكُمْ ۗ [البقرة٥٥] فيهما: بالإمالة.

أبو الحارث عن اليزيدي ﴿ بَلَى ﴾ و ﴿ مَتَى ﴾ و ﴿ عَسَى ﴾ و ﴿ أَنَّى ﴾: بين الفتح و الكسر حيث كن.

و﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ في كل إعرابه: الخُريبيُّ عن أبي عمرو بالإمالة.

وأنصارِي الإمالة: الكاغديُّ عن الدوري عن الدوري عن الدوري عن الدوري عن الدوري عن الدوري عن اليزيدي.

﴿ رَأْيَ ﴾ [آل عمران١٣] وبابه بكسرتين: ابنُ جبير عن اليزيدي.

((ٱلْمِحَالِ ١٠٠٠) [الرعد] بكسر الحاء: الواقديُّ عن عباس.

﴿جَبَّارِينَ ﴾ [المائدة ٢٢ والشعراء ١٣٠] بالإمالة: أبو معمر عن عبد الوارث.

﴿عَابِدُ ﴾ و﴿عَبِدُونَ ﴾ في سورة الكافرين: بالإمالة، وكذا ﴿مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ ﴾ في الغاشية، وكذا ((وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ۞)) في سورة الرحمن: عبدُ الوارث غيرَ القصبيِّ.

<sup>(</sup>۱) تقدم، ص۱۷.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۱۸ ٤.

((ٱلْقَارِعَةُ)) كل ما في القارعة بالإمالة: أبو معمر، والقصبيُّ، وعباسٌ، [٥٩/ ب] وشجاعٌ، واليزيديُّ غيرَ الطُّوسيِّ.

﴿ كَهِيعَضَ ۞ [مريم] الهاء و الياء بين اللفظين: عباسٌ وأبو معمر عن عبد الوارث.

﴿طه ٢٠٠٠ بكسرتين: عباسٌ عنه.

﴿ إِنَاهُ ﴾ [الأحزاب٥٣] بالإمالة: عباسٌ، والمروزيُّ عن الطُّوسي طريق الأهوازي.

﴿ وَنَا بِجَانِبِهِ ﴾ [الإسراء ٨٣ وفصلت ٥١] بفتح النون وكسر الهمزة فيهما: أبو عبد الرحمن عن اليزيدي، غيرَ رؤسِ الآي التي قبلها ياء بإمالة الألف التي بعدها ياء بين الفتح والكسر نحو: ﴿ زَكَّلُهَا فَ ﴾ [الشمس] و ﴿ تَلَلُهَا فَ ﴾ [الشمس] و ﴿ سَوَّلُهَا ﴾ [الشمس] و ﴿ الشمس ٢] وما أشبه ذلك.

وكذلك ﴿مَجُرِنهَا﴾ [هود٤١] و﴿مُرْسَنهَا﴾ [الأعراف١٨٧ والنازعات٤١].

وروى الكاغديُّ عن الدوري عن اليزيدي إمالة ذوات الراء نحو قوله: ﴿ ٱلْأَنصَارِ ﴾ [التوبة ١١٠٠] و ﴿ ٱلنَّارِ ﴾ و ﴿ ٱلدَّارِ ﴾ في الوصل فقط، وفي الوقف بالفتح في جميع ذلك.

وعصامٌ " وعبيدٌ " عن اليزيدي عنه، والفضلُ وإسحاقُ - ابنا مخلد - عن أبي أيوب طريق الأهوازي، يقفون على ما قبل هاء التأنيث بالإمالة إذا لريكن في

(٢) عصام بن الأشعث، أبو النضر، المقرئ. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥١٢.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن يحيي اليزيدي، تقدم ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن عبد الله، أبو محمد، الضرير المقرئ. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٨٩، وذكره المؤلف في رواة اليزيدي باسم عبيد الضرير هكذا دون إضافته إلى لفظ الجلالة.

الكلمة مانع ''نحو قوله: ﴿بِٱلْآخِرَةِ ﴾ و((ٱلصَّلَوٰةَ)) و ﴿خَلِيفَةَ ﴾ [البقرة ٣٠ وص٢٦] و ﴿كَبِيرَةَ ﴾ و ﴿حَبِيرَةَ ﴾ و ﴿حَبِيرَةَ ﴾ و ﴿حَبَيرَةَ ﴾ و ﴿ الطّامَّةُ ﴾ (البقرة ٢٤) و ﴿ الطّامَّةُ ﴾ (النازعات ٣٤) و ذلك حيث كان.

وروى أوقيةُ وابنُ حمَّاد عن اليزيدي عنه أنَّه يقف على كلمة واحدة بالإمالة فقط، وهي قوله تعالى: ﴿بِٱلْأَخِرَةِ ﴿ حيث كان لا غير.

﴿إِنَاهُ ﴾ في الأحزاب الحُلُواني والأخفش لهشام: بالإمالة مع أصحاب الإمالة .

اعلم أنَّ كل من أمال من الغرائب شيئاً فجميع القراء يُلطِّفون للإمالة فيها زادوا في روايتهم على أقرانهم من القراء، فمن قرأ بتلك الرواية فليتلطف في ذلك كيلا يُتنفر منه ولا تنكره الفصَحَاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٥٨ و ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (طامة).

<sup>(</sup>۳) تقدم ص۱٦۱.

## باب ذكر إمالة الحروف التي في أوائل السور

قوله تعالى: ﴿الرَّ و ﴿الْمَرِ ﴿ [الرعدا] ابنُ عامر إلّا من أذكره إن شاء الله ، وأبو عمرو غير أبي زيد طريق الطُّريَثيثي ، وطلحة ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، وابن جَمَّاز عن نافع ، والبخاريُّ لورش ، والأهناسيُّ للأزرق عن ورش ، وابن شَنبُوذ عن ورش ، ومحمد بن عيسى عن ورش ، وحمَّادُ بن أبي زياد [١٦٠/أ] وعصمة عن عاصم ، والمعلَّل وحسينٌ والأزرقُ وابنُ أبي أمية ويحيى بن ءادم عن أبي بكر ، والخزازُ لهبيرة ، وجبلةُ وأبو زيد عن المفضل: بكسر الراء فيها حيث وقعا.

بين اللفظين وإلى الفتح أقرب: العُمَريُّ لأبي جعفر، وخارجة عن نافع، وإسماعيلُ غيرَ البلخيِّ عن الدوري عنه، وابنُ سعدان للمسيبي، والقاضي وابنُ صالح والشحامُ وأبو مروان عن قالون، وأبو الأزهر وابنُ أبي طيبة " وابنُ بشار عن ورش، والبلخيُّ ليونس، وأبو عبيد، ومحمدُ بن عيسى، في اختيارهما.

غيرهم: بالفتح، وهم: ابنُ كثير، والأخفشُ عن هشام، وابنُ عبدان عنه، والزعفرانيُّ وابنُ جرير عن ابن بكَّار، والباقون عن نافع، وعن عاصم.

وجاء عن خلف في اختياره أنَّه يُميل الراء في: ﴿الْرَ ﴾ و﴿الْمَر ﴾ قليلاً، يقصد به التحقيق.

﴿ كَهِيعَمَ ۞ [مريم] ابنُ كثير، والحُلُوانيُّ لهشام، والبلخيُّ عن الأخفش عن ابن ذكوان، وحفصٌ وأبانُ وشيبانُ وابنُ مجالد عن عاصم، وحسينٌ

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۳۰۰.

والكسائيُّ وابنُ جبير والاحتياطيُّ عن أبي بكر، وابنُ غالب والبرجميُّ والأعشى عن أبي بكر، والقاسمُ عن الشَّمُّوني عنه أبي عمرو، والأصمعيُّ لنافع، والبلخيُّ عن الدوري عن إسهاعيل، وابنُ المسيبي وخلفٌ عن المسيبي، وقالونُ عند القاضي وابنِ صالح والشَّحَّامِ عنه، ويونسُ وداوودُ والأصبهانيُّ والبخاريُّ وابنُ بشَّار عن ورش، وأهلُ العراق عن الأزرق عن ورش: بفتح الهاء والياء جميعاً.

الباقون عن نافع، ويونسُ عن أبي عمرو، وأبو بشر طريق الخزاعي، وأبو عبيد: بين اللفظين، وإلى الفتح أقرب.

وشجاعٌ والعباسُ عن أبي عمرو، وابنُ جبير عنه، واليزيديُّ إلَّا الطُّوسيَّ عنه، وأبو معمر والقصبيُّ عن عبد الوارث: بكسر الهاء وفتح الياء.

الغنويُّ وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم، والباقون عن عاصم إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، والباقون عن أبي عمرو، والكسائيُّ، وطلحةُ، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهما، والعبسيُّ عن حمزة: بكسر الهاء والياء جميعاً. [١٦٠/ب]

حمزةُ غيرَ العبسيِّ وخلفٍ، والباقون عن ابن عامر، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ بن ميمون عن عاصم، وابنُ فرح عن جبلة عن المفضل عنه، والطُّوسيُّ ن عن أبي زيد عن المفضل عنه، وابنُ المنذر عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر: بفتح الهاء وكسر الياء.

\_

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف رحمه الله الطوسيَّ في رواة أبي زيد، ولم يذكره كذلك ابن الجزري.

وقال الخزاعيُّ: بكسر الهاء وفتح الياء: أبو عمرو غيرَ [عباسٍ و] ابنِ جبير. بضده شاميٌّ غيرَ البلخيِّ وأبي ابشر، وحمزةُ، وخلفٌ، وسعيدٌ الله عيرُ البلخيِّ وأبي البلخيِّ وأبي البلخيِّ وأبي البلخيِّ وأبي البلخيِّ وأبي البلخيِّ وأبي البلغيِّ وأبي البلغيُّ وأبي البلغيِّ وأبي البلغيُّ وأبي البلغيُّ وأبي البلغيِّ وأبي البلغيُّ وأبيُّ وأبيُّ وأبيُّ وأبيُّ وأب

بكسرهما: عليٌّ والعبسيُّ [طريق الأبزاري، وأبو بكر غيرَ عليٍّ والأعشى والبرجميِّ] وجبلةُ وعباسٌ [و] ابنُ جبير عن اليزيدي.

بين بين: [مدنيٌّ وأبو بشر] وأبو عبيد ما إن وأبو عبيد الله الله الله عند الله عند الله الله الله وأبو بشر] الخزاعيِّ والطُّريَّثيثيِّ.

وذكر أبو الفضل الرازي: وشاميٌّ غيرَ الرمليِّ".

قوله تعالى: ﴿طه ۞﴾ ابنُ كثير، وابنُ عامر، وابنُ أبي أويس، وابنُ ويسن وابنُ عين الدوري قيس (١٠٠٠)، ويعقوبُ، وابنُ جعفر، وأبو قرة كلُّهم عن نافع، والبلخيُّ عن الدوري عن إسهاعيل، وابنُ المسيبي وخلفٌ عن المسيبي، وقالونُ غيرَ القاضي وابنِ صالح والشَّحَام عنه، ويونسُ وابنُ بشَّار وداوودُ والبخاريُّ والأصبهانيُّ عن

<sup>(</sup>١) هكذا الرواية في المنتهي للخزاعي ولعل سقوط عباس جاء سهواً، أو خطأ من الناسخ. ينظر: المنتهي ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبو) وهو معطوف على مجرور.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن أوس، الراوي عن الضبي، تقدمت ترجمته ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين في المخطوط بياض، يظهر أنَّ سببه شيء ستر الكلمات عند التصوير، وأكملته من المنتهي للخزاعي، فالرواية بكمالها فيه، كما حكاه المؤلف من قوله. ينظر: المنتهي ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) لابد منها لوجودها في الرواية عند الخزاعي، ولأجل الفصل، حتى لا يصبح جبير والد عباس.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحاشية ٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المنتهى ٢٩.

<sup>(</sup>٨) كلمة غير مفهومة، وهكذا رسمت في المخطوط، إلَّا أن الحرف الأول غير منقوط، وجعلته تاء لأجل رسمه بالحاسب.

<sup>(</sup>٩) هو الدَّاجوني، تقدم ص١٣٥.

<sup>(</sup>١٠) يحيى بن محمد بن قيس، أبو الزكير، الزيات المدني. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٧٩.

ورش، والأهناسيُّ عن الأزرق لورش، وحفصٌ وشيبانُ وابنُ مجالد عن عاصم، والأعشى والبرجميُّ وحسينٌ والاحتياطيُّ كلُّهم عن أبي بكر، وبكَّارٌ عن أبان عنه، وحسينٌ وخارجةُ عن أبي عمرو، والدريُّ عن شجاع عنه: بفتح الطاء والهاء.

الزهرانيُّ عن نافع، والباقون عن عاصم، وعباسٌ واللؤلؤيُّ وعبيدٌ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وعبدُ الوارث عن أبي عمرو طريق الخزاعي، وأبو معمر عن عبد الوارث عنه طريق الأهوازي، وطلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُ، ومحمدُ بن عيسى ومحمدُ بن سعدان في اختيارهم: بكسر الطاء والهاء.

وروى الأهوازيُّ عن العنبري عن أبي عمرو: ﴿طه ۞ بكسر الطاء وفتح الهاء، وقال: وكذلك روى أبو بكر بن أبي داوود عن أبي خلاد عن اليزيدي عنه.

والباقون عن نافع إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، ويونسُ عن أبي عمرو، والقرشيُّ والقزازُ عن عبد الوارث عنه، وأبو عبيد في اختياره: بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب في الحرفين جميعاً.

الباقون عن أبي عمرو، والأزرقُ لورش، وابنُ شَنَبُوذ لورش، وحمصيُّ: بفتح الطاء [171/أ] وكسر الهاء.

وروى الأصمعيُّ عن نافع على خمسة أوجه: بفتحها، وبين اللفظين فيها، ومثل اليزيدي فيها، و((طّهُ ١)) بفتح الطاء وسكون الهاء "في الحالين، و((طِهُ ١)) بكسر الطاء وسكون لهاء "في الحالين.

<sup>(</sup>۱) سُلَيَهان بن داود، أبو الربيع، الزهراني البصري، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٣١٣ و ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ٨٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات٣٤.

قوله تعالى: ﴿طَسَمَ ۞﴾ [الشعراء والقصص] ابنُ عامر، وابنُ كثير، ونافعٌ إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، وأبو عمرو الله من أذكرهم إن شاء الله، وأبو عمرو إلَّا من أذكرهم: بفتح الطاء.

بكسر الطاء فيهن نن: طلحةُ، وحمزةُ، وخلفٌ، وعليُّ، ومحمدُ بن عيسى، ومحمدُ بن عيسى، ومحمدُ بن سعدان في اختيارهم.

وخارجة "عن نافع، وحمّادُ بن أبي زياد وعصمةُ عن عاصم، وأبو بكر غيرَ الأعشى إلّا الحَفّافَ عنه، والبرجميُّ والاحتياطيُّ وعليُّ وابنُ جبير عنه، وجبلةُ وأبو زيد عن المفضل عنه، واللؤلؤيُّ عنه، وابنُ سعدان عن المسيبي عنه، وقالونُ غيرَ القاضيَ وابنَ صالح والشَّحَّامَ، وأبو الأزهر عن ورش، وابنُ شَنبُوذ لورش، وأبو عبيد: بين اللفظين وإلى الفتح أقرب.

الخلاف في ثلاث سور في الإمالة والتفخيم وبين اللفظين واحد.

قوله تعالى: ﴿يَسَ ۞ بكسر الياء: حَمَّادُ بن أبي زياد ويحيى بن ءادم عن أبي بكر، والمعلَّىٰ ﴿ وَالأَزْرَقُ عَن أبي بكر، والخَفَّافُ عَن الأعشى عن أبي بكر، وجبلة عن الأعشى عن أبي بكر، وجبلة و

<sup>(</sup>١) عبر بالجمع هنا ليشمل أول النمل كما نصَّ على ذلك في آخر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا حكمين بينهما ثلة من القراء والرواة، فقال: بكسر الطاء، ... ثم قال: بين اللفظين وإلى الفتح أقرب، والإشكال هنا كيف نوزع القراء والرواة على الحكمين، والأصل أنَّ المؤلف يبدأ تراجمه بدون واو، وهو هنا عطَف الجميع بالواو، فأصبح نسبة أحد الحكمين لرواة معينين تحتاج إلى قرينة، وقد اعتمدت في تقسيمي هذا وجعلت خارجة ومن معه للحكم الثاني على أمرين:

الأول: الجمع بين ما ذكره ابن مهران والداني والهذلي والدمياطي. ينظر: المبسوط ٢٧٤ وجامع البيان ٤/ ١٤٢١ والكامل ٣٢٥ وإتحاف فضلاء البشر ١٢٠ و ١٢١.

الثاني: استقراء منهج المؤلف وذلك أنَّه إذا ذكر قراءة الكوفيين منفردين يختم بابن عيسى وابن سعدان ويقول: في اختيارهما، وهو الحاصل هنا، وإن كان معهم غيرهم جعلهم آخراً مع الترتيب السابق ذكره.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط بالممدودة (المعلا).

وأبو زيد عن المفضل، وعبيدٌ عن أبي عمرو، والخشكيُّ والأزرقُ وحفصٌ وابنُ زكريا عن حمزة، وابنُ لاحق وابنُ كيسة والأحمرُ عن سُليم، وابنُ زكريا والعلافُ عن الدوري عن سُليم، والضبيُّ عن رجاله عنه، وطلحةُ، والأعمش، والكسائيُّ، ومحمدُ بن عيسى في اختياره، وروحٌ طريق ابن وهب.

والخزاعيُّ -أبو الفضل- والطُّريَّثيثيُّ، والرازيُّ أطلقوا الإمالة لحمزة " في: ﴿ يَسَ ۞ فَاعِلْم.

وأطلق الخزاعيُّ الإمالة لروح في المنتهين فاعلم.

خارجة عن نافع، وإسهاعيلُ غير البلخيِّ للدوري عنه، وابن سعدان عن المسيبي عنه، والقاضي وابن صالح وسالم والشَّحَّامُ عن قالون، وأبو الأزهر عن ورش، وابن شاهين عن حفص، والشَّنبُوذيُّ عن شعيب، وابن عون عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، وأبو جعفر، وأبو عبيد والبختريُّ لحفص، والباقون عن حمزة في طرق الأهوازي: بين الفتح والكسر، وإلى الفتح أقرب.

ابنُ كثير، وابنُ عامر، والباقون [١٦١/ب] عن نافع، والباقون عن عاصم، والباقون عن أبي عمرو، ومحمدُ بن سعدان في اختياره: بفتح الياء.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۳۱۵.

<sup>(</sup>٢) عنبسة بن النضر الأحمر، أبو عبد الرحمن، اليشكري المقرئ النحوي، وقد قيل فيه: عنبسة بن عمرو، قرأ على عشرة من أصحاب حمزة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهين ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عمرو بن عون بن أوس بن الجعد، أبو عون وأبو عمرو وأبو عثمان، السلمي الواسطي مقرئ محدث مشهور ضابط متقن، مات أبو عون قبل السبعين ومائتين. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٢١.

قوله تعالى: ﴿حمّ فيهن ابنُ عامر إلّا من أذكرهم إن شاء الله، وعاصمٌ إلّا من أذكرهم، وعبيدٌ واللؤلؤيُّ والعنبريُّ ومحبوبٌ وعصمةُ والسَّعِيديُّ عن أبي عمرو، وابنُ سعدان والبلخيُّ عن اليزيدي، والخزاعيُّ عن أبي أيوب عنه، وطلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخلفُ، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهم.

والطُّوسيُّ عن الحُلُواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عنه، والطُّريَّثيثيُّ عن الواقدي عن عباس، وعبدُ الوارث مطلقاً.

والوليدُ بن مسلم وابنُ عتبة عند الخزاعي، وابنُ ذكوان غيرَ الثغريِّ "عند الخزاعي".

وعند الطُّريَشِي ابنُ ذكوان مطلقاً، وعبدُ الرزاق وعند الطُّريَشِي مطلقاً. هؤلاء كلُّهم ﴿حمَّ﴾: بكسر الحاء.

ابنُ حمَّاد وأبو خليد عن نافع، وإسماعيلُ غيرَ البلخيِّ عن الدوري عنه، وابنُ سعدان عن المسيبي، والقاضي وابنُ صالح عن قالون، وأبو الأزهر وابنُ بشَّار عن ورش، والأصبهانيُّ لورش، وأهلُ مصر عن الأزرق عن ورش، ويونسُ والجهضميُّ عن أبي عمرو، والقصبيُّ عن عبد الوارث، وأبو عبد الرحمن ابن اليزيدي وابنُ جبير وأبو خلاد عن اليزيدي، وابنُ زكريا عن الرحمن ابن اليزيدي، وابنُ جبير وأبو خلاد عن اليزيدي، وابنُ زكريا عن

<sup>(</sup>١) يعني في كل مواضعها، وهي في سبع سور.

<sup>(</sup>٢) هو الشمشاطي، تقدم، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٥٦١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (وأبو عبد الرحمن وابن اليزيدي) فحذفت الواو التي بينهما، لأنَّ أبا عبد الرحمن هو ابن اليزيدي، وهو الموافق لما عند الداني. ينظر: جامع البيان٤/ ١٥٤٨.

الدوري عن اليزيدي، وأبو عدي عن الأزرق عن ورش: بين اللفظين، وإلى الفتح أقرب.

ابنُ كثير، وهشامٌ عن ابن عامر، وابنُ جرير والزعفرانيُّ عن ابن بكَّار، والباقون عن نافع، والباقون عن أبي عمرو، وحفصٌ وشيبانُ وابنُ مجالد عن عاصم، والاحتياطيُّ وعليُّ وابنُ جبير عن أبي بكر، والأعشى غيرَ الخَفَّافِ عنه، وبكَّارُ عن أبان: بفتح الحاء فيهن.

## باب ذكر إمالة الهاء المنقلبة من التاءات في الوقف خاصة

وسالرٌ عن قالون، وأبو الأزهر لورش، والسراجُ عن ابن غالب عن الأعشى، والباقون لحمزة إلَّا من أذكرهم إن شاء الله: بين الفتح والكسر، وإلى الفتح أقرب.

الزعفرانيُّ وأبو حميد عن الشَّمُّوني، وعصامٌ وعبيدٌ عن أبي عمرو، وإسحاقُ والفضلُ -ابنا مخلد- عن أبي أيوب، وابنُ زكريا والكسائيُّ والفرَّاءُ عن حمزة، وابنُ (قُنبي) عن عن [سُلَيم] والزعفرانيُّ والبراثيُّ عن خلف عن سُلَيم، والباقون عن الكسائي: يُميلون ما قبل هاء التأنيث.

(۱) تقدمت ترجمته ص۲۷۹.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط كلمة غير واضحة كأنَّها (فتن) وليس له وجود في الكتاب، والمثبت من [ح]، .

<sup>(</sup>٣) في الخطوط (سالم) ولريروِ ابن قُنبي عن سالم، وإنَّما روى عن سُليَّم.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان، أبو العباس، البرائي، ضابط جليل، توفي سنة اثنتين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٢٢ وغاية النهاية ١١٣/١. هكذا نسبه ابن الجزري البرائي بهمزة على ياء، وكذلك الذهبي في ترجمة المهدوي وهو الموضع الوحيد الذي ذكره فيه، ولكنَّ ابن الجزري في ترجمة المهدوي قال: البراثي -بالثاء- وكذا في غيره، وفي مواضع أخر بالهمزة، وهو عند الداني بالهمزة في موضع واحد فقط، جامع البيان/ ج٢/ ٢٣٣، وفي عشرة مواضع أخرى بالثاء.

الخَفَّافُ وابنُ عقيل عن الأعشى عن أبي بكر، والقاسمُ عن الشَّمُوني عنه، والكسائيُّ عن ابن غالب عن الأعشى عن أبي بكر: يقفون على خمس كلمات من ذلك بالإمالة على ما قبل هاء التأنيث فقط، وهن:

قوله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ حيث جاء و ﴿ خَلِيفَةَ ﴾ [البقرة٣٠ وص٢٦] و ﴿ كَبِيرَةَ ﴾ و صَغِيرَة ﴾ و البقرة ١٠٨.

وأمال من ذلك حرفاً واحداً فقط في الوقف وهو قوله: ﴿ٱلْآخِرَةَ ﴿ حيث وقعت: ابنُ حمَّاد عن اليزيدي عن أبي عمرو.

وروى الخزاعيُّ عن خلف، وابنِ لاحق للكسائي، وروى ابنُ شَنبُوذ عن سالم كالكسائي.

وقال ابنُ شَنَبُوذ: وقرأتُ على جميع شيوخي لورش وسقلاب وابن دحية والمن وسقلاب وابن عمرو: بإمالة ما قبل هاء التأنيث في القرآن.

وكذلك روى ابنُ شَنبُوذ عن الشَّمُّوني عن الأعشى، وكذلك الجعفي الصغير الذي هو شيخ الخزاعي، وشيخ أبي الفضل الرازي، عن حمَّاد الكوفي عن الشَّمُّوني، وكان ابنُ أبي الشفق يميلها عند الوقف إذا كان في الكلمة حرف مكسور، وإذا لم يكن لم يمل.

وتفسيره أنَّه يُميل: ﴿سَبْعَةُ ﴾ و ﴿صِبْغَةَ ﴾ [البقرة ١٣٨] و ﴿خَاصَّةَ ﴾ [الأنفال ٢٥]. ولا يُميل: ﴿وَاسِعَةُ ﴾ و ﴿بَلِغَةُ ﴾ [القمره والقلم ٣٩] و ﴿خَالِصَةَ ﴾ و نحوذلك.

<sup>(</sup>١) سقيلاب بن شيبة أبو سعيد المصرى. يمظر: غاية النهاية ١/ ٣٠٨.

 <sup>(</sup>٢) معلى بن دحية، أبو دحية، المصري، راو مشهور. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٦٠ و غاية النهاية ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) هو الجُعَّفي الكونيّ المتقدم ذكرهٌ صَّ ٩ ٤ . أ

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب بنُّ عيسى بن أبيُّ نصر، المعروف بابن الشفق، ويقال ابن أبي الشفق، البغدادي مقرئ معروف. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٨٠.

وكان ابنُ الخاقاني<sup>11</sup> يقف للكسائي على ما قبل هاء التأنيث بالإجماع سواء كان قبلها حرف من حروف الاستعلاء أو حروف الحلق أو غير ذلك نحو: ﴿ٱلسَّاعَةِ﴾ و﴿ٱلصَّآخَةُ شَ﴾ [عبس] و﴿بَلِغَةُ ﴾ ولم يستثن شيئًا<sup>11</sup>، وإليه ذهب ثعلب<sup>11</sup>، وابن الأنباري<sup>11</sup>.

وذكر الشَّذائيُّ عن ابن المنادي أنَّ الإمالة على ما قبل هاء الاستراحة جائزة. وكذلك رواه أبو مزاحم الخاقاني في وقال: قرأت بإمالة ما قبل هاء الاستراحة، وهو قول ابن أبي [١٦٢/ب] الشفق، وإليه ذهب ثعلب وابن الأعراب.

<sup>(</sup>۱) موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، أبو مزاحم الخاقاني، الإمام المقرئ المحدث من أولاد الوزراء، ثقة من أهل السنة، نظم القصيدة المشهورة في التجويد فأجاد، وهو أول من صنف فيه، مات في ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثلاثهائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ١٥٥٥ وغاية النهاية ٢/ ٣٢٠و ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) لريذكر الحكم، وهو الإمالة، وسيذكره آخر الباب ملخصاً.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن، أبو بكر، بن الأنباري البغدادي، المقرئ النحوي، الإمام الكبير والأستاذ الشهير، توفي ليلة الأضحى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، ببغداد. ينظر: معرفة القراء الكبار١٥٩ و ١٦٠ وغاية النهاية ٢/ ٢٣٠ و ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم في حاشية ١.

<sup>(</sup>٦) محمد بن زياد، أبو عبد الله، الأعرابي، نحوي واسع السماع، راوية لأشعار القبائل، كثير الحفظ، لم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه ولد في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة، ومات سنة إحدى وثلاثين وماتتين، وكان عمره إحدى وثهانين سنة وأربعة أشهر وثلاثة أيام. ينظر: تاريخ العلماء النحويين ١٠٦/٢٠ وإنباه الرواة على أنباه النحاة ١٨٨.

### حروف الاستعلاء عند البصريين سبعة

[الخاء] ١٠٠٠ والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، و[الغين] ١٠٠٠ و[القاف] ١٠٠٠.

## وعند الكوفيين تسعة

زادوا [الحاء والعين] ١٠٠٠.

و[اختار](·) ابنُ المنادي، وابنُ مجاهد، وأبو طاهر بن أبي هاشم، ومن يقول بقولم: الإمالة على ما قبل هاء التأنيث إلَّا حروف الاستعلاء.

وقيل: إذا كان قبل هاء التأنيث فقط أحد حروف قولك: (فجثت زينب لذود شمس) وهي خمسة عشر حرفاً مطلقاً، و(الهمزة، والهاء، والراء، والكاف) لهن شروط.

وأمَّا الهمزة إذا كان قبلها حرف مكسور فبالإمالة فقط نحو: ﴿خَطِيّـةَ﴾ [النساء١١٢] و﴿سَيِّئَة﴾، والهاء إذا كان قبلها كسرة أمالها نحو: ﴿عَالِهَةَ﴾ وإن كان وزن الكلمة على (فَعَالَة) نحو: ﴿سَفَاهَةِ﴾ [الأعراف٢٦و٧٢].

ولا يُميل الراء [إلاً] ﴿ إِذَا كَانَ قَبِلُهَا يَاءُ سَاكِنَةً، أَوْ حَرْفُ مَكْسُورُ أَمَالُهَا فَقُطَ، نَحُو فقط، نَحُو: ((بالسَّاهِرَةِ ﴿)) ﴿ [النازعات؟١]، ((صَغِيرَةً)) [التوبة ١٢١ والكهف؟].

<sup>(</sup>١) في المخطوط (الحاء) والصحيح أنَّها (الخاء) ولعله سهو من الناسخ، وهو الموافق لما عند علماء النحو البصريين. ينظر: الكتاب٤/ ١٣٤ وما بعدها، والمقتضب٣/ ٤٦، ومعاني القرآن للزجاج ١/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) يقال فيه ما قيل في (الخاء). (٣) في المخطوط (الفاء) ولم يعدها أحد في حروف الاستعلاء، ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) جعلها الناسخ (جاء وعين) وموضعها الصحيح ذكرهما عند البصريين كما تقدمٍ.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (اختاره) ووجود الصمير يجعل المعنى عائداً على ما قبله، والمراد أنَّ هؤلاء العلماء الوارد ذكرهم اختاروا الإمالة المنصوص عليها.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق، وهي مقتضى قوله: أمالها، ومقتضى الأمثلة أيضاً.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط بدون الباء.

والكاف إن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة أمالها، نحو قوله: ((ٱلْمَكَتِبِكَة)) و((ٱلْأَيْكَةِ)) و((ٱلْأَيْكَةِ)) و((ٱلْأَيْكَةِ)) و((ٱلْأَيْكَةِ)) والبقرة ١٩٥] ونحوه.

### فصل

اعلم أنَّ أهل الكوفة غيرَ عاصمٍ، وابن جَمَّاز، والأشناني عن عمري "، وسلام الخراساني يُشمون في الوقف المرفوع والمجرور، نحو: ﴿نَسْتَعِينُ ۞﴾ [الفاتحة]، ﴿بِٱلْكِتَابِ﴾، ((غَفُورٌ شَكُورٌ)) [فاطر٣٠ والشوري٣٢]، ((مِّن رَّبِ رَّحِيهِ

الإشمام لجميع القراء اختيار ابن مجاهد.

وعن يعقوب أنَّه يشير إلى الحركات إذا وقف، وابن غالب عند المجرور والمرفوع والمنون بالإشمام، وعن الحُلُواني لهشام الإشمام في قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ﴾

(١) لمر أجده في أسانيد المؤلف.

<sup>(</sup>٢) عندما ننظر إلى الأمثلة التي تلي هذا الحكم نجد أنَّ المؤلف رحمه الله تعالى مثل بكليات مرفوعة وأخرى مجرورة، فأمَّا النوع الأول فلا خلاف في جواز الإشهام فيه، وأمَّا النوع الثاني فلا إشهام فيه، ولكن إذا علمنا أنَّ المؤلف قصد بالإشهام هنا الروم، وهو مذهب الكوفيين، زال هذا الإشكال، وبيان ذلك: قال مكي بن أبي طالب: وقد رُوي عن الكسائي الإشهام في المخفوض، وأراه يريد به الروم، لأنَّ الكوفيين يلقبون ما سميناه روماً إشهاماً وما سميناه إشهاماً روماً. ا.هـ، وقالوا ذلك لأنَّ الإشهام عندهم هو الصوت السموع، لأنَّه عندهم بعض حركة، وأمَّا الروم فلا يسمع لأنَّه روم الحركة من غير تفوُّه بها، قاله ابن أبي مريم، وعلق أبو شامة رحمه الله تعالى على مذهب الكوفين قائلاً: ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق، وعنه نقل ابن الجزري هذا التعليق بنصه. ينظر: التبصرة ١٠٧، والموضح ١٦٦١، وإبراز المعاني ٢٦٨، والدر النثير ٢/ ٥٠٥، والنشر ٢/ ١٢١٠.

و ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾، ﴿ وَمَا كَانَ عَظَآءُ ﴾ [الإسراء٢٠] و ﴿ لِ هَـٰٓ وُلَآءِ ﴾ [النساء٧٨] ونحو ذلك.

وحمزةُ يمدُّ المدود، ويُشير إلى الرفع والخفض بعد المدِّ من غير روم الهمز. والعبسيُّ يقف في موضع النصب بغير همز.

وجاء الإشارة إلى المرفوع والمجرور في الوقف عن البخاري لورش، ومحمد بن هشام [و] الحُلُواني له شام، وعن البلخي عن ابن ذكوان، وعن القاضي وحمَّاد الكوفي عن القاسم عن الشَّمُّوني، والسراج عن الكسائي عن الصيرفي عن الأشناني لحفص، والكسائي عن مفضل بن محمد نصاً.

اعلم أنَّ الأعمش [171/أ] لا يُميل في اختياره إلَّا ﴿جَآءَ﴾ و﴿شَآءَ﴾، ((فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ)) [ميرم٢٣] و﴿طسّمَ ۞ [الشعراء والقصص] الطاء فيهن، و﴿يسّ ۞ و﴿الّر﴾ و﴿الّمَر﴾ فقط.

<sup>(</sup>١) لابد من زيادة هذه الواو، لأنَّ هشاماً كان دمشقياً ولم يقل أحد إنَّ ابنه كان حلوانياً، ولم يذكر المؤلف ذلك، فيكون الحُلُواني هنا هو الراوي المشهور.

<sup>(</sup>٢) على بن الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد بن عمران، أبو الحسن، التميمي ويقال: التيمي الكوفي، يُعرف بالكسائي مقرئ معروف، أخذ القراءة عرضاً عن محمد بن غالب صاحب أبي يوسف الأعشى. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٣٠.

وقول المؤلف هنا: الكسائي دون التصريح باسمه، فيه إشارة لطيفة، وذلك أنَّ كلاً من الذهبي في المعرفة وابن الجزري في الطبقات نصًّا في ترجمة محمد بن غالب على أنّهما لمر يعلما أحداً روى عنه غير التيمي الكسائي هذا، فالإسناد معلوم عند من لهم معرفة بذلك، فهم يعلمون أنَّ إطلاق الكسائي هنا ليس هو الإمام المعروف سابع السبعة، وإنَّما هو التميمي، ولعل هذه الإشارة من هذا الإمام المتقدم على الذهبي وابن الجزرى تعزز ما قالاه.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن غالب، تقدم ص١١٠.

وروى الأهوازيُّ عن أبي بحرية إمالة ((إِنَّا)) و ﴿ الْجُوَارِ فيها، و ﴿ اللَّهُ وَلَا عَنهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وذكر الأهوازيُّ عن المسكي والطُّوسي عن سهل: جميع حروف الإمالة بين بين من غير استثناء شيء منه نحو: ﴿أَبْصَارِهِمُ و ﴿الدَّارِ و ﴿ يَرَىٰ ﴾ و ﴿الدَّوْرَنَةَ ﴾ و ﴿أَذُرَنْكَ ﴾ و ﴿الْكَفِرِينَ ﴾ و ﴿شَآءَ ﴾ و ﴿جَآءَ ﴾ و ﴿زَاخُواْ ﴾ و ﴿طَابَ ﴾ و ﴿خَابَ ﴾ و ﴿خَافَ هُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَهُ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

.

<sup>(</sup>۱) هذه السور هي: (طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والشمس والليل والضحى والعلق) ينظر: النشر ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) هو على بن أحمد الراوى عن الدورى المتقدم ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن غالب، تقدم ص١١٠.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أعلى) ولر تأتِ نكرة في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) لعل مراده رؤس السور التي وردت فيها الإمالة لريستثني سهلٌ منها شيئاً فأمالها كلها.

# فَاتحةُ الكتَابِ

﴿ مَلِكِ ﴾ بالألف: عاصمٌ إلَّا من أذكره عنه إن شاء الله، والكسائيُّ إلَّا من أذكره، ومحبوبٌ عن إسهاعيل بن مسلم عن ابن كثير.

الأصمعيُّ عن أبي عمرو، وطلحةُ، وخلفٌ، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، ويعقوبُ، وأيوبُ الغازي، وسهلُ: بالألف، وكسر اللام والكاف...

وقرأ ابنُ السميفع: ((مَللِكَ)) بألف، وكسر اللام وفتح الكاف على النداء ".

غيرُهم: بغير بألف.

بإسكان اللام وكسر الكاف من غير ألف": أبو معمر عن عبد الوارث، والوليدُ بن مسلم طريق الأهوازي.

القاضي عن حمزة: ((مَلَكَ)) بفتح اللام والكاف، بغير ألف<sup>(۱)</sup>، وينصب ((يومَّ))<sup>(۱)</sup>.

وذكر أبو عبيد عن الكسائي وكان يقرأها (٢٠٠٠: ﴿مَلِكِ ﴾ بألف، ثم رجع فقرأ: ﴿مَلِكِ ﴾ بغير ألف، وكسر اللام والكاف.

<sup>(</sup>١) قراءة هؤلاء كقراءة من سبقوهم فلو عطفهم عليهم لكان أولى.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه/ ٩ ونسبها لأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، وشواذ القراءات/ ١ ٤ وزاد مع ابن السميفع عثمان بن عفان وابن مهران وعثمان بن أبي شُلَيْمان بن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه/ ٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه/ ٩ ونسبها لأنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات/ ٤٢ ونسبها لأنس بن مالك رضى الله عنه وأبو نوفل وأبو حياة.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط (يقراوها).

غيرُهم، وابنُ مجاهد عن عاصم، والأهوازيُّ وأبو حمدون والواقديُّ والسابوريُّ () كلُّهم عن الكسائي: ﴿مَلِكِ﴾ بغير ألف، وكسر اللام والكاف.

((إِيَّاكَ)) فيهما، بين اللفظين: [٦٦٣/ب] الخريبيُّ لأبي عمرو، والعجليُّ والكاهليُّ وابنُ حرب والأصبهانيُّ عن خلاد عن سُلَيَم عن حمزة (١٠٠٠).

﴿ٱلصِّرَاطَ ﴾ و ﴿صِرَطَ ﴾ بإشهام السين: أبو حمدون ".

بالسين: إلَّا الأفطسَ عن ابن كثير، و[عبيداً] عن شبل عنه، والخَفَّافَ عن إساعيل عنه، والحُفَّافَ عن القواس عنه، و[قُنبلاً] عن غيرَ الزَّينبيِّ، وابنُ شَنبُوذ والربعيُّ وابنُ محيصن وعبيدٌ وعصمةُ عن أبي عمرو، وأبو حمدون وابنُ وردان والشيزريُّ عن الكسائي، الثلاثةُ عند الأهوازي، ورويسٌ.

وروى العتبيُّ () عن هارون عن أبي عمرو: بالوجهين، بالسين والصاد. وروى الأصمعيُّ عن أبي عمرو، والقزازُ وابنُ زكريا عن حمزة ((ٱلزِّرَاطَ)) و((زِرَاطَ)): بالزاي () فيهما حيث جاء، بإشهام الزاي قليلاً.

الضحاكُ وحمَّادُ بن عمرو عن عاصم، والمراديُّ عن هارون عن أبي عمرو، والباقون عن حمزة إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، وابنُ باذام والرفاعيُّ

<sup>(</sup>۱) هو حميد الخزاز، تقدم ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظّر: التقريب والبيان [٣٧/ ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٥٤/ أ].

<sup>(</sup>٤) في المُخطوطُ (عبيدُ) وهو لا يدل على النصب إذِّ هو معطوف على المستثنى.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (قنبل) وهو لا يدلُّ على النصب إذَّ هو معطوف على المستثنى.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن أبي عمر، أبو العباس، العتبي المقرئ، قرأ على هارون بن موسى العتكي. ينظر: غاية النهاية ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٧) قراءة الاشمام لحمزة مما تواتر إلى زماننا، ووضعتها بين قوسين عاديين لرسم المؤلف لها بالزاي.

<sup>(</sup>A) لم أجد في طرق أبي عمرو راوٍ بهذا اللقب، ووجدته في طرق حمزة عن ابن الطبال عن سُليَّم عنه، ولكن لم يتبين من ترجمته وترجمة غيره ممن ترجم لهم ابنُ الجزري بهذا اللقب أنَّ أحداً منهم له رواية عن أبي عمرو، ولم أجده كذلك في تلامذة هارون.

وخلفٌ عن الكسائي، والشيزريُّ عند الأهوازي، والنهشليُّ عن الكسائي، وعند الأهوازي، الخالف والصِّرَطَ» وعند الأهوازي الأزرقُ عن النهشلي: بإشهام الزاي، إذا كان ﴿ٱلصِّرَطَ» بالألف واللام فقط، في جميع القرآن.

الضبيُّ عن رجاله، والدوريُّ إلَّا ابنَ العلافِ، والخزاعيُّ عن محمد بن بحر الوراق ، والجوهريُّ عن خلاد عن سُلَيْم، والمزوقُ عن الحُلُواني عن خلاد عنه، وابنُ جبير وابنُ المبارك وابنُ بكير عن الكسائي: بإشهام الزاي في الحرفين في الفاتحة فقط.

ابنُ شاذان عن النهشلي عن الكسائي عند الأهوازي، والديريُّ عن خلاد في الحرف الأول في (الحمد) فقط.

وروى الرازيُّ [أبو]الفضل أنَّ جعفر عن ابن سلم أشمَّ في (الحمد) فقط، وفي التحقيق قرأ كله بالصاد الصافية.

ابنُ موسى وابنُ عَطَّاف عن حمزة، والخنيسيُّ والطلحيُّ والبزارُ عن خلاد عن سُلَيَم، والبزارُ عن خلاف عن سُلَيَم، والبزارُ عن خلف، وأبو الأقفال عن سُلَيَم عنه: بالصاد الصافية فيهما في (جميع) القرآن، مثل الآخرين.

<sup>(</sup>١) تقدم ص٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) لم أجد في طرق خلاد من لقب بهذا اللقب، إلَّا أنَّ أقرب ما يظنُّ أنَّه حرف منه (الأبزاري)، وهو على بن محمد بن عهار، الأبزاري، يعرف بالزريري مقرئ مشهور. ينظر: غاية النهاية ١/ ٥٧٥. ولعل قوله هنا الديري خطأ من الناسخ لأنَّه لقبه في الأسانيد إجمالاً بالأبزاري، وعند التفصيل: بالزريري. ينظر: جامع أبي معشر [ك٦/أ، و٣٣/ ب، ول١٥/أ، و٢٧/ ب، وح١٣ و٢٧].

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، القرشي الكوفي الصيرفي المعروف بالوزان، ويعرف بصنجة، قال فيه الأهوازي: مقرئ متصدر من أئمة القراءة المشهورين، وقال ابن مجاهد: لا أعلم من الكوفيين أحداً أعلم بكتاب الله من الوزان. ينظر: غاية النهاية ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط بياض، والمثبت من [ح١٦٦]، وهو المناسب للسياق.

وروى الأخفشُ عن هشام، والتغلبيُّ وأحمدُ بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه، والسُّلميُّ [١٦٤/ أ] عن المري، وابنُ النَّجَّاد وابنُ غياث عن الأخفش عن ابن ذكوان ﴿ وَأَنَّ هَلذَا سِرَطِى ﴾ [١٥٣]: بالسين ٥٠٠ في سورة الأنعام فقط.

﴿عَلَيْهِمْ ﴾ بضم كل هاء قبلها كسرة أو ياء في الجمع لا غير: المازنيُّ عن ابن كثير والخزيميُّ "عن ابن فليح، والكسائيُّ عن حمزة طريق الأهوازي، نحو: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ و﴿إِلَيْهِمْ ﴾ و﴿لَدَيْهِمْ ﴾ و﴿فَيْهِمْ ﴾ و﴿فَيْقِمْ ﴾ و﴿فَوْتِيهِمْ ﴾ و﴿فَالساء١٥٢ و﴿صَيَاصِيهِمْ ﴾ و﴿فَوْتِيهِمْ ﴾ و﴿عَلَى النساء١٥٢ و﴿مَالَى مَعْهِمْ ﴾ و﴿عَلَى أَبْصَارِهِمْ ﴾، ونحو ذلك حيث كان.

الحَفَّافُ عن أبي عمرو يرفعُ كل هاء قبلها ياء فقط في كلمة الجمع لا غير. الباقون عن حمزة إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، وابنُ أسد غيرَ أبي الحارث، والثغريُّ عن الكسائي طريق الرازي: يرفعُ الهاء في ثلاث كلمات فقط: ﴿عَلَيْهِمْ وَ ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾.

ورُوي عن الأزرق، وابنِ راشد وابنِ عارة عن حمزة، و[أبي] مسلم الهمداني عن خلاد عن سُليّم عنه ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ ﴾ الهمداني عن خلاد عن سُليّم عنه، والدوريِّ عن سُليّم عنه ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ ﴾ في النحل: بكسر الهاء فقط.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>۲) تقدم، ص۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط لا يوجد سوى نبرة واحدة قبل الهاء، ولا وجود لكلمة في القرآن على هذا الرسم تتفق مع هذه القاعدة.

<sup>(</sup>٤) على قراءة من قرأ بالنون.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (ابن) والصواب (أبي) وهي كنيته عند المؤلف، وهو: محمد بن موسى بن أمية، أبو سلمة، الهمداني مقرئ. ينظر: غاية النهاية ٢ / ٢٦٧.

وروى الخزازُ عن هبيرة عن حفص عن عاصم: بضم الهاء في الموضعين في فاتحة الكتاب فقط.

وروى الأزرق، وابنُ راشد عن حمزة، و[أبو] مسلم الهمداني عن خلاد عن سُليّم: بكسر الهاء في جميع ذلك.

ويضم سلامٌ، ويعقوبُ كل هاء قبلها ياء ساكنة في جميع المذكر والمؤنث والمثنية، نحو: ﴿عَلَيْهِمُ ﴾ و﴿عَلَيْهِنَ ﴾ و﴿عَلَيْهِمَا ﴾ ونحو ذلك.

زاد المنهالُ ورويسٌ عن يعقوب: وإن حُذفت الياء لعلة نحو قوله: ﴿ فَالسَّتَفْتِهِمْ ﴾ و ﴿ إِن يَأْتِهِمُ ﴾، إلا قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ ﴾ في الأنفال، فإنَّه لمر يضم الهاء فيها، لتشديد اللام.

وافق سهلٌ السجستاني في اختياره إذا انفتح ما قبل الياء فقط. غيرهم: بالكسر في جميع ذلك.

## -الميم-

يضم ميهات الجمع: ابنُ كثير إلَّا من أذكرهم إن شاء الله عنه، والحُلُوانيُّ لأبي جعفر، وإسهاعيل وأبو بكر -ابنا أبي أويس- والحربيُّ عن إسهاعيل بن جعفر، وابنُ المسيبي عن أبيه طريق الأهوازي.

- £ V · -

<sup>(</sup>١) في المخطوط (أبي) وهو معطوف على ما عطف على الفاعل (الأزرق).

<sup>(</sup>٢) لمر أجد في طرق إسماعيل بن جعفر من لقب بالحربي، وعند الهذلي ذكر من طريق إسماعيل يزيد بن عبد الواحد، وتقدمت ترجمته ص١٧٩، وليس في لقبه الحربي. ينظر: الكامل١٦٣.

وخيَّرَ نافعٌ غيرَ ورشٍ وابنِ صالح طريق الطُّريَّيثي عن ابن صالح، وأبو عون وخيَّرَ نافعٌ غيرَ ورشٍ وابنِ صالح طريق الطُّريَّيثي عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو، وابنُ السميفع عند ألف القطع.

زاد [172/ب] ابنُ صالح وأبو عون عن الحُلُواني، ومعهم أبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو من طريق الطحان: ضمها عند رؤوس الآي إذا لريكن بينهما حائل أقلُّه على حرفين.

زاد ابن صالح وأبو عون: ضمهما عند ميم مثلها ٠٠٠٠.

خارجة عن أبي عمرو: بضم ميم الجمع إذا انضم ما قبلها، نحو قوله: هُم و ﴿ لَعَلَّهُم و ﴿ أَنتُم و ﴿ وَالْهُم و ﴿ وَأَنتُهُم و ﴿ وَأَيْتَهُم ﴾ و ﴿ وَأَيْتَهُم ﴾ و ﴿ وَأَيْتَهُم و فَحَد فَل فقط.

وروى هارونُ وخارجةُ عن أبي عمرو: بكسر الميم وإشباعها في اللفظ إذا انكسر ما قبلها، نحو قوله: ﴿عَلَيْهِمُ و ﴿إِلَيْهِمُ و ﴿فِيهِم و ﴿فِيهِم و ﴿فَيهِم و ﴿فَلُوبِهِم و ﴿عَلَىٰ سَمْعِهِم و ﴿عَلَىٰ اللَّهِم وَنحو ذلك.

وروى الأهوازيُّ عن هارون، والعنبريُّ والأصمعيُّ ومحبوبٌ ويونسُ عنه، والباقون عن الخَفَّاف، وأبو معمر عن عبد الوارث، وابنُ عبد الرزاق عن

\_

<sup>(</sup>۱) الذي يظهر أنَّ المؤلف جعل أبا عون من رواة أبي جعفر لعطفه على نافع بالرفع، ولا نجد أبا عون في طرق أبي جعفر التي ذكرها المؤلف، ولكن روى أبو عون عن الحُلُواني عن قالون عن نافع، وهذا ثابت في طرق نافع، ومن المعلوم أنَّ نافعاً من تلاميذ أبي جعفر، فإن ثبت أنَّ الحُلُواني أقرأ أباعون بقراة أبي جعفر خاصة فلا ضير في ذلك، ويبقى أنَّ يقال كان ينبغي أن يبين ذلك المؤلف في الأسانيد، وإن لم يثبت فيكون أبو عون هنا من طرق نافع، وعليه فلا يكون مرفوعاً، وإنها يجر بالإضافة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان١/ ٤٢٦ والكامل٤٦٨ وجامع الروذباري[١٣٢/ أ].

الشيزري عند الأهوازي، والشيزريُّ مطلق عند غيره، والثغريُّ عن علي عند الرازي: بضم الميم عند رؤوس الآي فقط، طالت الكلمة أو قصرت، ولا تُبالي بها كان قبله من الضم والرفع والكسر عند.

والزهرانيُّ عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: يسكن الميم في الجميع حيث كانت في اسم الله تعالى، نحو قوله: ﴿مِن رَّبِهِمُ و ﴿رَبِّكُمُ و ﴿أَلْهَنكُمُ وَ ﴿ مَوْلَنكُمُ وَ ﴿ وَاللَّهُ مَا كَانت .

المازنيُّ عن ابن كثير، والخزيميُّ عن ابن فليح عنه: برفع الهاء قبل الميم، وبضم الميم وإشباعه إذا كان قبل الهاء ياء أو كسرة أو غيرهما.

نصيرٌ: بضم المثلث، وهو مع همزة القطع والميم الأخر، وإذا كانت الميم قبل الكلمة التي هي آخر الآية به حائل أقله حرفان، وإن كان الحائل حرف واحد فيضمه، نحو قوله: ﴿هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴿ الشعراء]، ﴿مَتَنَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ النازعات ٣٣ وعبس ٣٦].

فإن كان الحائل حرفين -يريد أو أكثر من حرفين- فلا يضم، نحو: ﴿وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ كَانَ الْحَائِلُ حرفينَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّالَلَّاللَّالِ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

- £ Y Y -

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن عبد الرزاق، تقدم، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الكسائي سابع السبعة الأئمة القراء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع الروذباري[١٣٢].

<sup>(</sup>٤) هو نفسه الراوي عن نافع، تقدم ص٤٥٤.

ويعدُّ من الكلمة الزيادة التي تتصل بها خطاً "، نحو قوله تعالى: ﴿ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [المائدة ٨٥ والنحل ١٣٣]، ﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ [الحاقة] ونحو ذلك.

ولا يضم إذا كان قبل الميم حرف مكسور نحو قوله: ﴿بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام ١٥٠٥].

وأكثرهم يعدُّ المشدَّد حرفاً، وكان ابنُ مهران وأصحابه يعدون المشدَّد حرفين، وأمَّا شيوخي من أهل العراق عدوا المشدَّد حرفاً واحداً وضموا: ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ونحو ذلك، ويعتبر أن يكون الأية الكوفية نحو قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۞ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [البقرة] وهمَتَاعَا لَّكُمْ وَ لِأَنْعَلِمِكُمْ وَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ ولا يضم عند غير الكوفية، نحو قوله: ﴿فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ﴾ وه إلَيْكُمْ رَسُولًا ﴾.

- £VT -

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٧٠ وجامع الروذباري[١٣٢/ أ]، وقد انفرد كُلُّ منهم بأوجه عن نصير.

<sup>(</sup>٢) يعني اللام من ﴿ لَجَعَلَكُمْ ﴾ والفاء من ﴿ فَأَخَذَهُمْ ﴾.

ثم إنَّ أبا محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الفحام كان يعدُّ اللفظ لنصير فقط أصلاً مطرداً.

من راعى اللفظ فقط لا يضم عند قوله تعالى: ﴿وَإِلَاهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُ ﴾ [البقرة ١٦٣] و﴿عَابَآءَكُمُ ﴾ و﴿أَنْبَآبِكُمُ ﴾ [الأحزاب ٢] من الإنباء ونحو ذلك، ويضم ﴿إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت ٢]، و﴿طَرَدتُهُمُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ويضم ﴿إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت ٢]، و﴿طَرَدتُهُمُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ويضم ﴿إِنَّمَا ٱلَّغَذُتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت ٢]، و﴿طَرَدتُهُمُ أَفَلا تَذَكُرُونَ الذي يدخل في اللفظ في الوصل: التاء، والحاء، والخاء، وتاء أخرى، وميم أربعة – ومِن ﴿طَرَدتُهُمُ ﴾: الطاء، والراء، والتاء، والهاء، والميم ضمسة – لأنَّ الدال تذهب بالإدغام.

وأمَّا غيرُ ابنِ يحيى فإنَّهم يعدون الخط فقط، كلم كان مثبتاً في الخط فقط.

وجاء عن نصير أنّه يراعي خفة الكلمة وثقلها بالحروف وبالحركات، إذا قلّتِ الحركات في الكلمة خفت فيضمها وإن زاد على خمسة أحرف، نحو: ﴿ أَبْغِيكُمْ ﴾ [المعرف ١٤٠] و ﴿ أَخْفَيْتُمْ ﴾ [المعتنة ١] و ﴿ وَاتَيْتُم ﴾ [البقرة ٢٣٣ والروم ٢٩]، وإذا كثرت الحركات ثقلت الكلمة فلا يضمها حينئذٍ، وإن كانت الكلمة على خمسة [١٦٥/ ب] أحرف وخمس حركات فثقلت.

وأكثر القراء بل كلُّهم على (عدِّ) ١١٠ الحروف لفظاً أو خطاً فقط.

وروى محمدُ بن الحسين الفارسي عن معدان مثل نصير في المعروف، وخبَّرني فيه.

(٢) لم أجده عند المؤلف ولم أجد له ترجمة أو ذكر عند غيره ممن اطلعتُ على كتبهم.

- ٤٧٤ -

\_

<sup>(</sup>١) في الأصل (حد) والمثبت من [ح] وهو المناسب للسياق.

وضمها قتيبةً، والخزاعيُّ عن ابن وردة الف القطع، وعند رؤوس الآي، فإذا انضم ما قبل الميم طالت الكلمة أم قصرت وخفت أو ثقلت، ولا يكون بينها وبين رأس الآية حائل على حرفين فها زاد، واستثنى قتيبة إذا كان رأس الآية اسهاً، وهي خمسة مواضع:

في الشعراء ﴿هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴿ هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿ وَفِي الزمر ﴿ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ وَفِي الزمر ﴿ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ وَفِيها ﴿ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ﴾ سورة محمد ﴿ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ ﴿ فَ اللَّهُ وَفِيها ﴿ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ﴾ وفي الملك ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ ضمها كلها قتيبة عند الطُّريشي، والرازي مطلقاً، واستثنى المواضع الخمسة الخزاعيُّ مطلقاً عن قتيبة ''.

وقال الأهوازيُّ: أطلق الضم في قوله تعالى: ﴿هُمُ وَٱلْغَاوُونَ ﴾ عن قتيبة طريق الطُّريَّثيثي والنَّهاوندي، وأسكن المسيبي الخمسة المواضع.

ابنُ زياد وابنُ باذام، وروى الشيزريُّ وأبو الفضل الرازي عن الثغري عن الكسائي: ضم رؤوس الآي، انضم ما قبلها أو انكسر، ولايباليان بطول الكلمة وقصرها.

وروى المطرزُ عن قتيبة: ﴿وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ ۗ [البقرة ١٩٦] بالضم في البقرة فقط.

(٢) لمر يخصص الخزاعيُّ هذه المواضع الخمسة في المنتهى وإنّما مثل لهذه القاعدة بثلاثة أمثلة فقط، فلعل هذا مما نقله المؤلف عنه من طريق المشافة أو من كتاب آخر أو من نسخة أخرى للمنتهى غير التي بين أيدينا. ينظر: المنتهى ٢٧٠.

\_\_

<sup>(</sup>١) في المخطوط (ابن أبي وردة) وقد ذكره المؤلف أكثر من مرة بها أثبته في المتن، وهو كذلك عند الخزاعي الذي نقل عنه المؤلف، فلعل كلمة (أبي) زادت سهواً من الناسخ. ينظر: المنتهي ٢٧٠.

وقال الأهوازيُّ: في موضع ﴿هُمُ وَٱلْغَاوُونَ﴾ وأسكنها النَّهاونديُّ، وضمها الزهرانيُّ عن قتيبة.

وروى الأهوازيُّ عن عبد الرزاق عن الشيزري: الضم في أواخر الآي فقط.

ابنُ عامر، وعاصمٌ، وحمزةُ، وهارونُ عن ابن كثير، وخلفٌ، وابنُ سعدان، والقطعيُّ عن عبيد عن شبل عنه، ويزيدُ عن إسهاعيل عن نافع، والباقون عن أبي عمرو، والباقون عن الكسائي، وطلحةُ، وأبو عبيد، وخلفٌ، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وسلامٌ، ويعقوبُ، وأيوبٌ، وسهلٌ في اختيارهم: بتسكين ميم الجمع حيث وقعت، إذا لم يلقها ساكن.

فإذا لقيها ساكن نحو: ﴿إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِكَةَ ﴾ [الأنعام١١١] و﴿إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ [يس١١] بضم الهاء والميم إذا كان قبلها كسرة أو ياء: المازنيُّ عن ابن كثير، والخُريميُّ عن ابن فليح، وحمزةُ إلَّا مَن أذكرهم إن شاء الله، [١٦٦/أ] والكسائيُّ، وخلفُ، ومحمدُ بن عيسى، وأبو بحرية.

وافقهم عبدُ الرزاق والدَّاجونيُّ عن ابن موسى في ﴿يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي﴾ [٦٠] في الذاريات، و﴿إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ﴾ [٣١] في المطففين.

وافقهم الخَفَّافُ عن أبي عمرو عند لقاء الساكن إذا كان قبلها ياء.

وكذلك وافقهم سلاَّمُ الخراساني، ويعقوبُ، وسهلُ إذا لمريكن قبلها كسرة. زاد ضم الهاء والميم: رويسٌ والوليدُ بن حسان عن يعقوب، وسهلٌ فيها سقط الياء منه لعلة، نحو قوله: ﴿ يُغُنِهِمُ ٱللَّهُ ﴾ [النور٣٢] و ﴿ يُلُهِهِمُ ٱلأَمَلُ ﴾ [الخبر٣] و ﴿ وَقِهِمُ ٱلشَّيِّاتِ ﴾ [غافره] فقط.

فإن كان قبلها كسرة نحو: ﴿مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ ﴿ القصص٣٦] بكسر الميم والهاء: أبو عمرو، وطلحةُ، وأبو عبيد، والأزرقُ وابنُ راشد عن حمزة، وأبو مسلم عن خلاد عن سُليَم عن حمزة جميعاً من ذلك، سواء كان قبلها ياء أو كسرة حيث جاء ذلك.

وافقهم -إذا كان قبل الميم كسرة - سلاَّمٌ، ويعقوبُ، وسهلٌ: كسروا الميم في الوصل.

غيرهم: بكسر الراء.

﴿ وَلَا ٱلضَّالِينَ ۞ ﴿ روى ابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي: بزيادة المدِّ في كل ألف بعدها حرف مشدد، نحو: ﴿ وَلَا ٱلضَّالِينَ ۞ ﴾ و ﴿ مَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ ﴾ [الحشر٤] و ﴿ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ ﴾ [المجادلة٢٢].

غيره: يمدُّ [وسطاً] ﴿ غيرَ مفرط، في تقدير ألفين فقط ﴿ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط (وسط) وهو مفعول به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٤٦/أ].

## سُورَةُ البَقَرَةِ

أبو جعفر، مفصلات الحروف في - جميع القرآن - فواتح السور التي على التهجي شبه وقفة وضائح نحو: (ألف لام ميم) [البقرة]، و(ألف لام ميم الله) [آل عمران]، و(ألف لام ميم صاد) [الأعراف]، و(ألف لام را) ورألف لام را) [يونس]، و(ألف لام را) [يونس]، و(ألف لام را) [يوسف]، و(ألف لام را) [الرعد]، و(ألف لام را) [الرعد]، و(ألف لام را) [الشعراء]، و(ألف لام ميم) [الشعراء]، و(كاف ها يا عين صاد) [مريم]، و(طا ها) [طه]، و(طاسين ميم) [الشعراء]، و(طاسين) [النمل]، و(طاسين ميم) [التصص]، (ألف لام ميم) [العنكبوت]، (ألف لام ميم) [الروم]، (ألف لام ميم) [الناف لام ميم) [السجدة]، و(ياسين) [ساء، و(صاد) [ص]، و(حميم) [غافر]، و(حميم) [فصلت]، و(حميم عين سين قاف) [الشورئ]، و(حميم) [الزخرف]، و(حميم) [اللخان]، و(حميم) [الخافة]، و(حميم)

وافقه: عصمة وشيبان عن عاصم، وخلاد عن أبي بكر، وحسين عن حفص عنه، وحمزة غير الكاهلي، وأيوب وابن راشد على: [١٦٦/ب] إظهار (نون) التي في هجاء (السين) من قوله تعالى: (طسين) في الشعراء والقصص فقط.

غيرهم: بغير تفصيل وبغير إظهار النون.

<sup>(</sup>١) أراد بشبه الوقفة السكت لا غير، وكثيراً ما يعبر المؤلف عن بعض الأحكام بمصطلحات غير التي اشتهرت في زماننا هذا، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فُهم المراد.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ألف لام ميم را) وأراد به مفتتح سورة يونس وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أي: وافق هؤلاء المذكورون أبا جعفر على الإظهار في هذه الكلمة دون السكت الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بشبه الوقفة.

﴿لَا رَيْبَ ﴾ و﴿لَا جَرَمَ ﴾ و﴿لَا خَيْرَ ﴾ بالله قليلاً: سُلَيْمٌ طريق ابن سعدان، وخلفٌ، وخلادٌ طريق الشَّذائي، وأبو حمدون طريق الصواف عن سُلَيْم عنه.

غيرهم: بالمتمكن ١٠٠٠ فقط.

﴿ فِيهِ ﴾ و ﴿ إِلَيْهِ ﴾ و ﴿ لَدَيْهِ ﴾ و ﴿ مِنْهُ ﴾ و ﴿ عَنْهُ ﴾ و ﴿ اَجْتَبَلْهُ وَهَدَلْهُ ﴾ بإشباع الكسر والضم فيهن وأشباههن في جميع القرآن: مكيُّ.

وافقه حفص في: ﴿فِيهِ مُهَانًا ۞﴾ فقط، ووافقه النهاونديُّ والطُّريَّشِيُّ عن قتيبة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُنجِيهِ ۞﴾ [المعارج] و﴿سَأُصُلِيهِ سَقَرَ ۞﴾ [المدر]. ووافقه طلحةُ ابن مصرف في: ﴿إِلَيْهِ﴾ حيث جاء.

ووافقه المسيبيُّ في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرِكُهُ ﴾ [طه ٣٦] بإشباع ضمة الهاء، وابنُ مِجاهد والمسيبيُّ ((عليهي)) أنَّى حلت.

وعباسٌ من طريق الأهوازي وافق ابنَ كثير: ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران ٤٤ ويوسف١٠٢].

وقرأ سلَّامُ الخراساني، والكسائيُّ عن حمزة طريق الأهوازي: برفع كل هاء بعد ياء الضمير الواحد المذكر حيث جاء ((فيهُ)) و((إلَيْهُ))

(٢) في المخطوط (فيهي) بالياء والقراءة سبعية متواترة، ولعل هذا الصنيع منه رحمه الله تعالى من باب التقريب والتوضيح للقارئ، ولأنَّ علماء الضبط لريكونوا قد وضعوا علامة الصلة بعد.

\_

<sup>(</sup>١) أي القصر وقد تقدم بيان ذلك في باب المد ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس ١/ ٢٤، ومختصر في شواذ القراءات/ ١٠، والحجة للفارسي ١٧٨/١، والمتقريب والبيان [٤٦/ ب].

و ((لَدَيْهُ)) [الكهف ٩١ وق ١٨] و ((بَنِيهُ)) و ((أَخِيهُ)) و ((يُغُنِيهُ ١٤)) [عبس]، ((عَلَيْهُ)) و ((لَيْغُنِيهُ)) و ((لَيْنجِيهُ)) و ((لَيْهْدِيهُ)) [الأنعام ١٢٥ والجاثية ٢٣] و نحو ذلك.

وافقهم حفص في حرفين وهما قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَنسَانِيهُ ﴿ [٦٣] في الكهف وَهَا لَنسَانِيهُ ﴾ [٦٣] في الكهف

وافقهم في رفع: ﴿عَلَيْهُ ٱللَّهَ﴾ [الفتح ١٠] ابنُ جَمَّاز لنافع، وابنُ خالد لعاصم، زاد سلامٌ وإن سقطت الياء لعلة نحو قوله تعالى: ((نُوَلِّهُ)) [النساء ١١٥] و((نُصُلِهُ)) [النساء ١١٥] و((يُؤدِّهُ)) [آل عمران ٧٠] ونحو ذلك ١٠٠.

غيرهم: بالرفع.

ابنُ محيصن ((ءَأُنذَرْتَهُمُ)) [٦] هنا وفي يس٣: بلفظ الخبر٣.

غيره: بلفظ الاستفهام على أصولهم.

﴿ وَمَا يُخَدِعُونَ ﴾ [٩] بألف: ابنُ كثير، ونافعٌ، وأبو عمرو، والخزاعيُّ عن الوليد بن مسلم. وقال الطُّريَثيثيُّ: مختلف عن سهل.

غيرهم: بغير ألف.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٤٦].

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر ابن خالويه ۱۰، والسبعة ۱۶۰و۱۶۱، التقريب والبيان[۶۱/ب]، واقتصر ابن خالويه ابن مجاهد على نسبة هذا الوجه للمفضل عن عاصم.

<sup>(</sup>٣) آية ١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٠، وإملاء ما من به الرحمن ١/ ١٤.

الجهضميُّ ويونسُ عن أبي عمرو ((مَّرْضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرْضَا)) [10]: بإسكان [17/ أ] الراء فيها حيث كان.

غيرهما: بفتح الراء فيهن.

﴿يَكَذِبُونَ ۞ خفيفٌ: حمصيٌّ، وسلَّامٌ، وكوفيٌّ غيرَ المازنيِّ والخليلِ عن عاصم، وبكَّار عن أبان، وابنُ سعدان في اختياره.

غيرهم: بالتشديد.

﴿قِيلَ وَ﴿جِاْتَءَ الزمر ٢٩ والفجر ٢٣] و ﴿غِيضَ اهود ٤٤] و ﴿حِيلَ الله ٢٧] و ﴿قِيلَ وَالزمر ٢٧ والإنكر والعنكبوت ٣٣] و ﴿سِيَّتُ الله ٢٧] و ﴿سِيَّتُ الله والمغنويُّ عنه، والزعفرانيُّ عنه، والغنويُّ وابنُ جبير عن وابنُ أبي إسرائيل والخزاعيُّ عن الوليد بن مسلم، والزعفرانيُّ وابنُ جبير عن ابن كثير، والأزرقُ وابنُ زكريا عن حمزة، ورويسٌ والوليدُ بن حسان والبخاريُّ عن يعقوب في طرقه.

وافق: مدنيٌّ غيرَ سالمٍ ، وخلفٌ، وابنُ سعدان عن عبيد عن شبل عن ابن كثير، وابنُ محيصن في: ﴿سِيَّءَ﴾ و﴿سِيَّتُ ﴾ حيث وقعا.

وافق: ابنُ عتبة إلا في الجيم.

وافق: عبدُ الرزاق عن ابن عامر طريق الطُّريُّثيثي في: ﴿حِيلَ﴾ فقط.

وروى الأهوازيُّ عن عبد الرزاق عن ابن عامر بالضم في كله إلَّا في: ﴿سِيَّءَ﴾ و﴿سِيَّــــُهُ.

- ٤٨١ -

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه ۱۰، والمحتسب ۱/ ۱۳۲ و۱۳۳، التقريب والبيان[٤٦/ب]، ونسبها ابن خالويه وابن جني للأصمعي عن أبي عمرو.

بضد نافع ومن وافقه: الباقون عن ابن عامر، واتفقا في الحاء والسين فقط. وافق: طلحة بن مصرف في السين فقط، يعني: و ﴿سِيقَ﴾ حيث وقع، ﴿سِينَءَ﴾ و ﴿سِيتَهُ حيث وقعتا.

ولا خلاف في كسر المصادر، وهي أربعة مواضع في القرآن: في النساء: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [١٢٧ه ١٢٧] وفي الزخرف: ﴿ وَقِيلِهِ عَيْرَبِ ﴾ [٨٨] وفي الواقعة: ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا ﴾ [٢٧] وفي المزمل: ﴿ وَأَقُومُ قِيلًا ۞ عندهم بكسر أوائلهن.

قرأ ابنُ السميفع: ((وَإِذَا لَاقُواْ ٱلَّذِينَ)) [١٤]، بالألف قبل القاف، وفتح القاف وفتح القاف وضم الواو وما جاء منه (()، وكذلك ((لَاقِيتُمُ)) و((لَاقُوكُمُ)) [آل عمرانه ١١٩].

((اَشُتَرَوُاْ الضَّلَلَة)) [١٦] وبابه " بتسيير" ضمة الواو للعمري طريق الخزاعي "، وابنِ جَمَّاز لأبي جعفر، وابنِ أبي الزناد عن نافع، والبلخيِّ عن الدوري عن إسماعيل بن جعفر عن نافع.

وروى محبوبٌ عن أبي عمرو ((اَشُتَرَوِاْ الضَّلَلَة)) وبابه: بكسر الواو ((). وروى الخُريبيُّ لأبي عمرو: بفتح الواو حيث وقع (). غيرهم: بضم الواو في جميع ذلك.

(٢) أي: كل وَاو جَمَع مضَمومةُ فُتِح مَا قبلها وَلَقيتُها لام المعرفة، مثل: ُ ﴿رَأُواْ ٱلْعَذَابَ﴾ و﴿فَتَمَنَّواْ ٱلْمَوْتَ﴾، ينظر: التقريب والبيان[٤٧] أ].

(٥) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ٥٠ والمحتسب ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٤٦] بٍ، و٤٧/ أ]، وإملاء ما من به الرحمن١/ ٩ إٍ .

<sup>(</sup>٣) يعني: باختلاس الضمة، كذا قال الخزاعي. ينظر: المنتهى ٢٧٩، وقال الصفراوي: يعني يتيسيرها إخفاء حركتها. ينظر: التقريب والبيان[٤٧/ أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٠، ونسبها لأبي السمال، وسر صناعة الإعراب٢/ ٢٠١.

((وُقُودُهَا)) [٢٤] بضم الواو حيث جاء: طلحةُ بن مصر ف، خالف أصله في سورة البروج ففتح ﴿ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞﴾ [٧٦٧/ب] أعني الواو…

غيره: بفتح الواو حيث جاء.

و ﴿ هِي ﴾ و ﴿ وَهُوَ ﴾ [٣٧] وبابها بإسكان الهاء: مدنيٌّ غيرَ ورشٍ ، وابنِ جَمَّاز وخارجة والمسيبيِّ والبلخيِّ لإسهاعيل، والطُّريْشيِّ للعمَري، وأبو عمرو، والكسائيُّ، وحمصيُّ، وأبو عبيد، وطلحة، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهم، وقالونُ غيرَ أبي نشيط، زاد أبو جعفر غيرَ العُمَريِّ، وعليُّ غيرَ ابنِ بكَّار للشيزري، وخلفٌ غيرَ المسيبيِّ، وطلحة، وأبو الزعراء لإسهاعيل.

وعند الأهوازي ونافعٌ إلَّا إسهاعيلَ، وابنَ جَمَّاز، وأبا خليد، وكردماً، والكسائيُّ إلَّا الشيزريَّ وابنَ بُكير وابنَ المبارك عنه، وابنَ فرح عن الدوري عنه، كلُّه طريق الأهوازي.

والطُّريَثيثيُّ عن أبي زيد لأبي عمرو ﴿ثُمَّ هُوَ﴾ [القصص ٢٦]، زاد قتيبةُ وأبو عون طريق الواسطي، وأبو نشيط طريق عمر "، وأبو جعفر غيرَ العُمَريِّ ﴿أَن يُمِلَّ هُوَ﴾ [٢٨] بإسكان الهاء.

وروى الأهوازيُّ بإسكان الهاء في ﴿أَن يُمِلَّ هُوَ عَن القاضي، وابنِ صالح عن قالون، والرفاعيِّ وابنِ المغيرة عن الكسائي، والنَّهاونديِّ والطُّوسيِّ عن

(٢) لم أجد في رواة أبي نشيط من اسمه عمر، أو ابن عمر، أو أبو عمر، وكذلك عمرو، والرواية عند المرندي وهو ناقل عن الكافي للطريثيثي، والذي عنده ابن شنبوذ عن أبي نشيط. ينظر: قرة عين القراء[٦٦/ أ].

- £ A T -

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب ١/ ١٤٤، وزاد الحسن بخلافه ومجاهد، والتقريب والبيان[٤٧/ أ].

قتيبة عنه فقط، وذكر عن الحُلُوانيِّ عن قالون أيضاً إسكان الهاء في: ﴿أَن يُمِلَّ هُوَ﴾، ثم قال: قرأته عنه برفع الهاء.

غيرهم: برفع الهاء في جميع ذلك.

ووقف سلامٌ، ويعقوبُ بهاء على: ﴿هُوَهُ ﴾ و﴿هِيَهُ ﴾، ﴿لِمَهُ ﴾، ﴿بِمَهُ ﴾.

زاد روحٌ وزيدٌ بعد نون مشددة، نحو قوله: ﴿فَٱمۡتَحِنُوهُنَّهُ ﴾ [المتحنة ١٠].

زاد زيدٌ بعد نون خفيفة، نحو: ﴿يَعُلَمُونَ ٣٠٠٠.

وافق: قُنبلٌ طريق الواسطى عند الميم، وزاد ﴿يَنَأْسَفَاهِ اليوسف ١٨٤].

﴿تَرْجِعُونَ﴾ [٢٨] بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع: خارجة عن نافع، وعصمة عن أبي عمرو، وابنُ محيصن، ويعقوبُ.

وافقهم: أبو عمرو، وحمصيُّ، وسلامُ الخراساني في قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [٢٨١].

عباسٌ: يخير في [هذا] الحرف فقط.

الخَفَّافُ: يخير في الباب كله.

وجاء عن ابن محيصن في سورة يس ((وَلاّ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠)) بضم الياء وفتح الجيم ٣٠٠.

غيرهم: بضم الياء وفتح الجيم في الباب كله إلَّا موضع خالفوا أصولهم [٧٦٨/ أ] وأنا أذكره إن شاء الله(٤٠).

(٤) ذكر رحمه الخلاف عن القراء في عدد من المواضع ولرينصُّ في أي منها على أنَّه الموضع الذي خالفوا فيه

- £\£ -

\_

<sup>(</sup>١) هذا الطريق عن البزي رحمه الله تعالى، لأنَّ زيداً روى عن ابن فرح وهو عن البزي.

<sup>(</sup>٢) اخترت أن أكمل بهذه الكلمة ليوافق ما عند الخزاعي شيخ المؤلف. ينظر: المنتهي ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبهج ٢/ ٣٣١، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ٢/ ٣٦٥.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ﴾ [٢٦ والأحزاب٥٦] بياءين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وكذلك أينها جاء في القرآن هذا الحرف.

﴿لِلْمَلَيْكِةُ ٱسْجُدُواْ [٣٤] بضم الهاء في الوصل، خمسة مواضع في القرآن أبو جعفر غيرَ الأشنانيِّ للعمري، وابنُ شَنَبُوذ عن قتيبة طريق الطُّريَّشِي، والواقديُّ عن الكسائي والأعمش.

وافق: الأشنانيُّ عن العُمَري ها هنا فقط، وعن العُمَري: بالكسر والإشهام إلى الضم فيهن.

غيرهم: بالكسر فيهن.

( (هِذِهِ ٱلشَّجَرَةَ) [٣٥] بكسر الهاء - يعني الهاء الأوله- حيث كان كسرة لطيفة أبو زيد عن أبي عمرو ".

وغيره: بفتح الهاء.

وقرأ ابنُ محيصن ((وَلَا تَقُرَبَا هَاذِي ٱلشَّجَرَةَ)) وكذلك ((هَاذِي ٱلْقَرْيَةَ)) وما أشبه ذلك، يجعل الهاء الثانية ياء، ثم يسقطها من اللفظ لاجتماع الساكنين، ويقف عليها بالهاء اتباعاً للمصحف ".

وقرأ غيره: ﴿هَاذِهِ اللهاء.

(١) الأربعة الباقية هي: ١-الأعراف (١١). ٢-الإسراء (٦١). ٣-الكهف (٥٠). ٤-طه (١١٦).

(٢) ينظر: المنتهى ٢٨٢، والتقريب والبيان[٤٧].

(٣) ينظر: مفردة ابن محيصن، للأهوازي١٠٧، والمبهج٢/ ٣٣٢.

أصولهم، على أنَّ خلافهم لريتوافق مع ما ذكره هنا.

((أَنْبِتُهِم)) [٣٣] بكسر الهاء: الأخفشُ وأحمدُ عن هشام، ويقال: هشامٌ غيرَ الحُلُواني، والأفطسُ عن ابن كثير "، والزَّينبيُّ عن القواس عن قُنبل، والبزيُّ وابنُ الصَّباح طريق الخزاعي، وأبو بشر طريق الخزاعي "، والهمزة قد ذكرت ".

﴿فَأَزَالَهُمَا﴾ [٣٦] بألف: حمزة [غير] سُلَيْم عنه، وكذلك أبو عبيدة عن سُلَيْم عنه، الباقون عن حمزة إلّا مَن أذكرهم إن شاء الله ﴿فَأَزَالَهُمَا﴾ بألف مخففة خفيفة اللام.

وروى ابنُ محارب وابنُ دينار وابنُ الصَّباح عنه، وأبو مسلم الهمَداني عن خلاد عن سُلَيْم ﴿فَأَزَلَّهُمَا ﴾ بغير ألف، مشدد اللام، كسائر القراء.

﴿ عَادَمَ ﴾ [٣٧] نصبٌ، ﴿ كَلِمَتُ ﴾ [٣٧] رفع: مكيٌّ، ونعيمٌ عن حمزة، وسلامٌ الخراساني والثغريُّ عن الكسائي طريق الرازي.

غيرهم: ﴿ عَادَمُ ﴾ رفع، ﴿ كَلِمَتِ ﴾ جراً.

سكَّن ((هُدَايُ)) [۳۸ وطه۱۲] و((مَثُوَايُ)) [يوسف۲۲] و((يَابُشُرَايُ))<sup>(۱)</sup> [يوسف١٩]: أبو الأزهر لورش، وابن هلال (عن التجيبي عن الأزرق ذلك كله.

(٣) ينظر: ص٤٨٦.

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة١٥٤، ومختصر ابن خالويه١٢. قال ابنُ مجاهد: وهو خطأ في العربية وإنَّما يجوز الكسر إذا ترك الهمزة. ينظر: السبعة١٥٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (عن)، وسُلَيْم تلميذ حمزِة فلا يصح أن يكون شيخه، إذَّ هو مقتضيٰ عن.

<sup>(</sup>٥) لرَّ أجد لهَذا الراوي ذكر في طرق سُلَيْم، بل ولا في جميع طرق حمزَة التّي ذكرها الْمؤلف رحمه الله تعالى، ولر تسعفني المراجع وكتب التراجم في التعرف عليه.

<sup>(</sup>٦) يعني بجرَّ اللَّفظ بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنَّه جمع مؤنث سالر.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط بدون ياء النداء.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال، أبو جعفر، الأزدي المصري، أستاذ كبير محقق ضابط، وأحد الأئمة القراء بمصر، توفي في ذي القعدة، سنة عشر وثلاث مائة. ينظر: تاريخ ابن يونس١٥/١ ومعرفة القراء الكبار٢٧٢ وغاية النهاية ١٩٧٥٥.

وسكَّن خارجةُ ((هِيَ عَصَايُ)) [طه١٨] فقط (١٠ ومن سكن الياء فيهن يمد قليلاً.

وقال الأهوزيُّ: قياس ذلك ﴿رُءُيكَ﴾ و﴿عَصَاىَ﴾، وقال: داوود بن أبي طيبة [١٦٨/ب] سكن ذلك كله.

غيرهم: بحركة الياء في الوصل.

﴿ فَلَا خَوْفَ ﴾ [٣٨] بنصب الفاء كيف وقع: يعقوبُ.

وقرأ ابنُ محيصن: ((فَلَا خَوْفُ)) برفع الفاء من غير تنوين حيث وقع<sup>(۱)</sup>، وجاء عنه أيضاً بفتح الفاء فيهن، مثل يعقوب.

((إِسْرَآءِيلَ)) [٤٠] مقصور الهمزة حيث وقعت: ابنُ شَنَبُوذ لورش ٣٠٠.

بتليينها: أبو جعفر.

العُمَرِيُّ وابنُ جَمَّازِ عن أبي جعفر على أصلهما.

غيرهم: بالتحقيق.

قرأ ابنُ محيصن: ((يَذْبَحُونَ)) [٤٩] بفتح الياء والباء وإسكان الذال -والباء خفيفة - حيث وقع (٠٠٠).

غيره: بتشديد الباء وضم الياء.

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة لابن خالويه ٧٥، والكامل ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة ابن محيصن ١٠٧ والمبهج ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة ابن محيصن، للأهوازي١٠٧، ومختصر ابن خالويه١٣، ونسبها للزهري وجماعة هكذا قال ولم يسمهم، وإعراب القراءات الشواذ١/ ١٥٩.

﴿ وَلَا تُقْبَلُ ﴾ [13] بتاء: مكيٌّ بصريٌٌ غيرَ أيوبٍ الغازي، وعبيدٍ عن أبي عمرو، وحمَّادُ بن سلمة وحمَّادُ بن زيد عن عاصم، وحسينٌ عن أبي بكر عنه. غيرهم: بالياء.

﴿وَعَدُنَا﴾ [٥٠] وفي الأعراف ( وطه ( الله نفير ألف: أبو جعفر ، وأبو عبيد والشَّقُريُّ ( عن عاصم ، وبكَّارٌ عن أبان عنه ، وبصريُّ غيرَ أيوبِ الغازي ، وحسينٌ والجهضميُّ كلاهما عن أبي عمرو.

وافقهم: المفضلُ في (طه)، والمنهالُ إلا فيها.

غيرهم: بألف فيهن.

﴿بَارِيِكُمْ ﴾ [٥٤] فيهما، قرأ إسماعيلُ طريق البلخي: بياء مكسورة بعد الراء (٠٠٠).

بإسكان الهمزة: عبيدٌ وهارونُ ويونسُ وخارجةُ واللؤلؤيُّ ومحبوبٌ والخُريبيُّ عن أبي عمرو، وشجاعٌ غيرَ القصبانيِّ عن ابن غالب، والقرشيُّ والقرارُ والقصبيُّ عن عبد الوارث، وأبو خلاد وسجادةُ وأبو الحارث وعصامٌ وعبيدُ الضرير عن اليزيدي عنه.

<sup>(</sup>۱) ءاية ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) ءاية ۸٠.

<sup>(</sup>٣) مطرف بن معقل، أبو بكر، النهدي ويقال: الباهلي البصري، وقال أبو معشر: الشقري، ثقة معروف. ينظر: غابة النهابة٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (عن عن) هكذا مكررة ولا حاجة لهذا التكرار.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٣ ونسبها للأشهب.

وروى الجهضميُّ عن أبي عمرو، والسُّوسيُّ وأوقيةُ وأبو عبد الرحمن وابنُ حَمَّاد وابنُ سعدان وآلُ اليزيدي وابنُ جبير والبلخيُّ عن اليزيدي عنه، وأبو الزعراء عن الدوري عن اليزيدي، والواقديُّ عن عباس: باختلاس الكسرة فيها.

الآخرون: بالتحقيق فيهما.

ابنُ محيصن ﴿بَارِيِكُمْ ﴿ وَبَابِهُ بِالاَخْتَلَاسُ، وَجَاءَ عَنْهُ أَيْضًا الْإِسْكَانُ فِي جَمِيعِ ذَلْكُ ''.

قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُكُمْ ﴾ [٦٧] و﴿يَنصُرُكُمْ ﴾ -بالكاف الخلافُ فيه كالخلاف في ﴿بَارِبِكُمْ ﴾ غيرَ هارونَ وحده، فإنّه خالف أصله فضم الراء فيهما فقط.

قوله: ﴿ أَرِنَا﴾ [١٢٨] و﴿ أُرِنِي ﴾ [٢٦٠ والأعراف ١٤٣] بإسكان الراء فيها: ابنُ كثير إلَّا مَن أذكرهم، وأبو زيد ومحبوبٌ وخارجةُ [١٦٩/أ] والجهضميُّ واللؤلؤيُّ ويونسُ والأصمعيُّ وعصمةُ وحسينُ والعنبريُّ والخُريبيُّ عن أبي عمرو، وشجاعٌ غيرَ القصبائيِّ عن ابن غالب عنه، والواقديُّ عن عباس، والقرشيُّ والقزازُ عن عبد الوارث، وسلامٌ المدائني وسجادةُ من طريق الطُّريْشيْي.

وابنُ سعدان لليزيدي طريق الخزاعي(١)، ويعقوبُ غيرَ البخاريِّ.

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ القاصح نقلاً من كتاب الإقناع للأهوازي رحمها الله تعالى: "ابنُ محيصن وحده يختلس الحركة من كلمة اجتمع فيها ضمتان، وهي ستة أحرف، إذا لر يكن فيها تشديد أو ساكن، نحو: ﴿يَأْمُرُكُمْ ﴾ و﴿يَنصُرُكُمْ ﴿ وَيَكُشُرُهُمْ ﴾ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ ويَكُلُوكُم ﴾ ويَكُلُوكُم ﴾ وينصُركُمْ فييهِ ، ﴿يَكُلُوكُمْ ونحوهن". انتهى. ينظر: مصطلح الإشارات ٢٥٦و ٢٥٦.

وروى الطُّريْثيثيُّ عن الواقدي عن عباس في: ((أَرُنَّا)) و((أَرْنِّى)) بالإسكان والإدغام، وهذا غريب<sup>(1)</sup>.

وباختلاس فيهما حيث وقعا: خلف والقطعي عن عبيد عن شبل عن ابن كثير، وهارون وعبيد عن أبي عمرو، والسوسي وأبو عبد الرحمن وأبو أيوب وأبو خلاد وعصام وعبيد الضرير وأبو الحارث وآل اليزيدي وأوقية وسجادة وحمدان عند الأهوازي، وابن حمّاد والبلخي وابن سعدان عند الأهوازي، وابن جمّاد والبلخي وابن سعدان عند الأهوازي، وابن وأبو الموري عنه، والقصبي عن عبد الوارث، وأوقية عن عباس.

الآخرون: بالإشباع.

وقرأ ابنُ عامر غيرَ الأخفشِ والدَّاجونيِّ كلاهما عن هشام عنه، وأبو بكر وحمَّاد بن أبي زياد وعصمةُ عن عاصم، وأبو زيد وجبلةُ كلاهما عن المفضل، وبكَّارٌ عن أبان عنه: ﴿أَرْنَا﴾ بإسكان الراء في ﴿حمَّ﴾ السجدة [٢٩] فقط.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴿ [الأنعام١٠] اللؤلؤيُّ ومحبوبٌ وحسينٌ والجهضميُّ ويونسُ وخارجةُ عن أبي عمرو، وشجاعٌ غيرَ القصبيِّ عن ابن غالب عنه، وعبدُ الوارث غيرَ القصبيِّ: سكون الراء في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرْكُمْ ﴾ في الأنعام.

- ٤9 . -

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) يعني هذا اللفظ، أو الغرابة عن عباس.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط واو قبل قوله: (خلف)، ووجودها يجعل الاختلاس وجهاً ثانياً عن الطُّريَّشِي، ويجعل خلف ومن معه إلى أوقية عن عباس ليس لهم وجه أدائي.

وروى اليزيديُّ إلَّا ابنَ برزة، والكاغديُّ والسراجُ عن الدوري عنه: باختلاس رفع الراء من غير إشباع.

غيرهم: بالإشباع.

قوله تعالى: ((وَيُعَلِّمْهُمُ)) [١٢٩] هارونُ وعباسٌ وعبيدٌ عن أبي عمرو، والقرشيُّ والقزازُ عن عبد الوارث: بإسكان الميم حيث كان ().

الجهضميُّ وحسينٌ: باختلاس ضمة الميم حيث كان.

الآخرون: بضم الميم حيث كان.

قوله تعالى: ((وَيُحَذِّرُكُمُ)) [آل عمران ٢٨و٣٠] اللؤلؤيُّ وخارجةُ وعباسٌ غيرَ الواقديِّ، والقزازُ والقرشيُّ عن عبد الوارث: بإسكان الراء (").

الطُّوسيُّ عن السُّوسي عن اليزيدي، والواقديُّ [١٦٩/ب] عن عباس: بالاختلاس، وقيل: عباسُ بالإسكان مطلقاً.

الآخرون: بالإشباع.

قوله: ((يُصَوّرُكُمُ))(") [آل عمران٦] مثل ((يُحَذِّرُكُمُ)).

قوله: ((وَيَلْعَنُهُمُ)) [١٥٩] عبيدٌ والجهضميُّ عن أبي عمرو، والواقديُّ عن عباس: باختلاس رفع النون<sup>١٠</sup>.

الآخرون: بالإشباع.

(٤) ينظر: مفردة ابن محسصن للأهوازي٩٠١، والتقريب والبيان[٥٠ أ].

- ٤91 -

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: المصباح الزاهر ٢/ ٥٨٦ وزاد أبو زيد عن الزهري، وهو عن أبي عمرو أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إرشاد المبتدئ١٦٢.

((عَنُ أَسُلِحَتِكُمُ)) [النساء١٠٢] و((أَمْتِعَتِكُمُ)) [النساء١٠٢] الجهضميُّ عن أبي عمرو، والواقديُّ عن عباس عنه: باختلاس كسرة التاء فيهما".

الآخرون: بالإشباع.

((أَنُلْزِمُكُمُوهَا)) [هود٢٨] عباسٌ ويونسُ وعبيدٌ وحسينٌ عن أبي عمرو، في سورة هود: بإسكان الميم الأولى ".

الآخرون: بإشباع ضمها.

((فَيُغُرِقَكُم)) [الإسراء٦٩] الجهضميُّ عن أبي عمرو: بالاختلاس في فتحة القاف. ".

وروى محبوبٌ وعبيدٌ عن أبي عمرو: بإسكان القاف وإظهارهان.

غيرهم: بفح القاف إلا من يدغمه.

((لَا يَحُزُنُهُمُ)) [الأنبياء ١٠٣] بإسكان النون: الخريبيُّ وعديُّ (٠٠٠ عن أبي عمرو (١٠٠).

غيرهم: برفع النون.

﴿ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي ﴾ [فاطر ٤٣] بإسكان الهمزة: حمزةُ وحده.

[غيره] (١٠٠٠): بكسر الهمزة.

(٤) ينظر: التقريب والبيان[٥٠/ب]، ولم أجد سبيلاً للنطق بهذه الكلمة ساكنة القاف مظهرة إلَّا مع السكت.

(٥) تقدم، ص٣٠٥.

(٦) ينظر: التقريب والبيان[٥٠/ب].

(٧) في المخطوط (غيرهم) والذي ورد عنه الخلاف حمزة فقط.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٥، والتقريب والبيان[٥٠ أ].

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ٦٤، وإعراب القراءات الشواذ١/ ٦٦٠، وجامع البيان٣/ ١٩٥ ونسبها لأحمد بن واصل عن اليزيدي عن أبي عمرو البصري.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٥٠/ب].

((نُزْلُهُمُ)) [الواقعة٥٦] ساكنة الزاي: عباسٌ ويونسُ وعبيدٌ وأبو زيد ومحبوبٌ والأصمعيُّ وعصمةُ عن أبي عمرو، وخارجةُ عن نافع (٠٠).

هارونُ عن أبي عمرو: بالوجهين، برفع الزاي وبإسكانها ٠٠٠٠.

غيرهم: برفع الزاي.

قوله: ((يَجُمَعُكُمُ)) [الجاثية٢٦ والتغابن٩] الجهضميُّ وعبيدٌ عن أبي عمرو، والواقديُّ عن عباس: باختلاس رفعة العين ".

الآخرون: بالإشباع.

((نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ)) [الإنسان٩] عبدُ الوارث وأوقيةُ عن عباس: بإسكان الميم (().

الجهضميُّ والواقديُّ عن عباس: باختلاس ضمة الميم(٠٠).

الآخرون: بالإشباع.

((نُتَبِعُهُمُ)) [المرسلات١٧] اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو: بإسكان العين في قوله تعالى: ((نُتُبِعُهُمُ ٱلْآخِرينَ ١٠٠٠)) في المرسلات.

الواقديُّ عن عباس: باختلاس رفعة العين ٠٠٠.

الآخرون: بالإشباع.

(٣) ينظر: السبعة ٦٣٨ وعنده عبيد وعلي بن نصر بالإشمام وعباس بالسكون، والتقريب والبيان[٥٠/ب].

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل ٢٣٥ و ٦٤ وزاد: نعيهاً عن أبي عمرو، وابنَ محيصن، والتقريب والبيان[٥٠ ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٥٠/ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة ٦٣٦، والتقريب والبيان[٥٠ ب].

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءت السبع ٢/ ٤٢٤، والتقريب والبيان[٠٥/ب].

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب ٢/ ٤٠٨، ونسبها للأعرج، والتقريب والبيان [٥٠ ب].

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القراءات الشواذ٢/ ٢٦٦، والتقريب والبيان[٥٠/ب].

وجاء عن الواقدي عن عباس: باختلاس الحركة من كل كلمة زادت على خمسة أحرف إذا لريكن قبلها ساكن أو حرف مشدد (١) نحو قوله:

((نَرْزُقُهُمْ)) [الإسراء ۱۳] و((نَرْزُقُكُمْ)) [الأنعام ۱۰۱] و((نَخُلُقكُمُ)) [الرسلات ۲۰] و((نَخُلُقكُمُ)) و((لَا الرسلات ۲۰] و((فَخُشُرُهُمُ)) و((لَا أَمُرُهُمُ)) و((فَخُشُرُهُمُ)) و((فَخُشُرُهُمُ)) و((فَخُشُرُهُمُ)) و((فَرْيَتِكُمُ)) و((فِمَقَعَدِهِمُ)) و(المَعْدِهِمُ)) و((فَرَيَتِكُمُ)) و((فَرَيَتِكُمُ)) والروم ۷۰ وغافر ۲۰] و نحو ذلك، حيث كان في جميع القرآن.

وأمَّا الكلمة التي قبلها ساكنان أو حرف مشدد فهي نحو قوله تعالى: ((أَخُفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ)) [المتحنة ١] و ((يُحَذِّرُكُمُ)) و ((يُصَوِّرُكُمْ)) و نحو ذلك.

وقال أبو زيد عن أبي [١٧٠/ أ] عمرو: إذا اجتمع الضمتان في الكلمة الواحدة وكان جمعاً: بالاختلاس ".

غيرهم: بالإشباع والتحقيق في جميع ذلك.

﴿ تُغَفَّرُ لَكُمْ ﴾ [٥٨] بتاء، ضم ثم فتح: ابنُ عامر وأبو الأزهر عن ورش، ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وسعيدٌ عن المفضل بن محمد.

بياء، ضم ثم فتح: مدنيٌّ غيرَ أبي الأزهر، وأبانُ وشيبانُ عن عاصم، وجبلةُ عن المفضل عنه.

الآخرون: بنون وفتحها وكسر الفاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٥٠/ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٢٨٤.

﴿ خَطَيْكُمْ ﴾ [٥٨] روى خارجةُ عن نافع ((خَطِيَّتُكُمْ)): بألف ومدَّة وهمزة وتاء مرفوعة جمع السلامة (().

غيره: ﴿خَطَليَكُمُ ﴾، إلَّا أنَّ الزعفرانيَّ عن ابن فليح والأهوازيَّ عن الشيزري وابنَ واصل وابنَ منصور عن الكسائي بهمزة بين الطاء والياء.

وروى الخُريمي عن ابن فليح كذلك إلَّا أنَّه جعل الهمز بين الياء والكاف من حيث [جاءت] هذه الكلمة الخلاف [فيها] كذلك.

وأمال الطاء والياء حيث وقع ابنُ بُكير وابنُ ميسرة عن الكسائي. تابعه الأصمعيُّ عن أبي عمرو هاهنا فقط.

الباقون عن الكسائي والعبسيُّ عن حمزة: بفتح الطاء وكسر الياء حيث وقع.

((عَشِرَةَ)) [١٩٦و١٦] بكسر الشين هنا وفي الأعراف د: طلحة بن مصرف وهارون واللؤلؤيُّ والأصمعيُّ والسَّعِيْديُّ عن أبي عمرو، والحُلُوانيُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث.

غيرهم: بإسكان الشين.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان٣/ ١١١٩ وزاد المفضل عن عاصم.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمران، أبو بكر، الخُرُيميِّ، لم أجد له ذكر عند غير المؤلف. ينظر: قسم الأسانيد[ك٢٥/أ، ول٣٣/ب، وح٣٣].

<sup>(</sup>٣) لمر أجد هذا الوجه فيها اطلعت عليه من مراجع، وهو غريب جداً.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (جاء) فعدلتها بها يناسب السياق.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (فيه) فعدلتها بها يناسب السياق.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معانى القرآن للأخفش ١/٤٠١، ومختصر ابن خالويه١٣، ونسبها للأعمش.

<sup>(</sup>۷) ءاية · ۱٦.

((حَتَىٰ)) بإمالة لطيفة: العجليُّ وابنُ رستم لنصير، وابنُ شَنبُوذ لقتيبة٠٠٠.

((وَبَآءُو)) [٦١] بكسر الباء حيث جاء ١٠٠٠: ابنُ شَنبُوذ لورش.

بين اللفظين: سالمُ والعُمَريُّ ٣٠.

الباقون: بالفتح.

((عَصَواْ وَكَانُواْ)) [11] ونحوه لا يشدد الواو الثانية في الوصل: ابنُ شَنبُوذ وحمَّادُ الكوفي عن الشَّمُّوني، زاد ابنُ شَنبُوذ تخفيفها عن سالم عن قالون (٠٠٠).

﴿ ٱلصَّعِقَةُ ﴾ [٥٥] وفي النساء ﴿ والسجدة ﴿ والذاريات ﴿ بغير ألف فيهن: ابنُ محيصن ﴿ .

وافقه: عليٌّ في الذاريات.

غيرهما: بالألف فيهن.

((رُجْزًا)) [٥٩] حيث وقع بضم الراء: ابنُ محيصن ٠٠٠٠.

غيره: بكسر الراء والحرف الذي في المدثر (١١٠) يذكر في موضعه إن شاء الله.

(١) تقدمت أحكامها، ص١٠٩.

(٢) ينظر: المنتهي ٢٨٥، والتقريب والبيان[٥١].

(٣) ينظر: المنتهي ٢٨٥و ٢٨٦، والتقريب والبيان[٥١].

(٤) ينظر: التقريب والبيان[٥١].

(٥) ءاية ١٥٣.

(٦) قصد بها سورة فصلت، وعادته رحمه الله أنّه يقيدها بمطلعها، وجاءت هذه الكلمة ثلاث مرات في سورة فصلت (ءاية ١٣) مرتين، و(ءاية ١٧).

(V) ءاية ٤٤.

(٨) مفردة ابن محيصن، للأهوازي١٠٧، ومختصر ابن خالويه١٣، ونسبها لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٩) ينظر: الكامل ٤٨٥.

(١٠) ينظّر: مفردة ابن محيص، للأهوازي١٠٧.

(١١) ينظر: لوحة [٩٨٨/ أ/ ، و٥٧٧/ ح].

((جَهْرَةً)) [٥٥] بفتح الهاء: ابنُ مصرف ٠٠٠٠.

غيره: بإسكانها.

((مِصْر)) [71] هاهنا بغير تنوين: الأعمشُ.

مختلف: عن طلحة (٠٠).

غيرهما: بالتنوين.

((يَفُسُقُونَ ١٤)) بكسر السين حيث وقع: الأعمشُ ١٠٠٠.

غيره: بضمها حيث وقع.

﴿ هُزُءًا ﴾ بإسكان الزاي مهموز حيث كان: حمزةُ [١٧٠/ب] والوليدُ بن مسلم وأبو قرة وابنُ أبي زياد وخارجةُ عن نافع وإسماعيلُ عند الأهوازي عن ابن فرح عن الدوري عنه، والضحاكُ وابنُ مجالد وهارونُ عن عاصم وأبو زيد والكسائيُّ عن المفضل عنه، والقاضي عن حسنون عن هبيرة وحسينٌ ويونسُ ومحبوبٌ وخارجةُ والعنبريُّ والأصمعيُّ عن أبي عمرو، والقرشيُّ عن عبد الوارث، والخزاعيُّ والطُّريَثيثيُّ والرازيُّ اطلقوا عن سعيد وجبلة، وزاد الطُّريَثيثيُّ ابنَ جَمَّاز والخزاز لهبيرة.

- £9V -

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحتسب ۱/ ۸۶، ونسبها لسهل بن شعيب النهمي، وهو من رواة عاصم، والتقريب والبيان [۵۰/ ب، و۲۰/ أ].

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب المصاحف ١٧٣، والكامل ٤٨٦، وزاد الشيزري، والقورسي عن أبي جعفر وطلحة والحسن، والتقريب والبيان [٢٥/أ]، والمحرر الوجيز ١٥٤/ وقال بأنّه حُكي عن بعض مصاحف عثمان رضي الله عنه، ونسبها للحسن وأبان بن تغلب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٣، ونسبها ليحيي بن وثاب، والتقريب والبيان [٥٢ / أ].

وروى الأهوازيُّ عن الأنهاطي عن عمرو عن حفص: بالوجهين، بالهمز وتركه، وبرفع الزاي منه حيث وقع.

وخيَّر عباسٌ وأبو زيد والجهضميُّ عن أبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث: بين إسكان الزاى وضمها وبهمزة قول واحد.

من بقي بضم الزاي.

"خفيف بلا همز": أبو بشر طريق الخزاعي<sup>١١٠</sup>. وروى الخزاعيُّ عنه خفيفاً مهموزاً<sup>١١٠</sup>.

ويَقلب همزه واواً حيث وقع: حفضٌ والعُمَريُّ عن أبي جعفر. والوقف عن حمزة همُزُوا وهمُزَا قد ذكرته في باب الهمز.

((تَشَّنَهُ عَلَيْنَا)) [٧٠] مشدد الشين مرفوعة الهاء: الطُّريْشيْ عن الوقدي عن عباس ٣٠٠.

غيره: ﴿تَشَابَهُ ﴾ بالتخفيف والنصب.

وعن الأعمش طريق الرواية: ((يَهُبُطُ)) [٧٤] بضم الباء حيث وقع ٥٠٠٠.

﴿يَعْمَلُونَ ١٥ هَأَفَتَطْمَعُونَ ﴿ بِالياء: مَكَيُّ غَيرَ خَلْفٍ عَن عبيد عَن شبل

عنه.

غيره: بالتاء، وعن الأعمش طريق الرواية.

(٢) ينظر: المنتهي ٢٨٧، وقد نصَّ الخزاعيُّ علىٰ أنَّ حمزة يقرؤه كذلك، وأبو بشر أحد رواته.

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٤، ونسبها لابن مسعود، والتقريب والبيان[٥٢].

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٤، والمحتسب١/ ١٧٥، والتقريب والبيان[٥٢/ أ].

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٨٧.

((يَسْمَعُونَ كَلِمَ ٱللَّهِ)) [٧٠] بلفظ الجمع ((أَوَ لَا تَعْلَمُونَ)) [٧٧] بالتاء: ابنُ محيصن ().

غيره: بالياء.

﴿إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ [١١١] بفتح الياء وتخفيفها و ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ [١١١] و ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ ( الساء ١٢٣] بإسكان الياء فيهن وكسر الهاء في: ﴿أَمَانِيَّهُمْ ﴾ [١١١]، وفي: ﴿أَمْنِيَّتِهِ ﴾ [الحج٥] بفتح الياء وتخفيفها: ابنُ جَمَّاز لأبي جعفر، [وابنُ جَمَّاز] عن نافع، والحُلُوانيُّ عن أبي جعفر. وافق: العُمَريُّ إلا في الحج.

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٤، والمحتسب ١/١٧٦، ونسبها كل منهم اللاعمش، والتقريب والبيان [٥٢]. والكلم جمع لأنَّه لا يكون أقل من ثلا كلمات، فهو خاص بالجمع، أمَّا الكلام فقد يكون كلمتين فأكثر فهو غير مختص بالجمع إذاً. ينظر: المحتسب ١/١٧٧، والخصائص ١/ ٢٦، وشرح ابن عقيل ١/١٧-١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة ابن محيصن، للأهوازي١٠٨، ومختصر ابن خالويه١٤ وزاد: قتادة.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (لأبي جعفر عن نافع) قلت: ولا يصح، لأنَّ أبا جعفر شيخ نافع، وهنا عكس ذلك، وتسبب عدم تركيز الناسخ هنا في هذا الخطأ، ولعل الصواب أن يقول: لأبي جعفر وابن جَمَّاز عن نافع، لأنَّ كلاً من الهذلي والروذباري والصفراوي والشهرزوري أطلقوا الحكم لأبي جعفر دون تحديد راوٍ أو طريق عنه، وقيده الخزاعي بابن شبيب، وأطلق الروذباري الحكم لابن جَمَّاز عن نافع في جميع المواضع، وخصه الصفراوي بموضعي النساء (ءاية ١٢٣)، ولريذكر الهذلي والخزاعي والشهرزوري عن نافع خلاف في هذا اللفظ في أي من مواضعه، فقراءته عندهم بالتشديد كالبقية، وقال الصفراوي: "وافق نافع أبا جعفر من طريق ابن جَمَّاز على الموضعين اللذين في النساء، وروى أبو معشر الخلاف في بعض هذه المواضع عن أبي جعفر". ينظر: المنتهي ١٨٧٧، والكامل ٤٧٨، وجامع الروذباري[١٣٩/أ]، والتقريب والبيان[٥٠/أ]، والمصباح الزاهر ٢/١٧٥.

وعند تلخيص أوجه هذه الكلمة مستأنسين بها رواه الروذباري وبقول الصفراوي يُقال: قرأ ابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر بالتخفيف في المواضع السبعة، والحُلُوانيُّ عنه كذلك عدا موضع الحديد، والعُمَريُّ عنه بالتخفيف خلا موضع الحج، وافق نافعٌ من طريق ابن جَمَّاز العُمَريُّ. الباقون عنهما بالتشديد.

زاد عمَريٌّ وابنُ جَمَّاز في الحديد ﴿وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ ۗ [الحديد١٤] ساكنة الباء.

وذكر أبو الفضل الرازي عن أبي جعفر رواية الحُلُواني الحرفَ الذي في الحديد بالتخفيف وسكون الياء مثل العُمَري وابن جَمَّاز.

غيرهم: بالتشديد في كله.

﴿خَطِيَّاتُهُ ﴾ [٨١] جمع: مدنيٌّ وأبو بشر عند الخزاعي ١٠٠٠.

غيرهم: بالتوحيد ﴿خَطِيٓتُهُو﴾.

﴿ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [٨٦] بالياء: مكيٌّ، وشيخان، والمفضل، [١٧١/أ] و طلحةً.

غيرهم: بتاء.

﴿حَسَنَا﴾ [٨٣] بفتح الحاء والسين: (ثلاثة) " والمفضلُ وأبانُ ويعقوتُ.

وخرجَ عن أصحاب الكسائي الشيزريُّ وأبو ذهل وصالحٌ والسَّمرقنديُّ عن أبي الحارث عنه بضم الحاء وسكون السين كمن بقي.

﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [٨٦] روى القزازُ عن عبد الوارث عن أبي عمرو: ((إِلَّا قَلِيلُ مِّنكُمُ)) بالرفع "".

وروى الآخرون كلُّهم ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ بالنصب كما في المصحف الإمام.

(٢) هذا أحد الرموز التي وضعها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يرمز به لحمزة والكسائي وخلف.

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٥، ونسبها لابن مسعود رضى الله عنه، والتقريب والبيان[٥٦/ أوب].

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٢٨٨.

﴿ تَظَهَرُونَ ﴾ [٨٥] هنا خفيفة بالألف: كوفيٌّ غيرَ ابنِ سعدان في اختياره، والجهضميُّ عن أبي عمرو.

وغيرهم: بالتشديد والألف.

وروى الحسنُ ابن مسلم بن سفيان الضرير المفسر عن جماعة عن يعقوب ((تَظَّهَّرُونَ)): بتشديد الظاء والهاء من غير ألف، وكذلك روى حسين عن أبي عمرو ".

وروى هارونُ عن أبي عمرو ((تُظَهِرُونَ)): برفع التاء والألف وتخفيف الظاء وكسر الهاء ٣٠٠.

الباقون: بفتح التاء وتشديد الظاء بألف وفتح الهاء.

قوله: ﴿ تَظَلَهَرُونَ ﴾ بالتخفيف: كوفيٌّ وهارونُ والأزرقُ عن أبي عمرو، والطُّريَثيثيُّ عن عباس عن أبي عمرون.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الحسن بن مسلم بن سفيان، أبو علي، الضرير المفسر، هذه ترجمته عند ابن الجزري ثم بيَّن شيوخه وتلاميذه، ولم يذكر له تاريخ ولادة ولافاة. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٢٨٨، والكامل ٤٨٨، وزاد: مجاهد، وخارجة عن نافع، وإسحاق بن إسرائيل عن عبد الوارث، والشيزري –ولم يحدد سنده مع روايته عن أكثر من واحد من القراء– وقتيبة عن أبي جعفر، والتقريب والبيان[٢٥/ب]، والمحرر الوجيز ١/ ١٧٤، والبحر المحيط ١/ ٤٦٨، ونسبها الأخيرين لمجاهد وقتادة وقالا: ورويت عن أبي عمرو.

والناظر في كتاب المنتهى المطبوع بتحقيق الطرهوني لن يجد هذه القراءة رسماً، بسبب خطأ المحقق، فقد رسمها الخزاعي رحمه الله تعالى بدون ألف ثم نص على أنّها بدونه مع التشديد، ولر يحدد الحرف المشدد، فحذف المحقق الألف وهو صحيح، إلّا أنّه ضم التاء وسكن الظاء وكسر الهاء وهو مخالف لكلام الخزاعي، ورسم قراءة الكوفيين أيضاً خطأ، وعلق عليها في الحاشية بها لا يرقى إلى درجة الحصول من كلامه على القراءة الصحيحة، فلا يُعلم من كلامه حركة التاء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التَّقريب والبيان [٧٥/ ب]، والمحرر الوجيز ١/ ٤٦٨ ونسبها لأبي حيوة.

<sup>(</sup>٤) أعاد المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الوجه مع شيء من الفرق بينة وبين الوجه الأول، فقد أطلق هنا الكوفيين، واستثنى أولاً ابن سعدان في اختياره، وذكر هنا ثلاث طرق عن أبي عمرو لم يذكرها عند القراءة الأولى وهي: طريق هارون والأزرق والطُّريَّثيثي، ولم يذكر الجهضمي له هنا وذكره فيها تقدم، والظاهر أنَّ المؤلف رحمه الله روى هذه القراءة من طرق مختلفة عن الكوفيين وأبي عمرو، إلَّا أنَّه لم ينصَّ على مصدره فيها، ولعل ذكر الطُّريَّثيثي هنا فيه إشارة إلى أنَّ هذا الطريق عنه.

وروى ختنُ ليث عن أبي عمرو، والقصبيُّ عن عبد الوارث ((وَإِن تَظَهَّرَا)) [التحريم؟]: بتشديد الظاء والهاء من غير ألف".

الباقون: بألف وتشديد الظاء.

﴿أَسْرَىٰ﴾ [٨٥] بغير ألف: حمزةُ، وحمصيُّ، وأبو عبيد والجهضميُّ عن شبل عن ابن كثير.

غيرهم: ﴿أُسْرَىٰ ﴾ بالألف، والإمالةُ قد ذكرت.

﴿ تُفَادُوهُم ﴾ [٥٨] بغير ألف: مكيٌّ، وشاميٌّ، وأبو عمرو غيرَ اللؤلؤيِّ، وأبو عمرو، وحمزةُ، وأبو عبيد وخلفٌ وأبانُ وشيبانُ عن عاصم.

غيرهم: بألف ورفع التاء.

((تُرَدُّونَ)) [١٥٥] بتاء: أبانُ وجبلةُ عن المفضل، وابنُ كيسة عن سُليَّم عن مرة، ويونسُ عن أبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث عنه، والأزرقُ والكاهليُّ عن حمزة، والخزاعيُّ عن سهل.

غيرهم: ﴿يُرَدُّونَ﴾ بياء.

﴿يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَنَيِكَ ﴾ بالياء: مكيًّ، ونافعٌ، وحمصيٌّ، ويعقوبُ، وأيوبُ، وأبو عبيد، وخلفٌ، وطلحةُ، وعاصمٌ غيرَ حفصٍ وأبانَ، والخزاعيُّ لسعيد عن المفضل، والشيزريُّ والسَّعِيديُّ عن أبي عمرو، والطُّريْثيثيُّ عن ابن جبير عن على.

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٥، ونسبها للسُلمي، والمنتهى ٢٨٩، والتقريب والبيان[٥٢/ب]، والدر المصون ٤٩٠/١ ونسبها للحسن رحمه الله.

- o. Y -

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٥٩ وإعراب القراءات الشواذ٢/ ٢٠٠.

غيرهم: بالتاء.

الأصمعيُّ عن أبي عمرو: بالوجهين، بالياء [١٧١/ب] والتاء.

قوله تعالى: ((وآيَدُنَهُ)) [۸۷] كيف وقع بالمدِّ والتخفيف: ابنُ محيصن، وحسينٌ الجعفى عن أبي عمرو.

تابعهما: خارجةُ عن أبي عمرو في قوله تعالى: ((آيَدتُّكَ)) [١١٠] في المائدة فقط...

غيرهم: بغير مدِّ والتشديد.

﴿ٱلْقُدُسِ ﴾ [٨٧] حيث وقع خفيف: مكيٌّ.

غيره: مثقل(١).

((غُلُفُ)) [٨٨] بضم اللام حيث وقع: ابنُ محيصن واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو<sup>(٣)</sup>.

وغيرهم: بسكون اللام حيث وقع.

﴿ يُنْزِلَ ﴾ [٩٠] وبابه خفيف: مكيُّ غير محبوبٍ عن ابن مسلم عنه إلَّا موضعين في سبحان: ﴿ وَنُنَزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء٨٨] و ﴿ حَتَىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابَا ﴾ [الإسراء٩٣].

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه ۱۰، ونسبها لمجاهد وابن محيصن، ومفردة ابن محيصن للأهوازي ۱۰۸، وقرة عين القراء[۵۳/ب] ونسبها لعبد الوارث وابن محيصن والقارئ.

<sup>(</sup>٢) يعني بالحركة، والحركة هنا الضم، وهي قراءة سبعية. ينظر: الارشاد للسندي[٣٧/أ]، والسبعة١٦٤، والتيسير٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة لابن مجاهد١٦٤، ومختصر ابن خالويه١٥، ومفردة ابن محيصن، للأهوازي١٠٨.

كلها خفيف إلّا حرفاً واحداً في الأنعام ﴿عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةَ﴾ [٣٧] بصريُّ غيرَ أيوب.

زاد سلام ويعقوب وسهل ﴿بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [١٠١] في النحل.

وجاء عن سهل تشديد ﴿وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ﴾ [٢٧] في ﴿عَسَقَ ﴾، وخفف (ثلاثة) ﴿يُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ في لقهان [٣٤] والشورئ [٢٨].

غيرهم والأعمشُ: بالتشديد في كله.

قيل للكسائي لم قرأت أنت وحمزة ﴿يُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ بالتخفيف؟

فقال: لأنَّي رأيتُ كلم في القرآن ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [٢٢] بألف فمستقبله يُنزل مخفف.

وأجمع من ذكرت على تشديد قوله في الحجر: ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ ٓ إِلَّا ﴾ [٢١]. وعليٌ يخفّف قوله تعالى في سبأ: ((وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ)) (٢٠].

((بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا)) [٩١] بفتح الهمزة والزاي: عباس عن أبي عمرو، وطريق الأهوازي ".

((بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠)) بتاء: يعقوب غير الضرير ٣٠٠.

غيره: [بياء]٠٠٠.

-0.5-

<sup>(</sup>۱) هذا الموضع مجمع على تخفيفه فلا حاجة لتخصيص الكسائي، إلَّا أن يكون أراد التشديد وأخطأ فيه الناسخ، ووجه التشديد ذكره ابن خالويه في مختصره منسوباً لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو عنده بالنون محل الياء، (ص۱۲۲)، وكذلك عند الزمخشري، (الكشاف ٥٦٧/٥١)، وهو عند العكبري بالياء مضمومة وتشديد الزاي مكسورة بدون نسبة، (إعراب القراءات الشواذ٢/ ٣٢٠)، وهو كذلك عند بن عطية منسوباً لأبي عبد الرحمن، (المحرر الوجيز٤/٤٠٤)، وعند أبي حيان كذلك منسوباً لعلي والسُّلمي، (البحر٨/٨٥)، ووافق السمينُ الحلبي أبا حيان قراءةً ونسبة، (الدر المصون٩/١٤٧)، وعنها نقل الشوكاني (فتح القدير٤/٣٥)، وصرح الألوسي بنقله وجهي الكشاف والبحر، (روح المعاني ٢٧٩)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٥، ونسبها لحص وقتادة، والتقريب والبيان[٥٢/ب]. (٣) ينظر: البديع في الثمان[١٢/ب]، ومفردة يعقوب لابن شريح ٩٣، مفردة يعقوب لابن الفحام ٢٣٣، وجامع البيان ٢/ ٨٧٧ و ٨٧٨ ونسبها لمحمد بن مضر عن البزي، والحلواني عن القواس.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (بتاء) ولا فرق إذاً بين القراءتين، وهو مخالف لقراءة العامة، فقراءتهم بالياء.

﴿ جَبُرَ بِيلَ ﴾ [٩٩و ٩٩] بوزن سلسبيل: كوفيٌّ غيرَ حفصٍ وعصمةَ وابنِ أبي أمية والاحتياطيِّ ويحيى ابن ءادم غيرَ الرفاعيِّ وشعيبٍ وأبي عون والأدميِّ عن الأعشى كلهم عن عاصم، وأبانُ عن عاصم، وابنُ بُكير وابنُ ذهل وصالحٌ ثلاثتهم عن الكسائي، وحمَّادُ بن سلمة عن ابن كثير، والشذائيُّ لخلاد.

بوزن جبرعل بالاختلاس فعن عاصم، وابنُ أبي أمية والاحتياطيُّ عن عاصم، وابنُ أبي أمية والاحتياطيُّ عن أبي بكر، ويحيئ بن ءادم غيرَ الرفاعيِّ، والأهوازيُّ عن شعيب وأبي عون، والأدميُّ عن شعيب، وخلادٌ طريق الشذائي.

بوزن جبرايل(": أبانُ عن عاصم.

بوزن فَعُليل ﴿جَبْرِيلَ﴾: مكيٌّ، وابنُ نبهان عن عاصم.

﴿جِبْرِيلَ﴾: بكسر الجيم والراء من غير همز ولا مدًّ: مدنيُّ، شاميُّ، بصريُّ، وحفضٌ، والرفاعيُّ وابنُ بُكير وأبو ذهل وصالحٌ أربعتهم عن [۱۷۲/أ] الكسائي.

هكذا الخلاف في الحرف الذي في التحريم إلَّا أبانَ وجبلةَ عن المفضل مع حفص في التحريم فاعلم.

﴿مِيكَابِلَ ﴾ [٩٨]: عليٌّ.

وبوزن ميكاعل مقصورة ": مدنيٌّ غيرَ العُمَريِّ، وأبو ربيعة عند الأهوازي، وابنُ شَنبُوذ عند الكل، وابنُ عبد الرزاق ثلاثتهم عن قُنبل، وابنُ صالح أيضاً عن قُنبل، وأيوبُ الغازي في اختياره.

<sup>(</sup>١) يظهر أنَّه قصد بالاختلاس هنا حذف الياء، والجامع بينه وبين الاختلاس في الحركة سرعة النطِّق بالكِلمة.

<sup>(</sup>٢) يَنظُرُ: البحر المحيط١/ ٥١٠، ونسبها لابن عباس وعكرمة، وذكر فيها ثلاثة عشر وجها، ولم أجد هذا الوجه فيها اطلعت عليه من مراجع إلّا عنده.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٢٩١.

وهارونُ عن أبي عمرو: بوزن (مفعال) ١٠٠٠ أو بوزن (ميقات).

بصريٌّ غيرَ سلامٍ وأيوب الغازي، والضَّحاكُ وحمَّادُ بن عمرو وحفضٌ عن عاصم، والرفاعيُّ وابنُ بُكير وأبو ذهل وصالحٌ أربعتهم عن الكسائي: بوزن (مِيْفعل)...

﴿مِيكَالَ﴾: العُمَريُّ عن أبي جعفر، وابنُ محيصن.

غيرهم: ﴿مِيكَابِيلَ﴾ بوزن (ميفاعيل).

﴿ وَلَكِنِ ﴾ [١٠٢] خفيف ﴿ الشَّيَاطِينُ ﴾ [١٠٠] رفع، وكذلك ﴿ وَلَكِنِ اللَّهُ قَتَلَهُمْ ﴾ [الأنفال، ﴿ وَلَكِنِ اللَّهُ رَمَى ﴾ [١٠] في الأنفال، ﴿ وَلَكِنِ اللَّهُ وَمَى ﴾ [١٠] في الأنفال، ﴿ وَلَكِنِ اللَّهُ عَنْ ابن رستم بخلاف عنه تخفيف النَّاسُ ﴾ [٤٤] في يونس، زاد الخزاعيُّ عن ابن رستم بخلاف عنه تخفيف ( ( وَلَكِنِ اللَّهُ سَلَّمَ)) [٤٤] في الأنفال.

غيرهم: بالتشديد والنصب في كله.

((ٱلۡمَلِكَيۡنِ)) ﴿ [١٠٢] بكسر اللام: أبو الفضل الرازي عن النَّهاوندي عن قتيبة، والطُّريَّثيثيُّ عن قتيبة عيرَ الثقفي ﴿ وابنِ جرير، والأهوازيُّ عن قتيبة،

(٢) ينظر: الكامل ٣٧٥ ونسبها للعمَري من بعض طرقه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي، ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه٥٥، ونسبها لمسلم بن جندب، والمنتهي ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٦، ونسبها للحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنها، والمحتسب ١٨٥، وزاد ونسبها للحسن، وابن عباس، والضحاك بن مزاحم، وعبد الرحمن بن أَبزَى، والكامل ٤٩، وزاد للنهاوندي العراقي والحمامي، وقتيبة عن أبي جعفر، وابن بكار عن دمشقي، وزاد المسير ١٩٣ ونسبها لابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، والزهري.

<sup>(</sup>٥) بشر بن إبراهيم بن حكيم بن الجهم بن عبد الرحمن، أبو عمرو، الثقفي السمري. ينظر: غاية النهاية ١٧٦/ و١٧٧.

واليزيديُّ وابنُ إبراهيم النحُوي ن عن الثقفي عن الكسائي، ولم يذكر هذا الحرف الخزاعيِّ فاعلم.

غيرهم: بفتح اللام.

((رَعِنَا)) [١٠٤] بالتنوين: ابنُ محيصن، والأعمش ".

مختلف عن ابن محيصن في سورة النساء<sup>(٣)</sup>.

وسمعت جماعة من المقرئين من وراء النهر رووا عن قتيبة ((مَلِكَيْنِ)) [٢٠] في الأعراف بكسر اللام<sup>(۱)</sup>.

((وَمَا هُم بِضَآرِينَ)) [١٠٢] بإمالة لفظية (٥٠: الطُّريَثيثيُّ عن أبي زيد، وقتيبةُ غيرَ النهاونديِّ.

وروى الأهوازيُّ عن السَّعِيدي عن أبي عمرو ((بِضَآرِّى بِهِ ع)) بغير نون (٠٠٠) غيره: ﴿بِضَآرِّينَ﴾ بنون كما في المصحف الإمام.

﴿ هُمَا نُنسِخُ ﴾ [١٠٦] بضم النون وكسر السين: دمشقيٌّ غيرَ الدَّاجونيِّ للْهُ الْمَامِ.

غيره: بفتح النون والسين.

<sup>(</sup>١) الفضل بن إبراهيم النحوي الكوفي، لريذكر له ابن الجزري تاريخ وفاة. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٦، ونسبها للحسن، ومفردة ابن محيصن، للأهوازي١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ءاية (٤٦). ينظر: التقريب والبيان[٥٣/ أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٤٨، ونسبها للحسن بن علي، وابن عباس، والزهري، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ٤٧ ونسبها ليحيئ بن كثير والضحاك.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات الشواذ١/ ١٩٤، وإتحاف فضلاء البشر ١٨٩، وذكر فيها ابن خالويه الإمالة أيضاً، إلَّا أنَّ القراءة عنده (بضائر) المختصر له١٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب١/ ١٨٧، ونسبها للأعمش، والتقريب والبيان[٥٣].

﴿نَنسَأُهَا﴾ [١٠٦] بفتح النون الأوله وسكون الثانية وفتح السين وبهمزة ساكنة في الحالين: سيِّدان، وترك همزها: ابنُ [١٧٢/ب] برزة عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو إذا أثر التخفيف.

غيرهم: ﴿ نُنسِهَا ﴾ بضم النون الأولة وسكون الثانية، واختلاس كسرة السين (١) من غير همز.

((سُيلَ)) [١٠٨] برفع السين واختلاس كسرة الياء من غير همز في الحالين: الأهوازيُّ عن عبد الرزاق، والأخفشُ والزعفرانيُّ كلاهما عن هشام، والجواربيُّ لورش، والخزاعيُّ عن أبي بشر ٣٠٠.

بلا همز: العُمَريُّ طريق الخزاعيِّ ". غيره عن العُمَري: بتحقيق الهمز.

روى أبو معمر عن عبد الوارث وابن راشد وابن دينار وابن واصل عن حمزة، وابنُ منصور عن سُلَيْم: ((كُمَا سِيْلَ)) بكسر السين وإسكان الياء من غير همز في الحالين ١٠٠٠.

الباقون: بالتحقيق والهمز، غير أنَّ حمزة يقف عليها بالتخفيف.

﴿قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ ﴾ [١١٦] بغير واو في أوله قبل القاف: شاميٌّ، وكذلك في مصاحف الشام.

غيره: بالواو في أوله، وكذلك في مصاحفهم.

(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج١/ ١٩٢، والتقريب والبيان[٥٣/ أ].

<sup>(</sup>١) لم أجد من نصَّ على هذا الاختلاس غير المؤلف فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٥٣/ أ]، جامع الروذباري[١٤٠/ ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٢٩٢.

﴿ فَيَكُونَ ﴿ فَيَكُونَ ﴿ فَيَكُونَ ﴿ فَيَكُونَ ﴿ فَيَكُونَ أَوْلُهُ ٱلْحَقَّ ﴾ [٧٣]: شاميٌّ. والأنعام قوله: ﴿ فَيَكُونُ ﴿ فَيَكُونُ ﴿ فَيَكُونُ أَوْلُهُ ٱلْحَقَّ ﴾ [٧٣]: شاميٌّ. وافقه: عليٌّ، وابنُ محيصن، ومحمدُ بن عيسى في النحل'' ويس''.

غيرهم: برفع النون في جميعه.

﴿ وَلَا تَسُلُ ﴾ [١١٩] بفتح التاء والجزم: نافعٌ، ويعقوبُ، وابنُ سعدان في اختيارهما، والأهوازيُّ عن أبي بحرية.

وخفَّف همزها: الجواربيُّ عن يونس عن ورش.

غيرهم: ﴿وَلَا تُسْلُ ﴾ بضم التاء واللام.

﴿إِبْرَهِيمُ ﴿ [١٢٤] عليه السَّلام في جميع القرآن ﴿إِبْرَهِيمُ ﴾ تسعة وستين موضعاً ﴿ رواها كلها بالألف: العباسُ بن الوليد ﴿ عن عبد الحميد بن بكَّار عن ابن عامر ، وكذلك النوفائي عن عبد الحميد عنه.

تابعهما الدَّاجونيُّ وابنُ موسى عن ابن ذكوان.

في الأحزاب قوله: ((نُّوحِ وَإِبُرَهِيمَ)) [٧] بالألف الدَّاجونيُّ عن هشام. وتابعها على الألف في الزخرف ((۞وَإِذْ قَالَ إِبْرَهَامَ لِأَبِيهِ)) [٧٤] الزعفرانيُّ عن الوليد بن عتبة عنه.

<sup>(</sup>١) ينظر: ءاية ٠ ٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ءاية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) العباس بن الوليد بن مزيد، أبو الفضل، العذري البيروتي الشامي، ولد سنة تسع وستين ومائة في رجب، عاش مائة سنة وسنة. ينظر: تاريخ الإسلام٥/ ٢١٤ وغاية النهاية١/ ٣٥٥.

وتابعهما في الأعلى على الألف ((صُحُفِ إِبْرَهَامَ)) [١٩]، وفي الممتحنة ((إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهَامَ)) [٤] فقط: السُّلميُّ وحده عن الأخفش عن ابن ذكوان، والزعفرانيُّ عن الوليد بن عتبة.

وروى الطُّريَّشِيُّ عن السَّلمي في سورة إبرهام اللَّلف وفي الأعلى (صُحُفِ إِبْرَهَامَ)) بالألف فقط.

وروى الطُّريْشِيُّ في العنكبوت " [١٧٣/ أ] أنَّ المختلف فيه هو الأول عن الدَّاجوني، وعن الأخفش والحُلُواني عن هشام هو الأخير، والمشهور عن أصحاب ابن عامر أنَّ إثبات الألف في ثلاثة وثلاثين موضعاً من ذلك ".

كل مان في سورة البقرة وهو خمسة عشر موضعاً.

وثلاثة مواضع في النساء: ﴿مِلَّةَ إِبْرَهَامَ﴾ [١٢٥]، ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهَامَ﴾ [١٢٥]، ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهَامَ﴾ [١٢٥].

وفي الأنعام: ((مِلَّةَ إِبْرَهَامَ)) [١٦١].

وفي التوبة موضعان: ﴿ٱسۡتِغُفَارُ إِبۡرَهِيمَ﴾ [١١٤]، ﴿إِنَّ إِبۡرَهَامَ لَأُوَّۥُ﴾

وفي سورة إبراهيم عليه السلام موضع واحد: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهَامُ ﴾ [٣٥].

(٣) هذه الثلاثة والثلاثون موضعاً هي المقروء بها المتوفرة فيها شروط القراءة الصحيحة المقبولة المعتبرة في زماننا. ينظر: التيسير٥٨، والعنوان لابن خلف٧١، وتلخيص ابن بليمة٥٤، والشاطبية الأبيات٤٨٠-٤٨٤، والنشر ٢/ ٢٢١، والطيبة الأبيات٤٧١-٤٧٣.

<sup>(</sup>١) موضع واحد في هذه السورة وهو ءاية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الآيتين١٦ و٣١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (كلم) موصولة، وهي بذلك تتضمن معنى الشرط ولريرد والمؤلف ذلك.

وفي النحل حرفان: ﴿إِنَّ إِبْرَهَامَ كَانَ ﴾ [١٢٠]، ﴿مِلَّةَ إِبْرَهَامَ ﴾ [١٢٣]. وفي مريم ثلاثة ١٠٠ أحرف.

وفي العنكبوت حرف: ﴿وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهَامَ﴾ [٣١].

وفي الشورئ حرف واحد: ﴿بِهِ يَ إِبْرَاهَامَ ﴾ [١٣].

وفي الذاريات حرف واحد: ﴿ضَيْفِ إِبْرُهَامَ ﴾ [٢٤].

وفي النجم حرف واحد: ﴿وَإِبْرَاهَامَ ٱلَّذِي وَفَّيْ ١٠٠٠.

وفي الحديد حرف واحد: ﴿نُوحَا وَإِبْرَاهَامَ ﴾ [٢٦].

وفي الممتحنة حرف واحد: ﴿حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهَامَ﴾ [٤].

فهذه ثلاثة وثلاثون موضعاً، التغلبيُّ من طريق ابن مجاهد والخاقانيُّ وابنُ حبيب كلُّهم رووا عن ابن ذكوان جميع ما في البقرة فقط بالألف.

وروى عبدُ الرزاق والأخفشُ والحُلُوانيُّ والدَّاجونيُّ عن هشام، والدَّاجونيُّ عن هشام، والدَّاجونيُّ وابنُ موسى وابنُ أنس والرازيُّ عن ابن ذكوان، والبلخيُّ عن الأخفش عنه، والزعفرانيُّ عن ابن عتبة وابنُ أنس عنه، والغنويُّ عن الوليد بن مسلم: الثلاثة والثلاثين موضعاً المذكورة بالألف فقط.

غيرهم عن ابن عامر وسائر القراء: كل مان في القرآن بالياء.

﴿وَٱتَّخِذُواْ﴾ [١٢٥] بفتح الخاء: دمشقيٌّ ونافعٌ وأبانُ وابنُ مجالد عن الأصم، والبخاريُّ ليعقوب من طريق الخزاعي.

غيرهم: بكسر الخاء.

<sup>(</sup>١) الآيات ١٤ و ٤٦ و ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أتقدم الحديث عنها ص٥١٠.

﴿فَأُمْتِعُهُو ﴾ [١٢٦] خفيف: دمشقي.

غيره: ﴿فَأُمَتِّعُهُو ﴾ مشدد.

قرأ ابنُ محيصن ((ثُمَّ اضْطَرُهُوَ)) ((إلَّا مَا اَضْطَرُهُوَ)) ((افَمَنِ اَضْطُرَا)) ((إلَّا مَا اَضْطُرِرُتُمْ إِلَيْهِ)) [الأنعام ١١٩] وكذلك ((أَوَعَظْتَ)) ((افَمَنِ اَضْطُرَا)) ((أَتُحَاجُونَا)) ((الشعراء ١٣٦] وكذلك ((أَتُحَاجُونَا)) ((الشعراء ١٣٦] وكذلك كلما تكرر منه.

غيره: بالإظهار في جميع ذلك.

﴿وَأُوْصَّىٰ ﴾ [١٣٢] بألف: مدنيٌّ شاميٌّ.

غيرهما: بغير ألف وتشديد الصاد.

((بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ)) [١٣٢] بنصب الباء: الضريرُ [١٧٣/ب] عن رجاله عن يعقوب<sup>(۱)</sup>.

غيره: برفع الباء.

﴿ أُمْ تَقُولُونَ ﴾ [١٤٠] بتاء: دمشقيُّ، كوفيٌّ غير عاصم إلَّا حفصاً ﴿ وابنُ سعدان ورويسٌ والأصمعيُّ عن أبي عمرو.

غيرهما: بياء.

<sup>(</sup>١) تقدمت في الأصول باب ص١٩٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان أحكامها في باب ص١٩٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٧، ونسبها لعمرو بن فايد وطلحة، والتقريب والبيان[٥٣/ب].

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (حفص) وهو مستثنى منصوب.

الأصمعيُّ عن أبي عمرو ((بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٥) بالياء، ﴿تِلْكَ أُمَّةُ ﴾ [١٤١] عند الجزء بالوجهين ": بالياء والتاء.

غيره: بالتاء.

[من اختيار اليزيدي ((وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةٌ)): [١٤٣] بالرفع ٣٠]٠٠٠.

﴿لَرَءُوفُ ﴾ [١٤٣] مشبع بوزن فعول حيث وقع: علويُّ ﴿ وحفصٌ والبرجميُّ من طريقيه عن أبي بكر، والمنهالُ عن يعقوب، والأصمعيُّ والجهضميُّ والخريبيُّ عن أبي عمرو.

ملينة الهمزة: يزيد.

غيرهم: مقصور، بوزن فَعُل.

﴿ وَلَّنَاهُمْ ﴾ [١٤٢] خلفٌ، وشعيبٌ طريق الطُّريَّثيثي كلاهما عن يحيي بن ءادم عن أبي بكر مع أصحاب الإمالة.

﴿يَعْمَلُونَ ۞ وَلَيِنَ أَتَيْتَ ﴾ بياء: أبو جعفر، ودمشقيٌّ، وشيخان غيرَ عبسيٍّ إلَّا الأهوازيَّ، وروحٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٥٣/ب]، وقرة عين القراء[٥٧/ أ] وزاد: ابن مقسم وقتادة والحسن، واثنين آخرين تعذرت قراءة أسائهما من المخطوط، أحدهما عن أبي عمرو لعله الجعفي.

<sup>(</sup>٢) حصل في الجملة هنا تقديم وتأخير أخلَّ برونقها، ومقصود المؤلف أنَّ الأصمعي عن أبي عمرو قرأ بالوجهين في ((يَعْمَلُونَ)) التي قبل ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ﴾ آخر الجزء الأول، وقد قيدها المؤلف رحمه الله هنا بقيدين: كلمة ﴿بِغَنفِل﴾، وقوله: عند الجزء، وبهذا يتفق بها عند الروذباري. ينظر: الجامع[١٤١/أ].

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه١٧، والكامل٤٩٣ وزاد: القورسي، وميمونة عن أبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) حاشية.

<sup>(</sup>٥) هذا أحد الرموز التي وضعها المؤلف للاختصار، ويرمز به لأهل الحرمين وأهل الشام، وهو بذلك يجمع رمزين جماعيين في رمز.

اللؤلؤيُّ والأصمعيُّ عن أبي عمرو، والحُلُوانيُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث بالوجهين.

غيرهم: بالياء.

﴿ مُولَاهَا ﴾ [١٤٨] بألف مفتوحة اللام: دمشقيٌّ، والوليدُ بن حسان، والأهوزايُّ عن الخزاز عن هبيرة عن حفص.

غيرهم: بكسر اللام والياء.

وذكر الخزاعيُّ ﴿ وَلَيِنَ ﴾ '' مُليَّنة الهمز حيث وقعت: ابنُ شَنَبُوذ عن الشَّمُّوني ''، والعُمَريُّ ''. وأبو دحية ''، وسقلابُ.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ ﴾ بالياء: أبو عمرو، والوليدُ بن حسان طريق الرازي.

وروى السَّعِيَديُّ عن أبي عمرو بالتاء والجزم، (ثلاثة) ومحمدُ بن سعدان ومحمدُ بن عيسى في اختيارهما.

وافقهم: يعقوبُ هاهنا، واستُثنى الطُّريَثيثيَّ عن يعقوب وابنَ يحيي عن روح.

﴿ٱلرِّيَاحِ﴾ [١٦٤] بألف في جميع القرآن إلَّا في الحج () والذاريات(): أبو جعفر.

<sup>(</sup>١) وجه تليين الهمزة شاذ وصلاً، وصحيح وقفاً عن حمزة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (ابن الشنبوذي) وهي غير واضحة، والتعديل من المنتهي للخزاعي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) هو ابن دحية المتقدم ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) ءاية ٣١.

<sup>(</sup>٦) ءاية ١٤.

وافقه نافعٌ إلَّا في ريح سُلِّيهان ١٠٠، وفي ص ١٠٠ بغير ألف.

هنا وفي الأعراف"، وإبراهيم"، والكهف"، والنمل"، والحرف الثاني من الروم"، والملائكة هذه والشورئ"، والجاثية هذا: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ وقاسمٍ [و]ابنِ سعدان في اختيارهما.

زاد حمزةُ وخلفٌ ومحمدُ بن عيسى في اختيارهما توحيد ما في الفرقان (١٠٠٠).

غيرهم: بألف فيهن إلَّا في إبراهيم والشوري.

فإن التي في إبراهيم بالألف: أبو جعفر، ونافعٌ، وأبو بشر.

والتي في الشورئ: أبو جعفر ونافعٌ وعباسٌ [١٧٤/ أ] طريق الأهوازي.

والذي في سبحان (١٠٠٠: أبو جعفر، وأبو بشر بألف كلها (١٠٠٠).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) يعني التي في سورة سبأ، ءاية ١٢.

<sup>(</sup>۲) ءاية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ءاية ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ءاية ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ءاية ٥٤.

<sup>(</sup>٦) ءاية ٦٣.

<sup>(</sup>٧) ءاية ٨٤.

<sup>(</sup>۸) ءاية ۹.

<sup>(</sup>٩) ءاية ٣٣.

<sup>(</sup>۱۰) ءاية٥.

<sup>(</sup>۱۱) ءاية ٨٤.

<sup>(</sup>۱۲) ءاية ۲۹.

<sup>(</sup>١٣) مجموع ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم إفراداً وجمعاً ثمانية عشر موضعاً، وقع الخلاف بين القراء العشرة في المتواتر منها في ستة عشر موضعاً، واتفقوا على موضعين هما: الأول من الروم (ءاية ٤٦) فقرؤه بالجمع، وعلى موضع الذاريات فقرؤه بالإفراد، وهذان الموضعان ورد فيهما الخلاف من هذا الكتاب فكانا من

﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ [١٦٥] بتاء: مدنيٌّ، دمشقيٌّ، بصريٌّ غيرَ أبي عمرو إلَّا حسيناً ومحبوباً عنه، وحمَّادُ بن سلمة وحمَّادُ بن زيد عن عاصم، والأزرقُ عن أبي بكر عنه.

غيرهم: بالباء.

وروى الطُّريَشِتِيُّ عن (الحُلُواني) ﴿ لأبي جعفر ﴿ وَلَوْ يَرَى ﴾ بياء ﴿ يَرَوُنَ ﴾ [١٦٥] بياء، وضمها دمشقى.

غيره: بياء وفتحها.

﴿إِنَّ ٱلْقُوَّةَ ﴾ و ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ [١٦٥] بالجر فيهما: أبو جعفر، وبصريٌّ غيرَ أبوي عمرو، وشيبانُ وهارونُ وابنُ نبهان عن عاصم، والأزرقُ عن أبي بكر عنه.

وإذا قلتُ أبوا عمرو فهما: أبو عمرو بن العلاء، وأيوب بن المتوكل ، كُلُّ فاعلم.

﴿ خُطُوَاتِ ﴾ [١٦٨] رفعٌ مثقل: أبو جعفر، ودمشقيٌّ، والكسائيُّ، وطلحة، والأعمشُ، وقاسمٌ و[محمدُ بن عيسى، وابنُ] ﴿ فليح والأفطسُ لابن كثير، وقُنبلُ إلَّا الزَّينبيَّ وأبا ربيعة عنه، والبزيُّ إلَّا أبا ربيعة، وحفصٌ إلَّا أبا عارة عنه، والبرجيِّ من طريقيه، وابنِ المنذر و[ابن عمر] ﴿ عن يحيي بن عادم عن أبي

الشاذ في زماننا، وبيَّن الخلاف فيهما الصفراوي أيضاً. ينظر: التقريب والبيان[٥٣/ب، و٥٥/ أ].

<sup>(</sup>١) في المخطوط غير واضحة، وناقصة الألف الذي بعد الواو، والمثبت من [ح].

<sup>(</sup>٢) ذكر رحمه الله هذا الرمز في في باب: ترجمة ذكر أسمائهم، وهو باب خاص بالموز فليس لتكراره هنا حاجة.

<sup>(</sup>٣) أصاب هذا الموضع رطوبة فلم يبق إلَّا أجزاء يسيرة من بعض الحروف استدللت من خلالها على ما بين المعكو فين.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أبي عمرو) والمثبت من الحاشية، وهو الصواب لأنِّ أبا عمرو لريروِ عن يحيى بن آدم، وإنَّما هو ابن عمر وتقدمت ترجمته ص٥١٦.

بكر، وعباسٌ ويونسُ واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، والقرشيُّ والقزازُ عن عبد الوارث، والحُلُوانيُّ عن أبي معمر عنه، وسلامٌ، ويعقوبُ، وأيوبُ، وسهلٌ.

((خُطُأَت)) بالهمز: سلامٌ".

غيرهم: بسكون الطاء حيث وقع.

روى محبوبٌ عن أبي عمرو ((إِنَّمَا حُرِّمَ)) [١٧٣] بضم الحاء وكسر الراء، ((ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير)) بالرفع فيهن "، وكذلك في المائدة" والنحل ".

غيره: ﴿حَرَّمَ﴾ بفتح الحاء والراء ونصب الأسهاء.

﴿ٱلۡمَيِّتَةَ﴾ بالتشديد حيث وقع: أبو جعفر، وأبو عمارة عن حفص عن عاصم، وابنُ حاتم ٥٠٠، وخلادٌ عن أبي بكر.

زاد أبو جعفر تشديد ﴿مَيِّتَةَ﴾ و﴿بَلَدِ مَّيِّتِ﴾ [فاطر٩] وجميع ما لحقه التأنيث، أو كان نعتاً له.

وافقهم: أبو بشر طريق الخزاعي في النحل.

غيرهم: بالتخفيف.

بكسر حروف لتنود، اللام: ﴿قُل ٱدْعُواْ﴾ ونحوه.

والتاء: ﴿وَقَالَتِ ٱخْرُجُ ﴾ [يوسف٣١].

- 017 -

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب العين٤/ ٢٩٢، مختصر بن خالويه١٨، ونسبها لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر، والتقريب والبيان[٤٥/ أ]، والمخصص٤/ ٥٢، وجامع الروذباري[٤٢/ ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٨، ونسبها لابن أبي الزناد، والتقريب والبيان [٥٤/ أ].

<sup>(</sup>٣) ءاية ٣.

<sup>(</sup>٤) ءائة ١١٥.

<sup>(</sup>٥) هو أبو بشر هارون بن حاتم، تقدم ص١٥٢.

والنون: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ ﴾ و﴿أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ ونحوه.

والواو: ﴿ أَوِ ٱدْعُواْ ﴾ [الإسراء١١٠]، ﴿ أَوِ ٱنقُصْ ﴾ [المزمل ٣] ونحوه.

الدال: ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ ﴾ ونحوه.

كلُّها في الوصل: عاصمٌ، وحمزةُ، وحمصيٌّ، وطلحةُ، وعباسٌ، وسهلٌ.

طلحةُ يضم منها: ﴿ أُوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم ﴾ [النساء٦٦] فقط.

وافق: يعقوبُ إلَّا عند الواو، وأبو عمرو فيمن بقي إلَّا عند الواو واللام [٧٤] يكسر النون فقط.

سلَّامٌ [و] ﴿ من بقي: يضم الجميع إلَّا ما روى الخزاعيُّ عن عبيد، ويونسُ واللؤلؤيُّ والخَفَّافُ عن أبي عمرو.

وعن هارون وخارجة والأصمعي: ﴿أُو ٱخْرُجُواْ﴾ وبابه بالكسر.

وعن عبيد ويونس واللؤلؤي والخَفَّاف وخارجة ومحبوب عن أبي عمرو: ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ ﴾ وبابه بالكسر.

وعن الأصمعي عن أبي عمرو، وأوقيةُ عن عباس: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ﴾ وبابه بالكسر.

وروى أبو الفضل الرازي عن ابن حسان ليعقوب بالضم حروف لتنود.

وقرأ أبو جعفر ﴿فَمَنِ ٱضَّطُرَّ﴾ ونحوه بضم النون وكسر الطاء، زاد النَّهروانيُّ ﴿مَا ٱضُطُررُتُمُ ﴿ الأنعام ١١٩] بكسر الطاء (...) ".

(٢) مابين القوسين بياض في المخطوط يظهر أنَّ سببه ترميم في النسخة الأصلية.

- 011 -

\_

<sup>(</sup>١) لابدَّ من هذه الواو لعطف سلام على الباقين.

بنصب الراء: حمزةُ، وحفصٌ، والشيزريُّ من طريق الرازي، و(... وابنُ المنذر) وابنُ عمر عن يحيى بنءادم عن أبي بكر.

غيرهم: بالرفع.

﴿ وَلَاكِنِ (ٱلْبِرُ ﴾، ﴿ ﴾ لَيْسَ ٱلْبِرُ ﴾) [١٧٧] رفع فيهما ": نافعٌ، وابنُ عامر، والثغريُّ عن الكسائي.

غيرهم: بنصب النون والراء والتشديد فيهما.

﴿وَٱلْمُوفُونَ﴾ [١٧٧] روى هارونُ عن أبي عمرو ((وَٱلْمُوفِينَ)) بالياءن.

غيره: ﴿وَٱلْمُوفُونَ ﴾ بالواوكما في المصحف الإمام.

وروى الوليدُ بن حسان عن يعقوب، والواقديُّ عن عباس طريق الأهوازي ((وَٱلصَّابِرُونَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ)) [١٧٧] بالواو<sup>(٠)</sup>.

وقرأ غيرهما: ﴿وَٱلصَّابِرِينَ ﴾ بالياء، كما في المصحف الإمام.

﴿ مُوصِّ ﴾ [١٨٢] مشدد: كوفيٌّ غيرَ حفص، وجبلةُ عن يعقوب، والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار عن ابن عامر، وأبو بكر وحمَّادُ بن أبي زياد وأبانُ وعصمةُ والكسائيُّ عن المفضل، ذكرهم غيرَ ابنِ عامر وعاصمٍ: بالتشديد نصاً للأهوازي رحمه الله.

- 019 -

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بياض بمقدار كلمتين الأولى لايمكن معرفتها، والثانية غير مكتملة بسبب الترميم، لكن يتضح بلا شك أنَّه المذكور، والمثبت من نسخة [ح].

<sup>(</sup>٢) ما بين القوصين بياض بسب الترميم، والمثبت من [ح]، وهو مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٣) مع تخفيف ﴿لَكِن ﴾، ولو قدم المؤلف رحمه الله تعالى ﴿۞ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ﴾، لَوَافق ترتيب المصحف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٨، ونسبها لابن مسعود رضي الله عنه، والتقريب والبيان[٥٠/ب].

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه١٨، ونسبها للجحدري، والتقريب والبيان[٥٥/ب].

غيرهم: بالتخفيف عند الأهوازي والرازي.

جبلةُ مع سعيد مشدِّد، وعند الخزاعي جبلةُ بالتخفيف().

﴿فِدْيَةُ طَعَامِ ﴾ [١٨٤] مضاف: مدنيٌّ، وابنُ ذكوان، والوليدان، وسلامٌ الخراساني، والبخاريُّ ليعقوب، وذكرهم الأهوازي غيرَ نافعٍ وابنِ عمر غيرَ هشام إلَّا محمداً -وهو ابن هشام - الزعفرانيُّ عنه بالإضافة ...

﴿مِسَاكِينِ﴾ [١٨٤] بألف على الجمع: مدنيٌّ، دمشقيٌّ.

غير[هم] تن فمِسْكِينِ على التوحيد.

((شَهْرَ رَمَضَانَ)) [١٨٥] بنصب الراء: عبدُ الله بن صالح ويزيد [بن] عبد الواحد عن أبي بكر عن عاصم، [١٧٥/ أ] وأبو عمارة عن حفص ألا عن عاصم، [١٧٥/ أ]

غيرهم: برفع الراء.

﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ [١٨٥] كيف جاء بغير همز: مكيُّ، وأبو زيد والجهضميُّ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وقاسمٌ عن البزي، وابنُ ميسرة و[شريح] ﴿ عن الكسائي، والطُّوسيُّ عن قتيبة، تابعهم حمزةُ في الوقف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الباقون: بالتنوين والرفع.

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين تكملة للكلمة، لعلها سقطت سهواً من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (عن) وليس في طرق شعبة من اسمه يزيد ويروي عن عبد الواحد، هذا الطريق غير موجود عن شعبة، والذي ذكر عنه المؤلف هو يزيد بن عبد الواحد.

<sup>(</sup>٥) بريد بن عبد الواحد، أبو المعافى، الضرير مقرئ، مات في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وثلاثهائة، عن ثمان وسبعين سنة. هكذا سماه ابن الجزري، وأمَّا المؤلف فيسميه يزيد وقد يتبعه بقوله: قيل أو يُقال: بريد. ينظر: غاية النهاية ١/ ١٧٦، وقسم الأسانيد[ل/ ٤/ ب، وح/ ٣، وأيضاً: ك/ ١٨/ أ، ول ٢٦/ أ، وح/ ٢٦].

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٩، ونسبها لعاصم في رواية ومجاهد، ومعاني القرآن للأخفش١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٧) غير واضحة في المخطوط، إلَّا أنَّها قريبة جداً مما ذكر، والتعديل من جامع الروذباري فقد ساق الإسناد نفسه

غيرهم: بالهمز في كل حال.

﴿وَلِثُكَمِّلُواْ﴾ [١٨٥] مشدد: أبو بكر وحمَّادُ بن أبي الزناد وأبان وعصمةُ عن عاصم، وسلامٌ الخراساني، ويعقوبُ غيرَ البخاريِّ، والكسائيُّ عن المفضل، والخفَّافُ وهارونُ وعبيدٌ واللؤلؤيُّ [ومحبوبٌ] والجهضميُّ وخارجةُ والأصمعيُّ عن أبي عمرو، وعبدُ الوارث غيرَ القصبيِّ، ونعيمٌ والطبيبُ والسكريُّ عن حمزة.

وأبو زيد عن أبي عمرو: بالوجهين ٣٠٠.

وذكر اليزيديُّ عن أبي عمرو: كان يقرأها بالتشديد ثم رجع إلى التخفيف، وعباسٌ طريق الواقدي عند الأهوازي. ومطلق عند الخزاعي<sup>(1)</sup>.

﴿ٱلْعُسُرَ ﴾ و ﴿ٱلْيُسُرَ ﴾ [١٨٥] وما جاء منهما بضم السين: أبو جعفر. غيره: بسكونها.

﴿ ٱلْبُيُوتَ ﴾ [١٨٩] بضم الباء: بصريٌّ، وورشٌ وإسهاعيلُ وابنُ جَمَّاز وخارجةُ وأبو خليد وكردمٌ عن نافع، وأبو جعفر، وحفصٌ وأبو عهارة عن أبي بكر، والخوَّاصُ والبرجميُّ عن الأعشى، وأبو زيد عن المفضل طريق الأهوازي،

عن الكسائي. ينظر: [١٤٣/ أ].

<sup>(</sup>١) غير واضحة في المخطوط، إلا أنَّها قريبة جداً مما ذكر، وهو كذلك عند الروذباري، بنفس الإسناد عن الكسائي. ينظر: جامع الروذباري[١٤٣/ أ].

<sup>(</sup>٢) عمرو بن ميمون بن حمَّاد بن طلحة، أبو عثمان، الكوفي القناد السكري. ينظر: غاية النهاية١/ ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) جاء هنا عطف قراءة أبي زيد على من قبله وبذلك لا يتميز من الذي قرأ بالوجهين ولكن نصَّ على قراءته الروذباري. ينظر: [١٤٣/ أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٣٠١.

والكسائيُّ وأبو عمارة وابنُ عطية كلُّهم عن حمزة طريق الأهوازي، وابنُ يزيد وابنُ إبراهيم النحوي عن الكسائي، وابنُ عبد الرزاق عن الشيزري.

وعند الخزاعي: والفارسيُّ الشيزريُّ مطلق٠٠٠.

وعند الرازي أبي الفضل: ابنُ سنان فقط فقط فقط والبلخيُّ وهبةُ الله والزعفرانيُّ والبلخيُّ وهبةُ الله والزعفرانيُّ وابنُ أنس عن هشام، والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار عن ابن عامر، والخزاعيُّ عن أبي بشر الوليد بن مسلم في وأبو عبيد في اختياره، وابنُ محيصن، وابنُ السميفع.

روى الرازيُّ عن أبي بكر بإشهام رفع الباء (٠٠٠).

غيرهم: بكسر الباء.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوهُم ﴾ [١٩١] وأختاها بغير ألف فيهن: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ، وقاسمٍ وابن سعدان في اختيارهما، والسَّعِيديُّ عن أبي عمرو.

وغيرهم: الألف فيهن.

((ٱلْهَدِيَّ مَحِلَّهُو)) [١٩٦] و((ٱلْهَدِيُّ مَعْكُوفًا)) [٢٥الفتح] في الفتح بكسر الدال وتشديد الياء: اللؤلؤيُّ وخارجةُ وعصمةُ عن عاصم، والرفاعيُّ

<sup>(</sup>١) لر أجده في المنتهئ، ولعل المؤلف نقله عن الخزاعي مشافهة، أو من نسخة أخرى للمنتهئ، أو أنَّ للخزاعي كتاب غير المنتهئ نقل منه المؤلف رحم الله الجميع.

<sup>(</sup>٢) روى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عن ثلاثة يُعرف كل واحد منهم بابن سنان، والذي يُفهم من سياق الكلام أنَّه يروي الخلاف عن رواة الشيزري وهو أحد رواة الكسائي، وعليه فابن سنان المقصود هنا هو الراوي عن الشيزري، وهو: محمد بن سنان بن سرح بن إبراهيم، أبو جعفر، التنوخي الشيزري الضرير القاضي بشيزر مقرئ ضابط، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين، وقال ابنُ الجزري: مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢٦٠ وغاية النهاية ٢/ ١٥٠ و ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) قوله: فقط، يعني عن الشيزري عند الرازي.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) يننظر: التقريب والبيان [٤٥/ ب].

[١٧٥/ب] عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، وابنُ عطية عن حمزة طريق المراهر الله المراهد الله عن المراهد المراهد الله المراهد المراهد

غيرهم: بسكون الدال وتخفيف الياء.

((أَوْ نُسُكِ)) [١٩٦] بسكون السين: نعيمٌ وابنُ أبي حمَّاد والجُعفيُّ عن حمزة ". غيرهم: بضم السين.

﴿ فَلَا رَفَثُ وَلَا فُسُوقٌ ﴾ [١٩٧] بالتنوين فيهما: مكيٌّ، وأبو جعفر، وبصريٌّ غيرَ أيوب، وسهل، وجبلةُ والكسائيُّ كلاهما عن المفضل.

زاد أبو جعفر وجبلةُ والكسائيُّ كلاهما عن المفضل: ﴿وَلَا جِدَالُ ﴾ [١٩٧] بالرفع والتنوين.

وقال الخزاعيُّ: بدل جبلةُ في هذه المسائل الثلاثة ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جَدَالَ ﴾ سعيد عن المفضل''.

والله أعلم بصوابه.

ابنُ محيصن: ((وَيَشْهَدُ ٱللَّهُ)) [٢٠٤] بفتح الياء والهاء والشين ساكنة ((ٱللَّهُ)) برفع الهاء(٠٠).

(٥) ينظر: مفردة ابن محيصن، للأهوازي٠١١، والتبيان في إعراب القرآن١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٩، ونسها للأعراج، وِجماعة ولريسمهم، والتقريب والبيان [٥٤ ب]ٍ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط بدون (ابن) والصواب زيادتها لأنَّ المفهوم من ترجمة المؤلف وابن الجزري له أنَّ الأزهر اسم والده، وعند تفصيل الطرق قال المؤلف: أبو الأزهر، ويتعارض هذا مع ترجمته له حيث كناه بأبي سعيد، وهو: الحسن بن أزهر، أبو سعيد، مقرئ ثقة ضابط، وقال المؤلف: ابن الأزهر، وقال ابن الجزري عند ترجمة تلميذ المترجم له موسى الجزاز: الحسن بن الأزهر، ويقال الحسن بن زاهر. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٢١/ب، ول/ ٧٠/أ، وح٤٧] وغاية النهاية ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه ١٩، ونسبها للسُّلمي والزُّهري، والتقريب والبيان[٥٥/ أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٣٠٢.

وروى هارون عن أبي عمرو ((وَيُشَهِّدُ ٱللَّهَ)): بفتح الشين وتشديد الهاء٬٬۰۰۰ الهاء٬٬۰۰۰

غيرهما: ﴿وَيُشُهِدُ ٱللَّهَ ﴾ بسكون الشين وتخفيف الهاء.

حَمَّادُ بن سلمة ((وَيُهْلِكُ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ)) [٢٠٠]: بضم الكاف".

وقرأ ابنُ محيصن ((وَيَهُلِكَ ٱلْحَرْثُ وَٱلنَّسُلُ)) بفتح الياء وكسر اللام وفتح الكاف، ((ٱلْحَرْثُ وَٱلنَّسُلُ)) برفع الثاء واللام ".

وروى العُمَريُّ عن أبي جعفر ((وَيَهْلِكُ)): بفتح الياء وكسر اللام وضم الكاف.

غيره: ﴿وَيُهْلِكَ﴾ بضم الياء وفتح الكاف ﴿ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ﴾ بالفتح فيها.

قوله: ﴿فِي ٱلسِّلْمِ﴾ [٢٠٨] بفتح السين: حرميٌّ، وعليٌّ، وقاسمٌ، وسلامٌ، وسلامٌ، وابنُ سعدان في اختيارهم، واستثنى الأهوازيُّ عن نافع خارجة ﴿ وعن ابن كثير المازنيَّ، والأزرقَ عن حمزة.

غيرهم: بكسر السين.

﴿وَٱلْمَلَتْ بِكَةِ ﴾ [٢١٠] جر: أبو جعفر، والأهوازيُّ عن أبي بحرية.

غيره: رفع.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٥٥/أ].

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٥٥/أ].

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردة أبن محيصن، للأهوازي٠١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (وخارجة) ووجود هذه الواو يفيد أنَّ خارجة مستقل عن نافع، وأنَّ الأهوازي استثنى نافعاً واستثنى خارجة أيضاً، وليس كذلك لأنَّ خارجة من رواة نافع، وعند حذفها يكون الأهوازي استثنى نافعاً غير خارجة، وبهذا يتفق مع ما عند الروذباري [١٤٤/ أ] ويتناسب أيضاً مع ما ذكره الأهوازي في الوجيز والموجز إذ أخبر أنَّ نافعاً يفتح السين بكاله، وهو لم يُضمِّن هذين الكتابين رواية خارجة، ولو فعل لاستثناه. ينظر: الوجيز ١٣٨، والموجز ١٠٩.

﴿ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع: سماويُّ، بصريُّ غيرَ أبوي عمرو، وعاصمٌ، وابنُ سعدان لنفسه، وابنُ عيسى لابن عطية عن حمزة.

وإن شئت قلت بضم التاء وفتح الجيم حيث وقع: حرميٌّ غيرَ خارجةَ لنافع، وعاصمٌ وأبوا عمروٍ، وابنُ سعدان لنفسه، وابنُ عيسى لابن عطية عن حمزة.

وروى ابنُ مجاهد عن خارجة لنافع ((وَإِلَى ٱللَّهِ يُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ﴿)): بياء وضمها وكسر الجيم''.

﴿لِيَحْكُمَ ﴾ [٢١٣] وفي آل عمرن والنور فيهن بفتح الياء وضم الكاف: الحُلُوانيُّ عن أبي جعفر، وافق العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز إلا هاهنا.

غيرهم: بضم الياء وضم الكاف فيهن.

﴿ حَتَىٰ يَقُولَ ﴾ [٢١٤] برفع اللام: نافعٌ، والخزاعيُّ للوليد بن مسلم، [٢٧٨] والبخاريُّ لزيد، والأهوازيُّ عن ابن حبيب '' عن هارون عن ابن كثير، وأبو الفضل الرازى عن الشيزرى والثغرى.

غيرهم: بنصب اللام.

﴿إِثْمٌ كَثِيرٌ ﴾ [٢١٩] بثاء: طلحةُ، وشيخان، ومحمدُ بن عيسى لنفسه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه ۲۰، ونسبها لأبي جعفر المدني، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، والتقريب والبيان[٥٥/ب].

<sup>(</sup>۲) ءاية ۲۳.

<sup>(</sup>٣) الآيتين ٤٨ و ٥١.

<sup>(</sup>٤) هو يونس بن حبيب الراوي عن أبي عمرو، تقدم ص١٦٧.

روى الطُّريَثيثيُّ عن محمد بن عيسى عن ابن عطية والمسكي والحسن بن عيسى ١٠٠ عن حمزة بالباء فقط.

﴿ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾ [٢١٩] برفع الواو: أبو عمرو، ومحبوبٌ عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير.

غيرهم: بالنصب.

﴿لَأَعۡنَتَكُمُ ﴾ [٢٢٠] بهمزة ملينة شبه مدة: البزيُّ عن الخزاعي، وغيرُ النقاش وابنِ فليح، وداوودُ عن ورش.

اختار اليزيدي ((لعَنتكم)) بغير ألف وفتح العين (...) ابنُ جَمَّاز والعُمَريُّ عن يزيد، وذكر الأهوازيُّ كذلك عن أبي ربيعة (...) اللهيبون عن البزي، والنقاشُ عن أبي ربيعة عن البزي.

وافقهم حمزةُ في الوقف.

غيرهم: بتخفيفها.

(﴿يَطَّهَّرُنَ﴾) (\* [٢٢٢] بتشديدين: كوفيٌّ غيرَ حفصٍ والبرجميِّ عن (صاحبيه) (\*)، وأبانَ، وابنِ سعدان، وقاسمٍ في اختيارهما، وابنِ محيصن، وخلادٍ والأزرق عن أبي بكر.

غيرهم: بالتخفيف.

<sup>(</sup>١) الحسن بن عيسى، الكوفي المقري، روى القراءة عن حمزة وهو من المعدودين من أصحابه. ينظر: غاية النهاية ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر ألتقريب والبيان [٥٥/ب].

 <sup>(</sup>٣) بياض بسبب رطوبة أصابة الأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بسبب رطوبة أصابة الأصل.

<sup>(</sup>٥) بَيَاضَ لَلسَّب إِلسَّابِق، والمثبِّت من [ح].

<sup>(</sup>٦) هما: شعبة، وأبو يوسف الأعشي.

﴿ يُخَافَآ ﴾ [٢٢٩] بضم الياء: أبو جعفر، وحمزةُ، وحمصيٌّ، وابنُ السميفع، والأعمشُ، وسالرُ والخراسانيُّ، وقاسمٌ، ويعقوبُ غيرَ المنهال.

غيرهم: بفتحها.

((نُبَيِنُهَا)) [٢٣٠] بنون ((): حمصيٌّ، والمفضلُ، والنوفليُّ عن ابن بكار، وهارونُ عن ابن كثير، والرفاعيُّ عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، واللؤلؤيُّ عن أبي معمر، والنهشليُّ عن الحَقَّاف.

غيرهم: بياء.

﴿لَا تُضَاّرُ اللهِ اللهِ والنّ والنّ والنّ والنّ والنّ والن عامر، والخليلُ عن أبوبٍ، والزعفرانيُّ وابنُ جرير عن ابن عامر، والخزاعيُّ عن أبي بشر عن ابن عامر، والخليلُ وهارونُ عن عاصم، وعبيدٌ ويونسُ عن أبان عنه، وسعيدٌ عن المفضل عنه، ونعيمٌ والكسائيُّ والعبسيُّ عن حمزة طريق الأهوازي، وابنُ واصل، وابنُ بكير عن الكسائي، والنَّهاونديُّ والطُّوسيُّ عن قتيبة.

وقال الطُّرِيثيثيُّ: قتيبةُ غيرَ ابنِ جهم" وابنِ جرير.

وقال الخزاعيُّ " والأهوازيُّ: قرأنا للمفضل بالوجهين.

الضحاكُ وابنُ نبهان عن عاصم، وبكَّارٌ عن أبان عنه ((لَا تُضَارَرُ)): براءين خفيفتين، [١٧٦/ ب] الأوله مكسورة والثانية ساكنة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة ١٨٣، والتذكرة ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن إبراهيم، تقدم ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢١، ونسبها لعمر وعبد الله، ويظهر أنَّه يريد عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهما، والتقريب والبيان [٥٦/ أ]، وحجة القراءات ١٣٦ ونسبها لابن مسعود وابن عباس.

الكسائيُّ عن المفضل، وابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر: براءٍ واحدةٍ ساكنةٍ مشددةٍ. وروى الحُلُوانيُّ عن أبي جعفر: براء واحدة ساكنة خفيفة ﴿لَا تُضَارَّ﴾. وقرأ غيرهم: براء واحدة مشددة منصوبة.

قرأ ابنُ محيصن ((أَن تَتِمَّ)) [٢٣٣]: بتاءين الأولة مفتوحة والثانية مكسورة (().

((ٱلرَّضَاعَةُ)) [٣٣٣] برفع التاء (( وكذلك في النحل: ((كَذَالِكَ تَتِمُّ نِعْمَتُهُو))[٨١] برفع التاء (٥٠٠).

وقرأ غيره: ((تُتِمَّ)) بضم التاء و((ٱلرَّضَاعَةَ))<sup>(1)</sup> بفتح التاء، وكذلك في النحل ﴿ يُتِمُّ نِعْمَتَهُو ﴾.

﴿مَّآ أَتَيْتُم ﴾ [٢٣٣] بالقصر: ابنُ كثير.

غيره: بالمدِّ.

((يَتَوَفَّوْنَ)) (١٤٠٥ و ٢٤٠] بفتح الياء فيهم]: المفضل.

غيره: بضم الياء.

﴿ تُمَاسُّوهُنَّ ﴾ [٢٣٦و ٢٣٦] فيهما هنا، وحرف آخَر في الأحزاب (١٠)، بضم التاء وألف فيهن: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ، وقاسمٍ، وابنِ سعدان.

(١) ينظر: مفردة ابن محيصن، للأهوازي١١١، والتقريب والبيان[٥٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة ابن محيصن، للأهوازي ١١١، والتقريب والبيان [٥٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٢٥٧، ونسبها لابن عباس، والتقريب والبيان[٩٢]أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع الروذباري[٥٤/ب].

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٢، ونسبها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمفضل عن عاصم، والمحتسب ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) ءاية ٩٤.

الآخرون: ﴿تَمَسُّوهُنَّ ﴾ بفتح التاء وبغير ألف فيهن.

﴿قَدَرُهُو﴾ [٢٣٦] فيهما بفتح الدال: كوفيٌّ غيرَ أبي بكر، وأبانَ، وأبو جعفر، وابنُ ذكوان، وعبدُ الرزاق، والوليدُ بن مسلم، وابنُ عتبة طريق الغنوي عنه، وروحٌ طريق ابن يحيي.

وذكر الأهوازيُّ، بفتح الدالين: حمزةُ، والكسائيُ، وحفصٌ، والمفضلُ عن عاصم، وابنُ عامر غيرَ هشامٍ إلَّا الزعفرانيَّ، وابنُ أنس عن ابن عتبة فقط.

غيرهم: بسكون الدالين.

((وَلَا تَنَاسَوُاْ ٱلْفَضِٰلَ)) [٢٣٧] بفتح النون وبألف ساكنة بعدها ((): الطبيبُ وعائذٌ وأبو بشر الكوفي وابنُ محارب كلُّهم عن حمزة.

غيرهم: بسكون من غير ألف.

﴿ وَصِيَّةَ ﴾ [٢٤٠] نصب: شاميٌّ غيرَ أبي بشر طريق الخزاعي، وأبو عمرو غيرَ اللؤلؤيِّ، وحسينٌ ومحبوبٌ عنه، وحمزةُ، وحفصٌ.

غيرهم: رفع.

﴿ فَيُضَعِفَهُ وَ ﴾ [٢٤٥] وفي الحديد " بفتح الفاء: دمشقيٌّ غيرَ الزعفرانيِّ وأبي عبيد " عن هشام عنه، وعاصمٌ غيرَ المفضلِ، وبصريٌّ غيرَ أبوي عمرو. غيرهم: بالرفع فيهما بغير ألف كيف جاء هذه الكلمة.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٢ ونسبها لعلي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) عائذ بن أبي عائذ، أبو بشر، الكوفي البغدادي، عرض على حمزة الزيات. ينظر: غاية النهاية ١/ ١٥٥. (٣) ءاية ١.

<sup>(</sup>٤) هو الزعفراني المتقدم ص١٤٩، وصرح به الهذلي والروذباري. ينظر الكامل٥٠٦، وجامع الروذباري[١٤٦].

وتشديد العين: أبو جعفر، وابنُ كثير، وابنُ عامر، ويعقوب. وافق: أبو عمرو، وحمصيُّ في الأحزاب فقط.

﴿ يَبُصُّنُكُ ﴾ [٢٤٥] و ﴿ بَصَّطَةً ﴾ [٢٩] في الأعراف بالصاد: حرميٌّ غيرَ سالم، وقُنبلٍ غيرَ الربعيِّ والهاشميِّ، والكسائيُّ، وأبو عبيد، وعاصمٌ، وحفصٌ إلَّا عمرَ والقواسَ وابنَ [٢٧٧/ أ] اليتيم ﴿ وابنَ شَنبُوذ كلهم عن حفص، وأبانُ واليزيديُّ طريق ابنه وسبطه ﴿ وأبي حمدون، وابنِ سعدان وأبي زيد وشجاع غيرَ الفرائضيِّ، وأيوبُ بن المتوكل وروحٌ وأبو بشر، وعبدُ الرزاق وابنُ موسى ﴿ عن صاحبيه ﴿ والعبسيُّ طريق الأبزازي، وخلادٌ طريق الحُلُواني، والبزاز ﴿ وابنُ عيصى عن ابن عطية، وابنُ محيصن، وطلحةُ، ومحمدُ بن سعدان، ومحمدُ بن عيسى، وأبو بشر هنا.

ورويسٌ، والحربيُّ عن شعيب ، والشذائيُّ عن الأخفش عن ابن ذكوان هناك: ﴿بَصِّطَةَ﴾ هنا بالصاد.

(۱) ءاية ۳۰.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن المبارك، أبو القاسم، الأنهاطي، المعروف بابن اليتيم البغدادي. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) يونس بن علي بن محمد بن يحيي بن المبارك أبو عيسي، بن اليزيدي. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن موسئ الصوري، تقدم ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) صاحبا الصوري هما: ابن ذكوان، وعبد الرزاق بن حسن الإمام عن هشام، ولم يذكر ابن الجزري له شيوخ غير هما، وله أيضاً تلميذين هما: الدَّاجوني والمطوعي، وقد نصَّ المؤلف في كتابه التلخيص عند ذكر الخلاف في هذه الكلمة على طريق المطوعي عنه. ينظر: التلخيص ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) محمد بن سعيد بن عمران بن موسى، أبو جعفر، البزاز الكوفي الضرير مقرئ بارع. ينظر: معرفة القراء الكبار٢٦٢ وغاية النهاية ١٤٤/ ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد، أبو بكر، الحربي. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٥٥/ ب، ول/ ٥٥/ أ، وح/ ٥٨]، ولم أجد له ترجمة عند غبره.

<sup>(</sup>٨) هو شعيب بن أيوب، تقدم ص١٩١.

ابنُ شَنبُوذ لقُنبل، وأبو عون عن اليزيدي، والعبسيُّ طريق الأبزازي، وعن ابن فليح والشَّمُّوني غيرَ النقارِ عن العبسي، ((بِٱلْقِصْطَاسِ)) فيهما و((فَمَا ٱسْطَعُوّا)) [الكهف٩٩] بالصاد".

﴿بِيَدِهِ عَنَّ أَبِي زِيدٌ لأَبِي عَمْرُو، ﴿بِيَدِهِ عَنَّ أَبِي زِيدٌ لأَبِي عَمْرُو، وَرِيسٍ.

غيرهما: بالإشباع.

(١) الإسراء (٣٥، والشعراء (١٨٢).

(٢) ينظر: التذكرة٢/ ٥٠٥و ٢٠٠ ونسبها للأعشى.

## فصل للسبعة المعروفة المشهورة

الزعفرانيُّ وابنُ مُميد عن الشَّمُّوني: يبدلان من السين صاداً في قوله تعالى: ((مَبُصُوطَتَانِ)) [۲۶] في المائدة، وفيها: ((لَبِنْ بَسَطتَ)) [۲۸]، وفيها: ((مِنْ أَوْسَطِ)) [۲۸]، وفي الحج: أُوسَطِ)) [۲۸]، وفي الأقصى: ((وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسُطِ)) [۲۹]، وفي الحج: ((يَكَادُونَ يَسُطُونَ)) [۲۷]، و((بَسِطٌ)) حيث كان، و((بِٱلْقِصْطَاصِ)) بصادين في الحرفين في الأقصى (والشعراء، هذه الكلمات فقط (والله على المُعلى المُعلى

الخوَّاصُ، وابنُ جبير عن الأعشى: كل موضع في القرآن سين بجوار الطاء لا حائل بينهما فإنَّه يقرأه بالصاد مثل قوله:

((وصطاً)) [۱۹۹] و((يَبْصُّطُ)) و((بَصُّطَةً)) حيث جاء و((لَبِنُ بَصَطتَ)) و((وصطاً)) [۱۹۹] و((وَلَا تَبْصُطُهَا كُلَّ ٱلْبَصْطِ)) و((يَصُطُونَ)) و((مِنْ أَوْسَطِ)) [۱۹۹] و((وَلَا تَبْصُطُهَا كُلَّ ٱلْبَصْطِ)) و((أَقْسِطُورًا)) [الإسراء٥٥ والأحزاب٢] و((أَقْسِطُورًا)) [الإسراء٥٥ والأحزاب٢] ونحو ذلك ألا ثلاث كلمات فإنهن بالسين في الكهف: ﴿تَسُطِع عَلَيْهِ [۲۸]، في الغاشية: ﴿شُطِع عَلَيْهِ وَسَطْنَ بِهِ عَمْعًا ۞ فقط.

زاد الخوَّاصُ عنه بالسين في: ((وَيَبُسُطُ)) في البقرة فقط.

تابعهم ابنُ صالح عن ورش في قوله: ((وَمَا يَسُطُرُونَ ۞)) في القلم فقرأها بالصاد، فإذا كان بين السين والطاء حائل فهو بالسين نحو قوله [٧٧٧/ب]: ((بِسَاطًا ۞)) [نوح] و((أَسَطِيرُ)) و((يَسْتَطِيعُ)) و((نُسْقِطُ))

<sup>(</sup>١) يعني سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان٣/ ١٠٢٣، والتقريب والبيان[٥٦/ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٥٧].

[سباه] ونحو ذلك، إلَّا حرفاً واحداً في المائدة (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) [٦٤] و((بَاصِطُ)) بالصاد حيث جاء إلا قوله: ((بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ)) [١٨] في الكهف لاغير.

روى ابنُ شَنبُوذ عن الشَّمُّوني في: ((لَبِنُ بَصَطَتَ)) و((مَبْصُوطَتَانِ)) و((مِنْ أَوْصَطِ)) و((بِٱلْقِصْطَاصِ)) فيها بصاد واحدة بجنب القاف فقط (٠٠).

وذكر الكتانيُّ أبو حفص عن النقاش عن الشَّمُّوني: ((صُرَادِقُهَا)) [الكهف ٢٦] بالصاد، ولم يصح ذلك عنه.

الخُلف في خمس كلمات منها: ﴿يَبُصُّطُ ﴾ في البقرة، و((بَصَّطَةً)) [٢٤٧] في البقرة، و ﴿بَصَّطَةً ﴾ والمحروف و ﴿بِمُسَيْطِرٍ البقرة، و ﴿بَصَّطَةً ﴾ في اللعاشية.

و ﴿ يَبُسُطُ ﴾ في البقرة بالسين: ابنُ عتبة وعبدُ الرزاق وهشامٌ غيرَ ابنِه محمد والزعفرانيُّ عنه، والدَّاجونيُّ وابنُ موسى والتغلبيُّ والطَّحانُ عن ابن ذكوان، وهبةُ والبلخيُّ والبيرويُّ عن الأخفش عن ابن ذكوان، وأهلُ العراق عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان، وأبنُ الزَّينبيَّ وأباربيعة الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان، وابنُ فليح، وقُنبلُ إلَّا الزَّينبيَّ وأباربيعة عنه، وسالرُّعن قالون، وأبو عمرو إلَّا مَن أذكره إن شاء الله، والمفضلُ وحمَّادُ بن عمرو عن عاصم، وبكَّارُ عن أبان عنه، وابنُ جبير والاحتياطيُّ وحسينٌ عن أبي

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٥٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة ١٨٦، والكشف ١/ ٣٠٢، والعنوان ٧٤.

بكر، وابنُ المنذر وعبدُ الله بن عمر وابنُ شاكر والوكيعيُّ وأبو عون عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، والخواصُ عن الأعشى عنه، وابنُ شاهين وزرقانُ وأبو عهارة عن حفص، والنقاشُ وابنُ شَنبُوذ والهاشميُّ عن حفص، والنقاشُ وابنُ شَنبُوذ والهاشميُّ عن الأشناني عن عبيد عن حفص، والقاضي عن حسنون عن هبيرة عنه، وحمزةُ إلَّا من أذكره عنه إن شاء الله، وابنُ زياد وابنُ سريج وابنُ منصور عن الكسائي.

الباقون عن ابن عامر، وعن ابن كثير، وعن نافع، وعن هارون، وعبيدٌ والحَفَّافُ وحسينٌ وأبو زيد ويونسُ وخارجةُ عن أبي عمرو، وشجاعٌ غيرَ القصبانيِّ والفرائضيِّ عن ابن غالب عنه فعنه، وأبو عبد الرحمن وأبو حمدون وأبو أيوب وابنُ سعدان واليزيديُّ عنه، والباقون عن عاصم، والأزرقُ [١٧٨/أ] وابنُ عَطَّاف وابنُ صالح عن حمزة، والطلحيُّ والحُلُوانيُّ والبزازُ عن خلاد عن سُليم عنه، والبزازُ عن خلاد عن سُليم عنه، والبزازُ عن خلاد عن الكسائي: بالصاد.

قوله: ((وَزَادَهُ و بَسُطَةً)) [۲٤٧] ابنُ كثير إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، وابنُ مَّاد عن نافع، وابنُ شَنبُوذ عن أبي نشيط، ويونسُ عن أبي عمرو، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، وعاصمٌ إلَّا من أذكرهم عنه، والأزرقُ والكاهليُّ وأبو أيوب عن حمزة، والشيزريُّ واليزيديُّ عن الكسائي: قوله تعالى في سورة البقرة: (وَزَادَهُ و بَصْطَةَ فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ)) بالصاد، طريق الأهوازي.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن شاكر، أبو البختري، العبدي البغدادي شيخ معروف. ينظر: غاية النهاية١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) هو نفسه الراوي عن خلاد، وتقدمت ترجمته ص٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (أبي) وهو معطوف على مرفوع.

وقرأه بالسين: ابنُ عامر، والأفطسُ عن ابن كثير، والبزيُّ وابنُ فليح غيرَ الزَّينيِّ عن الخزاعي عنه، وقُنبلُ غيرَ ابنِ شَنبُوذ، والباقون عن نافع، والباقون عن أبي عمرو، والمفضلُ وحمَّادُ بن أبي زياد وأبانُ وعصمةُ عن عاصم، وحفصٌ إلَّا ابنَ شَنبُوذ عن العينوني عن عمرو عنه فعنه، والمعلَّى ويحيى والكسائيُّ وحسينُ وابنُ جبير والاحتياطيُّ عن أبي بكر عنه، والبرجميُّ وابنُ غالب عن الأعشى عن أبي بكر، والنقارُ عن القاسم عن الشَّمُّوني، والباقون عن حمزة، والباقون عن حمزة، والباقون عن الكسائي.

﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾ قرأه ﴿ بَسُطَةً ﴾ بالسين في الأعراف: ابن عتبة وهشامٌ غيرَ ابنِه محمد، والزعفرانيُّ والأفطسُ عن ابن كثير، وقُنبلُ غيرَ النَّه، النَّينبيِّ وأبي ربيعة، وسالرُّعن قالون، وأبو عمرو إلَّا من أذكرهم إن شاء الله، والمفضلُ وبكَّارٌ عن أبان، ويحيى بن ءادم وابنُ جبير ويحي بن سُليَهان وحسينُ والاحتياطيُّ عن أبي بكر، وأبو عمارة والعباسُ وزرقانُ وابنُ شاهين عن حفص، والقاضي عن حسنون عن هبيرة عنه، وحمزةُ إلَّا مَن أذكرهم عنه، وابنُ زياد وشريحٌ ومنصورٌ عن الكسائي.

وقرأ بالصَّاد: الباقون عن ابن عامر، وعن ابن كثير، والباقون عن نافع، وهارونُ والخَفَّافُ وعبيدٌ وحسينٌ وأبو زيد ويونسُ وخارجةُ عن أبي عمرو، وأبو حمدون وأبو عبد الرحمن وأبو أيوب وابنُ سعدان عن اليزيدي،

<sup>(</sup>۱) تقدم، ص۱۸٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد بن عقيل، تقدم ص١٣٧.

[١٧٨/ب] وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، وشجاعٌ غيرَ القصبانيِّ والفرائضيِّ عن ابن غالب عنه فعنه.

الباقون عن عاصم، والأزرقُ وابنُ أبي حمَّاد وابنُ عَطَّاف وابنُ صالح عن حمزة، والطلحيُّ والجُلُوانيُّ والبزازُ عن خلاد عن سُلَيْم عنه، والبزارُ عن خلف و[أبو] الأقفال عن سُلَيْم عنه، والباقون عن الكسائي.

وروى الأهوازيُّ عن الحُلُواني عن قالون أنَّه قال: الأَبالي كيف قرأته بالصاد وبالسين.

وذكر أيضاً عن ابن عتبة ﴿بَسُطَةَ﴾ في الأعراف بالسين و﴿يَبُسُطُ﴾ في البقرة بالصاد.

وَهبةُ والبلخيُّ عن هشام، وابنُ شاكر وابنُ أنس عن ابن عتبة، والقرشيُّ وابنُ وابنُ أنس عن ابن عتبة، والقرشيُّ وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم عنه، وابنُ السفر وابنُ أبي داود عن الأخفش عن ابن ذكوان، وأهلُ الشامِ عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان، وأهلُ الشامِ عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان، وابنُ كثير إلَّا مَن أذكرهم، ويونسُ والأصمعيُّ وخارجةُ عن أبي عمرو، والفرائضيُّ كثير إلَّا مَن أذكرهم، ويونسُ والأصمعيُّ وخارجةُ عن أبي عمرو، والفرائضيُّ دسيرةُ عن ابن غالب عن شجاع عنه، وابنُ شاهين والعباسُ وزرقانُ وهبيرةُ

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن أبي حماد، تقدم ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبي) وهو معطوف على مرفوع.

<sup>(</sup>٣) بياض بسبب رطوبة في النسخة الأصل، ولا أجد أنَّ هذا البياض حَذف شيئاً بعد ( الفرائضي) إلَّا أنَّه حذف ياءه فقط، وذلك لأنَّه يروى عن ابن غالب، وهو كها هنا، فالسند مكتمل.

وأبو عمارة وعبيدُ عن حفص، والمعلَّلْ "عن أبي بكر، والزعفرانيُّ وابنُ مُميد عن الشَّمُّوني، وابنُ زياد وسريجٌ وابنُ منصور عن الكسائي.

وقرأه بالصاد: الدَّاجونيُّ.

وابنُ موسى عن ابن ذكوان: بالوجهين، بالصاد والسين.

والفرَّاءُ والقاضي وابنُ راشد عن حمزة: ((ٱلْمُزَيْطِرُون)) "بالزاي.

الباقون عن حمزة إلَّا من أذكره إن شاء الله بإشمام الزاي.

الباقون عن ابن عامر، والبزيُّ وابنُ فليح عن ابن كثير، والحُلُوانيُّ عن القواس عنه، وابنُ شَنَبُوذ عن قُنبل، ونافعٌ، والباقون عن عاصم، والأزرقُ وابنُ عَطَّاف وابنُ صالح عن حمزة، والبزازُ عن خلف، و[أبو] الأقفال عن سُليَّم عنه، والحُلُوانيُّ والبزازُ والعباسُ والزَّينبيُّ والخنيسيُّ عن خلاد عن سُليَّم عنه، والباقون عن الكسائى: بالصاد.

﴿بِمُسَيْطِرٍ ۞ في الغاشية: الخلافُ فيه مثل الخلاف في ﴿ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿بِمُسَيْطِرٍ ۞ ، وعبدَ ۞ إلا ابنَ كثير فإنَّه قرأه بالسين، [١٧٩/أ] وبالصاد ﴿بِمُسَيْطِرٍ ۞ ، وعبدَ الحميد بن بكار عن ابن عامر، وعباساً عن أبي عمرو فإنَّها قرءا: ﴿بِمُسَيْطِرٍ ۞ بالسين.

﴿عَسَيْتُمْ ﴾ [٢٤٦] وفي سورة محمد الله السين: نافعٌ، وابنُ السميفع.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (المعلا) بالمدودة.

<sup>(</sup>٢) لمر أجدها عند غير المؤلف فيها اطلعت عليه من مراجع.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (أبي) وهو معطوف على مرفوع.

<sup>(</sup>٤) ءالة ٢٢.

وافقهما زيدٌ طريق الضرير هنا، ومحمدُ بن الحسين الفارسي عن رويس هناك.

غيرهم: بالفتح.

[اختيار حميد بن قيس ((يَحْمِلُهُ ٱلْمَكَبِكَةُ)) [٢٤٨]: بياء ١٠٠].

﴿غُرُفَةَ ﴾ [٢٤٩] بفتح الغين: حرميٌّ، حمصيٌّ، وأبوا عمرو، وابنُ سعدان لنفسه، والخزاعيُّ عن الوليد بن مسلم.

غيرهم: بضم الغين.

﴿ دَفَاعُ ٱللّهِ ﴾ [٢٥١] بالألف فيهما هنا وفي الحج ": مدنيٌّ، بصريٌّ، غيرَ أبي عمرو إلَّا الأصمعيَّ، وحسينٌ والخليلُ وهارونُ عن عاصم، وأبو عمارة، [و]ابنُ حاتم عن أبي بكر، وبكَّارٌ عن أبان.

وافقهم: المريُّ عن ابن كثير في الحج.

غيرهم: ﴿ دَفِّعُ ٱللَّهِ ﴾ بغير ألف فيهما.

وقرأ ابنُ السميفع في اختياره: ((وَلَوْلَا دَفَعَ ٱللَّهُ))، وفي الحج بفتح الدال والعين ((ٱللَّهُ)) برفع الهاء<sup>(1)</sup>.

وكلم لمر أذكر ابنَ السميفع فإنَّه مع ورش، وهو من أعداد أهل المدينة في القراءة، وعندى خلف بينه وبين ورش.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٢ ونسبها لحميد بن قيس.

<sup>(</sup>۲) حاشىة.

<sup>(</sup>٣) ءاية ٠ ٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٢، ونسبها لليماني، والتقريب والبيان[٥٧].

﴿ لَا بَيْعُ ﴾ [٢٥٤] وأختاها وفي إبراهيم ﴿ والطور ﴿ بالنصب فيهن بغير تنوين: مكيٌّ، بصريٌّ غيرَ أيوبِ الغازي.

غيرهم: بالرفع والتنوين فيهن.

﴿ أَنَا أُخِي ﴾ [٢٥٨] بإثبات الألف عند الهمزة مالريكن معه ﴿ نَذِير ﴾ في الوصل: مدنيٌّ غيرَ ابنِ جَمَّاز والبلخيِّ عن إسهاعيل، زاد أبو عون عن الحُلُوانيِّ عن قالون، وأبو نشيط عند الألف مع ﴿ نَذِير ﴾ ٣٠.

وافق: سالر عن قالون عند الهمزة المفتوحة فقط.

غيرهم: بغير إظهار الألف في الوصل، وأمَّا في الوقف فكلهم بالألف فيهن.

وروى عبدُ الحميد بن بكَّار البيروي طريق ابن جرير ((فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ)) (١٥٨٥] بغير [ياء] (١٥٨٥)، هي لغة.

قرأ ابنُ السميفع ((فَبَهَتَ)) [٢٥٨]: بفتح الباء والهاء٠٠٠.

وقرأ غيره: بضم الباء وكسر الهاء وفتح التاء.

(٢) المراد قوله تعالى: ﴿لَّا لَغُوُّ ءاية ٢٣.

(٣) ينظر: المصباح٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>۱) ءاية ۳۱.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٥٧/ب]، وشواذ القراءة[٢١/ب] ونسبها لجرير عن عبد الحميد عن بن عباس، والحسن.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط كلمة غير واضحة وهي أقرب أن تكون (ألف) وكُتبت هنا حاشية قال كاتبها: "قال شيخنا الصفراوي رضى الله عنه: الصواب بغيرياء، وقد ذكر ذلك في الياءات".

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٣، ونسبها لليماني، ومجاهد، وإعراب القراءات الشواذ١/ ٢٧٠.

﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [٢٥٩] و ﴿ اَقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام ٩٠] و ﴿ مَالِيَهُ ۞ ﴾ [الحاقة] و ﴿ سُلُطَانِيَهُ ۞ ﴾ والحاقة] و ﴿ سُلُطَانِيهُ ۞ ﴾ والحاقة] و ﴿ سُلُطَانِيهُ ۞ وَ اللهُ عَيْمَ وَ حَمْرَةُ ، وخلفٌ .

زاد ابنُ محيصن، وسلامٌ، ويعقوبُ، وسهلُ: ﴿كِتَابِيَهُ ﴾ [الحاقة ١٩و٢٥].

وافق: حمصيٌّ إلَّا في ﴿ٱقْتَدِهُ ﴾.

وافق: أبوبكر طريق علي، وعليٌّ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسىٰ في [١٧٩/ب] اختياره في: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ و﴿ٱقْتَدِهُ ﴾.

وذكر الأهوازي ﴿لَمْ يَتَسَنَّ﴾ و﴿أَقْتَدَ﴾ و﴿مَالِي﴾ و﴿سُلُطَانِي﴾ و﴿مَالِي وَوْمَا لِي وَوَهُمَا وَابِنُ جبير هِي بحذف الهاء في الوصل: حمزةُ إلَّا مَن أذكرهم إن شاء الله، وابنُ جبير والكسائيُّ ويحيى بن سُلَيَهان عن أبي بكر، واللؤلؤيُّ والأصمعيُّ وعديُّ عن أبي بكر، والكسائيُّ.

وقال: نعيمٌ وابنُ حرب عن حمزة: بهاء في الوصل كالآخرين، وعبيدٌ والجهضميُّ رَوَيَا عن أبي عمرو، و[أبو عبيد] في اختياره يتعمدون الوقف عليها، وكلُّهم يقفون (بالهاء) كما في المصحف.

((نَنشُرُهَا)) [٢٥٩] بفتح النون وضم الشين وبزاء (٢٠٠ جبلة عن المفضل، وبكَّارٌ عن أبان، والسَّعِيديُّ عن (أبي بكر).

\_

<sup>(</sup>۱) في المخطوط (أبو عبيدة) وليس في أصحاب الاختيارات من يكني بهذه الكنية، ولر أجده كذلك عند غير المؤلف، بل الذي عند الروذباري أبو عبيد كها ذكرت، وهو: أبو عبيد القاسم بن سلام. ينظر: جامع الروذباري[۱٤٨/ أ].

<sup>(</sup>٢) التقريب والبيان[٥٨/ أ]، وإملاء ما من به الرحمن ١/٠١٠.

غيرهم: بضم النون وكسر الشين براء.

حرميٌّ، بصريٌٌ غيرَ أيوبٍ، وسعيدٌ عن المفضل غيرَ من ذكرته وعبيدٌ (و) يونسُ عن أبان، [و] من بقي: بزاي ضم ثم كسر.

وأطلق لخزاعيُّ وجه جبلة عن من بقي ١٠٠٠.

بزاي ضم كسر: المفضل -أعني لسعيد- وجبلة فاعلم.

﴿ فَصُرُهُنَ ﴾ [٢٦٠] بكسر الصاد: أبو جعفر، وحمزة ، والمفضل والرفاعيُّ عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، وابنُ ميسرة عن الكسائي، والسمرقنديُّ عن أبي الحارث، وخلفٌ، وورشُ.

غيرهم: بضم الصاد.

﴿ جُزُء ﴾ [٢٦٠] برفع الزاي مهموز في إعرابه: عاصمٌ إلَّا مَن أذكرهم إن شاء الله.

السَّعِيديُّ عن أبي عمرو: برفع الزاي وبواو بعدها من غير همز حيث كان ". (أبو عمارة) " عن حفص، وابنُ المنذر وابنُ عمر عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، المفضلُ والباقون (عن علي) " الكسائي، وابنُ جبير عن أبي بكر ﴿جُزْءًا ﴾: بإسكان الزاي مهموز حيث كان في موضع النصب كالآخرين.

وكلُّهم يقف عليه كما يصل إلَّا حمزة فإنَّه عنه فيه [ثلاثة] ١٠٠ أوجه في الوقف:

(٣) هذه القراءة متواترة وقفاً، شاذة وصلاً.

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها لعطف من ذكر آخراً على الباقين.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المنتهي ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) التاء المربوطة غير واضحة والمثبت من [ح].

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين غير واضح لرطوبة أصابة النسخة الأصلية والمثبت من [ح].

وجه بفتح الزاي من غير همز، ووجه بإسكان الزاي، والإ[شارة]<sup>(1)</sup> إلى الهمز من غير واو.

وروى الحُلُوانيُّ (عن أبي) ﴿ [بشر] ﴿ رَجُزّاً): بتنوين الزاي وتشديدها من غير واو [ولا] ﴿ (همز كيف وقع) ﴿ .

وروى الخزاعيُّ عن العُمَري: بالواوس.

وروى (...) ﴿ ابن جَمَّاز والعُمَري عن أبي جعفر: بخيال همزها كيف وقع. ﴿قَالَ اعْلَمُ﴾ [٢٥٩] جزمٌ (شيخان) ﴿

(١) هذا الرقم مطموس في المخطوط، وبناءاً على سياق الكلام، وعدد الأوجه التي ذكرها المؤلف عن حمزة أثبت ما بين المعكوفتين.

(٢) أصاب هذا اللوح رطوبة فأزالت معالر عدد من الكلمات، منها هذه الكلمة، وسياق الكلام والجزء المتبقي منها يدلان عليها، وكذلك مذهب حزة في الهمز عند المؤلف، فكثيراً ما نقل عنه الإشارة إليه.

(٣) كلمتين غيرواضحتين، والمثبت من [ح].

(٤) كلمة مطموسة بسبب الرطوبة، وقلتُ بأن المطموس هو أبو بشر بناءاً على ما يلي:

١- أنَّ هذا الوجه لحمزة رحمه الله تعالى، رواه عنه الهذلي، والنوزاوازي، والأخير ينقل عن الأهوازي شيخ المؤلف. ينظر: الكامل ٤٣٠، والمغني[٩١].

٧- أنَّ كلمة (أبي) واضحة في [ح] ولها كالخيال في الأصل يدل عليها، وعند الرجوع إلى أسانيد الحُلُواني عن مزة لا نجد في شيوخ الحُلُواني عنه من يكني بأبي فلان إلَّا أبا بشر. ولو لر أجد ما يطمئن النفس على أنَّه أبو بشر لما أثبته، لأنَّ الجزم بأسهاء رجال السند لا يكون بغلبة الظن، بل لابد فيه من القيقين مع الدليل.

(٥) كلمة مطموسة بسبب الرطوبة، ومنطوق القراءة وسياق الكلام يقتضيانها، وهذا الوجه نص عليه الهذلي، والنوزاوازي كما تقدم.

(٦) الكلمتين غير واضحة المعالم في الأصل، والمثبت من [ح].

(٧) ينظر: المنتهى ٣١٠.

(٨) في المخطوط بياض بسبب الرطوبة التي أزالت معالر الكلمة، والمحذوف هنا اسم أحد رجال السند، ولا يمكن الجزم به لعدم ما يدل عليه.

(٩) لريبق من هذه الكلمة في المخطوط سوى الألف والنون وانمحى أولها بسبب رطوبة أصابة هذا اللوح، وبعد

﴿بِرَبُوَةٍ ﴿ [٢٦٥] هنا وفي قد أفلح '' بفتح الراء: دمشقيٌّ غيرَ النوفليِّ عن ابن بكّار، والخزاعيُّ عن أبي (بشر) ''، [١٨٠/ أ] وعاصمٌ غيرَ ابنِ نبهان وشيبانَ وحمَّادِ بن زيد عنه، وحسينٍ عن أبي بكر، وبشرِ لطلحةُ عنه.

وروى الخزاعيُّ عن أبي بشر الوليد بن مسلم هاهنا بالفتح، وفي قد أفلح بالضم ".

غيرهم: بالضم فيها إلَّا الأعمشَ وطلحةَ فإنَّها يكسران الراء فيها ".

﴿أُكُلُّهَا﴾ [٢٦٥] كيف جاء خفيف: مكيٌّ، ونافعٌ.

وافق: أبو بشر الوليدُ بن مسلم هاهنافقط.

وافق: أبو عمرو فيها أضيف إلى مؤنث.

زاد أبو عمرو يخفف ﴿رُسُلُنَا﴾ و﴿رُسُلُنَا﴾ و﴿رُسُلُنَا﴾ [إبراهيم١٢ والعنكبوت٢٩] و(سبلهم) ٥٠٠٠.

وافق: الشيزريُّ عن علي في قوله: ﴿رُسُلَنَا﴾ في موضع النصب وكان مضافاً.

﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ﴾ [٢٦٧] هنا وفي آل عمران ﴿ وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [١٠٣] في النساء ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ ﴾ [٢] وفي الأنعام ﴿ فَتَفَرَّقَ

الرجوع إلى التلخيص للمؤلف وجدته ينسب هذه القراءة إلى من ذكر. ينظر: التلخيص ٢٢٠.

<sup>(</sup>١) ءاية ٠٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط بياض بسبب الرطوبة التي أصابة هذا اللوح، والمثبت من المنتهى، لأنَّ المؤلف نقل منه. ينظر: المنتهى ٣١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٣، ونسبها لعباس، وشواذ القراءة[٢١/ ب] ونسبها للأشهب.

<sup>(</sup>٥) لم ترد هذه الكلمة في القرآن متصلة بضمير الغائب.

يِكُمُ الآوا وفي الأعراف ﴿ تَلْقَفُ الآوا اللهِ وَ الشعراء ﴿ تَلْقَفُ الآوا وَ وَ التوبة ﴿ هَلُ وَفِي الأنفال ﴿ وَلَا تَوَلّوا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الأهوازيُّ: قرأتُ على أبي إسحاق الطبري، وأبي حفص الكتَّاني، وأبي الحسن العلاف البغداديِّ عن النقاش: بالتخفيف فيهن. مثل ما قرأت أنا على الشريف أبي القاسم عنه.

وقال الأهوازيُّ: وقرأتُ على غيرهم عن النقاش بالتشديد فيهن.

وافق: أبو جعفر في تشديد ﴿لَا تَنَاصَرُونَ ۞. ورويسٌ وأبو الفضل الرازى لابن حسان عن يعقوب في الليل ﴿نَارًا تَلَظَّىٰ ۞.

(١) يعنى سورة التحريم.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف ثلاثة وعشرين فقط، وقد ذكرها الداني في التيسير ٢٦ و ٦٣، والشاطبي في الحرز الأبيات ٥٢٦-٥٢٦. ٥٣١، والسخاوي في فتح الوصيد / ٤٧٨-٤٨١، والجعبري في شرحه على الشاطبية ٣/ ١٢٦٥-١٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) علي بن محمد بن علي، أبو القاسم، العلوي الحسيني، الزيدي الحراني الحنبلي، شيخ معمر مقرئ صالح ثقة، توفي في العشرين من شوال، سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٢١٩ وغاية النهاية ١/ ٧٧٥ و٥٧٣.

وروى الخزاعيُّ في الشعراء كل ما الله فيها بالتشديد عن الوليد بن مسلم. غيرهم: بالتخفيف فيهن.

﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾ [٢٦٩] بكسر التاء: يعقوبٌ غيرَ المنهال، وعن يعقوبَ [٢٨٠/ب] الوقف عليها بالياء.

غيره: بفتح التاء.

﴿فَنِعِمّا هِي النساء الله النساء الله النون والعين: مكيٌّ، وورشٌ، وابنُ مَرَّاز، وسالرُه والعُمَريُّ لأبي جعفر، وحفصٌ غيرَ الخزازِ، والقاضي عن حسنون عن هبيرة، ويحيى بن سُلَيهان، والكسائيُّ عن أبي بكر، وحمَّادُ بن أبي زياد طريق الغضائري والأعشى غيرَ الآدميِّ، وابنُ برزة عن الدوري عن اليزيدي، ويونسُ والعنبريُّ عن أبي عمرو وأبو أيوب عن اليزيدي، وعصمةُ عن عاصم، والبرجميُّ، وطلحةُ، وابنُ سعدان، وسلامٌ، ويعقوبُ، وأيوبُ الغازي، وسهلٌ، في اختيارهم.

وسلامٌ، والمدائني عن أبي عمرو: بين الفتح والكسر٣٠.

بفتح النون وكسر العين فيهما: دمشقيٌّ، و(ثلاثةُ) والخزازُ، والقاضي عن حسنون عن هبيرة، وحسينٌ عن أبي بكر.

غيرهم: بكسر النون وسكون العين.

﴿ يُكَفِّرُ ﴾ [٢٧١] بالياء والرفع: دمشقيٌّ، وحفصٌ، وحسينٌ عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عنها ص٥١٠.

<sup>(</sup>۲) ءاية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) يعني الاختلاس.

وبالنون وكسر الفاء وجزم الراء: نافعٌ غيرَ أبي خليدٍ، وخلفٌ، والقطعيُّ عن عبيد عن شبل عن ابن كثير، ويحيى بن سُلَيَهان والكسائيُّ وابنُ جبير عن أبي بكر، والكسائيُّ لنفسه، وحمزةُ إلَّا مَن أذكرهم إن شاء الله، وخلفٌ، وأبانُ، وابنُ سعدان، وابنُ عيسى في اختيارهم.

وقرأ ((تُكَفَّرُ)) بتاء مرفوعة وفتح الكاف والفاء شديدة وسكون الراء ((تُكَفَّرُ)) بتاء مرفوعة وفتح الكاف وكسر الفاء وجزم أبانُ، وجاء عنه ((وَتُكَفِّرُ)) بتاء وضمها وفتح الكاف وكسر الفاء وجزم الراء (().

مَن بقي: بالنون ورفع الراء، وهم: أبو خليد عن نافع، والأزرقُ وابنُ راشد وابنُ واصل عن حمزة مع من بقي من القراء.

﴿ تَحُسَبُهُمُ ﴾ [٢٧٣] وبابه بفتح السين: أبو جعفر، ودمشقيٌّ، وسلامُ الخراساني، وحمزةُ، وعاصمٌ.

وابنُ جبير والأعشى عن أبي بكر، وهبيرةُ وابنُ شاهين وابنُ بشَّار عن حفص، ويونسُ عن أبان: بكسر (السين) مثل مَن بقى.

وروى ابنُ غالب كسر (السين) في هذا الباب عن أبي بكر أنَّه جعله في اختياره في قراءة عاصم.

وأُجمِع على كسر (السين) من الماضي منه، و(يفتعل) و(يفتعلون) [١٨١/أ] نحو قوله: ﴿حَسِبَ ﴾ و﴿يَحْتَسِبُ وَالطلاق ٣] و﴿يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر ٤٧].

(٢) إعراب القرآن للنحاس ١/ ١٣٢، ونسبها لابن عباس، وشواذ القراءة [٢٢/ أ] ونسبها لأبان عن عاصم.

\_

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ١/ ١٣٢، ونسبها لعكرمة.

﴿فَاذِنُواْ ﴿ [٢٧٩] بفتح الهمزة ومدِّها وكسر الذال: حمزةُ، وأبو بكر إلَّا ابنَ غالب والبرجميَّ، والثغريُّ '' عن الكسائي طريق أبي الفضل الرازي، وهارونُ وحسينٌ وعصمةُ عن أبي عمرو، واستثنى الأهوازي عن عاصم هذا الوجه وقال: عاصمٌ غيرَ حفصٍ، والمفضلِ والبرجميِّ عن أبي بكر، وابنِ غالب '' وابنِ حاتم عن أبي بكر، والرفاعيِّ عن الأعشى.

غيرهم: بسكون الهمزة وفتح الذال.

ويترك همزه أصحاب ترك الهمز في الحالين على أصولهم.

وذكر أبو الفضل الرازي عن سجادة أنَّه يحقق هذا الهمز في جميع الأحوال.

﴿لَا تُظْلَمُونَ ۞﴾ ضم التاء وفتح اللام الحرف الأول، والحرف الثاني بفتح التاء وكسر اللام: المفضلُ.

غيره: الحرف [الأول] بفتح التاء وكسر اللام والحرف الثاني بضم التاء وفتح اللام.

﴿عُسُرَةٍ ﴾ [٢٨٠] مثقل: أبو جعفر.

غيره: مخففة.

((فَنَظُرَةً)) [٢٨٠] ساكنة الظاء ١٠٠٠: الخزاعيُّ عن أبي بشر عن ابن عامر.

<sup>(</sup>١) هو ابن جبير، تقدم ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) قبل ابن غالب قال: الأعشى، فخذفته لأنّه يشعر بترجمة جديدة كها هي عادة المؤلف رحمه الله تعالى أنّه يبدأ تراجمه بدون واو، والواقع أنَّ وجود الأعشى في هذا الموضع غير صحيح، لأنَّ الحكم ليس للأعشى بكهاله، وإنّها لبعض الرواة عنه وهم البرجمي وابن غالب والرفاعي، ولو عطف الثلاثة ثم قال: عن الأعشى لكان وافق الصواب، وهو كذلك عند الروذباري. ينظر: الجامع للروذباري [٩٤١/ب].

<sup>(</sup>٣) لابد منها لكمال المعنى.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٤، ونسبها للحسن، والمنتهي ٣١٥.

وروى الأهوازيُّ عن الأزرق وابنِ أبي حمَّاد عن أبي بكر عن عاصم، والرفاعيِّ والخواصِ وابنِ جبير عن الأعشى عنه ((فَنُظُرَةُ)): بضم [النون] وسكون الظاء (٠٠٠).

من بقي: بفتح النون وكسر الظاء.

﴿مَيْسُرَقِ ﴾ [٢٨٠] بضم السين: نافعٌ، والبخاريُّ لزيد عن يعقوب، وابنُ محيصن.

وروى الجريري عن يعقوب ((مَيْسَرِهِ)): بجر الراء وإشباع كسرة الهاء ". وروى الطُّريَّشِيُّ هذا الوجه عن زيد عن يعقوب مطلقاً.

غيرهم: ﴿مَيْسَرَةِ ﴾ بفتح السين وتنوين جر التاء.

﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ [٢٨٠] خفيفة الصاد: عاصمٌ، وطلحةُ واللؤلؤيُّ وحسينُ الجعفي وعبيدٌ وعصمةُ عن أبي عمرو، والنهشايُّ عن الخَفَّاف عنه، ونعيمٌ والفرَّاءُ والقاضي عن حمزة. والخزاعيُّ عن ابن زَرْبي عن حمزة.

غيرهم: بتشديد الصاد.

﴿ تَرْجِعُونَ ﴾ [٢٨١] فتح ثم كسر: أبو عمرو غيرَ السَّعِيديِّ، وحمصيُّ، وسلامٌ، ويعقوبُ، وابنُ محيصن، والثغري عن الكسائي طريق أبي الفضل.

مخيرا: عباس.

غيرهم: ضم ثم فتح.

(١) في المخطوط (الظاء).

\_

<sup>&</sup>quot; (٢) ينظر: شواذ القراءة[٢٢/ ب] ونسبها للأعشى.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٥٨/ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٣١٥.

﴿ وَلَا يُضَاّرَ ﴾ [٢٨٢] ساكنة الراء: الحُلُوانيُّ عن [١٨١/ ب] أبي جعفر. وبسكون الراء، وتشديدها: ابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر.

برفع الراء وتشديدها: ابنُ محيصن.

﴿أَن تَضِلُّ ﴾ [٢٨٢] بكسر الهمزة: حمزةُ، والخزاعيُّ عن المفضل.

غيرهما: بالفتح.

﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ [٢٨٢] بالتشديد والرفع: حمزةً، والمفضل.

بسكون الذال وتخفيف الكاف ونصب الراء: مكيًّ، بصريًّ غيرَ أيوبٍ وابنِ موسى وابنِ وردان، وابنُ المبارك عن الكسائي، والنَّهاونديُّ والطُّوسيُّ عن قتيبة طريق الأهوازي.

والأصمُّ وابنُ الوليد طريق الخزاعي ١٠٠٠.

وعند الطُّريُّثيثي عن قتيبة غيرَ أبي جهم وابن جرير.

غيرهم: بالتشديد والنصب.

﴿تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً ﴾ [٢٨٢] بالنصب فيهما: عاصمٌ إلَّا الأزرقَ عن أبي بكر، وابنُ وردان وابنُ الصَّباح والأزرقُ وابنُ زكريا وابنُ كيسة عند الخزاعي، كلُّهم عن حمزة.

غيرهم: بالرفع.

((فَرُهُنُّ)) [۲۸۳] ساكنة الهاء ((): هارونُ عن ابن كثير، وخلفٌ عن عبيد عن شبل عنه، والشَّقُريُّ (() عنه عند ابن مجاهد، وعبدُ الوارث وهارونُ وعبيدٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: السبعة ١٩٤، ومختصر ابن خالويه ٢٥، ونسبها لشهر بن حوشب، وأبي عمرو، وجماعة ولم يسمهم، والتقريب والبيان[٥٨/ب]، ومشكل إعراب القرآن ١٤٦/١، وإملاء ما من به الرحمن ١/١٢١.

<sup>(</sup>٣) مطرف بن معقل، تقدم ص٤٨٨.

وحسينٌ ويونسُ ومحبوبٌ وخارجةُ والأصمعيُّ عن أبي عمرو، والمنهالُ ليعقوب.

الباقون عن ابن كثير، والباقون عن أبي عمرو: بضمتين.

غيرهم: ﴿فَرِهَانٌ ﴾ بكسر الراء وفتح الهاء وألف ساكنة بعدها.

((ٱلَّذِى ٱوَّتُمِنَ)) [۲۸۳] بإشهام الضم ((() الشَّيزريُّ والدَّاجونيُّ وابنُ موسى عن ابن ذكوان، والدَّاجونيُّ عن هشام، وأبوحمدون وأبو عبد الرحمن وابنُ جبير عن البزيدي عن أبي عمرو، والكاغديُّ عن الدوري عن البزيدي، والطُّوسيُّ عن السُّوسي، ويحيى بن سُليَهان عن أبي بكر، والوكيعيُّ وابنُ حزام (() عن يحيى بن عادم عن أبي بكر، والوكيعيُّ وابنُ حزام (() عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، وحمَّادُ بن محمد (() عن القاسم عن الشَّمُّوني، وحمدانُ عن أبي [عثهان] عن حفص وابنُ يزيد (() وابنُ عمر عن الأشناني عن عبيد عنه، وابنُ زرقان عن عمرو عنه، وابنُ أبي الهذيل والصفارُ عن القواس عنه، وابنُ بحر وابنُ الحلاف عن الدوري بحر وابنُ الحلاف عن الدوري

(١) ينظر: السبعة ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) موسى بن حزام، أبو عمران، الترمذي، الرجل الصالح قال ابن أبي داود: حدثنا بترمذ سنة إحدى وخمسين يعنى ومائتين. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) سياه المؤلف: حمَّاد بن محمد، أبو الحسن الكوفي، وسياه في قسم الأسانيد حمَّاد بن أحمد الخياط، وقال في : [ل/٥٨/أ] حمَّاد بن أحمد المقرئ الضرير الكوفي، وقال ابنُ الجزري: حمَّاد بن أحمد بن حمَّاد، أبو الحسن، الكوفي الضرير، مقرئ مصدر. ينظر: قسم السانيد[ك/ ٢٦/ب، وح/ ٥٩] وغاية النهاية ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (عمرو) وهو سهو من الناسخ، لأنَّ المؤلف ذكره في الأسانيد باسم: حمدان بن أبي عثمان، وهو بهذا الاسم عند الروذباري، وهو: حمدان بن أبي عثمان، الدقاق، روى القراءة عرضاً عن حفص. ينظر: قسم الأسانيد[ك/ ٦، ول/ ١٣/ أ، وح ١١] وجامع الروذباري[٥٠/ ب] وغاية النهاية ١٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يزيد بن هارون، أبو بكر، الواسطى القطان. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) حمدون بن الحارث، الخزاز. ينظر: غاية النهاية ١/ ٢٦١.

عن سُلَيْم (عنه) ١٠٠٠، وابنُ واصل والقرشيُّ عن الكسائي، وابنُ شَنَبُوذ عن الشيزري عند الأهوازي.

بإشهامه إلى الكسر: الأزرقُ عن الحُلُوانيِّ عن هشام، وابنُ رجاء عن الحُلُوانيِّ عن هشام، وابنُ رجاء عن الحُلُواني عن قالون، وخلفٌ [١٨٢/أ] عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، وخلفٌ والرفاعيُّ وابنُ ءادم عن الكسائي، وابنُ الدوري عن أبيه عن الكسائي.

وجعل ابنُ محيصن الهمزة في هذا الباب ياء، وهو ((ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ)) و((إِلَى اللهُدَي ٱلْتَمْنَ)) و((إِلَّ أَن قَالُواْ ٱتُتُواْ)) [الجاثية ٢٥] و((فِي ٱلسَّمَاوَاتُ اللهُدَي ٱلْتُتُونَى)) [الأحقاف ٤] وما أشبه ذلك ٣٠، ثهانون موضعاً.

غيره: على أصولهم في الهمز وتركه.

وروى الخزاعيُّ عن ابن لاحق طريق الأدمي عن حمزة الابتداء بهمزتين في نظائره(··).

﴿فَيَغَفِرُ ﴾ و﴿يُعَذِّبُ ﴾ [٢٨٤] بالرفع فيهما: شاميٌّ غيرَ أبي بشر عند الخزاعي ﴿، وأبو جعفر، وبصريٌّ غيرَ أبوي عمرو، وعاصمٌ، وطلحةُ، وابنُ محيصن.

غيرهم: بسكون الراء والباء. الإدغام قد ذكرت ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في المخطوط لا يظهر من هذه الكلمة سوئ حرف العين، وبقية الكلمة كتب الناسخ فوقها حرف الواو الذي بعدها، فصارت غيرُ مفهومة، والمثبت من [ح].

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن عمران بن رجاء، أبو بكر، المقرئ. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان٢/ ٩٤٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهي ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص١٨٨.

﴿وَكِتَابِهِ ﴾ [٢٨٥] بألف: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ وقاسمٍ وابنِ سعدان. غيرهم: ((وَكُتْبِهِ ع)) بالجمع بغير ألف، وسكن التاء منهم: اللؤلؤيُّ عن أبي عمر و().

((وَرُسُلِهِ)) [٢٨٥] ساكنة السين ": اللؤلؤيُّ ويونسُ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث.

غيرهم: بضمها.

﴿لَا نُفَرِّقُ﴾ [٢٨٥] بياء مرفوعة: اللؤلؤيُّ وخارجةُ عن أبي عمرو، ويعقوبُ غيرَ الحريريِّ.

النهشليُّ عن الخَفَّاف: بالوجهين.

غيرهم: بنون.

- oor -

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٥، وشواذ القراءة [٢٣/ أ] ونسبها للحسن.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٥، ونسبها للحسن، وشواذ القراءة[٢٣/ أ] ونسبها لزيد بن على، وكرداب.

## -الفتح-

فتح طلحةُ ((بِعَهْدِيّ)) ١٠٠ [١٠].

فتح حرميًّ، وأبو عمرو، والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار عن ابن عامر ﴿إِنِّيَ أَعْلَمُ ﴾ [٣٠٠] فيهما.

وكلُّهم فتحوا ﴿نِعُمَتِيَ ٱلَّتِيَ ﴾ في ثلاثة مواضع ﴿ إِلاَ المفضلَ وابنَ محيصن والحُلُوانيَّ عن أبي معمر عن عبد الوارث فإنَّم سكنوا الياء فيهن.

وكلُّهم فتحوا ﴿عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ إلا حمزةَ غيرَ الفرَّاءِ والطبيبِ وابنِ زكريا، وحفصاً غيرَ ابنِ شاهين و(الخزازِ) "، والقاضي عن حسنون عن هبيرة، وعبيدٍ عن أبان، وأطلق الطُّريَثيثيُّ عن أبان فإنَّهم سكنوها.

﴿بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ ﴾ [١٢٥] وفي الحج '' بالفتح: مدنيٌّ، وهشامٌّ، والنَّوفليُّ عن بن بكَّار، وحفضٌ، والأصمعيُّ عن أبي عمرو، والحُلُوانيُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث، وابنُ ميسرة وشريحٌ والفارسيُّ عن الكسائي.

<sup>(</sup>١) ينظر: محتصر ابن خالويه ١١، والكامل ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) الآيات: (٤٠ و٤٧ و٢٢).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (الحرا) والمثبت من [ح]، إذ لا يوجد في الرواة عن حفص من لقب بهذا اللقب، وهو: أحمد بن علي بن الفضل، أبو جعفر، الحزاز -بالحاء المعجمة وزايين- بغدادي، مقرئ ماهر ثقة، توفي سنة ست وثهانين ومائتين في المحرم. ينظر: غاية النهاية ١/ ٨٦ و٨٦.

<sup>(</sup>٤) ءاية ٢٦.

﴿فَٱذْكُرُونِيٓ﴾ [١٥٢] بالفتح: مكيًّ، والبلخيُّ عن يونس عن ورش، وأبو قرة لنافع. [١٨٢/ب]

﴿ بِي لَعَلَّهُمْ ﴾ [١٨٦] بالفتح: ورشٌ وأبو مروان ﴿ والأصمعيُّ عن أبي عمرو.

﴿مِنِّيَّ إِلَّا ﴾ [٢٤٩] بالفتح: مدنيٌّ، وأبو عمرو، والنوفليُّ عن بكار.

﴿رَبِّىَ ٱلَّذِي﴾ [٢٥٨] بالفتح: كلُّهم إلَّا ابنَ محيصن، وحمزةَ غيرَ الفرَّاءِ والطبيبِ وابنِ زكريا.

((هُدَايَ)) [٣٨] كلُّهم بالفتح: -أعني فتح الياء- إلَّا محمدَ بن عيسىٰ عن يونس عن ورش ٠٠٠.

بكسر الدال ("): عليٌّ غيرَ ليثٍ وابنِ بكَّار.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عثمان بن خالد بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان أبو مروان، القرشي العثماني، المدني ثم المكي مقرئ معروف ثقة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، قال المؤلف: سعيد بن عثمان، وقيل: محمد بن عثمان، وبالاسم الأخير ترجم له ابن الجزري كما سبق، وقال بأنَّ تلميذه أحمد بن عبد الله بن العلاء وهم فيه وسماه سعيداً. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان٧/ ٨٥٤.

<sup>(</sup>٣) يعني بالإمالة.

## -الاثبات-<sup>(۱)</sup>

﴿ٱلدَّاعِ﴾ [١٨٦] ابنُ شَنَبُوذ عن قُنبل، وأبو جعفر، وبصريٌّ غيرَ أيوبٍ، وإسهاعيلُ وأبو مروان وورشٌ: بالياء.

سلامٌ، ويعقوبُ، وابنُ شَنَبُوذ عن قُنبل: في الحالين، والمذكورون معهم في الوصل فقط.

﴿ دَعَانِ ﴾ [١٨٦] بالياء في الوصل: أبو جعفر، وأبو عمرو، وسهلٌ، وإسماعيلُ، وأبو مروان، وورشٌ غير ابنِ شَنَبُوذ، وابنُ بويان عن أبي نشيط، و[ابنُ] ﴿ حَمَّاد وأبو عون [عن] ﴿ الحُلُوانِي عن قالون، وابنُ الصلت لقُنبل.

وأثبتَهما في الحالين: سلامٌ، ويعقوبُ.

﴿ فَٱتَّقُونِ ﴾ بياء: أبو جعفر، وبصريٌّ غيرَ أيوبٍ، وإسماعيلُ وأبو مروان وابنُ شَنَبُوذِ عن قُنبل.

سلام، ويعقوب، وابن شَنبُوذ: في الحالين.

أثبت: سلامٌ، ويعقوبُ ﴿فَٱرْهَبُونِ ۞﴾، ﴿فَٱتَّقُونِ ۞﴾، ﴿وَلَا تَكَفُرُونِ ﴿ فَي الْحَالِينِ.

وافقهم: عباسٌ وابنُ عقيل طريق أبي الفضل الرازي في الوصل فيهن.

<sup>(</sup>١) أي: ما أثبته القراء من ياءات الزوائد في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أبو) ولعله سبق قلم من الناسخ، لأنَّ الراوي عن الحُلُّواني عن قالون هو: أحمد بن حمَّاد المنقي، تقدم ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) لابد من هذه الزيادة، لأنَّ أبا عون ليس حلوانياً، بل واسطي، وهو راوٍ عن الحُلُواني عن قالون، والرواية في جامع الروذباري بهذه الزيادة. ينظر: [١٥١/ ب].

وذكر الأهوازيُّ فيها سبع الهاءات: ﴿فَالْرَهَبُونِ ﴾، ﴿فَاتَّقُونِ ۞، ﴿وَلَا تَكُفُرُونِ ۞﴾، ﴿وَلَا تَكُفُرُونِ ۞﴾، وعباسٌ، وابنُ سعدان عن اليزيدي: ساكنة النون في الحالين. عصمةُ عنه ": يخيِّر فيهن بين الحذف والاثبات في الحالين.

﴿ دَعُوةَ ٱلدَّاعِي ﴾ [١٨٦] بالياء في الوصل: نافعٌ إلَّا مَن أذكرهم، وأبو عمرو بياء في الوصل فقط.

والمسيبيُّ وأبو رواف الزهري وابن قيس عن نافع، وقالونُ إلَّا القاضيَّ وابن صالح وأبا مروان وابنَ بويان عن أبي نشيط: بغير ياء في الحالين كالآخرين.

وابنُ شَنَبُوذ عن قُنبل بالياء في الحالين.

ونافعٌ إلَّا مَن أذكرهم إن شاء الله، [١٨٣/ أ] وأبو عمرو: بياء في الوصل دون الوقف.

وأبو قرة والزهريُّ وابنُ قيس عن نافع، وقالونُ غيرَ الحُلُوانيِّ والشَّحَّامِ وَأَبِي وَأَبِي وَالشَّحَامِ وَأَبِي الْخَلُوانِ وَابنُ شَنَبُوذَ عن الأزرق عن ورش: بغير ياء في الحالين كمن بقي.

﴿ دَعَانِي ﴾ [١٨٦] بياء في الحالين: ابنُ شَنَبُوذ عن قُنبل.

- 007 -

<sup>(</sup>١) نصَّ الأهوازيُّ في الوجيز أنَّما ستة، الخمسة المذكورة، و ﴿وَاتَّقُونِ يَــَّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴾، ولعل المؤلف نقل عن الأهوازي من غير هذا الكتاب. ينظر: الوجيز ١٤٦. وقد تكون السابعة: ((يَأْتِي بٱلشَّمْسِ)).

<sup>(</sup>٢) يعني: عن الأهوازي.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص ٠ ٣٤، ولريكنه المؤلف بأبي رواف إلَّا هنا.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أبو) وهو معطوف على مجرور.

﴿وَٱتَّقُونِ﴾ [١٩٧] نافعٌ إلَّا مَن أذكرهم إن شاء الله، وأبو عمرو: بياء في الوصل دون الوقف.

وورشٌ والمسيبيُّ وأبو قرة والزهريُّ وابنُ قيس عن نافع، وقالونُ غيرَ أبي مروان: بغير ياء في الحالين كالآخرين، قال ابنُ مجاهد ذلك...

ابنُ سعدان للمسيبي، والاختيارات قد ذكرت أولاً.

((يَأْتِ بِٱلشَّمْسِ)) [٢٥٨] بغيرياء في الحالين: ابنُ جرير عن ابن بكَّار ٣٠.

غيره: بياء كما في المصحف.

- oov -

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة ١٩٧، ولم يستثن من طرق قالون أحداً.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٢٠/ب].

## سُورةُ آلِ عِمرَان

((ميم ألله)) بالقطع في الحالين ((): البرجميُّ والأعشى والأزرقُ وابنُ حمَّاد وابنُ أبي أمية والدارميُّ عن أبي بكر، والرفاعيُّ وابنُ المنذر وابنُ عمر عن يحيى بن ءادم عن أبي بكر، وسعيدٌ والكسائيُّ كلاهما عن المفضل، كأبي جعفر (().

وذكر الخزاعيُّ أنَّ أبا جعفر إنَّ هذا الحرف مختلف عنه ٣٠٠.

مفضلُ بن صدقة روى عن عاصم (ألف لام ميمِ الله) بكسر الميم في الوصل موصولاً (١٠).

﴿ سَيُغُلَّبُونَ وَيُحْشَرُونَ ﴾ [١٦] بالتاء فيهما: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ وقاسمٍ وابنِ سعدان.

غيرهما: بالياء فيهما.

روى الخزاعيُّ عن عباس مخيراً ٥٠٠٠.

﴿ تَرَوْنَهُم ﴾ [١٣] بتاء: مدنيٌّ، حمصيٌّ، بصريٌٌ غيرَ أبي عمرو، وأبانُ وأبو عمارة وابنُ شاهين عن حفص، وابنُ بشار طريق البختري.

غيرهم: بالياء.

<sup>(</sup>۱) ينظر: السبعة ۲۰۰، ونسبها لمحمد بن الجهم عن الفراء عن عاصم، والتبصرة ١٧٦ لمكي، والتبصرة

<sup>(</sup>۱) ينظر: السبعة·٢٠، ونسبها لمحمد بن الجهم عن الفراء عن عاصم، والتبصرة٢٧٦ لمكي، والتبصرة للخياط١٩٧.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي جعفر السكت على حروف التهجي في سورة البقرة، وذكر له هنا في آل عمران مع السكت وجهين هما: قطع الهمزة من لفظ الجلالة، والأخر وصلها، ويفهم هذا من كاف التشبيه المتلصة به، والدالة على أنَّ له وجهاً آخر كالبرجمي ومن معه، ثم مِن نقله قول الخزاعي بالوجهين عنه. ينظر: المبسوط ١٤٠ والكامل ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٥، ونسبها لعمرو بن عبيد، وإعراب القرآن للنحاس ١ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهى ٣٢٢.

﴿رُضُونَ ﴾ [١٥] بضم الراء: عاصمٌ إلَّا مَن أذكره إن شاء الله حيث كان. حفصٌ وأبانُ: بكسر الراء حيث كان.

وقرأ ((مَنِ ٱتَّبَعَ رُضُوانَهُو)) [١٦] في المائدة برفع الراء ": شيبانُ عن عاصم، والأعشى والكسائيُّ ويحيى بن سُليَّهان وابنُ جبير عن أبي بكر، وخلفٌ وابنُ سعدان وابنُ المنذر وابنُ عمر وابنُ حزام عن يحيى بن عادم عنه، وأبو إسحاق الطبري عن حمَّاد بن أبي زياد عنه.

غيرهم: بكسر الراء.

وقال أبو الفضل الرازي ((شُهَدَاءَ لِلَّهِ)) [١٨] بالمد وفتح الهمزة ((لِلَّهِ)) بلام الجر٣٠.

الشيزريُّ: بالوجهين.

غيره: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ ﴾ بفتح الشين وكسر الهاء وفتح الدال ﴿ٱللَّهُ ﴾ برفع الهاء. ﴿أَنَّ ٱلدِّينَ ﴾ [١٩] بفتح الهمزة: عليٌّ وخلفٌ.

غيرهما: بكسرها.

((وَيُقَاتِلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ)) (١٦] بألف ورفع الياء وكسر التاء: أبو حمدون والسَّابوريُّ والدَّندانيُّ ومحمدُ بن نصير وابنُ أبي نصر والطُّريَثيثيُّ عن [٦٨٣/ب] ابن رستم لنصير.

غيرهم: ﴿وَيَقْتُلُونَ ﴾ بفتح الياء وضم التاء بغير ألف.

(٢) ينظر: جامع البيان٣/ ٩٥٧، ونقل فيها الخلاف عن شعبة.

-

<sup>(</sup>١) في المخطوط زيادة (إلا) بعد (من) ولا وجود لها في القرآن.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١/ ١٤٨، ونسبها لأبي المهلب، والتقريب والبيان[٦١]أ].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٦١/ أ]، وإملاء ما من به الرحمن١/ ١٢٩.

﴿ وَيُقَاتِلُونَ ٱلَّذِينَ ﴾ [17] بألف وضم الياء وكسر التاء: حمزةُ إلّا مَن أَذِي مَن الكسائي، وابنُ أبي أذكرهم إن شاء الله، وابنُ جبير والواقديُّ وابنُ واصل عن الكسائي، وابنُ أبي نصر وابنُ رستم عن نصير عنه، وابنُ زياد وابنُ باذام عن قتيبة، والثغريُّ والقرشيُّ طريق أبي الفضل الرازي.

الأزرقُ وابنُ زكريا وابنُ زياد والقاضي عن حمزة: ﴿وَيَقْتُلُونَ ﴾ بغير ألف مثل من بقي.

﴿ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ [٢٧] ﴿ وَٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [٢٧] و ﴿ بَلَدِ مَّيِّتِ ﴾ [١٧] و ﴿ بَلَدِ مَّيِّتِ ﴾ [١٧] و ﴿ الْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيْ فِي الْمَيْتِ فِي الْأَنْعَامِ ﴿ وَالْأَعْرَافُ ﴿ وَيُونِسُ وَالْرُومِ ﴾ والأعراف ﴿ ويونس والروم ﴾ وفاطر ﴿ وفاطر ﴿ : مَدَنَيُّ ، حَمِيُّ ، كُوفَيُّ غَيرَ أَبِي بِكُر.

وافق: أبو بشر طريق الخزاعي في يونس والروم وفاطر ٠٠٠.

مدنيُّ: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا﴾ [الأنعام١٢٢] و﴿ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا﴾ [الحجرات١٢] و﴿ أَلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [يس٣٣].

وافق الخُريبيُّ في: ﴿ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾.

وافق ابنُ محيصن وأبانُ في قوله: ﴿ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا ﴾.

- 07. -

<sup>(</sup>۱) ءاية ٩٥.

<sup>(</sup>۲) ءائة ٥٧.

<sup>(</sup>٣) ءاية ٣١.

<sup>(</sup>٤) ءاية ٩٠.

<sup>(</sup>٥) ءاية ٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهى ٣٢٤.

وافق: بصريٌّ غيرَ أبوى عمرو ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا﴾، وما ليس معه ذكر الىلد.

زاد أبو جعفر ﴿وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ﴾ [الأنعام١٣٩] و﴿بَلْدَةَ مَّيْتَا﴾ [ق١١] و ﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة؟].

وافقه أبو بشر في: و ﴿ بَلَّدَةً مَّيْتًا ﴾ ونحوه في جميع القرآن.

وقال الأهوازيُّ عن عاصم: بالتشديد: حفصٌ وأبانُ ويحيى بن سُلِّيهان عن أبي بكر، والأصمعيُّ عن أبي عمرو. فيكونُ المفضل بالتخفيف.

وروى الخزاعي عن المفضل بالتشديد (١٠)، والله أعلم بصوابه.

﴿تَقِيَّةَ﴾ [٢٨] بوزن تحية: بصريٌّ غيرَ أبوي عمرو، والمفضلُ.

من بقى ﴿تُقَنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ أصولهم(۱).

﴿عِمْرَانَ ﴾ " [٣٣] بالإمالة: ابنُ عيسى لورش، والأخفشُ الصغير " لابن ذكوان.

(٣) تقدم بيان أحكامها ص ٤٢٥.

لريصل إلينا، أو أنَّ للمنتهي نسخة أخرى لر تصلنا نقل منها المؤلف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٢٤و ٤٢٥ ولم أجد نص الخزاعي في المنتهي، فلعل المؤلف رواه عنه مشافهة، أو من كتاب آخر

<sup>(</sup>٢) أي: في الفتح والإمالة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبيد بن الخليل، روى القراءة عن جعفر بن حمدان عن هارون الأخفش، روى عنه القراءة محمد بن جعفر الخزاعي، لا أعرفه. هذه ترجمته عند ابن الجزري بحروفها. ينظر: غاية النهاية ٢/ ١٩٥.

وهو شيخ الخزاعي قرأ عليه بدمشق سنة أربع وسبعين وثلاثهائة، ونعته بالنحُوي، وروى الهذلي من طريقه، وسمياه بالأخفش الصغير، تمييزاً له عن هارون بن موسى الأخفش، لأنَّه شيخ شيخه ابنُ أبي داود. ينظر: المنتهي ١٣٧ والكامل ٢٣٢.

بين اللفظين: الأزرقُ لورش، وعن العُمَري لأبي جعفر، وعن قتيبة والوليدِ بن مسلم وأحمدَ بن ذكوان وابنِ أنس والأخفشِ غيرَ البيروتيِّ والنقاشِ والبلخيِّ وأهلِ العراق عن ابن الأخرم عن ابن ذكوان أنَّ هذا الأخير ترجمة الأهوازي.

﴿ وَضَعْتُ ﴾ [٣٦] بسكون العين وضم التاء: دمشقيٌّ، وحمَّادُ بن أبي زياد والمفضلُ وأبانُ وعصمةُ عن عاصم، وأبو بكر غيرَ الأزرقِ عنه، وطلحةُ، ويعقوبُ، [١٨٤/ أ] وحمَّاد بن سلمة عن ابن كثير.

غيرهم: بفتح العين وسكون التاء.

﴿ وَكُفَّلُهَا ﴾ [٣٧] مشددة: كوفيٌّ غيرَ أبانَ وقاسمٍ.

غيرهم: مخففة.

﴿زَكَرِيَّا﴾ حيث وقع بالقصر: كوفيٌّ غيرَ أبانَ وأبي بكر.

وذكر الأهوازيُّ والخزاعيُّ ١٠٠ عن عاصم بالقصر عن حفص والمفضل فقط.

من بقي عن عاصم بالمدِّ والإعراب كمن بقي.

ونصَبَ ﴿زَكَرِيَّا﴾ الحرف الأول"، مَن شدد ﴿وَكَفَّلَهَا ﴾ من أصحاب عاصم.

وكلُّ مَن خفَّف ﴿ وَكَرِيَّا ﴾ رفعَهُ -أعني ﴿ زَكَرِيَّا ﴾ الحرف الأول-.

- 077 -

\_

وهذا الطريق لرينصَّ عليه المؤلف في قسم الأسانيد، ولريذكره عن الخزاعي، بل لريذكر طريق الخزاعي في طرق الأخفش هارون بن موسى عن ابن ذكوان.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٢٦، وفيه ما ذكره المؤلف عن الخزاعي فقط.

<sup>(</sup>۲) ءاية ۳۷.

<sup>(</sup>٣) يعني خفف ﴿وَكَفَّلَهَا﴾.

((ٱلْمِحْرَابَ)) [٣٧] بكسر الراء (١٠٠٠) المريُّ والسُّلميُّ وابنُ النَّجَّاد وابنُ عتَّاب عن الأخفش عن ابن ذكوان، وابنُ ذكوان عن أبيه، وأبو الأزهر عن ورش، وأهلُ العراق عن الأزرق لورش، وكذلك في (صَّ) (١٠٠٠) أهلُ مصر والغرب بترقيق الراء فيها.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿فِي ٱلْمِحْرَابِ﴾ في الجرهنا وفي مريم ﴿ بكسر الراء: ابنُ عامر إلَّا مَن أذكره عنه إن شاء الله، وأبو الأزهر لورش، وابنُ زياد وابنُ باذام والطُّريَّثيثيُّ لقتيبة، والخزاعيُّ عنه ﴿ والأزرقُ لورش، وابنُ شَنبُوذ عنه.

أهلُ مصر والغرب: بالترقيق.

هشامٌ وابنُ عتبة وابنُ بكَّار والبلخيُّ للأخفش عن ابن ذكوان: بالفتح غيرُ جافي [كمن] به بقي.

ورويت ((ٱلْمِحْرَابَ)) بكل إعرابه بالإمالة عن ابن أبي داوود والإسكندرانيِّ لابن ذكوان.

وفي الجر بالإمالة: الأخفشُ والإسكندرانيُّ و(الوليدُ بن هشام غيرَ الفضلِ) وابنُ عيسي لورش.

وافق: ابن موسى هنا.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٢/ ٧٣٩، ومراده بكسر الراء إمالتها.

<sup>(</sup>۲) ءاية ۲۱.

<sup>(</sup>٣) ءاية ١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (لمن) وهو مشكل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التقريب والبيان[٦١/ب].

<sup>(</sup>٧) لر أجد لهما ذكر في أسانيد المؤلف.

﴿ فَنَادَاهُ ﴾ [٣٩] بألف ممالة: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ وقاسمٍ وطلحةَ وابنِ جبير عن على، وابنِ عيسى في اختياره.

غيرهم: بياء ساكنة.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ﴾ [٣٩] بكسر الهمزة: دمشقيٌّ، وحمزةُ.

غيرهما: بفتحها.

وقرأ ابنُ محيصن ((بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ)) (( وَاللَّهُ عَنِي الْكِبَرُ)) اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ يُبَشُرُكَ ﴾ [٣٩و٥٤] كيف جاء خفيف إلَّا قوله: ((فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ )) الحجر] ((): حمزةُ، والثغريُّ عن علي طريق الرازي الكسائيُّ ()، و محمدُ ابن عيسى في اختياره إلَّا في التوبة () والحجر () ومريم ().

وافق: شيبانُ في الشوري(٠٠٠).

وافق: أبو خليد عن نافع في الحرف الأول من آل عمران ٠٠٠٠.

<sup>(</sup>١) سَيُعيد ذكرها في ياءات الإضافة نهاية السورة، وهو موضعها الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءة[٦٤/ب] ونسبها للضرير عن يعقوب.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن إبراهيم بن عامر، المعروف بابن أبي عجرم، أبو عيسى، الأنطاكي، من أشهر أصحاب ابن جبير وأضبطهم. ينظر: معرفة القراء الكبار٢٦٦ وغاية النهاية ١/ ٢٣٧، ولر أجد من لقبه بالكسائي، ونسبه إلى الري غير المؤلف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ءاية ٢١.

<sup>(</sup>٥) ءالة ٤٥.

<sup>(</sup>٦) الأيتان٧ و٩٧، ذكرت الموضعين لتعميم المؤلف هنا، وتخصيصه العجلي بالموضع الأخير الذي سيذكره فيها يأتي.

<sup>(</sup>۷) ءائة ۲۳.

<sup>(</sup>۸) ءائة ۳۹.

والعجليُّ شددها في آخر مريم…

غيرهم: بالتشديد فيهن.

[اختيار [أبي] محمد بن قيس: ((يُبُشِرُكَ)) بضم الياء وكسر السين هنا(۴)](٤).

﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ [٨٨] [٨٨] بالياء: مدنيٌّ، بصريٌّ غيرَ أبي عمرو، وعاصمٌ، وقاسمٌ.

غيرُهم: بنون.

الأهوازيُّ عن عاصم عن ابن عتبة ﴿فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ ﴾: برفع النون.

[اختيار اليزيدي عن أبي عمرو من غير [هذا] الكتاب: ((وَرَسُولِ))

[٤٩] جر معطوف على ﴿بِكَلِمَةٍ ﴾ [٤٩] ٣٠.

﴿ أَنِّي ٓ أَخُلُقُ ﴾ [٤٩] بكسر الهمزة: نافعٌ غيرَ أبي خليد.

وغيره: بفتحها.

((فَتَكُونُ طَيْرًا)) [٤٩] بالتاء (١٠٠٠ ابنُ عطية، وابنُ راشد، وابنُ حرب، عن حمزة.

غيرهم: بياء.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (محمد بن قيس) وليس في الرواة من طرق هذا الكتاب راو بهذاالاسم، وإنَّا هو: أبو محمد حميد بن قيس، وتقدمت ترجمته، ولعله سبق قلم من الناسخ، لذلك أضفت هذه الكلمة. (٣) ينظر: المحتسب ١/ ٢٥٧، وزاد مجاهد، ومختصر ابن خالويه ٢٦.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها سياق الكلام، ومنهج الكتاب حيث لريذكر المؤلف اختيار اليزيدي.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٧. (٧) حاشية.

<sup>(</sup>٨) ينظر: التقريب والبيان[٦٦/ب]، وإعراب القراءات الشواذ١/ ٣١٩، وشواذ القراءة[٢٤/ب] ونسبها لمجاهد، واليزيدي، وأيوب السختياني، وأبي الشمال.

وذكر الأهوازيُّ عن السلمي عن الأخفش عن هشام ﴿فَيَكُونُ ﴾: بنصب النون هنا وفي المائدة (١٠)، وقال: قرأتهما برفع النون، وهو الصحيح.

غيرهم: بياء ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا ﴾ وفي المائدة " بالألف.

مدنيٌّ، وسلامٌ، ويعقوبُ غيرَ المنهال، زاد أبو جعفر ﴿كَهَيْتَةِ ٱلطَّابِرِ﴾ [٤٩] هنا وفي المائدة".

غيرهم: بغير ألف فيهن.

((ٱلْحُوَارِيُونَ)) [٥٦] بتخفيف الياء (الله الكلمة: النوفليُّ عن ابن بكار عن ابن عامر.

غيره: بالتشديد.

﴿ فَيُوَقِيهِم ﴾ [٥٧] بالياء: هارونُ عن ابن كثير، وحفصٌ، والبرجميُّ عن الأعشى طريق الأهوازي، وهارونُ عن أبي عمرو، ورويسٌ والوليدُ بن حسان عن يعقوب.

غيرهم: بنون.

<sup>(</sup>۱) ءاية ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) ءاية ۱۱.

<sup>(</sup>٣) ءاية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: مختصر ابن خالويه ٢٧، والمحتسب ١/ ٢٥٨ ونسبها لإبراهيم، وأبي بكر الثقفي.

روى القرشيُّ عن الوليد بن مسلم عن ابن عامر ((فَيَكُونَ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ)): بنصب النون ((...

غيره: روى برفعها كمن بقي. وفيه سبع مواضع ". ((إِبْرَاهَامَ)) عليه السلام: روى النوفايُّ عن ابن بكَّار بالألف كلها ". غيره: بالياء كلها.

وَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

الباقون عن نافع إلا مَن أذكرهم إن شاء الله، ويونسُ وأبو زيد عن أبي عمرو، والبصري في عن هارون عنه، وأبو عبد الرحمن وأبو حمدون عن اليزيدي،

(١) ينظر: شواذ القراءة[٥٧/ أ].

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الجملة في القرآن الكريم في ثمانية مواضع، أجمع القراء على رفع واحد منها وهو موضع الأنعام عاية ١٠ وذكر المؤلف في هذا الموضع النصب من أحد طرق ابن عامر، بقيت ستة مواضع وهي: ١- البقرة عاية ١٠ ٤٠ - آل عمران عاية ١٤٠ . ٣ - النحل عاية ١٤٠ . ٤ - مريم عاية ٥٠ . ٥ - يسّ عاية ٢٨ . ٦ - غافر عاية ٢٨ ، وهذه المواضع الستة بالنصب عن ابن عامر بلا خلاف، ووافقه الكسائي في النحل ويسّ، وباقي القراء بالرفع في المواضع الستة. ينظر: التيسير ٥٧، والنشر ٢ / ٢٠ ، وإتحاف فضلاء البشر ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم حكمه في سورة البقرة، ص٩٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (القتبي) وتقدمت ترجمة العتبي ص٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) النضر بن شميل بن خرشنة أبو الحسن، المازني البصري، النحوي اللغوي الإخباري، توفي سنة أربع ومائتين بمرو. ينظر: غاية النهاية ١/ ٨٦و٨٢.

وسلامٌ المدائني عنه: بغير همز ولا مدِّ ... وكذلك جاء عن بشَّار عن ورش، وعن البخاري والأهناسي عن مَوَّاس عن ابن هلال عن النحاس ... [١٨٥/ أ]

الباقون عن أبي عمرو إلَّا مَن أذكرهم، وخارجة وكردم عن نافع، وابن صالح عن قالون، والباقون عن ورش، وإسماعيل إلَّا البلخيَّ عن الدوري عنه، وابن سعدان عن المسيبي: ﴿هَانَتُم ﴿: باللهِ مع النفس ﴿ من غير همز حيث وقع.

اللؤلؤيُّ والعنبريُّ عن أبي عمرو، وابنُ محيصن ﴿هَآانَٰتُمَ»: بألف بعد مدَّة وهمزة كمن بقي.

كُلُّ على أصولهم في طول المد والقصر.

حرميٌّ غيرَ سالمِ [و] ''ورشٍ لا يمدون ﴿هَا﴾ ولم يختلفوا في مدِّ ﴿أُولَاءِ﴾ حيث وقع، هذا مجمل بعد أن فصلته في باب المدِّ تقريباً ''.

للحفظ: ﴿هَا ﴾ و ﴿لَا ﴾ بغير همز الجُريريُّ ليعقوب.

بتخفيف الهمزة: العُمَريُّ على أصله، ومثله حمزة إن وقف.

غيرهم: بالتحقيق.

﴿أَن يُؤُتَّنَّ﴾ [٧٣] باللِّه: مكيٌّ.

وقرأ الأعمشُ ((إِن يُؤُتَّى)): بكسر الهمزة".

غيرهم: ﴿أَن يُؤُتَّنَّ﴾ بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان٣/ ٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) إسهاعيل بن عبد الله بن عمرو، أبو الحسن، التجيبي، شيخ مصر، توفي سنة بضع وثمانين ومائتين. ينظر:غاية النهاية ١ م ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) يعني مع جريان النفس الذي ينحبس مع الهمز حتى لا يبقى للهمز أثر.

<sup>(</sup>٤) لابدَّ من هذه الواو لأجل العطف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص٣٢٤.

رم. (٦) ينظر: محتصر ابن خالويه ٢٧، وزاد: طلحة، وشواذ القراءة[٢٥/ ب] وزاد: سعيد بن جبير.

﴿ يُؤدِّونَ ﴾ [١٧٥] فيهما و ﴿ نُوْتِهِ ﴾ [١٤٥] والشوري ٢٠٠] و ﴿ نُولِهِ ﴾ و ﴿ نُصْلِهِ ﴾ و النساء ١١٥] باختلاس كسرتهن: عبد الرزاق وهشام غير البلخي وهبة وابن شاكر، والزعفراني عن ابن عتبة، والدَّاجوني وابن موسى وأحمد بن ذكوان وابن أنس عن ابن ذكوان، وحمصي ، وقالون غير سالم وابن شَنبُوذ عن أبي نشيط، والمسيبي وابن المعلى وحسين عن أبي بكر، وحسين ويونس واللؤلؤي عن أبي عمرو، وابن غير النهرواني، ويعقوب عمرو، وابن غير الأصمعي عنه، وأبو جعفر غير النهرواني، ويعقوب غير الوليد بن حسان والجريري.

وافق: سالمُ إلَّا في ﴿يُؤَدِّهِ يَ فيهما.

واستثنى أبو الفضل الرازي للرملي في الشورى وقال: أشبَعها في الشورى بإشباع كسرتهن: الكسائيُّ، والباقون عن ابن عامر إلَّا مَن أذكرهم عنه إن شاء الله، والباقون عن نافع، وحفصٌ غيرَ الخزازِ عن هبيرة، والأزرقُ وابنُ حاتم وابنُ جبير عن أبي بكر.

البرجميُّ والرفاعيُّ عن الأعشى عن أبي بكر، وعباسٌ عن أبي عمرو، ونصرُ بن علي عن الأصمعي عنه: بجزم الهاء فيهن.

حمزةُ وابنُ ذكوان والبلخيُّ وهبةُ عن هشام، والباقون عن عاصم، والباقون عن عاصم، والباقون عن أبي عمرو، والنهروانيُّ لأبي جعفر، والهاشميُّ عنه، والوليدُ بن حسان ليعقوب، والجُريريُّ عنه، وابنُ جَمَّاز لنافع: باختلاس [١٨٥/ب] ضمتها.

(۱) ءاية ۲۰.

سلامُ الخراساني في اختياره: ((يُلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم)) [٧٨]، ((وَلَا تُلُوُونَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

وفتح اللام وضم الواو وتشديدها (١٠٠٠): العُمَريُّ وابنُ جَمَّاز عن أبي جعفر. وروى الأفطس عن ابن كثير ((يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم)): بواوو واحدة مرفوعة اللام هذا الحرف فقط (١٠٠٠).

الباقون: بواو ساكنة اللام فيهما.

﴿ تَعَلَمُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾ [٧٩] خفيفة: حرميٌّ، بصريٌّ، وابنُ سعدان لنفسه، وأبانُ وشيبانُ وابنُ نبهان عن عاصم.

الباقون: مشددة.

﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ ﴾ [٨٠] بالنصب: شاميٌّ، وحمزةُ، وعاصمٌ غيرَ الأعشى وحسينٍ والبرجميِّ وابنِ حمَّاد وابنِ حاتم عن أبي بكر، وخلفٌ، وبصريٌ غيرَ أبي عمرو، ومحبوبٌ عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير، ويونسُ ومحبوبٌ والسَّعِيَّديُّ عن أبي عمرو، وخارجةُ واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وشجاعٌ غيرَ القصبانيِّ عن ابن غالب، والقصبيُّ عن عبد الوارث، وأبو خلاد وسجادةُ وأبو الحارث وعصامٌ وعبيدٌ الضرير عن اليزيدي.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل١٦٥ و١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس١/١٦٧، وزاد: شيبة، وكذلك الكرماني، والكامل٥١٦، وشواذ القراءة[٢٥/ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل١٦٥، وهي عنده لجماعة ليس فيهم ابن كثير.

الجهضمي ُّعن أبي عمرو، والسُّوَسي وأوقية وأبو عبد الرحمن وابنُ حمَّاد وابنُ حمَّاد وابنُ سعدان وولدُ أبي محمد وابنُ جبير والبلخيُّ عن اليزيدي، والواقديُّ عن عباس، وأبو الزعراء عن الدوري عن اليزيدي: بالاختلاس.

الأعشى وحسينٌ والبرجميُّ وابنُ أبي حمَّاد وابنُ حاتم عن أبي بكر عن عاصم: بإشباع رفع الراء كمن بقي.

وروى أبو الفضل الرازي عن الخُريبي هنا بالرفع عن أبي عمرو.

﴿لِمَا ﴾ [٨١] بكسر اللام: حمزةُ، وابنُ نبهان والضحاكُ عن عاصم، والخزازُ لهبيرة، والقاضي عن حسنون عن هبيرة.

غيرهم: بفتح اللام. وكلُّهم خفف الميم فيه.

﴿ عَاتَيْنَاكُم ﴾ [٨١] بنون وألف: مدنيٌّ إلَّا خارجةَ عن نافع.

[غيرهم] ("): بتاء بغير ألف.

((أُصَري)) [٨١] بضم الألف: المعلَّىٰ عن أبي بكر، والطُّريَّشِيُّ وأبو الفضل الرازي عن خلف عن يحيى، والخزاعيُّ عن ابن شَنبُوذ عن يحيى ".

غيرهم: بكسرها.

﴿يَبْغُونَ﴾ [٨٣] بتاء: بصريٌّ غيرَ أيوبٍ، وحمصيٌّ، وحفصٌ. غيرهم: بتاء.

\_

<sup>(</sup>۱) يونس بن علي بن محمد بن يحيى بن المبارك أبو عيسى، بن اليزيدي. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٢٠٦. وأبو محمد هو جده يحيى اليزيدي، الإمام الشهير تلميذ أبي عمرو البصري.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (غيرهما) والمدنيون ثلاثة - أبو جعفر ونافع وابن السميفع- فلا تصح التثنية.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٣٣١.

﴿ يُرْجَعُونَ ۞ [٨٣] بياء: حفصٌ، وبصريٌّ غيرَ أبوي عمرو [١٨٦/ أ] إلَّا أبا العباس طريق الواقدي.

واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وهارونُ عن أبي عمرو: بالوجهين بياء وتاء. كلُّ على أصولهم في الياء والتاء وفتح الجيم وكسرها.

﴿مِّلُهُ ﴾ [٩١] مَخفِّف همزها: العُمَريُّ في الحالين، وحمزةُ في الوقف، وذكرت خلفه في الأصول (٠٠).

﴿حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [٩٧] بكسر الحاء: أبو جعفر، وكوفيٌّ غيرَ أبي بكر وأبانَ وابنِ عطية والطبيبِ وابنِ واصل وابنِ دينار عن حمزة، وأطلق الأهوازي كسر الحاء عن حفص، وسعيد عن المفضل فقط.

((وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤)) الأصمعيُّ عن أبي عمرو: بالوجهين بالياء والتاء ".

غيره: بتاء.

((وَأَنتُمْ يُتُلَىٰ)) [١٠١] بالياء ٣٠: الأصمعيُّ عن أبي عمرو.

غيره: بتاء.

روى الأهوازيُّ عن الكسائي لنفسه وعن أبي بكر ﴿تُقَاتِهِ ﴾ [١٠٠]: بكسر القاف وقد ذكرت في الحمل ٠٠٠٠.

(٢) ينظر: التقريب والبيان[٦٢/ أ]، وشواذ القراءة[٢٦/ أ] لم يذكر خلافاً عن الأصمعي، وزاد: الخلاف لحمزة.

(٣)التقريب والبيان[٦٢/ب]، وشواذ القراءة[٢٦/أ] ونسبها لابن مسعود، وابن مقسم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر هذه الكلمة في [باب الإمالة]، أولَ الجزء الثاني من الكتاب، وأمَّا كلمة (الحمل) فهي كذلك في المخطوط، ولم يتبين لي مراده منها.

وروى الأهوازي ﴿ٱلْأَنْبِيَآءَ﴾ [١١٢] بالهمز هنا فقط عن أبي بحرية.

﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنَ خَيْرِ فَلَن يُكْفَرُوهُ ﴾ [١١٥] بالياء: كوفيٌ غيرَ أبي بكر والمفضلِ وأبانَ وقاسم، وابنِ سعدان لنفسه، وسلامٌ المدائني، وبكرٌ عن ابن فرح عن اليزيدي، وأبو عون عنه، وأوقيةُ عن عباس طريق الخزاعي، والواقديُّ طريق الطُّريَّشِي.

وأطلق الأهوازيُّ الياء عن حمزة، والكسائيِّ، وحفص، والسَّعِيديِّ وعبوبٍ والجهضميِّ والعنبريِّ وخارجة والأصمعيِّ عن أبي عمرو، والواقديِّ عن عباس، وأبي معمر عن عبد الوارث، وخيَّر باقي أصحاب أبي عمرو عنه، فأكثرهم على التاء إلَّا الأزرق.

وأبو أيوب الكاهلي عن حمزة: بالتاء فيهما كمن بقي.

﴿لَا يَضُرُّكُمْ ﴾ [١٢٠] بالتشديد: أبو جعفر، وسهاويٌّ غيرَ العجليِّ لحمزة، ونصب الراء منهم: سعيدٌ عن المفضل.

وروى الأهوازيُّ عن ابن بحر وابن راشد عن حمزة: بالتخفيف كمن بقي. ((بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ١٠)) بالتاء ١٠٠٠: سهلُ.

غره: بالياء.

﴿ مُنزَلِينَ ﴾ مشدد: شاميٌّ، والأصمعيُّ عن أبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث عنه.

غيرهم: مخفَّف.

- 074 -

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٨، ونسبها لحسن، وغرائب القرآن١/ ٥١٨.

﴿مُسَوِّمِينَ۞ بكسر الواو: مكيٌّ، بصريٌّ غيرَ أيوبٍ والبخاريِّ ليعقوب، وعاصمٌ غيرَ زرقانَ وابنِ زروان.

وقال الطُّريَّشِيُّ: بصريٌّ غيرَ زيدٍ وروحٍ [١٨٦/ب] من طريق ابن يحيين ٠٠٠. غيرهم: بفتح الواو.

﴿سَارِعُوٓاْ﴾ [١٣٣] بغير واو في أوله: مدنيٌّ، دمشقيٌّ.

غيرهم: بالواو في أوله.

﴿قَرْحُ﴾ [١٤٠] و﴿ٱلْقَرْحُ﴾ [١٧٢] بضم القاف: كوفيٌّ غيرَ حفصٍ والمفضلِ وأبانَ وقاسم وابنِ سعدان في اختياهما.

وقال الأهوازيُّ: يضم القاف فيهن من أصحاب عاصم: أبو بكر، وحمَّادُ بن أبي زياد، وعصمةُ فقط.

من بقي من أصحاب عاصم: بالفتح كمن بقي.

وقرأ ابنُ السميفع ((قَرَحُ)) فيهما و((ٱلْقَرَحُ)): بفتح الراء فيهما".

غيره: بسكون الراء فيهن.

((وَيَعُلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ١٠)) برفع الميم: عبدُ الوارث عن أبي عمرو ٣٠٠.

غيره: بنصبها.

<sup>(</sup>١) لم أجده في طرق روح.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٨، ونسبها لأبي السمال، والمحتسب ١ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٩، وتحفة الأقران ١٦٤.

﴿ وَكَأَيِّنِ ﴾ [١٤٦] بوزن كاعن حيث كان: ابنُ كثير، وهارونُ ويونسُ عن أبي عمرو، والرفاعيُّ عن حسين عنه، ونعيمٌ وابنُ عَطَّاف عن حمزة، والشَنبُوذيُّ لرويس وأبو عبيد.

وافقهم: الأعمشُ في سورة محمد ﷺ..

ابنُ محمد، وخلادٌ عن حسين عن أبي عمرو ((وَكَبِن)) بهمزة مكسورة من غير ألف ولا ياء، بوزن (كعن) حيث كان.

وقرأ أبو جعفر: مثل ابن كثير وتليين همزه حيث وقع.

وافقه: حمزةُ في الوقف.

وكلُّهم يقف عليها بالنون إلَّا أبا عمرو، وغيرَ من ذكرناهم، والكسائيُّ غيرَ البراثيِّ عن خلف عنه: فإنَّها يقفان عليه ﴿وَكَأَيِّن ﴾ حيث كان.

وقال الكسائيُّ: ليس في القرآن تنوين ثابتة في الخط غيره.

قوله تعالى: ﴿وَكَأُيِّنِ﴾، ونص سَوْرَةُ بن المبارك عن الكسائي، وعبيدُ الله بن الميزيدي عن أبي عمرو، الوقف عليها بالياء.

﴿ قَاتَلَ ﴾ [١٤٦] بألف: سهاويٌّ غيرَ جبلةَ والكسائيَّ عن المفضلِ، وأبانَ عن عاصم، والأزرقَ عن أبي بكر، والخزاعيُّ عن الوليد بن مسلم "، وأيوبُ الغازي والأصمعيُّ عن أبي عمرو.

غيرهم: بغير ألف.

<sup>(</sup>۱) ءاية ۱۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي٢١، وجامع الروذباري[١٥٧]].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهى ٣٣٣.

قرأ الأعمش ((فَمَا وَهَنُواْ إِلَى مَا أَصَابَهُمْ)) [١٤٦] بالألف واللام والياء ((قَوْلُهُمْ)) [١٤٧] برفع اللام حيث كان (): اللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وحسينٌ عنه، وابنُ حاتم عن أبي بكر، والزعفرانيُّ والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار.

غيرهم: بنصبها.

﴿ٱلرُّعُبَ ﴾ [١٥١] بضم العين حيث وقع: أبو جعفر، وشاميٌّ.

بصريٌّ غيرَ أبوي عمرو، [١٨٧/ أ] وقاسم، والكسائيِّ غيرَ حمدون وابنِ المغيرة والنيسابوريِّ عنه، والسَّمرقنديِّ عن ليث عنه.

غيرهم: بسكون العين.

﴿يَغْشَىٰ﴾ [١٥٤] بتاء: كوفيٌّ غيرَ قاسمٍ وابنِ سعدان عن عاصم [و] الخطيبِ للشموني، وحفصٍ طريق ابن الصلت إلَّا ابنَ زروان وابنَ بشَّار وزيداً وغيره طريق البخاري.

وهارون عن ابن كثير، والأزرقُ وابنُ أبي حمَّاد عن أبي بكر عن عاصم، والخواصُ عن الأعشى عنه، وابنُ حميد عن الشَّمُّوني، ويوسف بن يعقوب عن شعيب عن يحيى عنه، وابنُ راشد وابنُ أبي حمَّاد عن حمزة: بالياء كمن بقى.

((تَصْعَدُونَ)) [١٥٣] بفتح التاء والعين ١٤٠٠: هارونُ عن ابن كثير.

غيره: بضم التاء وكسر العين.

- 0VI -

\_

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن فارس/م١/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه ٢٩، وشواذ القراءة[٧٦/ أ].

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (عن) وليس الخطيب من شيوخ عاصم بل هو من طرقه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٦٢/ب]، وجامع الروذباري[٥٧/ب] وزاد: الحسن البصري.

﴿ كُلَّهُ وَ ﴾ [١٥٤] برفع اللام: بصريٌّ غيرَ الأصمعيِّ عن أبي عمرو، وأيوبُ الغازي والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار.

غيرهم: بنصبها.

((ٱلْقِتَالُ)) [١٥٤] بكسر القاف وفتح التاء وألف ساكنة بعدها ١٠٤٠] الأزرقُ والكسائقُ عن حمزة.

غيرهما ﴿لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ ﴾ [١٥٤]: بغير ألف وفتح القاف.

((فَأَتَنْهُمُ ٱللَّهُ)) [١٤٨] بالقصر: النوفليُّ عن ابن بكَّار ٣٠.

غيره ﴿فَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ﴾: بالمدمن العطاء.

((أَمْنَةَ نُعَاسًا)) [١٥٤] بسكون الميم: ابنُ محيصن ٥٠٠ وكذلك في الأنفال ١٠٠٠.

﴿ وَمَا قُتِّلُوا ﴾ [١٥٦] مشدد: ابنُ هشام عن أبيه، وابنُ الجارود ٥٠٠ عنه.

غيرهم: بالتخفيف.

ويونسُ وأبو زيد وشيبانُ عنه، وعليٌّ عن أبي بكر، وقاسمٌ وابنُ سعدان في اختيارهما، ونهشليٌّ وابنُ زياد وأبو عبيد عن الكسائي، وابنُ الدوري عن أبيه عنه.

غيرهم: بالتاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع الروذباري[٥٥٨/ أ]، والتقريب والبيان[٦٢/ب، و٦٣/ أ].

<sup>(</sup>٢) ينظر: التقريب والبيان[٦٣/ أ].

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي١١٢، والكامل٢٥ وزاد: القطيعي عن ابن كثير، ومجاهد.

<sup>(</sup>٤) ءاية ١١.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن الجارود الدينوري. ينظر: غاية النهاية ١/ ٤٢.

﴿مُتُّمَ ﴾ [١٥٨و١٥٨] وبابه، بكسر الميم في جميع القرآن: نافعٌ، وكوفيٌّ غيرَ عاصم وابنِ سعدان وابنُ محيصن.

وافقهم: حفصٌ إلَّا في هذه السورة.

وروى ابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم، و[السَّعِيدي] عن أبي عمرو: بكسر الميم نصاً حيث وقع.

غيرهم: بضم الميم في جميع القرآن.

وقال الخزاعيُّ: بضم الميم أبو بكر مطلقاً، وحفصٌ في هذه السورة ". ويخرج غيرهما إلى الكسر في جميع القرآن، أعني من أصحاب [١٨٧/ب] عاصم.

﴿ يَجُمْعُونَ ﴿ يَاء: حفضٌ، واللؤلؤيُّ عن أبي عمرو، وابنُ سعدان عن اليزيدي طريق الأهوازي.

غيرهم: بالتاء.

<sup>(</sup>١) في المخطوط (السَّعِيَّد)، والمثبت هو الصواب، وهو: نعيم بن يحيى بن سعيد، أبو عبيد، السَّعِيَّدي -من ولد سعيد بن العاص- الكوفي. ينظر: غاية النهاية٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتهي ٣٣٥.

ومن طريق الطُّريَّثيثي: زيدٌ وروحٌ من طريق ابن يحيى، وأبانُ عن عاصم، وجبلةُ وسعيدٌ عن المفضل: بضم الياء وفتح الغين كمن بقى.

وقيل: إنَّ الشيزري خيره عن الكسائي والمعروف عنه فتح ثم ضم.

﴿ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [١٦٨] مشدد: هشامٌ، وابنُ جرير عن بكَّار.

غيرهما: بالتخفيف.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ ﴾ [١٦٩] الياء: هشامٌ، والحُلُوانيُّ عن هشام، والحُلُوانيُّ عن هشام، والترمذيُّ عن ابن ذكوان، وابنُ جرير عن ابن بكر، وابنُ نبهان وشيبانُ عن عاصم، وبكَّارٌ عن أبان.

غيرهم: بالتاء.

﴿قُتِّلُواْ﴾ [١٦٩] مشدد: دمشقيٌّ.

وروى الأهوازيُّ عن شيبان وابن نبهان عن عاصم، وبكَّارٍ عن أبان (ريُقَاتلُون)) بدل ﴿قُتِلُواْ﴾.

غيرهم: خفيفة.

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ ﴾ [١٦٩] بكسر الهمزة: الكسائيُّ وحده.

وقال الطُّرِيْشِيُّ: الكسائيُّ غيرَ الشيزريِّ.

غيره: بفتح الهمزة.

﴿ وَلَا يَحُزُنكَ ﴾ [١٧٦] ضم ثم كسر حيث جاء إلَّا قولَه تعالى: ﴿ لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ ٱللَّاحِبَرُ ﴾ [الانبياء ٢٠٠]: نافعٌ، وهارونُ وخارجةُ عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>١) ينظر: التقريب والبيان[٦٣/ أ].

وافقهم: أبو بشر -الوليد بن مسلم- طريق الخزاعي في المجادلة من مسلم- طريق الخزاعي أبو جعفر.

والشَّيزريُّ وابنُ باذام والبربريُّ عن علي: بضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن.

وروى الخريبيُّ عن أبي عمرو ((لَا يَحُزُنُهُمُ)): بفتح الياء وضم الزاي وسكون النون<sup>(۱)</sup>.

غيره: بضم النون.

﴿ وَلَا يَحُسَبَنَ ﴾ عند (البخل) وعند (الكفر) بالتاء فيهما: حمصيٌّ، وحمزة، وطلحةُ.

وافقهم: سعيدٌ عن المفضل طريق الخزاعي<sup>(۱)</sup> في قوله تعالى: ((وَلَا تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ)) [۱۸۰].

غيرهم: بالياء.

وروى الأهوازيُّ عن أبي حفص عن حمزة ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾ [۱۷۸] بالياء.

﴿ يُمَيِّزَ ﴾ [١٧٩] بالتشديد: حمصيٌّ، عراقيٌّ ( عيرَ [١٨٨/ أ] أبوي عمرو، وعاصمٌ، وابنُ سعدان.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهئ ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) ءاية ۱۰.

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود على نافع، لأنَّ الخزاعي لريذكر غيره.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٩٦، وشواذ القراءة [٠٨/ أ] ونسباها لأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهى ٣٣٧.

عباس: مخير.

ومحبوبٌ عن إسهاعيل بن مسلم عن ابن كثير، ويونسُ عن أبان، ويحيى بن سُلَيهان عن أبي بكر: بالتشديد أيضاً.

غيرهم: بالتخفيف.

﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ بالياء: حمصيٌّ، مكيٌّ، بصريٌّ غيرَ سهلٍ، والعبسيُّ طريق الأبزاري، والخزازُ عن هبيرة، والقاضي عن حسنون عن هبيرة.

غيرهم: بالتاء.

﴿سَيُكْتَبُ ﴾ [١٨١] بياء وضمها وفتح التاء ﴿وَيَقُولُ ﴾ بياء و ﴿قَتُلُهُمُ ﴾ رفع مزة.

غيره: ﴿سَنَكُتُبُ ﴾ بنون فتح ثم ضم ﴿وَنَقُولُ ﴾ بنون و﴿قَتَلَهُمُ ﴾ [١٨١] نصب.

﴿وَبِٱلزُّبُرِ ﴾ [١٨٤] بزيادة الباء: دمشقي.

غيره: بغير باء.

﴿ وَبِاللَّكِتَابُ ﴾ [١٨٤] بزيادة باء: محمدُ بن هشام عن أبيه والحُلُوانيُّ عنه.

وقال الطُّرِيَثيثيُّ: بزيادة الباء: هشامٌ غيرَ الدَّاجونيِّ. فعلى هذا الأخفش عن هشام يروي من طريقه بزيادة باء فاعلم.

غره: بغير باء.

(١) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الرمز في رموز هذا الكتاب، وذكره في التلخيص وأخبر أنَّه يرمز به للكوفيين والبصريين. ينظر: التلخيص ١٣٠.

ومن الملفت للنظر هنا أنَّه جمع في هذا الرمز بين رمزين جماعيين، وهو مما انفرد به الطبري رحمه الله، وهو بذلك قد اختصر عدداً كبيراً من الأسياء في كلمة واحدة.

[اختيار اليزيدي ((كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتَ)) (١٠): [١٨٥] برفع ((ذَآبِقَةُ)) وتنوينها ونصب ((ٱلْمَوْتَ)) حيث وقع، هنا وفي الأنبياء (١ والعنكبوت (١)).

﴿لَيُبَيِّنُنَّهُ ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَهُ ﴿ [١٨٧] بالياء فيهما: مكيُّ، وأبو عمرو، وقاسمٌ، وابنُ سعدان، وأبو بكر، وحمَّادُ بن أبي زياد وعصمةُ، وجبلةُ وسعيدٌ و[أبو] ﴿ زيدٌ، وروحٌ من طريق يحيى.

وقال الخزاعيُّ: والبخاريُّ عن زيد، وروحٌ ١٠٠٠.

﴿لَا تَحۡسَبَنَّ﴾ [١٨٨] بتاء: كوفيٌّ، وزيدٌ، ورويسٌ.

وأطلق الطُّريْشيْيُ يعقوبُ، وسهلٌ، ولم يذكر الخزاعيُّ سهلاً ولا ابنَ مهران<sup>٧٠</sup>.

غيرهم: بالياء.

﴿ فَلَا يَحْسَبُنَّهُم ﴾ [١٨٨] بالياء وضم الباء: سيدان.

غيرهما: بالتاء وفتح الباء.

اعلم أنَّ الأعمش في المسائل الخمسة ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَ ﴾ مع الكسائي بكسر السين في جميع القرآن.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ءاية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) ءاية٥٧.

<sup>(</sup>٤) حاشية.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط (زيد) والمؤلف هنا يعرض مذهب عاصم، ورتب الرواة والطرق عنه بحسب رتبتهم، من روئ عنه من روئ عنه من روئ بواسطة، فجبلة وسعيد وأبو زيد رووا عن المفضل عن حفص عن عاصم.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المنتهى ٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المنتهى ٣٣٧.

هذا الباب: ((رُسُلِكَ)) [١٩٤] ساكنة السين وبابه مثل: ((رُسُلِهِ)) و((رُسُلُ اللَّهِ)) و((رُسُلُ رَبِّكَ)) [٨١] هارونُ واللؤلؤيُّ والجهضميُّ ويونسُ ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث (١٠٠٠).

غيرهم: برفع السين.

﴿ قُتِلُواْ وَقَاتَلُواْ ﴾ [١٩٥]: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ والأعمشِ وقاسمٍ وابنِ سعدان. غيرهم: ﴿قَتَلُواْ وَقُتِلُواْ ﴾، و﴿ قُتِلُواْ ﴾ مشدد: ابنُ كثير، ودمشقيُّ. غيرهم: بالتخفيف.

﴿لَا يَغُرَّنُكَ ﴾ [١٩٦] بإسكان النون وتخفيفها: يونسُ عن أبي عمرو. وقرأ رويسٌ والوليدُ بن حسان ﴿لَا يَغُرَّنَكَ ﴾، ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ﴾ [الروم ١٦] و﴿لَا يَحُطِمَنَكُمْ ﴾ [النمل ١٨] و﴿نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ [الزخرف ١٤]، ﴿أَوْ نُرِيَنَكَ ﴾ [الزخرف ٢٤]: بالإسكان في جميعها.

زاد أبو الفضل الرازي و((فَلَا يَصُدَّنَكَ)) ﴿ [١٦] في طه فقط، وكذا ((لَا يَصُدُّنَكَ)) ﴿ وَاللَّهُ عَلَى القصص، وقال [١٨٨/ب]: وافق ابنُ حسان وابنُ عقيل

(٣) ينظر: التقريب والبيان[١٠٠/أ]، وشواذ القراءة[٧٥/ب] ونسب موضع (طه) ليعقوب، وموضع القصص لأبي إسحاق.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكامل ٤٨٨ وقال: بالإسكان الأصمعي عن نافع، ونعيم، والعنبري، وعبد الوارث طريق المنقري عن زبان، وافق اليزيدي في قول أبي الحسين طريق الحُلُواني في ((رُسُلِهِ)) وافق زبان بكماله، وابن محيصن في المسألة إلى الجمع، وافق الشيزري مع النون إذا كان منصوباً.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط بالواو.

عن أبي عمرو، ورويسٌ في: ﴿لَا يَحُطِمَنَّكُمْ ﴾، ((وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ)) ﴿ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ)) ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُمْ ﴾.

وقال يعقوب: إنَّما يُعجبني ما كان نهياً والنون متوسطة.

وغيرُ الرازي جعل ابنَ حسان مع رويس في كل ذلك.

((وَلَا يَجُرِمَنكُمُ)) خفيف: عن رويس، والوليد، وابن عقيل، طريق الفضل الرازي فافهم.

وخفَّف زيدٌ ((لَأَقُتُلَنَّكَ))<sup>(۱)</sup> [المائدة ٢٧] طريق الطُّريَثيثي، والجريري لزيد طريق الخزاعي<sup>(۱)</sup>.

غيرهم: بالتشديد في كله.

((نُزُلًا)) [١٩٨] ساكنة الزاي ٠٠٠: خارجةُ عن أبي عمرو.

غيره: برفع الزاي.

((لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُا رَبَّهُمُ)) ((الكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُا رَبَّهُمُ)) ((الكِنِ النون: أبو جعفر، وكذلك في الزمر طريق الطُّريَثيثي.

وقال الخزاعيُّ: هنا أبو جعفر، وفي الزمر الفضلُ بن شاذان عن الحُلُواني عن أبي جعفر فقط ».

<sup>(</sup>١) في المخطوط (رويسا) وهو معطوف على مرفوع.

<sup>(</sup>٢) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصباح٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٠ ونسبها لمسلمة بن محارب، والأعمش.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التقريب والبيان[٦٢/ب].

<sup>(</sup>٧) ينظر: المنتهي ٣٣٩.

## -الفتح-

﴿وَجُهِيَ ﴾ [٢٠] بفتح الياء: مدنيٌّ، دمشقيٌّ، وحفصٌ، والأعشى والبرجميُّ عن أبي بكر، والأزرقُ عنه، والأصمعيُّ عن أبي عمرو، وسلَّامٌ.

أبو خليد عن نافع، وكُردمٌ عنه: بإسكان الياء كمن بقي.

﴿ إِنِّى أُعِيذُهَا ﴾ [٣٦] بفتح الياء: مدنيٌّ غيرَ ابنِ جَمَّاز عن أبي جعفر، وكُردمٌ عن نافع.

فتح مدنيُّ، وأبو عمرو، والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار: ﴿مِنِّيَ ۖ إِنَّكَ ﴾ [٣٥] و((لِّيَ ءَايَةَ﴾ [٤١].

فتح حرميٌّ، وأبو عمرو: ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ ﴾ [٤٩] والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار.

فتح مدنيُّ، والنَّوفليُّ عن ابن بكَّار: ﴿أَنصَارِىَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [٥٦]، وفي الصف''.

فتح كلُّهم: ((بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ)) [٤٠] غيرَ ابنِ محيصن، والحُلُوانيِّ عن الدوري عن اليزيدي ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ءاية ١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي١١٣، والتقريب والبيان[٦٥/أ].

﴿ وَأَطِيعُونِ ٥ ﴿ بِياء فِي الحالين: سلَّامٌ، ويعقوبُ.

عصمةُ عن أبي عمرو: مخير بين حذفها وإثباتها في الحالين.

عباسٌ: يثبتها في الوصل.

وروى الأهوازيُّ عن عباس وابن سعدان: بإسكان النون في الحالين ٠٠٠.

غيرهم: بسكون النون في الوقف، ويحذفها في الوصل.

﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾ [٢٠] بياء: مدنيٌّ، بصريٌّ غيرَ أيوبِ الغازي، وسالم (٣٠٠).

وسلامٌ، ويعقوبُ في الحالين، دون غيرهما في الوصل فقط.

﴿ وَخَافُونِ ﴾ [١٧٥] بياء: ابنُ شَنبُوذ عن قُنبل في الحالين، وكذلك سلامٌ ويعقوبُ.

وأثبتها في الوصل: أبو عمرو، ويزيدُ، وإسهاعيلُ وسهلٌ.

الأصمعيُّ عن نافع، والمسيبيُّ عنه، وقالونُ إلَّا الشَّحَّامَ طريق الأهوازي، وأبا مروان [١٨٩/أ] عنه، ويونسُ عن ورش، وأهلُ مصر عن الأزرق عن ورش: بغير ياء في الحالين، هذا ترجمة الأهوازي لورش، وأمَّا غيرُ ورشٍ: بغير ياء في الحالين مطلقاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان٧/ ٨٥٦.

<sup>(</sup>٢) عُلم من كتابي الداني والروذباري أنَّ المستنثى هنا سالر الليثي المؤدب الراوي عن قالون. ينظر: جامع البيان٣/ ١٠٠١، وجامع الروذباري[٩٥١/ب]، وكان الأولى أن يستثنيه المؤلف عقب قوله: مدني. ولكن استثناء المؤلف له من البصريين يدل على أنَّه سالر المدائني، ولم أجد له ترجمة.

## شورة النساء

وَتَسَاءَلُونَ بِهِ عَ الآ خفيفة: كوفيٌّ غيرَ زرقانَ وابنِ رزوان عن حفص، والبرجميِّ عن أبي بكر، وعن الأعشى أن وهارونُ والخفَّافُ وأبو زيد وعبيدٌ ومحبوبٌ والجهضميُّ وخارجةُ ويونسُ عن السَّعِيدي عن أبي عمرو، وأوقيةُ عن عباس عنه، وأبو معمر عن عبد الوارث عنه.

والواقديُّ عن عباس عن أبي عمرو: مخير.

غيرهم: بالتشديد.

((وَلَا تَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ)) [٢] بتاء واحدة خفيفة: ابنُ محيصن ٣٠.

غيره: بتاءين.

﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ [١] جرٌّ: حمزةُ، والأصمعيُّ عن أبي عمرو.

غيرهما: بالفتح.

﴿ فَوَاحِدَةً ﴾ [٣] رفعٌ: أبو جعفر غيرَ ابنِ جَمَّاز والأشنانيِّ والخزاعيِّ عن عمري، وأبو زيد عن أبي عمرو طريق الأهوازي.

غيرهم: بالنصب.

روي هارونُ ((ٱللَّاتِي جَعَلَ ٱللَّهُ)) [٥]: بألف عن أبي عمرو٣٠.

غيره: ﴿ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ بغيرِ أَلْف.

<sup>(</sup>١) روى البرجمي هذه القراءة من طريقين: الأول: عن شعبة. والثاني: عن الأعشى عن شعبة، وسنده هنا أنزل من الأول.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي١١٣، والتقريب والبيان[٦٥/ أ].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز٢/ ١٠، والتقريب والبيان[٦٥/أ، وب]، وشواذ القراءة[٢٩/أ] ونسبها للحسن وإبراهيم.

﴿قِيَامًا ﴾ [٥] بغير ألف: نافعٌ، ودمشقيٌّ.

غيرهما: ﴿قِينَمَا ﴾ بالألف.

((ذُرِّيَّةَ ضُعَفًا)) [٩] بضم الضاد من غير ألف: ابنُ محيصن ٠٠٠٠.

غيره: ﴿ضِعَفًا ﴾ على وزن (فعالا) والإمالة قد ذكرت في بابها ٠٠٠٠.

﴿ وَسَيُصْلُونَ ﴾ [10] بضم الياء: دمشقيٌّ، وأبو بكر والمفضلُ وحمَّادُ بن أبي زياد وعصمةُ عن عاصم، وبكَّارٌ عن أبان عنه.

غيرهم: بفتح الياء.

﴿وَاحِدَةً ﴾ [١١] رفعٌ: مدنيٌّ، واللؤلؤيُّ وخارجةُ عن أبي عمرو.

والواقديُّ لعباس: مخير.

غيرهم: بالنصب.

﴿فَلِأُمِّهِ﴾ [١١] بكسر الهمزة: شيخان، وطلحةُ، وعبسيٌّ في اختيارهما، وخرج عن حمزة عند الأهوازي ابنُ دينار وابنُ واصل عنه، فرويا بالضم كمن بقي.

﴿ يُوصِي ﴾ [١١] بفتح الصاد فيهما: مكيٌّ، دمشقيٌّ، و[ابنُ شبيب] " قلتُ الابنان "، وسلامٌ الخراسانيُّ، والمفضلُ وحمَّادُ بن أبي زياد وعصمةُ عن عاصم،

<sup>(</sup>۱) ينظر: التقريب والبيان[70/ب]، ومختصر ابن خالويه ٣١، ولم يعيِّن من قرأ بها، واقتصر على قوله: عن بعضهم، ولم يضبط العين بناءً على أنَّه ضبط قراءةً قبلها بضم العين، فتعين للثانية الفتح، وكلا القراءتين مروية عن ابن محيصن. ينظر: مفردة ابن محيصن للأهوازي١١٣ والمبهج٢/٤١، ومصطلح الإشارات١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٤٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (ابن شيت) والصواب ما أُثبت، وهو: أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب، أبو بكر، الرازي، نزيل مصر، مقرئ مشهور ضابط، توفي بمصر سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة. ينظر: معرفة القراء الكبار٢٦٩ وغاية النهاية ١/٣٢١.

<sup>(</sup>٤) هما: ابن كثير وابن عامر .

وأبو بكر غيرَ الأعشى، والبرجميُّ واللؤلؤيُّ والأصمعيُّ وخارجةُ عن أبي عمرو، والقواسُ غيرَ ابنِ شَنبُوذ لحفصِ.

وافق: ابنُ نبهان وشيبانُ عن عاصم، والأعشى والبرجميُّ عن أبي بكر، وحسينُ عن أبي عمرو في الحرف الأول ···.

وافق: حفصٌ، والجريريُّ [١٨٩/ب] في الحرف الثاني ٠٠٠٠.

غيرهم: بكسر الصادين.

﴿نُدُخِلُهُ ﴾ [١٣ و ١٤] و ﴿نُعَذِّبُهُ ﴾ [الفتح ١٧] بالنون فيها: مدنيٌّ، دمشقيٌٌ. غير هما: بالياء فيهما.

﴿ وَٱلَّذَانِ ﴾ [١٦] و ﴿ هَانَانِ ﴾ [طه ٢٦ والحج ١٩] و ﴿ ٱلَّذَيْنِ ﴾ [فصلت ٢٩] و ﴿ هَاتَيْنِ ﴾ [القصص ٢٧] و ﴿ هَاتَيْنِ ﴾ [القصص ٢٨] و ﴿ وَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [القصص ٢٨] و ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [القصص ٢٨] و ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [القصص ٢٨] و ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [القصص ٢٨] و ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [القصص ٢٨] و ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [القصص ٢٨] و ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّالِهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الل

وافقه: أبو عمرو، ورويس في: ﴿فَذَنِكَ﴾.

وكذلك وافقه: النوفليُّ عن ابن بكَّار، والمازنيُّ والخليلُ وهارونُ عن عاصم، والخزازُ لهبيرة.

عبيدٌ والجهضميُّ عن أبي عمرو بالوجهين: بالتشديد والتخفيف.

الأهوازيُّ عن الواقدي عن عباس ((فَذَنِينُكَ)): بزيادة ياء، خفيفة النون ". وروى اللؤلؤيُّ وخارجة عن أبي عمرو وأوقية عن عباس ﴿فَذَنِكَ﴾:

خفيفة النون من غيرياء كمن بقي.

<sup>(</sup>۱) ءاية ۱۱.

<sup>(</sup>۲) ءاية ۱۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة ٤٩٣.

﴿كَرُهَا﴾ [١٩] فيهما بضم الكاف: ثلاثةٌ، وابنُ سعدان في اختيارهما. غيرهم: بفتح الكاف فيهما.

﴿مُّبَيِّنَةٍ﴾ [١٩] بفتح الكاف: حمصيٌّ، وأبو بكر وحمَّادُ بن أبي زياد وأبانُ وعصمةُ وشيبانُ عن عاصم.

وافق في الطلاق (١٠): أبو بشر طريق الخزاعي.

غيرهم: بكسرها.

﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ ﴾ بكسر (الصاد) إلا الحرف الأول '': نعيمٌ وابنُ حرب وأبو أيوب عن حمزة، والكسائيُّ.

وافقهم: حمَّادُ بن سلمة عن ابن كثير، وشيبانُ عن عاصم، وطلحةُ ابنُ مصرف وحسينٌ عن أبي بكر في كسر قوله: ﴿ فُحُصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ [٢٥] هذه الكلمة لا غير.

غيرهم: بفتح الصاد فيهن.

وقرأ ابنُ السميفع ((كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْكُم)) [٢٤]: بفتح الكاف من غير ألف ورفع الهاء من الله تعالى ".

وقرأ غيره ﴿ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾: بفتح الكاف وألف وجر الهاء من اسم الله تعالى.

(۱) ءاية ۱ .

<sup>(</sup>٢) وهو في ءاية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٢، ونسبها للياني، والمحتسب ١/ ٢٨٦.

﴿وَأُحِلَّ لَكُم﴾ [٢٤] بضم الهمزة وكسر الحاء: أبو جعفر، وكوفيٌّ غيرَ عاصمٍ إلَّا حفصاً وأبانَ، وقاسمٍ وابنِ سعدان في اختيارهما.

غيرهم: بفتحها.

وَأُحْصِنَّ اللهِ إِلَا أَبَا بَكُر الصَّادِ: كُوفِيٌّ غَيْرَ عَاصِمٍ إِلَّا أَبَا بَكُر وَالْمُضَلَ وحَمَّادَ بِن أَبِي زِياد وأَبَانَ وعصمةَ عنه، وقاسمٍ، والوليدُ بن مسلم طريق الخزاعي.

غيرهم: بالرفع.

[اختيار حميد بن قيس: ((فَسَوْفَ نَصْلِيهِ)) [٣٠] بفتح النون حيث وقع] ٥٠٠.

﴿ نُكَفِّرُ عَنكُمْ ﴾ و ﴿ وَيُدُخِلُكُم ﴾ [٣١] بالياء فيهما: المفضلُ والمازنيُّ والحليلُ [٩٠٠ أ] عن عاصم، واللؤلؤيُّ وخارجةُ عن أبي عمرو.

غيرهم: بالنون فيهما.

﴿مُّدُخَلًا ﴾ [٣١] بفتح الميم وفي الحج ("): مدنيٌّ، وأبانُ عن عاصم، والأزرقُ والكسائيُّ وحسينٌ وابنُ جبير ويحيئ بن سُليَّان عن أبي بكر، والرفاعيُّ عن يحيئ بن ءادم، وأبو عارة لحفص، وابنُ وردة وأبو عبيد عن الكسائي، والوليدُ بن مسلم طريق الأهوازي.

وقال الخزاعيُّ: وافق الوليدُ بن مسلم في الحج فقط (١٠).

غيرهم: بضم الميم فيهما.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٢، وزاد: الأعمش، والمحتسب ١/ ٢٨٧ وزاد: إبراهيم، والأعمش.

<sup>(</sup>۲) حاسیه. (۳) ءاره۹۵.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهي ٣٤٥.

﴿ وَسُلُواْ ٱللَّهَ ﴾ [٣٦] وما كان من أمر المواجهة بلا همز: مكيًّ، وابنُ جَمَّاز والأشنانيُّ عن عمري، وعليُّ، وخلفٌ، وقاسمٌ، ومحمدُ بن عيسى، والعنبريُّ عن سهل، وأبانُ عن عاصم، واللؤلؤيُّ وخارجةُ والأصمعيُّ عن أبي عمرو، وابنُ موسى والقاضي عن حمزة، وابنُ حاتم عن سُلَيْم عنه.

وقال الأهوازيُّ: إلَّا أبانَ يفعل ذلك في الفعل الواحد فقط، فإذا كان فعل الجماعة همزه.

أحمدُ بن عبد الله بن ذكوان، يترك الهمز في النحل وبني إسرائيل في الموضعين لا غير، ويهمز سائرها، ويترك همزها في الوقف.

من بقي: بالهمز في جميع ذلك.

﴿عَقَدَتُ ﴾ [٣٣] بغير ألف: كوفيٌّ غيرَ قاسم وابنِ سعدان في اختيارهما.

ابنُ زياد وابنُ الصَّباح عن حمزة، وابنُ كيسة عن سُلِّيم عنه: بتشديد القاف.

غيرهم: بألف وتخفيف القاف.

﴿حَفِظَ ٱللَّهَ ﴾ [٣٤] بنصب الهاء: أبو جعفر.

غيره: برفعها.

((وَٱلْجَارِ ٱلْجَنْبِ)) [٣٦] بفتح الجيم وسكون النون: المفضلُ، وحمَّادُ بن زيد، وحمَّادُ بن عمرو عن عاصم ٣٠٠.

غيرهم: بضم النون والجيم.

<sup>(</sup>۱) ءاية ٤٣.

<sup>(</sup>۲) ءاية ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان٣/ ١٠١١، والكامل٢٧ ٥ ونسبها للمفضل وأبان عن عاصم، وجرير للأعمش.

﴿ بِٱلْبَخَلِ ﴾ [٣٧] بفتحتين، وفي الحديد (١٠): كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ غيرَ شيبانَ وحمَّادَ بن سلمة والضحاكَ عنه، وجبلةَ عن المفضل، والخزاعيَّ عن المفضل مطلقاً (١٠) وقاسم، وابنِ سعدان، وابنُ محيصن والأصمعيُّ عن أبي عمرو.

غيرهم: بضم الباء وسكون الخاء فيهما.

﴿حَسَنَةً ﴾ [٤٠] رفع: حرميٌّ، والأعمشُ.

غيرهم: نصب.

((مِن لَدُنِهِ)) [٠٠ والكهف٢] بإسكان الدال وبإشهامها شيئاً من الرفع وكذلك كيف جاء ((مِن لَدُنِهِ و ﴿ لَدُنِهِ و ﴿ لَدُنِهِ و ﴿ لَدُنِهِ وَ ﴿ لَدُنَ ﴾ [هود والنمل والنون والهاء بعدها إن كان بعدها الهاء: ابنُ صالح وأبو [١٩٠/ب] عهارة والكسائيُّ عن أبي بكر، وابنُ حاتم عنه، والرفاعيُّ عن يحيى بن ءادم عنه إلاموضعين في الكهف، ونذكرهما فيها إن شاء الله.

﴿ تُسَوَّىٰ ﴾ [٤٢] بضم التاء: مكيًّ، بصريٌّ غيرَ أبي معمر عن عبد الوارث، ومحبوبٌ عن أبي عمرو، وعاصمٌ.

غيرهم: بنصب التاء. وشدد السين: مدنيٌّ، دمشقيٌٌّ، وأبو معمر عن عبد الوارث.

من بقي وهم: أهلُ الكوفة غيرَ عاصمٍ، ومحبوبٌ عن أبي عمرو: بالتخفيف. (سَكْرَىٰ)) [٤٣] بدل ﴿ سُكَرَىٰ ﴾: خارجةُ عن نافع ''.

(٢) ينظر: المنتهي ٣٤٦.

(٣) ينظر: جامع الروذباري[١٦٢/ أ].

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٣، ونسبها لإبراهيم، والمحتسب١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) ءاية ٢٤.

غيره: ﴿سُكُّرَىٰ﴾.

كل على أصله في الفتح والإمالة.

﴿لَمَسْتُمُ ﴾ [٤٣] هنا وفي المائدة (١٠ بغير ألف: كوفيٌّ غيرَ ابنِ سعدان لنفسه، وعاصم غيرَ المفضلِ، وابنُ عتبة غيرَ الأهوازيِّ.

غيرهم: ﴿لَمَسْتُمُ ﴾ بالألف فيهما.

﴿فَتِيلًا ﴿ اَنظُرُ ﴾ ونحوه بضم التنوين: حرميٌّ، وطلحةُ، وعليٌّ، وخلفٌ، وابنُ سعدان، وابنُ عيسى، وهشامٌ، وقاسمٌ طريق الخزاعي.

وافق: الرمليُّ عن ابن ذكوان، وعبدُ الرزاق إلَّا في: ﴿مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ﴾ [يوسف] و﴿مَّشُحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ [الإسراء والفرقان ٨] و﴿مَّشُحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ [الإسراء والفرقان ٨] و﴿عَذَابِ ۞ ٱرْكُضُ ﴾ [صّ] و﴿مُّنِيبِ ۞ ٱدْخُلُوهَا ﴾ [ق] فقط.

وافق ابنُ عتبة في: ﴿مُتَشَابِهِ ۗ ٱنظُرُوٓا ﴾ و﴿عَذَابٍ ۞ ٱرۡكُضَ ﴾ و﴿مُّنِيبٍ ۞ ٱدۡخُلُوهَا ﴾ في قَ.

وافق: الأخفشُ " طريق ابن الخليل" في: ﴿خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَ ﴾ [إبراهيم ٢٦]. وكسر ابنُ شَنبُوذ عن قُنبل الكسر عند الكسر فقط، وعن التغلبي والسُّلمي

عن ابن ذكوان، وعبدِ الرزاق ضم التنوين في قوله: ﴿خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ﴾.

زاد التغلبيُّ ﴿بِرَحْمَةٍ آدُخُلُواْ ﴾ [الأعراف ٤٩] فقط.

زاد عبدُ الرزاق ﴿مُّنِيبِ ٣ ٱدْخُلُوهَا﴾.

(٢) هو هارون بن موسى الأخفش الإمام المعروف تقدم ص١١٢.

(٣) هو الأخفش الصغير، وتقدم الحديث عنه ص٥٦١.

<sup>(</sup>۱) ءاية ٦.

ترجمةٌ أخرى: ابنُ عامر إلَّا مَن أذكرهم عنه إن شاء الله، وعاصمٌ، وأبو عمرو، وحمزة، وابنُ شَنَبُوذ عن قُنبل: يكسرون كل تنوين لقيت ألف وصل.

يبتدئ بالرفع حيث كان ذلك مثل قوله: ﴿فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ۞: هشامٌ، وعبدُ الرزاق والزعفرانيُّ وابنُ شاكر عن ابن عتبة، وابنُ جرير عن ابن بكَّار.

برفع التنوين في ذلك حيث وقع: أهلُ العراق عن ابن الأخرم، وعن الأخفش عن ابن ذكوان عن ابن عامر، يرفعون التنوين في الأعراف وإبراهيم.

وأهلُ الشام عن ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان يكسورنها حيث وقع. [١٩١/أ]

الدَّاجونيُّ وابنُ موسى عن ابن ذكوان برفع الباب إلَّا سبعةً فإنَّها بالكسر، وبذلك تمام سبعة مواضع، والثاني ﴿مُبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ ﴾ و﴿ فَحُظُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ وفيها وفي الفرقان ﴿مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ [الفرقان] وفي صَ ﴿ عَذَابٍ ۞ ٱرْكُضَ ﴾ وفي قَ ﴿ مُنيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا ﴾.

مختلف عن الأخفش عن ابن ذكوان [في هذا] ١٠٠ الباب.

﴿قَلِيلاً مِّنْهُمْ ﴿ نصب: دمشقيٌّ.

غيره: رفع.

﴿كَأَن لَمْ تَكُن﴾ [٧٣] بتاء: مكيٌّ، والأعمشُ، وسلامٌ، ويعقوبُ غيرَ روحٍ طريق ابن وهب، وسهلٌ، وحفصٌ، والمفضلُ، والبرجميُّ وعبدُ الوارث وهارون واللؤلؤيُّ وخارجةُ عن أبي عمرو، والنوفليُّ عن ابن بكَّار.

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها ليتمَّ المعنى.

<sup>(</sup>٢) هو العتكي، نصَّ عليه الروذباري. ينظر: الجامع[٦٣/ أ].

وقال الأهوازيُّ: عباسٌ، وعبدُ الوارث مخير. غيرهم: بياء.

﴿فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ ﴾ [٧٤] بالياء: أبو زيد غيرَ [اللنباني] ١٠٠ والأعمش، وطلحةُ.

غيرهم: بالنون.

﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا ﴾ بالياء: مكيٌّ، أبو جعفر، ومكيُّ، وكوفيُّ غيرَ عاصم، وابنِ سعدان، وسلامٌ، والتغلبيُّ، والأزرقُ عن هشام، والطُّريَّثيثيُّ، وأبو الفضل الرازي، والحُلُوانيُّ عن هشام مطلقاً.

غيرهم: بالياء.

﴿بَيَّتَ طَآبِفَةُ ﴾ [٨١] بالإدغام في جميع الأحوال: حمزةُ، وأبو عمرو غيرَ اللؤلؤيِّ وحسينٍ والأعمشِ.

غيرهم: بفتح التاء (١٠).

غيرهم: ﴿حَصِرَتُ ﴾ بتاء ساكنة على أنَّه فعل ماض.

((فَدِيَّةُ مُّسَلَّمَةً)) [٩٢] بتشديد الياء فيهما ": طلحةً.

غيره: بالتخفيف فيهما.

<sup>(</sup>١) سقطت النون الثانية في المخطوط، ولريذكر المؤلف هذا الطريق في الأسانيد، وهو شيخُ شيخِه الخزاعي، وهو: إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق، اللنباني الأصبهاني. ينظر: غاية النهاية ١/ ٩.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل ٥٢٩ ونسبها للفليحي عن أبي جعفر، والشافعي عن ابن كثير، وطلحة غير الفياض.

((إِلَّا أَن تَصَّدَّقُواْ)) [٩٢] بتاء (١٠) الحُلُوانيُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث. غيره: بياء.

((وَيُلْقُوٓا اللَّهُمُ ٱلسَّلُمَ)) [٩١] بسكون اللام ": ابنُ نبهان وشيبانُ عن عاصم.

غيره: بفتح اللام.

((إِلَّا خَطَاءَ)) [٩٢] بالمدِّ في الموضعين (٣): عمروُ بن خالد والضحاكُ عن عاصم، ويحيى بن سُلَيَهان عن أبي بكر عنه.

غيرهم: بالقصر فيهما.

وَمَزةُ، وخلفٌ، وأيوبٌ، وسهلٌ، والمفضلُ، وابنُ سعدان لنفسه، وهارونُ عن ابن كثير، وابنُ أي يزيد عن شبل عنه، وحمَّادُ بن عمرو والضحاكُ عن عاصم، وعبيدٌ عن أبان عنه.

بكسر السين وسكون اللام: هارونُ وابنُ نبهان والخليلُ عن [١٩١/ب] عاصم، وبكَّارٌ عن أبان.

غيرهم: بفتح السين واللام وألف.

(٢) أراد لام ﴿ٱلسَّلَمَ﴾، لأنَّها هي الكلمة التي اشتهر فيها الخلاف بين القراء، وأيضاً نصَّ عليها الروذباري، والمنوزاوازي. ينظر: الجامع[١٦٣/ب]، والمغني١١٥.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١١٠ وزاد: الحسن، وأبو إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٤ ونسبها للحسن، ونص الروذباري على فتح الخاء في هذه القراءة. ينظر: جامع الروذباري[٦٣/ب].

﴿لَسْتَ مُؤْمَنَا﴾ [٩٤] بفتح الميم: ابنُ مجالد وعمرُو بن خالد عن عاصم، وابنُ عمارة عن أبي بكر، والحزازُ عن هبيرة، والنَّهروانيُّ عن الحُلُواني عن أبي جعفر، والعُمَريُّ.

وقال الخزاعيُّ: العُمَريُّ بالوجهين ١٠٠٠.

غيرهم: بكسر الميم.

﴿ فَتَثَبَّتُوا ﴾ [٩٤] هنا وفي الحجرات " بالثاء من الثبات: كوفيٌّ غيرَ عاصمٍ، وقاسم، وأبنِ سعدان في اختيارهما.

غيرهم ﴿فَتَبَيَّنُوٓا﴾: بالتاء من التبيان.

﴿غَيْرَ أُوْلِي﴾ [٩٥] بفتح الراء: دمشقيُّ، وعليُّ، وقاسمٌ، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى في اختيارهم، وابنُ صالح عن قُنبل عن ابن كثير، وخلفٌ عن عبيدِ عن شبل عنه.

وروى ابنُ موسى، والكاهليُّ عن حمزة: بكسر الراء ٣٠٠.

غيرهم: برفع الراء.

ابنُ محيصن بثلاثة أوجه: فتح، وكسر، وضم ١٠٠٠.

﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ [١١٤] بالياء: أبو عمرو، وحمزةُ غيرَ ابنِ عطية وابنِ صالح، وقتيبةُ، والشَّيزريُّ، والسَّمرقنديُّ عن ليث، وخلفٌ، ومحمدُ بن عيسى، والأعمشُ، وسهلٌ غيرَ الأهوازيِّ.

غيرهم: بنون.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنتهي ٣٤٩.

<sup>(</sup>۲) ءاية ٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: التقريب والبيان[٦٦/ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التقريب والبيان[٦٥/ب].

روى الجهضميُّ وأبو زيد عن أبي عمرو طريق الأهوازي ((وَلَأُمُرَنَّهُمُ)) [١١٩]: بإسكان الهمزة (٠٠)

غيرهم: بفتح الهمزة ومدها.

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ ﴾ [١٢٢] وكل صاد ساكنة بعدها (دال) بإشمام الزاي حيث وقع: ثلاثةٌ، والأعمشُ، ورويسٌ عند الخزاعي ".

والحذَّاءُ لرويس في: ﴿يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ﴾ [القصص٢٣] و﴿يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ﴾ [الزلزلة] فقط.

وخرج عن حمزة ابنُ موسى وابنُ عَطَّاف عن حمزة، وابنُ موسى عن سُكيَم عنه، و[أبو] محدون وابنُ بُكير ويحيى بن ءادم وأبو عبيد كلُّهم عن الكسائي: بالصاد الصافية، كمن بقي.

﴿بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ (١) و ﴿أَمَانِيِّ ﴾ [١٢٣] ساكنة الياء فيهما: ابنُ جَمَّاز لنافع مثل أبي جعفر.

روى ابنُ جرير عن ابن بكَّار عن ابن عامر ((وَلَا يَجِدُ لَهُو)) [١٢٣] برفع الدال...

غيره: بإسكانها.

(٣) هو ابن منصور، تقدمت ترجمته ص١٤٤.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٥، والتقريب والبيان[٦٦/ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهي ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أبي) وهو معطوف على مرفوع، وبعده (أبو عبيد) وهو مرفوع، وقول المؤلف بعده "كلهم عن الكسائي" يوجب رفعه.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط بدون (باء).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٥.

﴿ يَدُخُلُونَ ﴾ [١٢٣] ضم ثم فتح وفي مريم ( المؤمن ( المخين عكي المؤمن و أبو جعفر ، والمؤمن عيرَ سلامٍ وأيوبٍ ، وأبو بكر وحمَّادُ بن أبي زياد والمفضلُ وعصمةُ وأبانُ عن عاصم.

وافق: الوليدُ بن مسلم إلَّا هنا، وأبو حمدون عن يحيى عن أبي بكر إلَّا في المؤمن.

السَّعِيديُّ عن أبي عمرو، ويحيى بن سُلَيَهان وعليٌّ وكلاهما عن أبي بكر عن عاصم، وخلفٌ [١٩٢/أ] [و]يحيى بن ءادم عنه: ﴿يُدُخَلُونَ﴾ ضم ثم فتح كمن بقي.

روى الطُّريَّثيثيُّ والرازيُّ هنا بالفتح فقط لرويس وابن مجاهد عن أحمد بن عمر عن يحيى.

﴿إِن يَشَأُ ﴾ [١٣٣] وبابه بلا همز: أبو جعفر، وأبو زيد، والأعشى، وابنُ عيسى، والأسديُّ عن ورش.

﴿ يُصلِحَا ﴾ [١٢٨] بضم الياء خفيفة: كوفيٌّ غيرَ قاسمٍ وابنِ سعدان، ومحمدِ بن عيسى، والأصمعيُّ عن أبي عمرو.

غيرهم: بفتح الياء والتشديد.

﴿ وَإِن تَلُورَا ﴾ [١٣٥] بضم اللام وواوٌ واحدةٌ: شاميٌّ، وحمزةُ، وطلحةُ، وطلحةُ، وعمرو بن خالد عن عاصم، وعليٌّ عن أبي بكر طريق الأهوازي، الشَّيزريُّ، والثغريُّ عن عليٍّ طريق أبي الفضل الرازي.

غيرهم: بسكون اللام وبواوين الأولى مضمومة والثانية ساكنة.

<sup>(</sup>۱) ءاية ۲۰.

<sup>(</sup>٢) ءاية ٠ ٤.

﴿نَزَّلَ﴾ و﴿أَنزَلَ﴾ [١٣٦] بالضم فيهما: مكيُّ، شاميُّ، وأبو عمرو غيرَ خارجة، وسلامٌ، وأبانُ ويحيى بن سُلَيمان وعليٌّ وابنُ جبير عن أبي بكر.

غيرهم: بالنصب فيهما.

وكلُّهم شدد الزاي فيهما غيرَ خارجةَ عن أبي عمرو فإنَّه خفف الزاي فيهما···.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ ﴾ [١٤٠] بالفتح: عاصمٌ غيرَ عمرو بن خالد عن عاصم، والمعلَّى ﴿ عَنْ أَبِي بِكُرِ، ويعقوبُ، والثغريُّ.

من بقي: بضم النون وكسر الزاي.

﴿فِي ٱلدَّرُكِ ﴾ [١٤٥] ساكنة الراء: كوفيٌّ غيرَ قاسمٍ وابنِ سعدان في اختيارهما، والمفضلِ والأعشى والبرجميِّ وعليٍّ وابنِ جبير وحسينٍ والأزرقِ وابنِ حاتم ويحيى بن سُلَيمان عن أبي بكر عنه "، وابنِ شاهين عن حفص، والخزازِ عن هبيرة طريق الأهوازي وابنِ بشار عن حفص.

وذكر الخزاعيُّ عن جبلة بفتح الراء ١٠٠٠.

عن سعيد بسكونها كمن بقي.

﴿ يُؤْتِيهِم ﴾ [١٥٢] بياء: حفض، والأعمش، وطلحة، واللؤلؤيُّ وعباسُ عن أبي عمرو.

غيرهم: بنون.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه٣٦ ونسبها لعطية العوفي، والتقريب والبيان[٦٦/ب].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (المعلا) بالممدودة.

<sup>(</sup>٣) المقصود عاصم ولعله سهو لأنَّ عاصم لريسبق ذكره منفرداً، وإنَّما تقدم في الرمز الجماعي.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى ٣٥٢.

﴿ لَا تَعَدُّوا ﴾ [١٥٤] بفتح العين وتشديد الدال: مدنيٌّ، وأبو بشر طريق الخزاعي، وابنُ أبي إسرائيل عن الوليد بن مسلم عند الأهوازي.

إسماعيلُ بن جعفر والمسيبيُّ وابنا أبي أويس وابنُ قيس والزهريُّ عن نافع، وقالونُ غيرَ الضرير عن أبي عون عن الحُلُواني عنه: ساكنة العين.

وقال الخزاعيُّ: "بفتح العين، ورشٌ، والعُمَريُّ وسالمُ وأبو عون طريق الواسطى، وأبي أحمد """.

الأصمعيُّ عن نافع ﴿لَا تَعُدُواْ﴾: ساكنة العين خفيفة الدال كمن بقي. [١٩٢/ب]

﴿ سَيُؤُتِيهِمْ ﴾ [١٦٢] بياء: حمزة، وسلامٌ، وخلفٌ، وقتيبةُ والشَّيزريُّ والثَّيزريُّ وقاسمٌ، والأصمعيُّ عن أبي عمرو.

وابنُ عطية وابنُ صالح عن حمزة: بالنون كمن بقي.

﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [١٦٢] بفتح الهمزة والزاي فيها: أبو عمارة عن حفص.

غيره: برفع الهمزة وكسر الزاي فيهما.

﴿ زَبُورًا ﴿ بضم الزاي حيث وقع: حمزة ، وخلف ، وهارون والخليل عن عاصم وابن حاتم عن أبي بكر.

غيرهم: بفتح الزاي.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن الحسين بن حسنون، أبو أحمد، السامري البغدادي، نزيل مصر، المقرئ اللغوي مسند القرآء في زمانه بالديار المصرية، ولد سنة خمس أو ست وتسعين ومائتين الشك منه، وتوفي بمصر ليلة السبت ودفن يوم السبت لثمان بقين من المحرم، سنة ست وثمانين وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٣٢٧ وغاية النهاية ١/ ٤١٥ - ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتهى ٣٥٢.

((فَسَيَحْشُرُهُمُ)) [۱۷۲] بالياء: كلُّهم إلَّا المفضل عن عاصم فإنَّه رُوى عنه بالنون (۱۰).

عن الزَّينبي عن أبي ربيعة عن قُنبل ((وَسَوْفَ يُؤْتِي)) [١٤٦]: بياء في الموقف"، وليس موضع وقف وهو في المصحف بغيرياء على الأصل.

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه ٣٦، ونسبها للحسن، والتذكرة ٢/ ٣١١.

(٢) ينظر: جامع البيان٢/ ٨١٢، والنقريب والبيان[٧٦/ أ].

## الخاتمة

## (أسأل الله حسنها)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الصادق الأمين، أفضل الأنبياء مقاماً، وخير الأنبياء مقالاً، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

وبعد:

-فإنَّ كتاب الجامع لأبي معشر من الكتب النوادر في هذا الفن، فهو من أكبر وأعظم وأضخم مراجع علم القراءات، وقد انفرد بعدد من الأوجه بينتها في مواضعها ولمر أجدها في هذا السِفر المبارك.

-حفظ لنا هذا الكتاب قراءة بعض القراء الذين اندثرت قراءتهم منذ أزمان طويلة، كاختيار أيوب بن المتوكل القارئ الغازي، واختيار طلحة بن مصرّف، واختيار أبي عُبيدٍ القاسم بنِ سلّام، هؤلاء الأئمة وغيرهم من الرواة وأصحاب الطرق الذين يطول ذكرهم، قراءتهم في هذا الكتاب محفوظة بأسانيدها، فلو أراد باحث إفراد مصحف لأي قارئ أو راوٍ فهذا الكتاب مورد عذب له.

- يعدُّ هذا الكتاب من أوسع كتب أسانيد علم القراءات، فقد حوى ألفاً وخمسائة وخمسون رواية وطريقاً، ثم زاد المؤلف رحمه الله تعالى في ثنايا الكتاب طرقاً وأسانيد أخرى لريذكرها في قسم الأسانيد، بينتها في مواضعها.

- يمثل هذا الكتاب مع غيره مرحلة هامةً جداً من مراحل التأليف عموماً وفي علم القراءات على وجه الخصوص، وهي مرحلة الكتب الجوامع. -حفظ لنا هذا الكتاب عدداً من مصطلحات علم القراءات التي اختفى استعمالها ولم يعرف أهل زماننا الكثير منها، بل انفرد ببعضها.

-سار المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب من أوله إلى آخره على نهج واحد ونَفَس قويٍّ، وهذه ميزة لا يقوى عليها كثير من المؤلفين.

-هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وأسأله أن يوفقنا في الدارين، وأن يختم لنا بخير، وأن يغفر لنا ولوالدينا، ولمعلمينا، والمسلمين، الأحياء منهم والميتين، وأن يتفضل علينا بدخول جنته ومستقر رحمته، وأن يجعلنا ممن يقال له: ((اقرأ وارتقِ ورتل كها كنت ترتل في الدنيا، فإنَّ منزلتك عند آخر آية تقرؤها))، إنَّه جواد كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، اللهم آمين؛ والحمد لله رب العالمين.

| رقم الصفحة | الآية                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة الفاتحة                                                                 |
| ٤٦٦        | ((مَللِكَ))، ((مَلَكَ))[٤].                                                  |
| ٤٦٦        | ((يوم))[٤].                                                                  |
| ٤٦٦        | ((ٱلزِّرَاطَ))[٦]و((زِرَاطَ))[٧].                                            |
|            | سورة البقرة                                                                  |
| ٤٨٠        | ((ءَأَنذَرْتَهُمُ))[٦].                                                      |
| ٤٨٠        | ((غِشَلوَةً))[٧].                                                            |
| ٤٨١        | ((مَّرْضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرْضًا))[١٠].                                 |
| ٤٨٢        | ((وَإِذَا لَاقُواْ ٱلَّذِينَ))[١٤].                                          |
| ٤٨٢        | ((ٱشۡتَرَوِاْ ٱلضَّلَالَةَ))[١٦].                                            |
| ٤٨٣        | ((وُقُودُهَا))[۲۲].                                                          |
| ٤٨٦        | ((أُنْبِئْهِم)) [٣٣].                                                        |
| ٤٨٥        | ((وَلَا تَقْرَبَا هَاذِي ٱلشَّجَرَةَ)) [٣٥] ((هَاذِي ٱلْقَرْيَةَ)) حيث وردت. |
| ٤٨٦        | ((هُدَایُ))[۳۸ وطه۱۲۳].                                                      |
| ٤٨٧        | ((فَلَا خَوْفُ))[٣٨].                                                        |
| 007        | ((بِعَهُدِیّ))[۱۰].                                                          |
| ٤٨٧        | ((يَذُ بَحُونَ))[٤٩].                                                        |
| £9V        | ((جَهَرَةً)) [٥٥].                                                           |
| 290        | ((خَطِیٓ اَدُوْ مُ                                                           |

| رقم الصفحة | الآية                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٩٦        | ((رُجْزَا))[٥٩].                                        |
| £ 9 Y      | ((يَفُسُقُونَ ۞)) بكسر السين.                           |
| ٤٩٥        | ((عَشِرَةَ))[۲۰و۲۰].                                    |
| £97        | ((مِصْر)) [٦١] بدون تنوين.                              |
| ٤٩٦        | ((عَصَواْ وَكَانُواْ)) [٦١] بدون تشديد الواو.           |
| ٤٩٨        | ((تَشَّلْبَهُ عَلَيْنَا)) [٧٠].                         |
| ٤٩٨        | ((يَهْبُطُ)) [۷٤].                                      |
| १११        | ((يَسْمَعُونَ كَلِمَ ٱللَّهِ)) [٧٥] بلفظ الجمع.         |
| १११        | ((أَوَ لَا تَعْلَمُونَ)) [٧٧] بالتاء.                   |
| 0.1        | ((تَظَّهَّرُونَ))، ((تُظَلِهِرُونَ)) [٥٨].              |
| 0.7        | ((تُرَدُّونَ)) [۱۸۵].                                   |
| 0.4        | ((وآیَدُنَهُ)) [۸۷].                                    |
| 0.4        | ((غُلُفُ)) [۸۸].                                        |
| ٥٣٢        | ((وصطاً)) [٨٩] و ((يَبُصُّطُ)) و ((بَصَّطَةً)) حيث جاء. |
| 0. 2       | ((بِمَآ أُنزَلَ عَلَيْنَا)) [٩١] بفتح الهمزة والزاي.    |
| 0.5        | ((بَصِيرُ بِمَا تَعُمَلُونَ ١٠٠٠) بتاء.                 |
| 0.7        | ((ٱلۡمَلِكَيۡنِ)) [۱۰۲].                                |
| ٥٠٧        | ((بِضَآرِّی بِهِۦ))[۱۰۲].                               |
| ٥٠٧        | ((رَعِنَا)) [۱۰۶] بالتنوين.                             |

| رقم الصفحة | الآية                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٨        | ((سُیِلَ)) [۱۰۸].                                                                 |
| 017        | ((ثُمَّ اضْطَرُّهُوٓ)) [١٢٦]: بإدغام الضاد في الطاء، وكذلك ((فَمَنِ               |
|            | ٱضْطُرَّ)).                                                                       |
| ٤٩٠        | ((أَرْنَا)) [١٢٨] و((أَرْنِي)) [٢٦٠ والأعراف١٤٣] بالإسكان والإدغام.               |
| ٤٩١        | ((وَيُعَلِّمُهُمُ))[١٢٩].                                                         |
| 017        | ((بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ)) [۱۳۲].                                                    |
| 017        | ((أَتُحُآجُّوَنَّا))[١٣٩].                                                        |
| 017        | ((بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠).                                             |
| 017        | ((وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةٌ)) [١٤٣].                                              |
| ٤٩١        | ((وَيَلْعَنْهُمُ))[١٥٩].                                                          |
| 017        | ((خُطْأَت)) [۱٦٨].                                                                |
| 017        | ((إِنَّمَا حُرِّمَ)) [١٧٣] ((ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ)).        |
| 019        | ((وَٱلۡمُوفِينَ))[۱۷۷].                                                           |
| 019        | ((وَٱلصَّلِيرُونَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ)) [١٧٧].                                       |
| ٥٢.        | ((شَهْرَ رَمَضَانَ)) [۱۸۰].                                                       |
| 770        | ((ٱلْهَدِيَّ مَحِلَّهُو)) [١٩٦].                                                  |
| ٥٢٣        | ((أَوْ نُسُكِ)) [١٩٦].                                                            |
| ٥٢٣        | ((وَيَشُهَدُ ٱللَّهُ)) [۲۰٤].                                                     |
| 07 £       | ((وَيُهْلِكُ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ))، ((وَيَهْلِكَ ٱلْحَرْثُ وَٱلنَّسْلُ)) [٢٠٠]. |

| رقم الصفحة | الآية                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 070        | ((وَإِلَى ٱللَّهِ يُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠٠).                  |
| 770        | ((لعَنتكم))[۲۲۰].                                             |
| ٥٢٧        | ((نُبَيِّنُهَا)) [۲۳۰].                                       |
| ۸۲٥        | ((أَن تَتِمَّ)) [۲۳۳].                                        |
| ۸۲٥        | ((ٱلرَّضَاعَةُ)) [٢٣٣] برفع التاء.                            |
| ۸۲٥        | ((تُتِمَّ)) بضم التاء.                                        |
| ۸۲٥        | ((يَتَوَفَّوْنَ)) [۲۳۱و۲۲۰].                                  |
| 970        | ((وَلَا تَنَاسَوُاْ ٱلْفَضْلَ)) [٢٣٧].                        |
| ٥٣٣        | ((بَصُّطَةً))[٢٤٧].                                           |
| 075        | ((وَزَادَهُ و بَسُطَةً)) [٢٤٧].                               |
| ٥٣٨        | ((يَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيِكَةُ)) [٢٤٨].                           |
| ٥٣٨        | ((وَلَوْلَا دَفَعَ ٱللَّهُ))[٢٥١].                            |
| 079        | ((فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ))[٢٥٨]. |
| 079        | ((فَبَهَتَ)) [۲۰۸].                                           |
| ٥٤.        | ((نَنشُزُهَا)) [۲۰۹].                                         |
| ०६٦        | ((تُكَفَّرُ))، ((وَتُكَفِّرُ)) [۲۷۱].                         |
| 0 5 7      | ((فَنَظُرَةً)) ((فَنُظْرَةً))[٢٨٠].                           |
| 0 £ 人      | ((مَيْسَرِهِ))[۲۸۰].                                          |
| ०११        | ((فَرُهُنُّ)) [۲۸۳].                                          |

| رقم الصفحة | الآية                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 00,        | ((ٱلَّذِي ٱوۡٛتُٰمِنَ)) [٢٨٣].                                             |
| 007        | ((وَكُتْبِهِۦ))[٥٨٥].                                                      |
| 007        | ((وَرُسُلِهِۦ)) [۲۸۰].                                                     |
|            | القراءات الشاذة الواردة في سورة البقرة من غيرها من السور                   |
| ٤٨٢        | ((لَاقِيتُمُ)) و((لَاقُوكُمُ))[آل عمران١١٩].                               |
| ٤٩١        | ((وَيُحَذِّرُكُمُ))[آل عمران٢٨و٣٠].                                        |
| ٤٩١        | ((يُصَوِّرْكُمْ)) [آل عمران٦] مثل ((يُحَذِّرْكُمُ)).                       |
| ٤٩٢        | ((عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ)) [النساء١٠٢] و((أَمْتِعَتِكُمْ)) [النساء١٠٢].       |
| ٥٣٢        | ((مَبُصُوطَتَانِ)) [٦٤] في المائدة. وفيها: ((لَبِنْ بَسَطتَ)) [٢٨]، وفيها: |
|            | ((مِنْ أُوْسَطِ)) [٨٩].                                                    |
| 0.7        | ((آيَدتُّكَ)) [١١٠] في المائدة.                                            |
| 001        | ((إِلَى ٱلْهُدَى ٱعْتِنَا)) [الأنعام ٧١].                                  |
| 017        | ((إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)) [الأنعام١١].                         |
| 01.        | ((مِلَّةَ إِبْرَهَامَ)) [١٦١] الأنعام.                                     |
| 0.7        | ((مَلِكَيْنِ)) [١٠٢] في الأعراف.                                           |
| 0.7        | ((وَلَكِنِ ٱللَّهُ سَلَّمَ)) [٤٣] في الأنفال.                              |
| ٤٩٢        | ((أَنُلُزِمُكُمُوهَا)) [هود۲۸].                                            |
| ٤٨٦        | ((مَثُوَاىُ)) [يوسف٢٣] و((يَكِبُشُرَاىُ)) [يوسف١٩].                        |
| ۸۲٥        | ((كَذَالِكَ تَتِمُّ نِعُمَتُهُو))[٨١] برفع التاء (النحل).                  |

| رقم الصفحة | الآية                                                     |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|
| ٥٣٢        | ((وَلَا تَبْصُطْهَا كُلَّ ٱلْبَصْطِ)) [٢٩] الإسراء.       |  |
| ٥٣٢        | ((مَصْطُورًا)) [الإسراء٥٨ والأحزاب٦].                     |  |
| ٤٩٢        | ((فَيُغُرِقَكُم)) [الإسراء٦٩] باختلاس فتحة القاف.         |  |
| 071        | ((بِٱلْقِصْطَاسِ)) فيهما''.                               |  |
| ٥٣٣        | ((صُرَادِقُهَا)) [الكهف ٢٩].                              |  |
| 071        | ((فَمَا ٱسْطَلَعُوٓاْ)) [الكهف٩٧].                        |  |
| ٤٨٧        | ((هِيَ عَصَايُ)) [طه۱۸].                                  |  |
| ٤٩٢        | ((لَا يَحْزُنْهُمُ)) [الأنبياء ١٠٣].                      |  |
| ٥٣٢        | ((يَكَادُونَ يَسُطُونَ)) [٧٢] الحج.                       |  |
| 017        | ((أُوَعَظُتَ)) [الشعراء١٣٦].                              |  |
| 0.9        | ((نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَ))[٧] الأحزاب.                      |  |
| 0.5        | ((وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ))[٢] سبأ.                |  |
| ٥٣٢        | ((نُسْقِطُ)) [سبا٩] بالصاد.                               |  |
| ٤٨٤        | ((وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٤٠٠) يس.           |  |
| 0.9        | ((۞وَإِذْ قَالَ إِبْرَهَامَ لِأَبِيهِ)) [٧٤] الزخرف.      |  |
| 001        | ((إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتُّتُواْ)) [الجاثية ٢٥].           |  |
| ٤٩٣        | ((يَجُمَعُكُمُ)) [الجاثية٢٦ والتغابن٩] باختلاس ضمة العين. |  |
| 001        | ((فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ٱئْتُونِي)) [الأحقاف ٤].              |  |

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الإسراء (٣٥، والشعراء (١٨٢).

| رقم الصفحة | الآية                                           |
|------------|-------------------------------------------------|
| 770        | ((ٱلْهَدِيَّ مَعْكُوفًا))[٢٥الفتح].             |
| ٥٣٢        | ((أُقُسِطُوٓاْ))، ((ٱلْمُقْصِطِينَ))[الحجرات٩]. |
| ٥٣٧        | ((ٱلۡمُزَيۡطِرُون)) الطور [٣٧].                 |
| ٤٩٣        | ((نُزَلُهُمُ)) [الواقعة ٥٦].                    |
| ٥١.        | ((إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهَامَ))[٤]الممتحنة.      |
| 0.7        | ((وَإِن تَظَّهَرَا)) [التحريم٤].                |
| ٥٣٢        | ((وَمَا يَسُطُرُونَ ١٠)) في القلم.              |
| ٥٣٢        | ((بِسَاطًا ١٠)) [نوح] بالصاد.                   |
| ٤٩٣        | ((نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ)) [الإنسان٩].   |
| ٤٩٣        | ((نُتُبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ۞)) في المرسلات.      |
| ٥١.        | ((صُحُفِ إِبْرَهَامَ)) الأعلى[١٩].              |
|            | سورة آلِ عِمرَان                                |
| 001        | ((ميم أَلله))، (ألف لام ميم الله).              |
| 009        | ((شُهَدَاءَ لِلَّهِ)) [۱۸].                     |
| 009        | ((وَيُقَاتِلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ)) [٢١].           |
| ٥٦٣        | ((ٱلْمِحْرَابَ)) [٣٧].                          |
| ०२६        | ((بَلَغَنِي ٱلۡكِبَرُ)) [٣٩].                   |
| 070        | ((يُبْشِرُكَ)) [۳۹و٥٤].                         |
| 070        | ((وَرَسُولٍ))[٤٩].                              |

| رقم الصفحة | الآية                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 070        | ((فَتَكُونُ طَيْرًا)) [٤٩].                                   |
| ٥٦٦        | ((ٱلْحَوَارِيُونَ))[٥٢].                                      |
| ٥٦٧        | ((فَيَكُونَ ۞ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ)).                        |
| ٥٦٧        | ((إِبْرَاهَامَ))، كلها.                                       |
| ٥٦٨        | ((إِن يُؤُتَّنَ)) [۷۳].                                       |
| ٥٧٠        | ((يُلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم))، ((يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم)) [٧٨]. |
| ٥٧١        | ((أُصْرِي)) [۸۱].                                             |
| ۲۷٥        | ((وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠).           |
| ٥٧٢        | ((وَأَنتُمْ يُتْلَىٰ)) [١٠١].                                 |
| ٥٧٣        | ((بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠٠).                            |
| 0 7 5      | ((قَرَحٌ)) فيهما و((ٱلْقَرَحُ))[١٤٠].                         |
| 0 7 5      | ((وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠٠).                             |
| 0 7 0      | ((وَكَبِن))[۱٤٦].                                             |
| ٥٧٦        | ((فَمَا وَهَنُواْ إِلَى مَا أَصَابَهُمْ)) [١٤٦].              |
| ٥٧٦        | ((قَوْلُهُمْ)) [١٤٧].                                         |
| ٥٧٦        | ((تَصْعَدُونَ)) [۱۵۳].                                        |
| ٥٧.        | ((وَلَا تُلُوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدِ))[١٥٣].                      |
| ٥٧٧        | ((ٱلۡقِتَالُ)) [١٥٤].                                         |
| ٥٧٧        | ((فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ)) [١٤٨].                                |

| رقم الصفحة | الآية                                                                    |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| ٥٧٧        | ((أَمْنَةَ نُعَاسًا)) [١٥٤].                                             |  |
| 0 7 9      | ((يُقَاتلُون))[١٦٩].                                                     |  |
| ٥٨.        | ((لَا يَحْزُنْهُمُ))[١٧٦].                                               |  |
| ٥٨٠        | ((وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ)) [١٨٠].                       |  |
| ٥٨٣        | ((رُسُلُ ٱللَّهِ)) [١٢٤] و ((رُسُلُ رَبِّكَ)) [٨١].                      |  |
| ۲۸٥        | ((كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتَ)) [١٨٥].                              |  |
| ٥٨٣        | ((رُسْلِكَ)) [۱۹۶].                                                      |  |
| ٥٨٤        | ((نُزُلًا)) [۱۹۸].                                                       |  |
| 0 / 2      | ((لَاكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ)) [١٩٨].                         |  |
|            | القراءات الشاذة الواردة في سورة آلي عِمرَان من غيرها من السور            |  |
| 0 / 2      | ((وَلَا يَجُرِمَنكُمْ)) حيث جاء.                                         |  |
| 009        | ((مَنِ ٱتَّبَعَ رُضُوَانَهُو)) [١٦] في المائدة.                          |  |
| ٥٨٣        | ((فَلَا يَصُدَّنَّكَ)) [١٦] في طه فقط، وكذا ((لَا يَصُدُّنَّكَ)) [٧٨] في |  |
|            | القصص.                                                                   |  |
| 0 / 2      | ((لَأَقْتُلَنَّكَ)) [المائدة ٢٧].                                        |  |
|            | سورة النساء                                                              |  |
| ٥٨٧        | ((وَلَا تَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ)) [٢].                      |  |
| ٥٨٧        | ((ٱللَّاتِي جَعَلَ ٱللَّهُ))[٥].                                         |  |
| ٥٨٨        | ((ذُرِّيَّةَ ضُعَفًا)) [٩].                                              |  |

| رقم الصفحة | الآية                                                    |  |
|------------|----------------------------------------------------------|--|
| 09.        | ((كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْكُم)) [٢٤].                       |  |
| 091        | ((فَسَوْفَ نَصْلِيهِ)) [٣٠].                             |  |
| 097        | ((وَٱلْجُارِ ٱلْجَنْبِ)) [٣٦].                           |  |
| 094        | ((مِن لَدُنِهِ)) [٤٠ والكهف٢].                           |  |
| 098        | ((سَكُرَىٰ)) [٤٣].                                       |  |
| ०१२        | ((فَدِيَّةُ مُّسَلَّمَةً)) [٩٢].                         |  |
| 097        | ((إِلَّا أَن تَصَّدَّقُواْ)) [٩٢].                       |  |
| 097        | ((وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلْمَ)) [٩١].               |  |
| 097        | ((إِلَّا خَطَاءَ)) [٩٢].                                 |  |
| 099        | ((وَلَأُمُرَنَّهُمُ)) [١١٩].                             |  |
| 099        | ((وَلَا يَجِدُ لَهُو)) [١٢٣].                            |  |
| 7.4        | ((فَسَيَحْشُرُهُمُ)) [۱۷۲].                              |  |
| 7.4        | ((وَسَوْفَ يُؤْتِي)) [١٤٦].                              |  |
|            | القراءات الشاذة الواردة في سورة النساء من غيرها من السور |  |
| 019        | ((فَذَنِيُكَ)) [القصص ٣٢].                               |  |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                   | الرقم |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| ١٣٧        | أبان                                    | ٠.١   |
| ٤٠١        | إبراهيم بن أحمد الرفاعي                 | ۲.    |
| ٤٥         | إبراهيم بن أحمد، الصميري                | ۳.    |
| ٤٥         | إبراهيم بن الفضل البأَّار               | ٤ .   |
| ٤٣         | إبراهيم بن عبد الملك، القزويني          | . 0   |
| 107        | أحمد بن أنس                             | ۲.    |
| ٣٨         | أحمد بن ثعبان، الكلبي                   | ٠٧.   |
| 444        | أحمد بن الحسين الجبني الكبائي           | .۸    |
| ٤٦         | أحمد بن الحسن العبَّاداني               | . ٩   |
| ٣٨         | أحمد بن حسين الأشهلي                    | ٠١٠   |
| 799        | أحمد بن الحسين الجبني                   | .11   |
| ٣١         | أحمد بن الحسين، البروجردي               | .17   |
| 170        | أحمد بن صالح المصري                     | . ۱۳  |
| ***        | أحمد بن عبد الباري بن عبد الرحمن المؤدب | ۱٤.   |
| ***        | والد عبد الباري                         | .10   |
| ٤٦         | أحمد بن عمر، الغازي                     | ۲۱.   |
| ٣٧٤        | أحمد بن أبي عبد الله المقري             | . ۱۷  |
| ١٦١        | أحمد بن قالون                           | . ۱۸  |
| 7          | أحمد بن محمد القنطري                    | .19   |
| 71         | أحمد بن مسرور الخبَّاز                  | ٠٢.   |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب         | الرقم |
|------------|-------------------------------|-------|
| ٣٩         | أحمد بن موسى الأنصاري         | ١٢.   |
| 377        | إسهاعيل بن أبي أويس           | .77   |
| 10.        | إسهاعيل بن جعفر               | .77   |
| 70         | إسهاعيل الحداد                | ٤٢.   |
| \$ \$ 0    | إسهاعيل بن مدان               | .70   |
| 1 2 9      | إسهاعيل المروزي               | ۲۲.   |
| 781        | إسهاعيل بن مسلم               | . ۲۷  |
| ٤٦         | إسماعيل بن هبة الله، القزويني | ۸۲.   |
| 7.7        | أوقية                         | .۲۹   |
| ٣٣.        | أيوب بن تميم                  | ٠٣٠   |
| 1.4        | أيوب بن المتوكل               | ۲۳.   |
| ٣٨٧        | الأبزاري                      | ۲۳.   |
| 149        | الأسدي                        | ۳۳.   |
| 191        | الإحتياطي                     | .٣٤   |
| १०२        | الأحمر                        | .٣٥   |
| 117        | الأخفش                        | ۲۳.   |
| ०७१        | الأخفش الصغير (ابن الخليل)    | .۳۷   |
| 77.        | الأدمي                        | .٣٨   |
| ١١٤        | الأزرق (ابن بشار)             | .٣٩   |
| ١٠٦        | الأزرق (عن حمزة)              | . ٤ • |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب           | الرقم |
|------------|---------------------------------|-------|
| ١٦٧        | الأزرق (عن هشام)                | .٤١   |
| 77         | الإسكندراني                     | . ٤ ٢ |
| 1 2 9      | الأشناني                        | . ٤٣  |
| 77         | الأصبهاني (الحسين بن محمد)      | . ٤ ٤ |
| 144        | الأصبهاني (محمد بن عبد الرحيم)  | . ٤ 0 |
| ١٧٢        | الأصم (ابن حوثرة)               | . ٤٦  |
| 17.        | الأصمعي                         | . ٤٧  |
| ١١٦        | الأعشى                          | .٤٨   |
| 188        | الأعمش                          | . ٤٩  |
| ١١٩        | اللؤلؤي                         | .0+   |
| 791        | الأهناسي                        | ٠٥١   |
| 70         | الأهوازي                        | ۲٥.   |
| ٣٨٥        | بشر                             | ۰٥٣   |
| ٥٧٣        | بکر                             | ٤٥.   |
| ۱۳۷        | بكار                            | .00   |
| ١٣٢        | الباهلي (وقد يسميه ابن الباهلي) | ۲٥.   |
| ١٠٩        | البخاري                         | ۰۰۷   |
| 1 2 7      | البختري (الولي)                 | .٥٨   |
| १०९        | البراثي                         | .٥٩   |
| 188        | البربري                         | . ٦ • |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب          | الرقم |
|------------|--------------------------------|-------|
| 107        | البرجمي                        | ۲۲.   |
| ١٤١        | البزار                         | ٦٢.   |
| ٥٣٠        | البزاز                         | ٦٣.   |
| 190        | البزوري                        | .٦٤   |
| ١٢٦        | البزي                          | ٥٢.   |
| ٥٦٧        | البصري عن هارون                | . ٦٦  |
| ١٣٨        | البلخي                         | .٦٧   |
| ١٣٦        | البيروتي                       | .٦٨   |
| 1 2 •      | ترك الحذاء                     | .٦٩   |
| ١١٤        | التجيبي                        | ٠٧٠   |
| 140        | الترمذي                        | ٠٧١   |
| ١٣٦        | التغلبي                        | ۲۷.   |
| 777        | ثعلب                           | .۷۳   |
| ٤٧٢        | الثغري (إبراهيم بن عبد الرزاق) | .٧٤   |
| 198        | الثغري ابن جبير                | ٥٧.   |
| ٥٠٦        | الثقفي                         | ۲۷.   |
| 190        | جبلة                           | .٧٧   |
| 118        | الجحواني                       | ۸۷.   |
| ٤٦٨        | جعفر (عن ابن سلم)              | .٧٩   |
| 770        | الجرجاني                       | ٠٨٠   |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                   | الرقم   |
|------------|-----------------------------------------|---------|
| 191        | الجصاص                                  | .۸۱     |
| १७०        | الجعفي الصغير                           | .۸۲     |
| 197        | الجمال                                  | ۸۳.     |
| ١٣٩        | الجواربي                                | ۸٤.     |
| 18.        | الجوهري                                 | ۰۸٥     |
| ١٦٨        | الجهضمي                                 | .۸٦     |
| ١٠٤        | الجيزي                                  | .۸۷     |
| 771        | حسان بن عبد الرحمن                      | .۸۸     |
| ٣٢         | الحسن بن الأشعث، المنبجي                | .۸۹     |
| ٣٩         | الحسن بن بليمة                          | ٠٩٠     |
| ٤٤         | الحسن بن عبد الله بن العرجاء            | ۹۱.     |
| ٣٢         | الحسن بن علي العطار                     | .97     |
| ۲۲٥        | الحسن بن عيسي                           | .9٣     |
| 0 • 1      | الحسن بن مسلم بن سفيان الضرير المفسر    | ۹٤.     |
| 140        | حسين الجعفي                             | .90     |
| 77         | الحسين بن علي، أبو علي، الجرجاني الدقاق | . 97    |
| 77         | الحسين بن محمد الأصبهاني                | .9٧     |
| ٣٣         | الحسين بن محمد الواعظ                   | .٩٨     |
| ٣٠١        | حسنون                                   | .99     |
| 757        | الحربي (عن أبي عمرو)                    | . ) • • |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب       | الرقم   |
|------------|-----------------------------|---------|
| ٤٧٠        | الحربي (عن إسماعيل بن جعفر) | .1•1    |
| ٥٣٠        | الحربي عن شعيب              | .1.7    |
| ١٠٦        | الحلواني                    | .1.٣    |
| ۱۳۷        | حفص                         | ٠١٠٤    |
| 117        | حماد                        | .1.0    |
| ١٧٨        | حماد بن أبي زياد            | .1•٦    |
| 1 / •      | حماد بن زید                 | . ۱ • ٧ |
| 1 / •      | حماد بن سلمة                | ٠١٠٨    |
| 1 / •      | حماد بن عمرو                | .1 • 9  |
| 00+        | حماد بن محمد                | .11•    |
| ۲.,        | حماد الكوفي                 | .111    |
| ١٣٧        | حمدان (قصعة)                | .117    |
| 00+        | حمدان بن أبي عثمان          | .11٣    |
| 1.0        | حمزة                        | .118    |
| 717        | حميد                        | .110    |
| ۱۷٦        | خارجة                       | .117    |
| 7.7.7      | ختن ليث                     | .11٧    |
| ١٧٤        | خالد عن سليم                | . ۱ ۱ ۸ |
| ١٠٦        | خلاد                        | .119    |
| 737        | الخاشع (علي القطان)         | .17•    |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                 | الرقم   |
|------------|---------------------------------------|---------|
| ١٦٧        | الخريبي                               | .171    |
| ٤٩٥        | الخريمي                               | .177    |
| ٣١١        | الحنزيمي                              | .17٣    |
| ١٧٠        | الخطيب (محمد بن جعفر الشمشاطي الثغري) | .178    |
| 711        | الخطيب (محمد بن علي)                  | .170    |
| ١٤١        | الخفاف                                | .177    |
| ١٠٨        | خلف                                   | .177    |
| ٣٩         | خلف بن إبراهيم النخاس                 | . ۱۲۸   |
| ٣٣         | خلف بن هبة الكتاني                    | .179    |
| ٣٠٤        | خلید                                  | . 17.   |
| ٥٥٣        | الخزاز (أحمد بن علي)                  | . 171   |
| ١١٣        | الخزاز (حمدون بن الحارث)              | . 177   |
| ١٢٨        | الخزاعي                               | . ۱۳۳   |
| 719        | الخزاعي (إسحاق بن أحمد)               | . ١٣٤   |
| 711        | الحنزيمي                              | .100    |
| 710        | الخشكي                                | . ۱۳٦   |
| ١٨٩        | الخنيسي                               | . ۱۳۷   |
| 107        | الخليل                                | . ۱۳۸   |
| ١١٦        | الخواص                                | .179    |
| ٤٢٩        | الخوارزمي                             | . 1 2 • |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب             | الرقم   |
|------------|-----------------------------------|---------|
| ١٨١        | الخياط (أبو الحسن)                | .181    |
| 191        | الخيزراني                         | .187    |
| ١٢٨        | درباس                             | .127    |
| 170        | الداجوني                          | .188    |
| 17.        | الدارمي                           | .180    |
| 187        | الدنداني                          | .127    |
| ١١٩        | الدوري                            | . \ { \ |
| ٤٦٨        | الديري (صوابه الأبزاري كما حققته) | . ١٤٨   |
| 10.        | الرازي (عبد الله بن مخلد)         | .189    |
| ०८१        | الرازي الكسائي                    | .10+    |
| 770        | الراسبي                           | .101    |
| ١٤١        | الرستمي (ابن رستم)                | .107    |
| ١٤١        | الرصاص                            | .107    |
| ١٠٦        | الرفاعي                           | .108    |
| ١٨١        | روح                               | .100    |
| ٤٠         | روزبة الأرجاني                    | .107    |
| ١٤٨        | رویس                              | .107    |
| 128        | رويم                              | .101    |
| 7.7        | الرؤاسي                           | .109    |
| 19.        | الرقي                             | .17•    |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب        | الرقم  |
|------------|------------------------------|--------|
| ١٧٦        | زرعان                        | .171   |
| 777        | زرقان                        | .177   |
| ٤٧         | زليخا بنت إلياس الغزنوية     | .17٣   |
| 177        | زيد بن أبي بلال              | .178   |
| ١٧٨        | زید بن أحمد                  | .170   |
| ١٧٨        | زيد (بن إسحاق)               | .177   |
| 1 2 9      | الزعفراني (أبو عبيد)         | . ١٦٧  |
| 75.        | الزهري (أبو رواف)            | .۱٦٨   |
| ١٧٢        | الزهراني                     | .179   |
| ٤٥٤        | الزهراني (عن نافع)           | . ۱۷ • |
| 1.4        | الزينبي                      | . ۱۷۱  |
| 1.4        | قنبل                         | . ۱۷۲  |
| ١٤٧        | سالمر                        | .177   |
| 757        | سجادة                        | . ۱۷٤  |
| 128        | السراج                       | .1٧0   |
| ۲٦.        | سعید بن جبیر                 | . ۱۷٦  |
| 1.0        | السعيدي نعيم بن يحيي         | . ۱۷۷  |
| 1.0        | سليم                         | . ۱۷۸  |
| 779        | سليم (بن منصور)              | .1٧٩   |
| ٤٠         | سليهان بن عبد الله، الأنصاري | . ۱۸•  |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                | الرقم   |
|------------|--------------------------------------|---------|
| ٤٦٠        | سقلاب                                | . ۱۸۱   |
| ١٢٥        | السكري                               | .۱۸۲    |
| ۲۸         | السني                                | . ۱۸۳   |
| ١٠٨        | سلام                                 | . ۱ ۸ ٤ |
| ٤٠٤        | سلام بن سليمان المدائني              | .100    |
| 1 2 9      | سلامة                                | .۱۸٦    |
| ١٨٩        | سلم المجدر                           | . ۱۸۷   |
| 1 • ٧      | سهل                                  | . ۱۸۸   |
| 708        | السابوري                             | .119    |
| 117        | السلمي (محمد بن أحمد الجبني الأطروش) | .19•    |
| 708        | السمر قندي                           | .191    |
| 1.0        | السوسي                               | .197    |
| ١٢٨        | شبل                                  | .19٣    |
| 11.        | شجاع                                 | .198    |
| 191        | شعيب الضريفيني                       | .190    |
| 107        | شيبان                                | .197    |
| ۱۷٦        | الشحام                               | .197    |
| 107        | الشذائي                              | .191    |
| 0          | الشريف أبو القاسم                    | .199    |
| 777        | الشطي                                | . * * * |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب      | الرقم   |
|------------|----------------------------|---------|
| ٤٨٨        | الشقري                     | . ۲ • ۱ |
| ١٣٦        | الشموني                    | . ۲ • ۲ |
| ١٢٦        | الشنبوذي                   | . ۲ • ۳ |
| ١١٤        | الشونيزي                   | . ۲ • ٤ |
| 187        | الشيزري                    | . ۲ • 0 |
| 198        | صالح (ابن عاصم الناقط)     | . ۲ • 7 |
| 100        | الصابوني                   | . ۲ • ۷ |
| 191        | الصريفيني                  | ۸۰۲.    |
| 1 2 1      | الصفار                     | . ۲ • 9 |
| 187        | الصواف                     | . ۲۱۰   |
| ١٨٣        | الضبي (مفضل بن محمد)       | . ۲۱۱   |
| 188        | الضحاك بن ميمون            | . ۲۱۲   |
| 1 2 9      | الضرير                     | . ۲ ۱۳  |
| ١٧٨        | الضرير الواسطي             | . ٢١٤   |
| ٣٣         | طاهر بن عبد اللهَّ، الطبري | .710    |
| 1 £ £      | طلحة الشاهد                | .۲۱٦.   |
| 129        | طلحة بن مصرف               | .۲۱۷    |
| 100        | الطبيب                     | . ۲۱۸   |
| ١٨٧        | الطائي                     | . ۲۱۹   |
| ١٣٦        | الطحان                     | . ۲۲۰   |

| رقم الصفحة  | فهرس الأعلام والألقاب                          |         |
|-------------|------------------------------------------------|---------|
| 117         | الطريثيثي                                      | .771    |
| ۱۷۳         | الطلحي                                         | . ۲ ۲ ۲ |
| ١٠٩         | الطوسي                                         | . ۲ ۲ ۳ |
| ١٣٦         | عاصم                                           | . ۲ ۲ ٤ |
| ٥٢٩         | عائذ                                           | .770    |
| 77          | عبد الرحمن بن الحسن، أبو القاسم، العطار المقرئ | .777    |
| ١٣٨         | عبد الرزاق                                     | . ۲ ۲ ۷ |
| ١٨١         | عبد السلام                                     | .777.   |
| ٣٤          | عبد العزيز بن بندار، الشيرازي                  | . ۲۲۹   |
| ٣٧٤         | عبد العزيز بن فتوح                             | .77.    |
| <b>TV</b> 8 | عبد الكريم أخو القاري                          | .777    |
| ٤٠          | عبد الله بن أبي الوفاء، القيسي                 | .777    |
| ١٧٦         | عبد الله بن عمر                                | .777    |
| ٤٠          | عبد الله بن عمر بن العرجاء                     | . ۲۳ ٤  |
| 78          | عبد الله بن عمر بن العباس                      | .750    |
| 117         | عبد الله بن مسعود رضي الله عنه                 | . ۲۳٦   |
| ٤١          | عبد الله بن منصور، البغدادي                    | . 777   |
| ١٢٩         | عبد الله بن هبيرة                              | . ۲۳۸   |
| ٤٦          | عبد الله بن يحيى المالكي                       | . ۲۳۹   |
| ٣٧٤         | عبد الله بن يوسف (ولد أبو الحجاج)              | . 7 2 • |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                    | الرقم   |
|------------|------------------------------------------|---------|
| ٣٤         | عبد الله بن يوسف، البغدادي               | .781    |
| 475        | عبد المحسن بن مصطفى بن أبي الفتوح        | .737.   |
| ١١٤        | عبد الوارث                               | .757    |
| 77         | عبد الوهاب بن أحمد المقرئ                | .788    |
| 140        | عبيد (ابن عقيل، عن أبي عمرو)             | .780    |
| ٣٤         | عبيد الله بن سعيد، السجزي                | .787    |
| ١٣٦        | عبيد بن الصباح                           | . 7 ٤ ٧ |
| 8 8 9      | عبيد ( بن عبد الله الضريري، عن اليزيدي)  | ۸٤٢.    |
| ٣٠٥        | عدي                                      | . 7 £ 9 |
| 8 8 9      | عصام                                     | .70.    |
| 170        | عصمة                                     | .701    |
| 179        | عطاء                                     | .707    |
| ٤٧         | عطية بن علي، القرشي                      | .707    |
| 184        | عمرو بن خالد                             | .708    |
| ١٣٦        | عمرو (بن الصباح)                         | .700    |
| ١٢٩        | علي رضي الله عنه                         | .707    |
| ١٨٩        | علي بن أحمد بن عمر البغدادي              | .707    |
| ٤١         | علي بن الحسين، الفراء                    | .701    |
| **         | علي بن الحسن، أبو الحسن، البغدادي المؤدب | .709    |
| ٤١         | علي بن خلف بن ذي النون                   | ٠٢٦.    |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                | الرقم   |
|------------|--------------------------------------|---------|
| ٣٥         | علي بن ربيعة، التميمي المصري         | 177.    |
| ١٧٤        | علي بن عمر بن سهل السلمي             | .777    |
| 23         | علي بن عمر، أبو الحسن، الطبري المقرئ | .777    |
| ٤٧         | علي بن المحسن، الكناني               | . ٢٦٤   |
| 7.         | علي بن محمد بن عبد الصمد، الوراق     | ٥٢٢.    |
| ٣٥         | علي بن محمود الزوزني                 | .٢٦٦    |
| 475        | عويض بن عبد المنعم                   | . ۲7۷   |
| 274        | عيسى بن عمر الثقفي                   | ۸۶۲.    |
| ٤٨         | عيسي بن محمد الزُّهري                | . ۲ 7 9 |
| ٥٦٣        | الفضل (عن الوليد بن هشام)            | . ۲۷ •  |
| ١٣٦        | القرشي                               | . ۲۷۱   |
| 447        | العباس بن الفضل                      | .777    |
| 0 • 9      | العباس بن الوليد                     | .۲۷۳    |
| 1 2 •      | العبسي (ابن باذام)                   | . ۲۷ ٤  |
| 198        | العبسي (جعفر)                        | .7٧0    |
| ٤٦٧        | العتبي                               | .۲۷٦    |
| 111        | علي (الكسائي)                        | . ۲۷۷   |
| ٤٨٣        | عمر                                  | ۸۷۲.    |
| ٤٦٣        | عمري                                 | . ۲۷۹   |
| ١٢٨        | العمري                               | ٠٨٢.    |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                 | الرقم   |
|------------|---------------------------------------|---------|
| ١٣٨        | العنبري (عبد الله بن نافع)            | ۱۸۲.    |
| 104        | العنبري (أحمد بن الخليل)              | ۲۸۲.    |
| 7.7        | العنبري (معاذ ابن معاذ عن أبي عمرو)   | . ۲۸۳   |
| 117        | العليمي (يحيي)                        | . ۲۸٤   |
| 19.        | العينوني                              | ٠٢٨٥    |
| 44.5       | الغساني                               | ۲۸۲.    |
| ١٢٧        | الغضائري                              | .۲۸۷    |
| 107        | الغنوي                                | .۲۸۸    |
| ٤٨         | فارس بن بنجير القِرُمِيسِينيّ         | ۹۸۲.    |
| ١٣٤        | الفراء                                | . ۲۹۰   |
| ۲۲۰        | الفرائضي                              | . ۲۹۱   |
| ٤٠٧        | الفزاري                               | . ۲۹۲   |
| 710        | القاسم عن اليزيدي                     | . ۲ 9 ۳ |
| 710        | القاسمان (قاسم بن عبد الوارث)         | . ۲ 9 ٤ |
| 710        | قاسم ابن عبد الوهاب (هو ثان القاسمان) | . ۲۹0   |
| 140        | قالون                                 | . ۲۹٦   |
| ١٠٩        | قتيبة                                 | . ۲۹۷   |
| 701        | القاسم (الخياط)                       | . ۲۹۸   |
| 7٧0        | القاسم (غلام الهراس)                  | . ۲ 9 9 |
| 701        | القاضي (ابن أبي أمية)                 | .٣٠٠    |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                    | الرقم |
|------------|------------------------------------------|-------|
| 170        | القاضي (إسماعيل بن إسحاق)                | .٣٠١  |
| 170        | القاضي [عن قالون]                        | .٣٠٢  |
| 1.0        | القاضي (عن حمزة)                         | .٣٠٣  |
| 110        | القرشي (المعروف بدحيم)                   | ٤٠٣.  |
| 757        | القرشي (عبد العزيز)                      | .٣٠٥  |
| ١١٤        | القزاز                                   | ۲۰۳.  |
| 11.        | القصباني                                 | .٣٠٧  |
| 707        | القطعي                                   | ۸۰۳.  |
| 213        | القنطري                                  | .۳۰۹  |
| ١٣٦        | القواس                                   | ٠٢١٠. |
| 1 1 •      | کردم                                     | .٣١١  |
| ٤٨         | كامل بن بجير، القِرُمِيسِينيّ            | .٣١٢  |
| 1.0        | الكاهلي (خالد)                           | .٣١٣. |
| 777        | الكتاني                                  | .٣١٤  |
| १७१        | الكسائي (عن الصيرفي)                     | .٣١٥  |
| ०९२        | اللنباني                                 | ۳۱٦.  |
| ١٢٦        | اللهبي                                   | .٣١٧  |
| ١٢٨        | مجاهد                                    | .٣١٨  |
| ١٧٦        | محبوب                                    | .٣١٩  |
| ۲۸         | محمد بن أحمد بن القاسم، الغازي الأصبهاني | .٣٢٠  |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                    | الرقم |
|------------|------------------------------------------|-------|
| ٤٨         | محمد بن أحمد بن مأمون، الحِصري           | .٣٢١  |
| 7.7        | محمد بن أحمد النصيبي، المعروف بابن كركر  | .٣٢٢  |
| 777        | محمد بن أنس                              | .٣٢٣  |
| ٢٤         | محمد بن إبراهيم بن نعم الخلف             | 377.  |
| ٤٢         | محمد بن إبراهيم، الأزجاهي الأبيوردي      | .٣٢٥  |
| ٤٩         | محمد بن الحسن الماوردي                   | .٣٢٦  |
| ٣٨٠        | محمد بن الحسين بن عمران بن كامة الأرجاني | .٣٢٧  |
| 79         | محمد بن الحسين، المذارعي الطبري          | ۸۲۳.  |
| 79         | محمد بن الحسين المعدل                    | .۳۲۹  |
| 79         | محمد بن الحسين، أبو جعفر، الكسائي        | ۰۳۳.  |
| **         | محمد بن الحسين، الفارسي الكارزيني        | .٣٣1  |
| ١١٦        | محمد بن رافع                             | .٣٣٢  |
| ٤٩         | محمد بن عبد الباقي، الأنصاري             | .٣٣٣  |
| 44         | محمد بن عبد الله الرَّزُ جاهي            | .٣٣٤  |
| ٤٢         | محمد بن عبد الله بن عمر                  | .٣٣٥  |
| ٣٦         | محمد بن علي الأزدي                       | .٣٣٦  |
| 79         | محمد بن علي الخبازي                      | .٣٣٧  |
| ٤٤         | محمد بن عبد الله الفضي                   | .٣٣٨  |
| ١٧٦        | محمد بن المنذر                           | .۳۳۹  |
| ٣٧         | محمد بن الفضل بن نظيف                    | .78.  |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب         | الرقم |
|------------|-------------------------------|-------|
| ٣٠         | محمد بن محمد، الخياط المقري   | 137.  |
| 1 2 1      | محمد بن نصر                   | 737.  |
| 494        | محمد بن نصیر                  | .٣٤٣  |
| 808        | محمد بن هشام                  | 337.  |
| 777        | مدين                          | .780  |
| ٣.         | مسافر بن الطيب بن عباد البصري | .٣٤٦  |
| 79         | مسعود بن الحسن، اليزدي        | .٣٤٧  |
| ۲٦٠        | مفضل بن صدقة                  | ۸٤٣.  |
| ٣٨٥        | مهران العطار                  | .٣٤٩  |
| ١٠٤        | مواس                          | ٠٠٥.  |
| ١٤٨        | المخزومي                      | .۳01  |
| ٤٦٧        | المرادي                       | .۳٥٢  |
| 770        | المروزي                       | ٣٥٣.  |
| 777        | المطرز                        | 307.  |
| ١٨٠        | المفضل                        | .۳00  |
| 117        | المري                         | ۲٥٣.  |
| ١٣٢        | المسيبي                       | ۷٥٣.  |
| 771        | المسكي                        | ۸۵۳.  |
| 177        | المطوعي                       |       |
| ٣٠٠        | الملطي                        | ٠٣٦.  |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب                | الرقم |
|------------|--------------------------------------|-------|
| 2.7        | منصور بن الحسين                      | .٣٦١  |
| ١٧٨        | المنهال                              | .٣٦٢  |
| ١٨٣        | المزوق                               | .٣٦٣  |
| ٤٧٤        | معدان                                | .٣٦٤  |
| 19.        | المعلى                               | .٣٦٥  |
| 170        | نافع                                 | .٣٦٦  |
| ١٣٤        | نصير                                 | .٣٦٧  |
| 777        | نعيم بن يحيي السعيدي                 | ۸۲۳.  |
| ١٨٢        | النبال                               | .٣٦٩  |
| ٥٦٨        | النحاس (إسماعيل بن عبد الله التجيبي) | .٣٧•  |
| ۲۰٤        | النخاس                               | .٣٧١  |
| 188        | النشابي                              | .٣٧٢  |
| 107        | النقار                               | .٣٧٣  |
| ١٢٦        | النقاش (أبو بكر)                     | ٤٧٣.  |
| 704        | النهاوندي                            | .٣٧٥  |
| Y0A        | النهرواني                            | .٣٧٦  |
| 101        | النوفلي                              | .٣٧٧  |
| 777        | النيسابوري (ابن وردة)                | .٣٧٨  |
| ١٦٨        | هارون (عن أبي عمرو)                  | .٣٧٩  |
| 170        | هارون (عن عاصم)                      | ٠٣٨٠  |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب        | الرقم   |
|------------|------------------------------|---------|
| ٣.         | هارون بن الحسين الفارسي      | ۱۸۳.    |
| 377        | هاشم بن عبد البصير           | .٣٨٢    |
| ١٢٦        | هبة                          | .٣٨٣    |
| ٣٧         | هبة الله بن سليمان الجزري    | .٣٨٤    |
| 1.7        | هبيرة                        | .٣٨٥    |
| ١٣٧        | هشام                         | . ሦለ ገ  |
| 178        | هشام بن مامو یه              | .۳۸۷    |
| ١٨٧        | الهاشمي (علي بن محمد الحفصي) | .۳۸۸    |
| 7.7        | الهمداني                     | .۳۸۹    |
| ٣٠٥        | الهمذاني                     | ٠٣٩٠    |
| ١٠٩        | ورش                          | .٣٩١    |
| 184        | الواقدي                      | .٣٩٢    |
| 179        | الوكيعي                      | .٣٩٣    |
| ٤٠٢        | الوليد بن حسان               | .٣9٤    |
| ۱۳۷        | الوليد بن عتبة               | .٣٩٥    |
| 177        | الوليد بن مسلم               | .٣٩٦    |
| ٥٦٣        | الوليد بن هشام               | .٣٩٧    |
| ٥٣٠        | اليتيم                       | .٣٩٨    |
| ١١٦        | یحیی بن ءادم                 | .٣٩٩    |
| ١٠٨        | يعقوب                        | . ٤ • • |

| رقم الصفحة | فهرس الأعلام والألقاب             | الرقم          |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 777        | يحيى بن خلف (والد يحيى بن الخلوف) | . ٤ • ١        |
| ١٨٦        | یحیی بن سلیمان                    | . ٤ • ٢        |
| ٤٣         | يحيي بن الخلوف، الحميري           | . ٤ • ٣        |
| ٣٧         | يحييى بن مطرف الحنيفي             | . ٤ • ٤        |
| 707        | يعقوب بن جعفر                     | . 2 • 0        |
| 117        | يوسف ابن يعقوب (يوسف ابن خالد)    | . ٤ • ٦        |
| 1.0        | يو نس                             | . <b>£ • V</b> |
| ٥٣٠        | يونس بن علي (ولد أبي محمد)        | .٤٠٨           |
| ١٦٧        | يونس (ابن حبيب)                   | . ٤ • ٩        |
| ١٨٧        | يونس الصلت                        | . ٤١٠          |
| 179        | يزيد عن إسماعيل                   | . ٤١١          |
| ۰۲۰        | يزيد بن عبد الواحد (أو: بريد)     | . ٤١٢          |
| 11.        | اليزيدي                           | . ٤١٣          |

## فهرس الكني

| tı         |                                            | - ti  |
|------------|--------------------------------------------|-------|
| رقم الصفحة |                                            | الرقم |
| 7.7        | أبو أحمد                                   | ٠١.   |
| ٣.         | أبو أحمد الأصبهاني                         | ۲.    |
| ٤٢٨        | أبو أحمد عن سليم                           | ۳.    |
| ٥٢٣        | أبو الأزهر                                 | ٠٤    |
| ١٧٣        | أبو الأقفال                                | .0    |
| 110        | أبو أيوب                                   | ٦.    |
| ٣٠         | أبو إسحاق البستي                           | ٠٧    |
| 701        | أبو إسحاق الطبري                           | ٠.٨   |
| ١١٤        | أبو بحرية                                  | .٩    |
| 117        | أبو بكر (شعبة)                             | ١.    |
| 197        | أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الجُريري    | 11    |
| 197        | أبو جزءٍ محمد بن محمد العُدَوي             | ١٢    |
| ١٢٨        | أبو جعفر (يزيد)                            | ١٣    |
| 717        | أبو حاتم السجستاني (سهل)                   | ١٤    |
| 187        | أبو الحارث                                 | 10    |
| ٨٢٤        | أبو الحارث (عن سليم)                       | ١٦    |
| ٣٧٤        | أبو الحجاج يوسف بن داوود السخاوي           | ١٧    |
| 77 8       | أبو الحجاج يوسف بن عبد الله القرشي (ولده ف | ١٨    |
|            | الأعلام)                                   |       |

| رقم الصفحة |                                         | الرقم |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| ١٤١        | أبو الحسن البغدادي أحمد بن محمد         | 19    |
| 77         | أبو الحسن الخياط                        | ۲.    |
| 779        | أبو حذيفة                               | ۲۱    |
| 118        | أبو حمدون                               | 77    |
| 77.        | أبو حفص الطبري                          | 74    |
| 198        | أبو حيوة (شريح)                         | 7     |
| ١٨١        | أبو خلاد                                | 70    |
| ٣٠٤        | أبو خليد                                | 77    |
| 198        | أبو ذهل                                 | 77    |
| ١٢٦        | أبو ربيعة (الربعي)                      | 71    |
| 1 £ 1      | أبو الزعراء                             | 79    |
| ١٣٧        | أبو زيد                                 | ٣.    |
| ١٧٤        | أبو شعيب الجواربي                       | ٣١    |
| 191        | أبو طاهر بن أبي هاشم                    | 47    |
| 770        | أبو طاهر بن عبد الرحمن                  | 44    |
| 187        | أبو الطيب ابن غلبون                     | 45    |
| 475        | أبو العباس أحمد بن يحيي بن أخ ابن عساكر | 40    |
| 197        | أبو العباس محمد بن يعقوب المعدل         | 41    |
| ١٧٦        | أبو عبد الرحمن (ابن اليزيدي)            | ٣٧    |
| 770        | أبو عبد الله (العجلي اللآلكائي)         | ٣٨    |

| رقم الصفحة |                                        | الرقم |
|------------|----------------------------------------|-------|
| ٥٤٠        | أبو عبيد                               | 49    |
| ٤٨٦        | أبو عبيدة عن سليم                      | ٤٠    |
| 18.        | أبو عثمان                              | ٤١    |
| ٤٠١        | أبو عثمان الضرير                       | ٤٢    |
| 797        | أبو عدي                                | ٤٣    |
| 475        | أبو علي الحسن بن أبي بكر بن علي الصقلي | ٤٤    |
| 197        | أبو علي الحسن بن علي الجَرَوي          | ٤٥    |
| 117        | أبو عمارة                              | ٤٦    |
| ١٠٨        | أبو عمرو                               | ٤٧    |
| 198        | أبو العلاء                             | ٤٨    |
| ١٨٧        | أبو عون (الواسطي)                      | ٤٩    |
| 197        | أبو الفتح المظفر بن برهان              | 0 •   |
| 1 £ 9      | أبو الفضل (العباس بن الفضل ب عمرو)     | ٥١    |
| *7         | أبو الفضل الرازي                       | ٥٢    |
| ***        | أبو القاسم عبد الرحمن الصفراوي         | ٥٣    |
| ١٥٨        | أبو قرة                                | ٥٤    |
| 717        | أبو محمد الكاتب                        | 00    |
| 070        | أبو محمد بن قيس                        | ٥٦    |
| 707        | أبو مروان                              | ٥٧    |
| 279        | أبو مسلم (الهمداني)                    | ٥٨    |

| رقم الصفحة |                         | الرقم |
|------------|-------------------------|-------|
| ١٧٦        | أبو معمر                | ٥٩    |
| 71         | أبو النعمان تراب بن عمر | ٦.    |
| 177        | أبو نشيط                | ٦١    |
| 197        | أبو هبيرة               | 77    |
| 107        | أبو موسىي               | 74    |
| ١٣٧        | أبو يزيد                | 7 8   |
| ٣٧٢        | والد الدمشقي            | 70    |

## فهرس الأبناء

| رقم الصفحة |                           | الرقم |
|------------|---------------------------|-------|
| 77 £       | ابن أبي أويس إسهاعيل      | ٠١.   |
| 778        | ابن أبي أويس (عبد الحميد) | ۲.    |
| 47 8       | ابن أبي الزناد            | ۳.    |
| १२०        | ابن أبي الشفق             | ٠. ٤  |
| ٣٠٠        | ابن أبي طيبة              | .0    |
| ١٦٢        | ابن أبي إسرائيل           | ۲.    |
| ١٦٨        | ابن أبي حماد              | ٠٧.   |
| 117        | ابن أبي داوود             | .۸    |
| ١٣٤        | ابن أبي سريج (نهشلي)      | .٩    |
| ١٤١        | ابن أبي نصر               | .1•   |
| 17.        | ابن أبي الهذيل            | . 11  |
| 7.7        | ابن أبي يزيد              | .17   |
| ٤٢٤        | ابن أخ العرق              | .18   |
| ı I        |                           |       |

| رقم الصفحة |                                         | الرقم |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| ١٣٨        | ابن الأخرم                              | . ١٤  |
| 117        | ابن الأزهر                              | .10   |
| 173        | ابن الأعرابي                            | .١٦   |
| 271        | ابن الأنباري                            | . ۱۷  |
| ٤٠٨        | ابن أسد                                 | . ۱۸  |
| 0.7        | بن إبراهيم النحوي                       | .19   |
| 18.        | ابن باذام (هو عبيد الله بن موسى العبسي) | ٠٢٠   |
| ٤٢٨        | ابن بحر (محمد بن الوراق)                | . ۲۱  |
| 127        | ابن بشار (ابن العلاف)                   | . ۲۲  |
| 119        | ابن برزة                                | .77   |
| 18.        | ابن بکار                                | ٤٢.   |
| ١٧٢        | ابن بکیر                                | .۲٥   |
| 1 2 2      | ابن بويان (أحمد عن سليم)                | .۲٦   |

| ٥٧٧        | ابن الجارود         | . ۲۷  |
|------------|---------------------|-------|
| رقم الصفحة |                     | الرقم |
| 199        | ابن جبلة            | ۸۲.   |
| 1 & &      | ابن جبير (الأنطاكي) | .۲۹   |
| 777        | ابن جبير الهاشمي    | ٠٣٠   |
| 11.        | ابن جرير            | ۲۳.   |
| 110        | ابن الجنيد          | .٣٢   |
| ۱۳۲        | ابن جماز            | .٣٣   |
| 779        | ابن حاتم            | ٤٣.   |
| 00 •       | ابن الحارث          | ٥٣.   |
| 777        | ابن حامد            | .٣٦   |
| 114        | ابن الحباب          | .٣٧   |
| 11.        | ابن حبش             | ۸۳.   |
| ١٠٦        | ابن حفص             | .۳۹   |

| 1.0        | ابن حرب                           | ٠٤٠    |
|------------|-----------------------------------|--------|
|            |                                   |        |
| 00+        | ابن حزام                          | . ٤١   |
| رقم الصفحة |                                   | الرقم  |
| ١٨٣        | ابن خالد                          | . ٤ ٢  |
| ٤٦١        | ابن الخاقاني (أبو مزاحم الخاقاني) | . ٤٣   |
| ***        | ابن الخلوف                        | . ٤ ٤  |
| ***        | أبيه (هو أبو ابن الخلوف)          | . \$ 0 |
| 101        | ابن داود                          | ۲۶.    |
| १७         | ابن دحية (أبو دحية)               | . ٤٧   |
| 144        | ابن الدوري                        | .٤٨    |
| ١٨٩        | ابن دیزیل                         | . ٤٩   |
| ١١٤        | ابن دینار                         | .0 •   |
| 117        | ابن ذكوان                         | .01    |
| 1.0        | ابن راشد                          | .07    |

| 001        | ابن رجاء         | ۰٥٣   |
|------------|------------------|-------|
|            |                  |       |
| ١٨٩        | ابن الرقي        | .08   |
| 1.0        | ابن زربي         | .00   |
| رقم الصفحة |                  | الرقم |
| 777        | ابن زروان        | ٥ ر   |
| 184        | ابن زکریا        | .0٧   |
| 777        | ابن زیاد         | .٥٨   |
| 194        | ابن سالر         | .09   |
| 213        | ابن سريج         | ř.    |
| 144        | ابن سعدان (محمد) | ۲.    |
| 777        | ابن السفر        | ٦٢.   |
| ١١٤        | ابن سيف التجيبي  | .7٣   |
| 708        | ابن سفیان        | . ٦ ٤ |
| 187        | ابن سلم          | .70   |

| 70.        | ابن السميفع (محمد)                 | .77   |
|------------|------------------------------------|-------|
| ٥٢٢        | ابن سنان                           | .٦٧   |
| 104        | ابن شاذان (الفضل)                  | ۸۲.   |
| 177        | ابن الشارب                         | . ٦٩  |
| رقم الصفحة |                                    | الرقم |
| ٥٣٣        | ابن شاکر                           | ٠٧٠   |
| 141        | ابن شاهین                          | ١٧.   |
| ٥٨٨        | ابن شبیب                           | .٧٢   |
| *17        | ابن شریح (العلاف)                  | ٧٣.   |
| 1 & 1      | ابن شعیب                           | .٧٤   |
| 117        | ابن شنبوذ وهو ابن الصلت            | ۰۷۰   |
| ١١٤        | ابن صالح (عبد الله بن صالح العجلي) | .٧٦   |
| 170        | ابن صالح المصري                    | .٧٧   |
| ١٠٦        | ابن الصباح                         | .۷۸   |

| 101        | ابن الصقر             | .٧٩   |
|------------|-----------------------|-------|
| 117        | ابن عامر              | .۸۰   |
| YVA        | ابن عبد الرزاق        | .۸۱   |
| 117        | ابن عبد الله بن ذكوان | .۸۲   |
| ١٦٧        | ابن عبدان             | ۸۳.   |
| رقم الصفحة |                       | الرقم |
| 197        | ابن عبد الوهاب        | ۸٤.   |
| 117        | ابن عتاب              | .۸٥   |
| 144        | ابن عتبة              | . ለ ገ |
| 114        | ابن عطاف              | .۸٧   |
| 114        | ابن عطية              | . ۸۸  |
| 779        | ابن العلاء (ابن وهب)  | .۸۹   |
| ١٥٨        | ابن عمارة             | . 9 • |
| १०٦        | ابن عون               | .91   |

| ١٣٩        | ابن عیسی                         | .97   |
|------------|----------------------------------|-------|
| 11.        | ابن غالب (محمد بن غالب، الصيرفي) | .9٣   |
| ١٨٠        | ابن غالب للأعشى                  | . 9 £ |
| 771        | ابن غياث (عن شجاع)               | .90   |
| 277        | ابن غياث عن الأخفش               | . 4 ٦ |
| 19.        | ابن الفحام                       | .9٧   |
| رقم الصفحة |                                  | الرقم |
| 18.        | ابن فرح (العسكري)                | . ٩٨  |
| ١٢٦        | ابن فليح (الفليحي)               | . 9 9 |
| 779        | ابن قنبي                         | ١     |
| ٤٥٣        | ابن قیس                          | 1.1   |
| 77.        | ابن الكاتب                       | 1.7   |
| ١٢٦        | ابن کثیر                         | 1.4   |
| 188        | ابن كيسة                         | 1 • £ |

| 178        | ابن لاحق                         | 1.0   |
|------------|----------------------------------|-------|
|            |                                  |       |
| 179        | ابن لهيعة                        | 1.7   |
| ٥٣٠        | ابن اليتيم                       | ١٠٧   |
| 177        | ابن اليزيدي (وهو أبو عبد الرحمن) | ١٠٨   |
| 711        | ابن مأمون                        | 1 • 9 |
| 117        | ابن المبارك                      | 11.   |
| 187        | ابن مجالد                        | 111   |
| رقم الصفحة |                                  | الرقم |
| 177        | ابن مجاهد                        | 117   |
| ١٠٦        | ابن محارب                        | ١١٣   |
| ١٢٨        | ابن محیصن                        | ١١٤   |
| 788        | ابنا مخلد (الفضل بن مخلد)        | 110   |
| 788        | ابن مخلد الثاني وهو (إسحاق)      | 117   |
| 177        | ابن مرداس                        | 117   |

| 187        | ابن مروان            | 114   |
|------------|----------------------|-------|
| 18.        | ابن مسلم             | 119   |
| 187        | ابن المسيبي          | 17.   |
| 127        | ابن المغيرة          | 171   |
| 191        | ابن مقسم             | 177   |
| 191        | ابن المنادي          | ١٢٣   |
| 188        | ابن منصور (ابن موسی) | ١٢٤   |
| 779        | ابن منصور (عن سليم)  | 170   |
| رقم الصفحة |                      | الرقم |
| 717        | ابن مهران (أبو بكر)  | 177   |
| 140        | ابن موسى (الصوري)    | 177   |
| 198        | ابن میسرة            | ١٢٨   |
| 107        | ابن نبهان            | 179   |
| ١١٢        | ابن النجاد           | ١٣٠   |

| ٤٨٦   | ابن هلال                  | 171 |
|-------|---------------------------|-----|
| 757   | ابن الهيثم                | ١٣٢ |
| 18.   | ابن واصل                  | 144 |
| ٥٧١   | ولد أبي محمد              | ١٣٤ |
| 1 8 9 | ابن يزيد (محمد بن القاسم) | 140 |
| 00+   | ابن يزيد                  | 147 |
| ٣١    | ابن يعيش                  | ١٣٧ |

## ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: جامع أبي معشر المعروف بـ (سَوق العروس) للإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت٤٧٨هـ من أول باب الاستعادة إلى أخر سورة النساء (دراسة وتحقيقًا) للباحث/ محمد بن عبد العزيز بن على القبيسي.

وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القراءات بإشراف.د/ سالربن غرم الله الزهراني.

وتقع في جزءين وهي مكونة من قسمين. القسم الأول: الدراسة وتكون من فصلين. الفصل الأول تضمن حياة المؤلف في ستة مباحث شملت: اسمه ونسبه ونشأته، وعصره، وطلبه للعلم ورحلاته، وشيوخه وتلاميذه، وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه ووفاته.

الفصل الثاني دراسة الكتاب، من خلال ستة مباحث هي: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف، وقيمته العلمية، ومصادره، ومنهج المصنف في الكتاب، وطرق ابن الجزريِّ في «النشر» من «سَوق العروس»، وأخيراً وصف النسخ الخطية، مع نهاذج منها.

القسم الثاني: النصُّ المحقق، وهو من (أول باب الاستعادة إلى آخر سورة النساء) يتلوه خاتمة وفهارس.

## المراجع

- ١- إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، للحسيني ط دار الفكر.
- ٢-إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الربع عشر، للدمياطي -ت١١١٧هـ- ط١- ١٤٠٧هـ- تحقيق/د/شعبان محمد إسهاعيل، عالم الكتب، يروت- مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٣-إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي، للقلانسي -ت٢١٥هـ ط١-١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م تحقيق / عثمان محمود غزال، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٤-إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس -ت٣٣٨هـ- ط٩٠٤ هـ- ١٤٠٩م تحقيق د/ زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- ٥-إعراب القراءات الشواذ، لأبي البقاء العكبري -ت٦١٦هـ- ط١- ١٤١٧هـ- ١٤١٧هـ- عزوز، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- ٦-الأعلام، للزركلي -ت ١٣٩٦هـ- ط١٥ ٢٠٠٢م- دار العلم للملايين.

- ٧-إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي شامة -ت7٦٥هـ- تحقيق/إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية.
- ٨-الإدغام الكبير، لأبي عمرو الداني -٤٤٤هـ- ط١-١٤٢٤هـ-٣٠٠٠م- دراسة وتحقيق/ عبد الرحمن حسن العارف، عالم الكتب.
- 9-إعراب القراءات السبع وعللها، لابن خالويه -ت ٣٧٠هـ- ط١- ١٤١٣هـ- ١٤١٣هـ- ١٤١٣هـ- ١٤١٣هـ- ط٠٠
- ١ الإغفال، لأبي على الفارسي -ت٧٧٧هـ- تحقيق/ عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم.
- 11- إملاء ما من به الرحمن، للعكبري -ت٦١٦هـ- ط١- ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 17- إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين القطفي -ت٦٤٦هـ ط١- العربي العام ١٤٠٦م تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت.
- 17- البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي ط١- ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م-تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - ببروت-لبنان.

- ١٤ البداية والنهاية، لابن كثير -ت٤٧٧هـ ط١ ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م ما
   تحقيق/ على شيري دار إحياء التراث العربي.
  - ١٥ البديع في الثمان، لابن خالويه -ت ٢٧٠هـ مخطوط.
- 17- برنامج أبي عبد الله التجيبي -ت٠١٦هـ- ط مطبعة البيضاوي، تحقيق/ الحسن إد سعيد، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
- ۱۷ بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم -ت ٦٦٠هـ تحقيق/سهيل زكار، دار الفكر.
- 18 التاريخ الإسلامي، لمحمود شاكر -ت١٤١٨هـ- ط٨- ١٤٢١هـ- ١٤٢٠م- المكتب الإسلامي.
- 19- تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي -ت٥٠١٠هـ- تحقيق/ مجموعة من المحققين، دار الهداية.
- •٢- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، لأبي المحاسن التنوخي -ت٤٤٢هـ- ط٢- ١٤١٢هـ-١٩٩٦م- تحقيق/ المحاسن التنوخي عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة.

- ٢١ تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين -ط٣- ٢٠٠٧م شركة نهضة مصر
   للطباعة والنشر.
- 77- تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث، للرعيني -ت٩٧٩هـ- ط٢- ١٤٢٨هـ- ٢٨ علي حسين البواب، دار كنوز إشبيليا، الرياض، السعودية.
- ۲۳ تلخيص العبارات بلطيف الإشارات، لابن بليمة -ت١٥٥هـ ط١٥ مـ ط١٥ عنص العبارات بلطيف الإشارات، لابن بليمة -ت٤١٥هـ ط١٥٩ ما القبلة، جدة، العبارات القبلة، جدة، السعودية مؤسسة علوم القرآن، دمشق بيروت.
  - ٢٤- التبيان في إعراب القرآن، للعكبري -ت٦١٦هـ- على محمد البجاوي، الناشر/ عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٢٥- التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي ط مؤسسة الرسالة، تحقيق/ محمد رضوان عرقسوسي.
- 77- التحديد في الإتقان والتجويد، للداني -٤٤٤هـ- ط١- ٢٠٠٠م- ١٥٢١هـ- تحقيق/ د/غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمَّان، الأردن.
- ۲۷ التدوین في أخبار قزوین، لأبي القاسم القزویني -ت٦٢٣هـ ط
   ۱٤٠٨هـ ١٤٠٨م تحقیق/ عزیز الله العطاردي، دار الكتب العلمية.

- ۲۸ التقریب والبیان فی شواذ القرآن، للصفراوی، مخطوط، مکتبة الحرم النبوی الشریف.
- 79 التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار البلنسي 70٨هـ ط ١٤١٥هـ ٢٩٥ مـ ١٤١٥ مـ ١٤١٥ م تحقيق/ عبد السلام الهراس، دار الفكر، لبنان.
- •٣- تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا النووي -٧٦٦هـ- دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ٣١- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج المزي -ت٧٤٢هـ- ط١-١٤٠٠هـ عواد معروف، مؤسسة ط١-٠٠٠٠ المرسالة، بيروت.
- ٣٢- التيسير في القراءات السبع، للداني -ت٤٤٤هـ- ط دار الصحابة، طنطا.
  - ٣٣- الثقات، لابن حبان -٤ ٣٥هـ- ط١ ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند.
- ٣٤- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لعبد الملك الثعالبي -ت٢٩هـ- دار المعارف، القاهرة.
- ٣٥- الجامع، لابن فارس، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ، تحقيق/ د/ عبد الرحمن العبيسي.

- ٣٦- الجامع المفيد في صناعة التجويد، للسنهوري -ت٩٩٤هـ- ط١- ١٤٣٠هـ- ١٤٣٠هـ الادريسي، دار ابن عمد الادريسي، دار ابن حزم.
- ۳۷- الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي -ت٣٢٧هـ- طا- طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ١٢٧١هـ ١٩٥٢م- دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٨- حجة القراءات لابن زنجلة -ط٥- ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م- مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٣٩- الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه -ت ٣٧٠هـ- ط٣- ١٣٩٩ هـ- ١٩٧٩ هـ- ١٩٧٩ م. دار الشروق.
- ٤ الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار، للفارسي -ت٣٧٧هـ ط٢ الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار، للفارسي -ت٧٧هـ وبالللم دار ١٤١٣هـ ١٩٩٣م تحقيق/بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار المأمون.
  - 2 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي -ت ١٩٩١هـ ط ١ ١٩٨٧ هـ تحقيق/ مد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر.
- ٤٢- الخصائص، لابن جني -ت٣٩٢هـ- ط٤- الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- 27- الدر النثير في شرح التيسير، للمالقي -ت٦٠٥هـ ط١٤٣٢هـ ١٤٣٢م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.
- ٤٤ الدرة الفريدة في شرح القصيدة، للهمذاني -ت٦٤٣هـ ط١- ١٤٣هـ الدرة الفريدة في شرح القصيدة، مكتبة المعارف، الرياض.
- 20 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي -ت70 الهر-تحقيق/ أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
- 23 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب القيسي 25 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب القيسي 25 الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب القيسي
- ٤٧ الاستذكار، لابن عبد البر -ت٤٦٣ هـ ط١ ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠م على معوض، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 84- الاستكمال، لأبي الطيب ابن غلبون -ت٣٨٩هـ- ط١- ١٤١٢هـ- الاستكمال، لأبي الطيب ابن غلبون -ت٩٨٩هـ- ط١- ١٤١٢هـ- الوهراء، ١٩٩١م- تحقيق ودراسة/ عبد الفاتح بحيري إبراهيم، مطابع الزهراء، القاهرة.
- 89- الإقناع، للأهوازي -ت٤٤٦هـ- ط١- ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م- المكتب الإسلامي، عمَّان، الأردن.

- ٥ الإقناع، لابن الباذش -ت ٤ ٥ هـ ط دار الصحابة، طنطا، مصر.
- ٥١- الأم، للإمام الشافعي -ت٢٠٤هـ- ط١- ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م- دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٥٢- الأنساب، للسمعاني -هـ٥٦٢ ط١- ١٣٨٢هـ ١٩٦٢م- عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني وغيره، الناشر/ مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
- ٥٣- الإيضاح في القراءات، للأندرابي -ت بعد ٥٠٠هـ- رسالة دكتوراه بجامعة تكريت لعام/ ١٤٢٣هـ- تحقيق/ مني عدنان..
- ٥٤ تاريخ ابن يونس المصري، عبد الرحمن بن الصدفي، أبو سعيد -ت ٣٤٧هـ - ط١ - ١٤٢١هـ - دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٥- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي -ت٤٦٣هـ- ط١- ١٤١٧هـ- تحقيق/مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٦- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي -ت٧٤٨هـ- ط١- ٢٠٠٣م- تحقيق/الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي.

- ٥٧ التبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي -ت٤٣٧هـ طدار الصحابة، طنطا.
- 00- التبصرة في قراءات الأئمة العشرة، لأبي الحسن الخياط -ت201هـ- ط1- ١٤٢٨هـ- تحقيق/ رحاب محمد مفيد شققي، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.
- ٥٩ تذكرة الحفاظ، للذهبي -ت٧٤٨هـ ط١ ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ٦- التذكرة في القراءات الثهان، لابن غلبون -ت٩٩هـ- تحقيق/ أيمن رشدى سويد.
- 71- التلخيص في القراءات الثمان، لأبي معشر الطبري -ت847هـ ط١- التلخيص في القراءات الثمان، لأبي معشر الطبري الجمعية الخيرية الخيرية الحميظ القرآن الكريم بجدة.
- 77- التمهيد في معرفة التجويد، لأبي العلاء الهمذاني -ت٥٦٩هـ- ط٦٤٦هـ- ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م- تحقيق/جمال الدين محمد شرف، ومجدي فتحي السيد، دار الصحابة، طنطا.

- 77- التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري -ت٦٣٣هـ- ط١- مؤسسة قرطبة.
- 37- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر -ت373هـ- ط78 هـ- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.
- 70 جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري -ت ٢٠١٠هـ ط١- ١٤٢٠هـ - 70 هـ حامع البيان في تأويل القرآن، للطبري -ت ٢٠٠٠م تحقيق/ أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة.
- - ٦٧- جامع الرُّوذُباري، مخطوط.
  - ٦٨- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ت ٦٧١هـ-
- 79- الحجج في توجيه القراءات، لأبي معشر -ت٤٧٨هـ- ط١- ١٤٣١هـ- ١٤٣١هـ- ١٤٣١هـ- ١٤٣١هـ- ١٤٣١هـ- الأردن.
- ٧٠ حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية) للشاطبي -ت٩٥هـ ط٣٥
   ١٤١٧هـ ١٩٩٦م تحقيق/ محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدئ، المدنة.
  - ٧١- الدر المنثور، للسيوطي -ت١١٩هـ- دار الفكر، بيروت.

- ٧٢- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، للزمخشري -ت٥٨٣هـ- ط١- ١٤١٢هـ- مؤسسة الأعلمي، بيروت.
- ٧٣- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي تحقيق/علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ببروت.
  - ٧٤- الروضة، للشريف المعدل، مخطوط.
- ٧٥- زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي -ت٩٥هـ- ط١- ١٤٢٢هـ- تحقيق/ عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٧٦- سر صناعة الإعراب، لابن جني -ت٣٩٢هـ- ط١- تحقيق/حسن هنداوي، دار القلم، دمشق.
- ٧٧- سنن ابن ماجة ت٢٧٣هـ- ط١- ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م- تحقيق/ شعيب الأرنؤ وط، دار الرسالة العالمية.
- ٧٨- السبعة، لابن مجاهد -ت٣٢٤هـ- ط٢- ١٤٠٠هـ- تحقيق/شوقي ضيف، دار المعارف، مصر.

- ٧٩- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي -ت١٠٨٩هـ- ط١٠٨٦ هـ ١٤٠٦ م- تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.
- ٠٨- شرح ابن الناظم على الطيبة، لأحمد بن الجزري ٣٩٥هـ ط١- ط١- ١٣٦٩ هـ ١٩٥٠ مـ الفيصلية، مكة.
- ٨١- شرح ابن عقيل، لابن عقيل -ت٩٦٩هـ ط دار الطلائع القاهرة،
   تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد.
- ۸۲- شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين الزركشي -ت ٧٧٨هـ- ط١١٤١٣ هـ ١٩٩٣ م- دار العبيكان.
- ۸۳ شرح المفصل للزمخشري، لابن يعيش -ت٦٤٣هـ ط۱ ١٤٢٢هـ مدر المفصل للزمخشري، لابن يعيش -ت٦٤٣هـ ط۱ ١٤٢٢هـ الكتب المحمدة، يم و وضع هوامشه و فهارسه / إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، يم و ت، لينان.
  - ٨٤- شرح الهداية، للمهدوي -ت ٤٤هـ- ط١ ١٤٢٧ه
  - ۸۵ ت-۲۰۰۶م تحقیق/ حازم سعید حیدر، دار عمار، عمَّان.
- ٨٦ شواذ القراءات، للكرماني تحقيق/ شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، سروت، لينان.

- ٨٧- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال -ت٥٧٨ هـ- ط٢- ١٣٧٤ هـ- ١٩٥٥م. ١٣٧٤
- ٨٨- طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح ٦٤٣هـ ط١- ١٩٩٢م-محيي الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- ٨٩- طبقات الشافعية الكبرئ، لتاج الدين السبكي -ت ٧٧١هـ- ط٢- ١٤١٣ هـ- معمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٩ طبقات الفقهاء، للشيرازي -ت ٤٧٦هـ طا- ١٩٧٠م-تحقيق/ إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان.
- 91 طبقات الشافعية، لعبد الرحيم الإسنوي -ت٧٧٧هـ طا- المحمد ال
- 97- طيبة النشر لابن الجزري -ت٦٣٣هـ- ط٢- ١٤٢١هـ-١٠٠٦م- ضبطه وصححه زراجعه/ محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدئ، المدينة المنورة.

- ٩٣ العبر في خبر من غبر، للذهبي -ت٧٤٨هـ تحقيق/ أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٩٤ العناية شرح الهداية، للبابري -ت ٧٨٦هـ دار الفكر.
- 90- العنوان في القراءات السبع، لابن خلف -ت٥٥٥هـ- ط١- ١٥٠٥هـ الكتب، ١٤٠٥هـ- عالم الكتب، وخليل العطية، عالم الكتب، بيروت.
- 97 العين، للفراهيدي -ت٠١٧هـ تحقيق/مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- 9۷ غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار، لأبي العلاء الهمذاني -9۷ غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار، لأبي العلاء الهمذاني -9۷ غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار، لأبي العلاء الهمذاني
- ٩٨ عني بنشره عاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري -ت٩٨هـ عني بنشره
   لأول مرة عام ١٣٥١هـ ج. برجستراسر.
- ٩٩ الغاية في القراءات العشر، لابن مهران -ت ٣٨١هـ ط١ -١٤٢٨ هـ ٩٩ الغاية في القراءات العشر، لابن مهران -ت ٣٨١هـ ط١ -١٤٢٨ هـ ٩٥ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- ۱۰۰ غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدین النیسابوری ت • ۸۵هـ – ط۱ – ۱٤۱۲هـ – تحقیق/ زکریا عمیرات، دار الکتب العلمیه، بیروت.
  - ١٠١- غيث النفع في القراءات السبع، للصفاقسي ط دار الفكر.
- ۱۰۲ فتح القدير، للشوكاني -ت ١٢٥٠هـ ط۱ ١٤١٤هـ دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت.
- ۱۰۳- فتح الوصيد في شرح القصيد، للسخاوي -ت٦٤٣هـ- ط١- ١٠٣هـ- ط١- ما ١٤٢٥هـ- ٢٤٢٥ هـ- ٢٤٢٥ هـ- طنطا.
- ١٠٤ الفتح والإمالة، لأبي عمرو الداني ت ٤٤٤هـ تحقيق / عمر بن غرامة العمروي.
- ١٠٥ الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة، المزدي تحقيق/ جمال السيد رفاعي، مكتبة أولاد الشيخ، الجيزة.

- 107- فهرسة ابن خير، لأبي بكر الإشبيلي -ت 000هـ- ط١- العلمية، 181هـ- ١٩٩٨م- تحقيق/ محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۰۷- فهرسة المنتوري -ت٢٠٢هـ- ط۱- ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م- دراسة وتحقيق/ محمد بنشريفة، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط.
  - ١٠٨ قرة عين القراء، لإبراهيم بن محمد، المرندي، مخطوط.
- 109 الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، للهذلي تحقيق/ جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سم اللتوزيع والنشر.
- ۱۱۰- الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي -ت٣٦هـ- ط١٤٠٩هـ- الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي -ت٣٦هـ- ط٩٠٤٠هـ- ١٤٠٩م- تحقيق/ يحيي مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت.
- ۱۱۱- الکتاب، لسیبویه -ت۱۸۰هـ- ط۳- ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۸م-تحقیق/ عبد السلام محمد هارون، مکتبة الخانجی، القاهرة.
- 117 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزخشري -تحقيق/عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- 11۳ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي -ت الكتف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي -ت ٤٢٧ هـ ط١ ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- 115 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي -ت٤٣٧هـ ط٤ ١٤٠٧هـ عقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- 110 الكفاية الكبرى في القراءات العشر، للقلانسي ت ٢١٥هـ ملا الكبرى في القراءات العشر، للقلانسي ت ٢١٥هـ طرحابة، طرح المرحابة، طرحاً.
- 117- كنز المعاني في شرح حزر الأماني، للجعبري -ت٧٣٢هـ ط١- كنز المعاني في شرح حزر الأماني، للجعبري -ت٧٣٢هـ ط١- المديخ، حرباوي، مكتبة ألاد الشيخ، الجيزة.
- 11V لسان العرب، لابن منظور تحقيق/ عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة.
  - 11۸ لسان الميزان، لابن حجر -ت٢٥٨ هـ ط١ ٢٠٠٢ م-تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية.

- 119 اللآلئ السنية، للقسطلاني -ت٩٢٣هـ ط٢٠٠٢م مؤسسة قرطبة.
- ۱۲۰ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لابن حبان تحقيق/محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب.
- 171- مجمع الأمثال، لأبي الفضل النيسابوري -ت١٨٥هـ- محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ۱۲۲- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، لأبي محمد اليافعي -ت٧٦٨هـ ط١- ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م- دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- 17٣- معاني القرآن، لأبي زكريا الفراء -ت ٢٠٧هـ- ط١- تحقيق/ أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسهاعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.
- 178 معجم السفر، لأبي طاهر السلفي -ت٧٦هـ تحقيق/ عبد الله عمر البارودي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

- 170 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية -ط-1 170 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية -ط-1 181 هـ 199 م تحقيق/ عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان.
- 177- المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده ت٥٥٨هـ- ط١- ١٢٦ هـ ٢٠٠٠ م- تحقيق/ عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٢٧ المشتبه في أسهاء الرجال، للذهبي ت٧٤٨هـ ط١٨٩٣م.
- 1۲۸- المصاحف، لابن أبي داوود -ط۲- ۱٤۲٤هـ-۲۰۰۳م-تحقيق/ محمد عبدة، الفاروق الحديثة، القاهرة.
- ۱۲۹ المبسوط في القراءات العشر، لابن مهران -ت ۳۸۱هـ ط۲ ۱۲۹ مـ ۱۶۰۸ مـ تحقيق/سبيع حمزة حاكمي، دارالقبلة، جدة، السعودية مؤسسة علوم القرآن، بيروت، لبنان.
- ۱۳۰ المبسوط، للسرخسي -ت ٤٨٣هـ- ط ١٤١٤هـ-١٩٩٣م-دار المعرفة - بيروت.

- ۱۳۱- المبهج في القراءات الثهان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف اليزيدي، لسبط الخياط -ت٤٥هـ- رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ لعام/ ١٤٠٤-١٤٠٥هـ- ١٩٨٥-١٩٨٥م- تحقيق/ وفاء قزمار.
- ۱۳۲ المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا النووي -ت٦٧٦هـ- دارالفكر.
- ۱۳۳- المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، لابن جني ١٣٣- المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، لابن جني ١٣٩- هـ طاء دراسة وتحقيق/ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان.
- ۱۳۶ المخصص لأبي الحسن بن سيده -ت ٤٥٨هـ ط١ ١٤١٧هـ المخصص لأبي الحسن بن سيده -ت ٤٥٨هـ ط١ ١٤١٧هـ المخصص المخصص لأبي الحسن بن سيده -ت ١٩٩٦م تحقيق/ خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۱۳۵ محتصر شواذ القراءات، لابن خالویه -ت ۳۷۰هـ مکتبة المتنبی، القاهرة.
- ۱۳۶- مختصر تاریخ دمشق، لابن عساکر -ت۱۷۸هـ-ط۱- ۱۶۰۲ هـ ۱۳۸ هـ ۱۹۸۶ هـ ۱۹۸۶ مراد، محمد هـ ۱۹۸۶ م- تحقیق/ روحیة النحاس، ریاض عبد الحمید مراد، محمد مطیع، دار الفکر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق، سوریا.

- 1877 المستنير في القراءات العشر، لابن سوار ٢٩٦هـ ط١- ١٣٧ هـ ٢٠٠٥م تحقيق/عمار أمين الددو، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات.
- ۱۳۸ مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي -ت٤٣٧هـ- ط٢- ١٤٠٥هـ- تحقيق/ حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ۱۳۹- مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن الثقات، لابن القاصح -ت١٠٨هـ- رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ لعام/ ١٤٢٢هـ- تحقيق/ د/ عبد الله بن حامد السليماني.
- ۱٤٠ معجم البلدان، للحموي -ت٦٢٦هـ- ط٢- ١٩٩٥م- دار صادر، بيروت.
- 181- معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع، لأبي عبيد الأندلسي -ت ٤٨٧هـ- ط٢- ١٤٠٣هـ- عالم الكتب، بيروت.
- 187- المعين في طبقات المحدثين، للذهبي -ت ٧٤٨هـ- ط١- ١٤٢هـ- ١٤٠٤هـ- عين، الأردن.
  - ١٤٣ المغنى، لمحمد بن أبي نصر النوزاوازي، مخطوط.

- ۱۶۶ المغني، لابن قدامة –ت ۲۲هـ ط۱۳۸۸هـ ۱۹۶۸م مكتبة القاهرة.
- 180- مفردة الحسن البصري، للأهوازي -ت33هـ- ط۱- ۱٤٦٧هـ- ۲۰۰۲م- دراسة وتحقيق/ عمر يوسف عبد الغني حمدان، دار ابن كثير، عمَّان، الأردن.
- 187 مفردة ابن محيصن، للأهوازي -ت٤٤٦هـ تحقيق/عمار أمين اللهوازي اللهوازي المحيور عمار أمين الددو.
- ۱٤٧- مفردة يعقوب، للأهوازي -ت٤٤٦هـ- ط١- ١٤٣٠هـ- ١٤٣٠هـ- مفردة يعقوب، للأهوازي -ت٢٠٠٩هـ- ط١- ١٤٣٠هـ- المريم.
- 18۸- مفردة يعقوب، لابن شريح -ت٧٦هـ- ط١- ١٤٣١هـ١٠١٠م- دراسة وتحقيق/مهدي لوناس دهيم الجزائري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
- 189 مفردة يعقوب، لابن الفحام -- 170هـ ط مجلة البحوث والدراسات القرآنية، تحقيق/ عمار أمين الددو.
- ١٥٠ المقتضب، للمبرد -ت ٢٨٥هـ تحقيق/ محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، ببروت.

- 101- المقدمة في أصول القراءات للأبي الأصبع الطحان تا 07- هـ- طا- 18۲۸هـ-۲۰۰۷م- علق عليه/ أحمد فريدي المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۵۲ منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لابن الجزري -ت۸۳۳هـ ط۱- ۱۵۱هـ اعتنى به / علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.
- 10٣- الموجز في أداء القراء السبعة، للأهوازي -ت٤٤٦هـ ط١- ما ١٥٣- م- تحقيق/ عبد العظيم محمود عمران، مكتبة أولاد الشيخ، الجيزة.
- ١٥٤ الموضح في التجويد، للقرطبي -ت٤٦١هـ ط١-١٤٢١هـ ٢٠٠٠م تحقيق/ غانم قدوري الحمد، دار عمار، الأردن.
- 100- النفحات الإلهية في شرح الشاطبية، لمحمد عبد الدايم خميس ط1-121هـ-1997م- دار المنار، القاهرة.
- ۱۵۲ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي تحقيق/بشار عواد معروف شعيب الأرناؤوط صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- 10۷ المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر، للشهرزوري ت مد شرف، ت مال الدين محمد شرف، المحمد شرف، دار الصحابة، طنطا.
- ۱۵۸ المنتهى، للخزاعي -ت٨٠٥هـ ط١٤٣٠هـ -٢٠٠٩م-تحقيق/عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة.
- 109- الموضح في وجوه القراءات وعللها، لابن أبي مريم -ت بعد٥٦٥هـ- ط١- ١٤١٤هـ-١٩٩٣م- تحقيق ودراسة/عمر حمدان الكبيسي، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.
- -17۰ ميزان الاعتدال، للذهبي -ت٧٤٨هـ- ط١- ١٣٨٢هـ- ١٦٠ ميزان الاعتدال، للذهبي على عمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، ببروت، لبنان.
- 171 النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ٨٣٣هـ على محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرئ.
- 171- هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، للمرصفي -ط-- ١٦١هـ-١٠٢١م- دار الفجر الإسلامية.

- 177- الهادي في القراءات السبع، للقيرواني -ت 18هـ- ط١- ١٦٣ هـ- ١٤٣٢م- تحقيق/خالد حسن أبو الجود، دار عباد الرحمن، القاهرة.
- 178 الوافي بالوفيات، للصفدي –ت٢٦٤هـ ط١٤٢هـ ١٦٤هـ م- ١٤٢هـ م- دار إحياء التراث، بيروت.
- 170- الوجيز في شرح قراءات القَرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، للأهوازي -ت32هـ- ط١- ٢٠٠٢م- تحقيق/ دريد حسن أحمد، دار الغرب، ببروت.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                  |  |
|--------|------------------------------------------|--|
| ١      | المقدمة                                  |  |
| ٤      | أهمية هذا الكتاب                         |  |
| ٥      | أسباب اختيار الموضوع                     |  |
| 7      | خُطَّة البحث                             |  |
| ٨      | منهجي في التحقيق                         |  |
| 17     | الفصل الأول: حياة المؤلف، وفيه ستة مباحث |  |
| 17     | المبحث الأول: اسمه ونسبه ونشأته          |  |
| 17     | اسمه ونسبه                               |  |
| ١٣     | نشأته                                    |  |
| 10     | المبحث الثاني: عصره                      |  |
| 10     | الحالة السياسية                          |  |
| ١٦     | الحالة الاجتماعية والاقتصادية            |  |
| ١٧     | الحالة العلمية                           |  |
| ۲.     | المبحث الثالث: طلبه للعلم ورحلاته        |  |
| 7 8    | المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه            |  |
| 7 8    | ليبوخه في القراءات                       |  |
| ٣١     | شيوخه في الحديث                          |  |
| ٣٧     | تلاميذه                                  |  |

| الصفحة | الموضوع                                                     |  |
|--------|-------------------------------------------------------------|--|
| ٣٨     | للاميذه في القراءات                                         |  |
| ٤٣     | تلاميذه في القراءات والحديث معاً                            |  |
| ٤٥     | تلاميذه في الحديث                                           |  |
| 0 +    | المبحث الخامس: آثاره العلمية                                |  |
| ٥٧     | المبحث السادس: ثناء العلماء عليه ووفاته                     |  |
| ٥٨     | وفاته                                                       |  |
| ०९     | الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ستة مباحث                  |  |
| ०९     | المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف           |  |
| ٦.     | سَوق العروس                                                 |  |
| ٦٦     | هل حقق هذا الكتاب من قبل؟                                   |  |
| ٧٥     | المبحث الثاني: قيمته العلمية                                |  |
| ٧٧     | المبحث الثالث: مصادره                                       |  |
| ٧٧     | التلقي والمشافهة                                            |  |
| ٧٧     | المكاتبة                                                    |  |
| ٧٨     | كتب شيوخه                                                   |  |
| ۸٠     | لإجازة                                                      |  |
| ۸٠     | صادر أخرى                                                   |  |
| ٨٢     | المبحث الرابع: منهج المصنف في الكتاب                        |  |
| ٩٣     | المبحث الخامس: طرق ابن الجزريِّ في «النشر» من «سَوق العروس» |  |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 97     | المبحث السادس: وصف النسخ الخطية مع نهاذج منها |
| ١٠٤    | بابُ ذكرِ الاستعاذة                           |
| 117    | باب التسمية                                   |
| 119    | باب ترقيق اللام من قوله: الله                 |
| 177    | باب ترقيق الراءات لورش                        |
| ١٢٦    | باب ذكر التكبير                               |
| 171    | باب التأمين                                   |
| 177    | باب إدغام النون الساكنة والتنوين              |
| 144    | باب إخفائهما                                  |
| ١٤٧    | باب دال (قد)                                  |
| 100    | باب ذال (إذ)                                  |
| ١٦١    | باب إدغام تاء التأنيث                         |
| ١٦٧    | باب إدغام لام (هل)                            |
| 1 / •  | باب لام (بل)                                  |
| ١٨١    | ذكر حروف منفردة ومنهاما يتكرر                 |
| 7.7    | باب إدغام المثلين والمتقاربين في كلمة وكلمتين |
| 7.7    | باب الباء                                     |
| 317    | باب التاءين                                   |
| 719    | باب الثاءين                                   |
| 77.    | باب الجيم                                     |

| الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------|
| 777    | باب الخاء              |
| 777    | باب الدال              |
| 377    | باب الذال              |
| 377    | باب الراءين            |
| 777    | باب الزاي              |
| 777    | باب السين              |
| 777    | باب الشين              |
| 777    | باب الصاد              |
| 777    | باب الضاد              |
| 779    | باب الطاء              |
| 779    | باب الظاء              |
| 779    | باب العين              |
| ۲۳.    | باب الغين              |
| 771    | باب الفاء              |
| 777    | باب القاف              |
| 777    | باب الكاف              |
| 770    | باب اللام              |
| 777    | باب الميم              |
| ۲۳۸    | باب النون<br>باب الواو |
| 78.    | باب الواو              |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 5 7  | باب الهاءين                                                             |
| 757    | باب الياء                                                               |
| 7 8 1  | فصلٌ                                                                    |
| 70.    | باب ذكر ترك الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل في الأسماء والأفعال        |
| 700    | باب ذكر الهمزة الساكنة وهي عين من الأسهاء                               |
| 777    | باب الهمزة التي هي لام الفعل ساكنة في الأفعال                           |
| 777    | باب ذكر الهمزة الساكنة للجزم ولا تكون إلَّا لاماً من الفعل              |
| 777    | باب ذكر الهمزة المتحركة التي هي فاء من الفعل في الأسماء والأفعال        |
| 777    | باب ذكر الهمزة المتحركة التي هي عين من الفعل في الأسماء والأفعال        |
| 791    | وهذا فصل يعين المبتدئ على قراءة ورش وعلى رواية الأصبهاني عنه            |
| 797    | باب الهمزة المتحركة التي هي لام الفعل في الأسماء والأفعال               |
| 717    | فصل في ترك الهمز                                                        |
| 718    | باب ذكر الهمزة المتحركة التي هي أوائل الكلم من الأسهاء والأفعال         |
|        | والحروف                                                                 |
| 477    | باب السكت على الساكن في كلمة أو كلمتين                                  |
| 475    | باب المد                                                                |
| ٣٢٨    | باب الهمزة التي تقع في أول كمة أو في وسطها قبل حروف المد واللين         |
| 779    | باب ذكر الهمزتين المفتوحتين في كلمة                                     |
| 757    | باب ذكر الهمزتين المختلفتين في كلمة واحدة الأولى مفتوحة والثانية مرفوعة |
| 781    | باب ذكر الهمزتين من كلمة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة                  |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 777    | باب ذكر الهمزتين المفتوحتين من كلمتين                            |
| 779    | باب الهمزتين المختلفتين من كلمتين                                |
| 400    | [باب ذكر إمالة الراء التي بعدها ألف]                             |
| ٣٨٢    | باب ذكر الإمالة في الألفات المنقلبة عن الواو في الأسماء والأفعال |
| ۳۸٦    | باب ذكر الألفات المشبهة بالمنقلبة في الأسهاء                     |
| ٣٩٠    | باب ذكر الإمالة في هذا الباب                                     |
| 441    | باب ذكر إمالة الحروف                                             |
| 498    | باب ذكر إمالة حروف بأعيانها                                      |
| ٤٣٥    | فصلٌ في طرق الطُّريَّشِي لقتيبة                                  |
| ٤٣٥    | -الألف-                                                          |
| ٤٣٥    | -الباء-                                                          |
| ٤٣٥    | التاء –                                                          |
| ٤٣٦    | -الثاء-                                                          |
| ٤٣٦    | -الجيم-                                                          |
| ٤٣٦    | -الحاء-                                                          |
| ٤٣٧    | -الخاء-                                                          |
| ٤٣٧    | –الدال–                                                          |
| ٤٣٧    | –الذال–                                                          |
| ٤٣٧    | -الراء-                                                          |
| ٤٣٨    | -الزا <i>ي</i> -                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٤٣٨    | -السين-                                               |
| ٤٣٩    | -الشين-                                               |
| ٤٣٩    | -الصاد-                                               |
| ٤٣٩    | -الضاد-                                               |
| ٤٣٩    | -الطاء-                                               |
| ٤٣٩    | -الظاء-                                               |
| ٤٤٠    | -العين-                                               |
| ٤٤٠    | -ا <b>لغ</b> ين-                                      |
| ٤٤٠    | -الفاء-                                               |
| ٤٤٠    | -القاف-                                               |
| ٤٤٠    | -الكاف-                                               |
| ٤٤١    | -اللام-                                               |
| ٤٤١    | -الميم-                                               |
| 733    | -النون-                                               |
| 733    | -الواو-                                               |
| 733    | -الهاء-                                               |
| 254    | الياء –                                               |
| ٤٤٨    | باب غرائب إمالة أبي عمرو                              |
| ٤٥١    | باب ذكر إمالة الحروف التي في أوائل السور              |
| १०९    | باب ذكر إمالة الهاء المنقلبة من التاءات في الوقف خاصة |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| 277    | حروف الاستعلاء عند البصريين سبعة |
| 277    | وعند الكوفيين تسعة               |
| ٤٦٣    | فصل                              |
| १२२    | فَاتَحَةُ الكتَابِ               |
| ٤٧٠    | الميم –                          |
| ٤٧٨    | سُورَةُ البَقَرَةِ               |
| ٥٣٢    | فصل للسبعة المعروفة المشهورة     |
| ٥٥٣    | الياءات –                        |
| ٥٥٣    | -الفتح-                          |
| 000    | -الاثبات-                        |
| 001    | سُورةُ آلِ عِمرَان               |
| ٥٨٥    | -الياءات-                        |
| ٥٨٥    | -الفتح-                          |
| ٥٨٦    | -الإثبات-                        |
| ٥٨٧    | شُورةُ النسَاء                   |
| ٦٠٤    | الخاتمة                          |
| 7.7    | فهرس القراءات الشاذة             |
| 717    | فهرس الأعلام والألقاب            |
| 747    | فهرس الآباء                      |
| 781    | فهرس الأبناء                     |

| الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------|
| 707    | ملخص الرسالة           |
| 707    | قائمة المصادر والمراجع |
| ٦٧٨    | فهرس الموضوعات         |